

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم العالي

جامعة أم القرى

كلية اللغة العربية وآدابها

قسم الدراسات العليا

فرع اللغة والنحو والصرف

(( المنصوبات في كتاب معاني القرآن للفراء ))
عرض ودراسة
(٤٤١هـ - ٧٠٧هـ)
بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير
فرع اللغة العربية وآدابها
تخصص النحو والصرف

إعداد الطالبة:
فاطمة سويلم السليلمي
الرقم الجامعي: ٢٢٨٠٠٢٠

إشراف : د. سعيد بن محمد القرني ١٤٣٤ - ١٤٣٥ هـ .

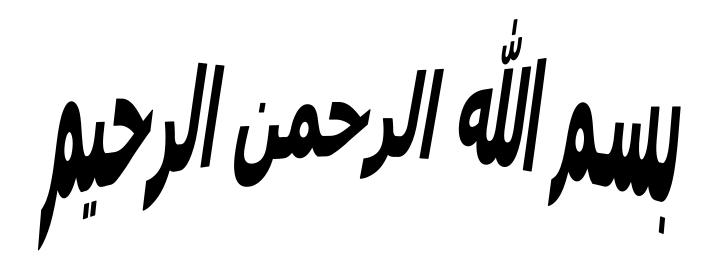

## ملخص البحث باللغة العربية

البحث بعنوان: " المنصوبات في كتاب معاني القرآن للفراء " ، وهو بحث لنيل درجة الماجستير في علوم اللغة العربية ، تخصص "نحو " وتعود أهمية هذا البحث إلى اعتماده على علم بارزٍ من أعلام النحو وهو " الفراء " .

وقد هدف البحث إلى التعرف على هذا العالم الكبير ، وكتابه " معاني القرآن " الذي يمثل منهج النحو الكوفي ، وقد جمعت المنصوبات في كتابه ،وقمت بتأصيل المسألة ودرستها وناقشتها عند المعربين للقرآن الكريم أولًا ، وعند النحويين ثانيًا ، ورجّحت - ما أمكنني الترجيح فيه – الرأي الذي يبدو رجحانه مع بيان السبب ، والله أعلم بالصواب .

وقد استوى البحث في " فصلين " سبقتهما مقدمة وتمهيد ، وتلتهما خاتمة، ثم أتبعتها الفهارس . أما المقدمة :فقد تحدثت فيها عن أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ومنهج البحث وخطته ، وجاء التمهيد مشتملًا على :

١- التعريف بعلماء ونحاة الكوفة.

٢- التعريف بالفراء.

٣- التعريف بكتاب " معانى القرآن " .

ثم تلا ذلك فصول الدراسة وهي:

الفصل الأول: " المفاعيل " ، ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: المفعول به

المبحث الثاني: المفعول المطلق

المبحث الثالث: المفعول لأجله

المبحث الرابع: المفعول فيه

المبحث الخامس: المفعول معه

والفصل الثاني: " أشباه المفاعيل " ، ويشتمل على خمسة مباحث :

المبحث الأول: الاستثناء

المبحث الثاني: الحال

المبحث الثالث: التمييز

المبحث الرابع: النداء

المبحث الخامس: الاختصاص

ثم أعقبت الباحثة هذه الفصول بخاتمة : اشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها البحث ، ثم أتبعتها بالفهارس ، وهذا والله أعلم بالصواب ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

الباحثة / فاطمة سويلم السليلمي

#### Abstract in Arabic

Find entitled: "Mouncobac in the meanings of the Holy Book of fur," a search for a master's degree in Arabic language sciences, specialty "about" The importance of this research is to adopt a prominent flag of flags as a "fur". The research goal is to identify at this big world, and his book "The meanings of the Qur'an," which represents the approach as Kufi, has Mouncobac collected in his book, and you Btaesel issue and studied and discussed at Almarbin of the Koran

first, when grammarians Second, and suggested - what I could shoot out the - Opinion Rgehana which seems to explain why, and God knows what is right. The search turned in "chapters" preceded by an introduction and boot, and were followed by a conclusion, then then followed indexes. The introduction: I have spoken about the importance of the subject, and the reasons for his choice, methodology, and his plan, and came encompassing a boot:

- 1. Identification dropped by scholars and Kufa.
- 2. The definition of fur.
- 3. The definition of the book "the meanings of the Qur'an
- ." Followed by a classroom, namely:

Chapter One: "Mufail", and includes five sections

: First topic: accusative

The second topic: the absolute effect Section

III: effect for him

The fourth topic: the effect Section

V: force him

The second chapter: "Semiconductor Mufail", and includes five sections:

The first topic: Exception

The second topic: the case Section

III: Discrimination Section

**IV: Appeal Section** 

V: Jurisdiction

Then followed the researcher these chapters conclusion: included on the most important findings and recommendations of the research, and then then followed indexes, and that God knows what is right, and Praise be to Allah, the Lord of the Worlds.

Researcher / Fatima SuwaylimAlslielme

## ((المقدمة))

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

فإن مجال العلم والمعرفة ، وميدان البحث والاستنتاج ، هو من أنبل مجالات الحياة التي يجب أن تبذل فيها الجهود ، وتصرف من أجله الأوقات . خاصة إذا كان البحث يتعلق بلغتنا العربية لغة القرآن الكريم ، الثرية والغنية بالمفردات والكلمات ذات المدلولات الجميلة .

وتدور هذه الدراسة حول كتاب " معاني القرآن " للفراء ، من خلال دراسة المنصوبات فيه ، وتتبع آراء الفراء في المنصوبات والنظر فيما اتفق واختلف فيه مع نحاة البصرة ، والتعرف على منهج الفراء في ذلك وأثره في الدرس النحوي .

## وتتجلى أهمية البحث من توقع قيامه بالآتى :

- ١- الإسهام في تجميع معالم النحو الكوفي والوقوف عليها .
- ٢- إفادة الباحثين في الوقوف على آراء الكوفيين وقواعدهم.
- ٣- المحاولة في أن يكون العمل حلقة من حلقات كثر سابقة وتابعة للوقوف على النحو الكوفي وقواعده.
  - ٤- المحاولة في إيجاد قواسم مشتركة في الاختلافات بين علماء المصرين .

## وتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأتى:

- ١- بيان أهمية كتاب معانى القرآن للفراء ، وفائدته العلمية .
- ٢- التعرف على الفكر النحوي الكوفى ، وموقف الفراء من المنصوبات ومنهجه فيها .
- ٣- جمع كل المنصوبات في هذا الكتاب ، ودراستها ومناقشتها كي يسير البحث على منهج علمي واضح سمل .
  - ٤- عرض آراء النحاة في المنصوبات ومناقشتها وفق المنهج الاستقرائي الوصفي .
    - ٥- أن تكون هذه الدراسة إضافة للمكتبة العربية في الدرس النحوي .

## منهج الدراسة:

واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي الوصفي ، الذي يقوم على استقراء النصوص المختلفة ، ومن ثم وصفها ودراستها ومناقشتها .

وكانت طريقة الباحثة في دراسة المنصوبات عند الفراء على النحو الآتي:

أولًا: بدأت بعرض نصّ الفراء كما هو في كتابه دون زيادة أو نقصان.

ثانيًا: أوضح المراد من النص.

ثالثًا: أذكر آراء النحويين في القضية ، مبينة من اتفق معه ، ومن اختلف ، ثم أناقشها مناقشة علمية جادة ، ذاكرة في النهاية الرأي الراجح – في نظري – مؤيدة إياه بالدليل ما أمكن .

## حدود البحث:

تقتصر الرسالة على بحث مادة ( المنصوبات ) في كتاب معاني القرآن للفرّاء من خلال آيات الذكر الحكيم الواردة في الكتاب .

والرجوع إلى آراء غيره من النحاة الثِّقاة للوقوف على أصل المسألة .

## الدراسات السابقة:

- التوابع في معانى القرآن للفرّاء . رسالة ماجستير في جامعة أم القرى للباحثة عبير النفيعي .
- كتاب معاني القرآن للفرّاء . إعداد ودراسة الدكتور / إبراهيم الدسوقي ،إشراف ومراجعة الدكتور / عبد الصبور شاهين .
  - دراسة وتحليل كتاب " معاني القرآن " لأبي زكريا الفرّاء للدكتورة / فتحية حسين عطّار ،مجلة جامعة أم القرى العدد السادس عشر السنة العاشرة عام ١٤١٨ه.
  - كتاب " اللهجات العربية في معاني القرآن للفرّاء " للدكتور / صبحي عبد الحميد ،دراسة نحوية وصرفيّة ولغويّة .
  - "سماع الفراء في كتاب معاني القرآن " رسالة ماجستير في كلية التربية للبنات بمكة للباحثة: بدرية قاسم تركستاني.
    - كتاب " أبو زكريا الفرّاء ومنهجه في النحو واللغة " أحمد مكي الأنصاري .
- " النواسخ في معانى القرآن للفرّاء " رسالة ماجستير في جامعة أم القرى للباحثة / أمل السروجي .

## مصادرومراجع البحث:

تعددت مصادر البحث ومراجعه، ومن أشهرها:

- ١- معانى القرآن للفراء .
  - ٢- الكتاب لسيبويه .
- ٣- معاني القرآن للأخفش.
- ٤- إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس.
  - ٥- معاني القرآن وإعرابه للزجاج.
- ٦- الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين لابن الأنباري.
  - ٧- إملاء ما من به الرحمن لأبي البقاء العكبري .
    - ٨- شرح ابن عقيل لمحمد محيي الدين .
- ٩- نشأة النحو وتاريخ أشهر النّحاة للشيخ محمد الطنطاوي ، وغيرها .

### التبويب:

اقتضت طبيعة البحث ومحتواه أن يقسم على النحو التالي:

- المقدمة ، وتشمل : نبذة عن الموضوع .
  - التمهيد، ويتناول نبذة عن:
    - ١- علماء النحو الكوفي.
      - ٢- الفراء.
  - ٣- كتاب معانى القرآن للفراء .
- الفصل الأول: عنوانه: " المفاعيل " ، ويشتمل على خمسة مباحث وهى:
  - المبحث الأول: المفعول به .
  - المبحث الثاني: المفعول المطلق.
    - المبحث الثالث: المفعول لأجله.
    - المبحث الرابع: المفعول فيه .
  - المبحث الخامس: المفعول معه.
- <u>الفصل الثاني</u> / عنوانه: " أشباه المفاعيل " ويشتمل على خمسة مباحث وهي:
  - المبحث الأول: الحال.
  - المبحث الثاني: التمييز
  - المبحث الثالث: المستثنى .
    - المبحث الرابع: المنادى .
  - المبحث الخامس: الاختصاص.
- الخاتمة: تعرض أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة من خلال هذه الدراسة .

وإنني لأهدي ثمرة هذا البحث إلى من ربياني صغيرة ، ورعياني كبيرة ، إلى من غرسا في نفسي حبّ العلم ، وشجعاني على السير في طلبه ، إلى أبي الغالي حفظه الله ورعاه ، وإلى أمي الحبيبة يرحمها الله ، وإلى زوجي العزيز وإخوتي الأفاضل وكل طالب علم .

وختامًا أحمد الله حمدًا كثيرًا ، وأشكره على ما أنعم علي ويسره لي في إتمام هذا البحث المتواضع وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وإنه نعم المولى ونعم النصير .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه أجمعين.

والله ولي التوفيق

فاطمة سويلم السليلمي

التم هيد ، ويشمل:

- ١- نبذة عن علماء النحو الكوفي .
  - ٢ نبذة عن الفراء .
  - ٣- نبذة عن كتاب معاني القرآن .

تأخر الكوفيون في دراسة علم النحو عن إخوانهم البصريين ، فكان السبق الأول في دراسة هذا العلم للبصريين ؛ فقد انصرف الكوفيون عن التلقي عن البصريين اعتزازًا بأنفسهم عن الأخذ منهم ، بالإضافة لانشغالهم بالشعر وروايته والأدب ، إلا أن هذا لم يكن سببًا يحول بينهم وبين دراسته ، فتنبهوا لدراسته بعد زمن إلا أنهم كما يقول الطنطاوي(۱) شق عليهم أن تنصهر وتنماع شخصيتهم في ثنايا البصريين وبينهم ما بينهم من اختلافات ومحن ، فدعاهم ذلك لتنظيم نحوهم الخاص بهم ، وبرز في خلك علماء أجلاء كان لهم السبق في نشأة وتأصيل المذهب الكوفي في النحو ومنهم :

#### ١- أبو جعفر الرؤاسى:

- اسمه

هو أبو جعفر محمد بن أبي سارة بن أخي معاذ الهراء(7)، وهو أول من وضع من الكوفيين كتابا في النحو(7)

- علَّة تسميته بالرؤاسي:
- وسمي بالرؤاسي لعظم رأسه (١).
  - شيوخه وتلاميذه:

أخذ النحو عن عيسى بن عمر (0) ، وتتلمذ على يديه الكسائى والفراء(1) .

- مصنفاته<sup>(۲)</sup> :
- # كتاب معانى القرآن .
- # كتاب الوقف و الابتداء الصغير.
  - # كتاب الجمع والإفراد .

- # كتاب الوقف والابتداء الكبير .
  - # كتاب التصغير .
  - # كتاب الفيصل في العربية.

## ٢- معاذ الهرّاء:

- اسمه

هو معاذ الهراء (^) ،وقيل : معاذ بن مسلم الهراء (٩) ، ويكنى بـ" أبو مسلم " و " أبو علي" ، من موالي محمد بن كعب القرظي ، وكان أبوه كناه بأبي مسلم ، ثم ولد له ولدٌ فسماه عليًّا فكنى به (١٠) .

١- نشأة النحو وتاريخ نشأة النحاة صد ٨١

٢- فهرست ابن النديم: صـ٧١، نزهة الإلباء: صـ٥٠، بغية الوعاة: ١ / ٨٢ – ١٠٩.

٣- فهرست ابن النديم: صد ٧١ ، بغية الوعاة: ١ / ٨٢ – ١٠٩

٤- فهرست ابن النديم: صد ٧١ ، نزهة الإلباء: صد٥ ، بغية الوعاة: ١ / ٨٢- ١٠٩

٥- طبقات النحويين واللغويين: صد ١٢٥، تاريخ العلماء النحويين: ١/١٧.

٦- نزهة الإلباء: صـ ٥٠ -٥١ ، بغية الوعاة: ١/ ٨٢ – ١٠٩ .

٧- فهرست ابن النديم: صد ٧١ ، نزهة الإلباء: صد ٥١ ، معجم الأدباء: ٥/ ٣٧٧ ، البلغة: ١ / ٧٨، بغية الوعاة: ١ / ٨٣

٨- فهرست ابن النديم: صد ٧١، نزهة الإلباء: صد٥٠.

٩- طبقات النحويين واللغويين: صـ ١٢٥، بغية الوعاة: ٢/ ٢٩٠.

١٠-فهرست ابن النديم: صد ٧١ ، نزهة الإلباء: صد ٥٠

- علة تسميته بالهراء:
- لأنه كان يبيع الهروي من الثياب(١)
  - مولده ووفاته<sup>(۲)</sup>:
- ولد في أيام يزيد بن عبد الملك ، وتوفي سنة سبع وثمانين ومائة ، وقيل : سنة تسعين ببغداد .
  - تلاميذه:
  - أخذ عنه أبو الحسن على بن حمزة الكسائي(٦).

## ۳- الكسائى:

- اسمه:
- هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي (3)، وقيل : علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز (6)، وقيل : علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان الإمام " أبو الحسن الكسائي " من ولد بهمن بن فيروز (7).
  - علة تسميته بالكسائي : سمي بالكسائي لأنه أحرم في كساء() ، وقيل : لأنه كان يحضر مجلس معاذ الهراء والناس عليهم الحلل وعليه كساء روذبارى() .
    - شيوخه وتلاميذه:
    - أخذ عن أبي جعفر الرؤاسي ومعاذ الهرّاء(٩)، وأخذ عنه الفراء وعلى الأحمر(١٠).
      - وفاته (۱۱):

توفي بالري سنة تسع وثمانين ومائة ، وقيل : سنة – اثنتين ، ثلاث ، سبع وثمانين ومائة ، وقيل : سنة تسع وتسعين ومائة .

<sup>1-</sup> تهذيب اللغة: ٦ / ٢١٢ ، طبقات النحويين واللغوبين: صد١٢٥ ، تاريخ العلماء النحوبين: ١/ ١٧، بغية الوعاة: ٦/ ٢٩٢

٢- فهرست ابن النديم: صد ٧١ ، نزهة لإلباء: صد ٥٠ ، بغية الوعاة: ٢ / ٢٩١ .

٣- تاريخ العلماء النحويين: ١ / ١٧، نزهة الإلباء: صـ٥٠ .

٤- تهذیب اللغة: ١/ ١١ ، طبقات النحویین واللغویین: صد ١٢٧، تاریخ العلماء النحویین: ١/ ١٧ ، نزهة الإلباء: صد

٥- فهرست ابن النديم: صـ ٣٢ – ٧٢ .

٦- بغية الوعاة : ٢ / ١٦٣ .

٧- نزهة الإلباء: صـ ٥٩- ٦٠ ، بغية الوعاة: ٢ / ١٦٣

٨- فهرست ابن النديم: صد ٣٢ ـ ٧٢ .

٩- طبقات النحويين واللغويين : صـ ١٢٧ ، تاريخ العلماء النحويين : ١ / ١٧، نزهة الإلباء : صـ ٥٨ – ٩٥ .

١٠-تهذيب اللغة : ١ / ١١

١١- فهرست ابن النديم: صـ ٣٢ – ٧٢، نزهة الإلباء: صـ ٦٣، بغية الوعاة: ٢ / ١٦٤.

مصنفاته(۱):

# كتاب معاني القرآن . # كتاب المختصر في النحو . # كتاب القراءات . # كتاب القراءات . # كتاب القراءات . # كتاب اختلاف العدد . # كتاب النوادر الأكبر . # كتاب النوادر الأكبر . # كتاب النوادر الأوسط . # كتاب النوادر الأوسط . # كتاب الهجاء . # كتاب المصادر . # كتاب الماءات المكنى بها في القرآن .

# كتاب الحروف

## ٤- على الأحمر:

. اسمه(۲) -

على بن المبارك الأحمر ، وقيل : علي بن الحسن .

# كتاب أشعار المعاياة وطرائقها

- شيوخه وتلاميذه <sup>(۳)</sup>:

أخذ عن الرؤاسي والكسائي ، وأخذ عنه أبو عبيد .

وفاته(٤):

قيل : توفي سنة ست أو سبع ومائتين ، وقيل : مات بطريق الحج سنة أربع وتسعين ومائة .

- مصنفاته (°):

# كتاب التصريف . # كتاب يقين البلغاء .

#### ٥- القاسم بن معن:

- اسمه<sup>(۱)</sup> -

هو القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود .

- تلامیذه<sup>(۱)</sup> :

أخذ عنه أبو عبد الله بن الأعرابي ، والليث بن المظفر ، وعبد الرحمن بن مهدي .

. وفاته<sup>(^)</sup> :

مات سنة خمس وسبعين ومائة ، وقيل : ثمان وثمانين ومائة .

مصنفاته<sup>(۹)</sup> :

# النوادر في اللغة . # غريب المصنف .

# وكتبًا في النحو .

١- فهرست ابن النديم: صـ ٣٢ – ٧٢ ، نزهة الإلباء: صـ ٦٠ - ٦١ ، بغية الوعاة: ٢ / ١٦٤.

٢- الطبقات: صد ١٣٤، نزهة الإلباء: صد٨، تاريخ الإسلام: ١٦ / ٣١٤، بغية الوعاة: ٢ / ١٥٨.

٣- تهذيب اللغة: ١ / ١٦ ، فهرست ابن النديم: صد ٧٧ – ٧٣ ، نزهة الإلباء: صد ٨٠ .

٤- نزهة الإلباء: ص - ٨٠، بغية الوعاة: ٢ / ١٥٩.

٥- فهرست ابن النديم: صـ ٧٣ ، بغية الوعاة: ٢ / ١٥٩

٦- الفهرست: صـ٧٦ ، بغية الوعاة: ٢/ ٢٦٣.

٧- طبقات النحويين واللغويين: صد ١٣٣- ١٣٤، الفهرست: صد٧٦، بغية الوعاة: ٢/ ٢٦٣،

٨- بغية الوعاة: ٢/ ٢٦٣

٩- بغية الوعاة: ٢ / ٢٦٣

#### ٦- هشام الضرير:

هو هشام بن معاوية الضرير ، يكنى بأبى عبد الله (١) .

- شيوخه<sup>(۲)</sup>:

أخذ عن الكسائي واشتهر بصحبته.

مصنفاته(۲):

# كتاب مختصر النحو .

# كتاب الحدو د

- وفاته<sup>(٤)</sup> :

توفى سنة تسع ومائتين.

### ٧- أبو طالب المكفوف:

أخذ عن الكسائي ، وله كتاب في حدود العوامل والأفعال ، واختلاف معانيها (°)·

٨- سلمويه :
 أخذ عن الكسائي<sup>(٦)</sup> .

## ٩- إسحاق البغوي:

أخذ عن الكسائي(٧).

## ١٠ أبو مسكّل:

هو عبد الوهاب بن حريش الهمذاني النحوي ، وقيل : عبد الله بن حريش ، وقيل : عبد الوهاب بن أحمد أبو مسحل الأعرابي ، وقيل: عبد الرحمن بن حريش.

# كتاب القياس .

# كتاب العوامل والأفعال واختلاف

ومعانيها

- شبو خه <sup>(۹)</sup> :
- أخذ عن الكسائي ، وروى عن علي ابن المبارك .
  - مصنفاته(۱۰)

#### # كتاب النوادر . # كتاب الغريب الوحشى .

- ١- الفهرست: صد ٧٦ ، نزهة الإلباء: صد ١٢٩ ، البلغة: ١ / ٢٣٦ ، بغية الوعاة: ٢ / ٣٢٨ .
- ٢- الفهرست: صد٧٦، تاريخ العلماء النحويين: ١/١٧، نزهة الإلباء: صد١٢٩، ١٣٠، البلغة: ١/٢٣٦.
  - ٣- الفهرست: صد ٧٦ ، نزهة الإلباء: صد ١٣٠ ، البلغة: ١/ ٢٣٦ ، بغية الوعاة: ٢/ ٣٢٨ .
    - ٤- البلغة: ١ / ٢٣٦ ، بغية الوعاة: ٢ / ٣٢٨ .
    - ٥- الطبقات: صـ ١٣٥، بغية الوعاة: ١٦/١.
    - ٦- الطبقات: صـ ١٣٥، البلغة: ١/ ١٠٦، بغية الوعاة: ١ / ٥٩٦.
      - ٧- الطبقات: صد ١٣٥ ، بغية الوعاة: ١/ ٤٤٠
- ٨- الطبقات : صد ١٣٥ ، الفهرست : ص/ ٥٦ ، تاريخ العلماء النحويين : ١/ ١٧ ، نزهة الإلباء : صد: ١٢٨ ، البلغة : صد ١٦٩ ، بغية الوعاة : ٢/ ١٢٣ .
  - ٩- نزهة الألباء: ١٢٩/٢ ، بغبة الوعاة: ٢/ ١٢٣
  - ١٠- الفهرست : صـ ٥٢ ، بغية الوعاة : ٢/ ١٢٣ .

## سلمة بن عاصم:

# كتاب غريب الحديث.

هو أبو محمد سلمة بن عاصم النحوي .

- شيوخه وتلاميذه<sup>(۲)</sup>:

أخذ عن أبي زكريا الفراء ، وأخذ عنه أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب .

مصنفاته(٣) -

# كتاب الملوك في النحو.

## <u> ۱۲ الطوال :</u>

يكني أبا عبد الله ، أحد أصحاب الكسائي ، لا كتاب له يعرف ، مات سنة مائتين وثلاث وأربعين (١) .

## **۱۳ ابن قادم :** - اسمه (۰)

هو : محمد بن عبد الله بن قادم النحوي أبو جعفر ، وقيل : هو أبو جعفر محمد بن قادم ، وقيل : هو لأبو جعفر أحمد بن عبد الله بن قادم.

- تلامبذه<sup>(۱)</sup>:

أبو العباس تعلب.

و فاته<sup>(۲)</sup> :

خرج سنة ٥١هـ من منزله مودعًا أو لاده ؛ وذلك للهروب من المعتز خشية أن ينتقم منه لأنه كان مؤدبًا إياه ، ولم يعد .

مصنفاته<sup>(^)</sup> :

# كتاب غريب الحديث.

# كتاب الكافي في النحو .

# كتاب مختصر النحو .

الفهرست: صد ٧٤، نزهة الإلباء: صد ١١٧، بغية الوعاة: ١/٥٩٦.

٢- نزهة الإلباء: صـ ١١٧.

٣- الفهرست: صد ٧٤ ، بغية الوعاة: ١/ ٥٩٦ .

٤- الفهرست: صد ٧٤، بغية الوعاة: ١/٥٠.

٥- الطبقات: صد ١٣٨ ، الفهرست: صد ٧٤ ، بغية الوعاة: ١/ ١٤٠ – ١٤١.

٦- الطبقات: صد ١٣٨

٧- بغية الوعاة: ١/ ١٤١

٨- الفهرست: صد ٧٤ ، بغية الوعاة: ١/ ١٤١ .

#### ۱۶ - ابن سعدان :

- اسمه<sup>(۱)</sup> -
- هو أبو جعفر محمد بن سعدان الضرير الكوفي النحوي .
  - شيوخه<sup>(۲)</sup> :
  - أخذ عن أبي معاوية الضرير ، وعبد الله بن إدريس .
    - تلامیذه<sup>(۳)</sup> :
- أخذ عنه محمد بن سعد كاتب الواقدي، وعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل ، وابن المرزبان .
  - مولده ووفاته<sup>(٤)</sup> :
  - ولد سنة إحدى وستين ومائة ، وتوفى سنة إحدى وثلاثين ومائتين .
    - مصنفاته<sup>(۰)</sup> :
- # كتاب القراءة" في معرفة القراءات " . # كتاب مختصر النحو .
  - # له قطعة حدود على مثال حدود الفراء لا يرغب الناس فيها .

## ١٥ - أبو العباس ثعلب:

- اسمه<sup>(۲)</sup> :
- هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن يسار الشيباني النحوي .
  - شيوخه<sup>(۲)</sup> :
- أخذ عن محمد بن زياد الأعرابي ، وعلي بن المغيرة ، الأثرم ، سلمة بن عاصم ، ومحمد بن سلام الجمحي ، والزبير بن بكار ، وأبي الحسن أحمد بن إبراهيم ، وعبد الله القوايري .
  - تلامیذه<sup>(^)</sup> :
- أخذ عنه أبو الحسن الأخفش ، وابن عرفة ، وابن الأنباري ، وأبو عمرو الزاهد ، وأبو موسى الحامض وإبراهيم الحربي ، ومحمد بن العباس اليزيدي .
  - مولده ووفاته (<sup>۹)</sup> :
  - ولد سنة مائتين ، وتوفي سنة إحدى وتسعين ومائتين .

الطبقات: صد ۱۳۹ ، الفهرست: صد ۷٦ ، نزهة الإلباء: صد ۱۲۳، ، معجم الأدباء: ٥ / ٣٤٣ ، بغية الوعاة: ١ /
 ١١١.

٢- نزهة الإلباء: صـ ١٢٣، معجم الأدباء: ٥/ ٣٤٣- ٣٤٤.

٣- نزهة الإلباء: صد ١٢٣، معجم الأدباء: ٥ / ٣٤٣ ـ ٣٤٤ .

٤- الطبقات : صد ١٣٩ ، ، الفهرست : صد ٧٦ ، ، تاريخ العلماء النحويين : ١/ ١٠٤ ، نزهة الإلباء : صد ١٢٣ ، معجم الأدباء : ٥ / ٣٤٣ - ٣٤٤ ، ، البلغة : ١ / ١٩٧ ، بغية الوعاة : ١/ ١١١ .

٥- تاريخ العلماء النحويين: ١/ ١٠٤ ، نزهة الإلباء: صـ ١٢٣ .

آ- الطبقات: صد ١٤١ ، الفهرست: صد ٨٠ ، نزهة الإلباء: صد ١٧٣، معجم الأدباء: ٢/ ٥٥- ٥٦، بغية الوعاة: ١/
 ٣٩٦

٧- نزهة الإلباء: صد ١٧٣، بغية الوعاة: ١/ ٣٩٦.

٨- نزهة الإلباء: صد ١٧٣- ١٧٤ ، بغية الوعاة: ١/ ٣٩٧ .

٩- الطبقات : صد ١٤٩ ، الفهرست : صد ٨١ ، نزهة الإلباء : صد ١٧٦- ١٧٦ ، معجم الأدباء : ٢ / ٥٥- ٥٦ ، بغية الوعاة : ١/ ٣٩٦ – ٣٩٦ .

#### مصنفاته<sup>(۱)</sup> :

# كتاب المصون في النحو.

#كتاب معانى القرآن .

# كتاب الموفقي مختصر في النحو.

# كتاب التصغير .

# كتاب ما يجري وما لا يجري.

# كتاب الأمثال .

# كتاب الوقف والابتداء.

# كتاب الهجاء .

#كتاب غريب القرآن.

# كتاب المسائل

# كتاب غرائب القراءات.

# كتاب اختلاف النحويين .

# كتاب القراءات .

# كتاب معاني الشعر .

# كتاب ما ينصرف ومالا ينصرف .

# كتاب الشواذ .

# كتاب الإيمان والدواهي .

# كتاب استخراج الألفاظ من الأخبار .

# كتاب الأوسط .

# كتاب الأمالي .

# كتاب حد النحو .

# كتاب الفصيح .

## ابن الحائك:

- اسمه<sup>(۲)</sup> <u>-</u>

هارون بن الحائك الضرير النحوي ، يهودي من أهل الحيرة من غلمان أبي العباس.

- مصنفاته<sup>(۲)</sup> :

# كتاب العلل في النحو.

#كتاب الغريب للهاشمي .

## <u> ١٧ - المعبدي :</u>

- اسمه<sup>(٤)</sup> :

أحمد بن عبد الله المعبدي ، من ولد معبد بن العباس بن عبد المطلب .

- وفاته<sup>(٥)</sup>:

توفى سنة اثنتين وتسعين ومائتين.

## <u> ۱۸ - الحامض</u>

- اسمه<sup>(۲)</sup> :

سليمان بن محمد بن أحمد أبو موسى المعروف بالحامض .

- علة تسميته بالحامض<sup>(۲)</sup> :

سمي بالحامض لشراسة أخلاقه ، وضيق صدره .

٣- الفهرست: صد ٨١

٤- الطبقات: صد ١٥٣ ، بغية الوعاة: ٣٢١/١.

٥- بغية الوعاة: ١ / ٣٢١

٦- الطبقات: صد ١٥٢ ، الفهرست: صد ٨٦ ، نزهة الإلباء: صد ١٨١ ، البلغة: ١/ ١٩٨ ، بغية الوعاة: ١/ ٦٠١ .

٧- الطبقات: صـ ١٥٢ ، بغية الوعاة: ١/ ٦٠١ .

١- الفهرست : صـ ٨١ ، بغية الوعاة : ١ / ٣٩٧ .

٢- الطبقات: صد ١٥١ ، الفهرست: صد ٨١ ، بغية الوعاة: ٣٢١/٢ .

```
أخذ عن أبي العباس ثعلب ، وروى عنه أبو عمر الزاهد ، وأبو جعفر الأصفهاني المعروف ببرزويه ،
                                                                                   ونفطويه.
                                                                                   - وفاته<sup>(۲)</sup> :
                                                 توفى سنة خمس وثلاثمائة في شهر ذو الحجة .
                                                                                 مصنفاته(۳):
                                                                     # كتاب غريب الحديث .
              # كتاب خلق الإنسان .
                                                                           #كتاب الوحوش.
                    # كتاب النبات .
           # كتاب السبق و النضال .
                                                                      # كتاب مختصر النحو .
                                                                         ۱۹ - ابن کیسان:
                                                                                   - اسمه<sup>(٤)</sup> -
                     أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان النحوي ، وكيسان لقب لأبيه .
                                                                                  شيو خه<sup>(۰)</sup> :
                                               أخذ عن أبى العباس المبرد ، وأبى العباس ثعلب .
                                                                                   و فاته(٦)
                                                   توفى سنة تسع وتسعين ومائتين من الهجرة.
                                                                                 مصنفاته(۱) -
     # كتاب المختار في علل النحو.
                                                                     # كتاب غريب الحديث.
          # كتاب الوقف والابتداء .
                                                                           # كتاب البرهان .
                  # كتاب المهذب .
                                                                           # كتاب الحقائق .
                # كتاب القر اءات .
                                                                      # كتاب الهجاء والخط.
              # كتاب التصاريف.
                                                                  #كتاب المقصور والممدود.
          #كتاب المذكر والمؤنث.
                                                                  # كتاب الشاذاني في النحو.
                                                                      #كتاب مختصر النحو.
      # كتاب حد الفاعل و المفعول به
          # كتاب الكافي في النحو.
                                                  # كتاب معاني القرآن ويعرف " بالعشرات "
          # كتاب غلط أدب الكاتب.
                                                                   # كتاب المهذب في النحو .
                 # كتاب علل النحو .
                                                                            #كتاب اللامات.
       # كتاب شرح السبع الطوال.
                                                                     # كتاب مصابيح الكتاب.
                            # المسائل على مذهب النحويين مما اختلف فيه البصريون والكوفيون.
                                                    ١- نزهة الإلباء: صد ١٨١ ، بغية الوعاة: ١/ ٦٠١ .
                                  ٢- الطبقات: صد ١٥٣ ، نزهة الإلباء: صد ١٨٢ ، بغية الوعاة: ١/ ٢٠١ .
                                  ٣- الفهرست: صد ٨٧ ، نزهة الإلباء: صد ١٨١ ، بغية الوعاة: ١/ ٦٠١ .
   ٤- الطبقات: صـ١٥٣، الفهرست: صـ ٨٩، نزهة الإلباء: صـ ١٧٨، معجم الأدباء: ٥/ ٩٣، بغية الوعاة: ١٨/١.
```

شیوخه و تلامیذه (۱) :

٦- الطبقات : صد ١٥٣ ، نزهة الإلباء : صد ١٧٨ ، معجم الأدباء : ٥/ ٩٣، بغية الوعاة : ١٩/١ .
 ٧- الفهرست : صد ٨٩ ، نزهة الإلباء : صد ١٧٨ ، معجم الأدباء : ٥/ ٩٤ ، بغية الوعاة : ١٩/١ .

٥- الطبقات: صد ١٥٣، نزهة الإلباء: صد ١٧٨.

## ٢٠ أبو بكر الأنباري:

- اسمه<sup>(۱)</sup> -

هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسين بن بيان بن سماعة بن فروة بن قطن بن دعامة.

- شيوخه وتلاميذه<sup>(۲)</sup>:

أخذ عن أبي العباس ثعلب ، وأخذ عنه الدار قطني وجماعة .

- مولده ووفاته<sup>(۳)</sup> :

ولد سنة إحدى وسبعين ومائتين ، وتوفي سنة ثمان - وقيل سبع - وعشرون وثلاثمائة في شهر ذو الحجة .

- مصنفاته<sup>(٤)</sup>

# كتاب الوقف والابتداء . # كتاب المشكل في غريب الحديث .

# كتاب شرح المفضليات . # كتاب السبع الطوال .

#كتاب الزهد والكافي . #كتاب اللامات .

#كتاب الأمالي . #كتاب غريب الحديث .

#كتاب الهاءات . #كتاب الأضداد في النحو .

#كتاب المشكل في معاني القرآن . #كتاب المذكر والمؤنث .

# كتاب الزاهر . # كتاب أدب الكاتب .

#كتاب المقصور والممدود . # كتاب الواضح في النحو .

# كتاب الموضح في النحو . # كتاب شرح شعر الأعشى .

# كتاب شرح شعر زهير . # كتاب نقض مسائل بن شنبوذ .

# كتاب الهجاء . # كتاب الألفات .

# شعر الراعي . # الرد على من خالف مصحف عثمان .

## ٢١- نفطويه:

. اسمه<sup>(ه)</sup> -

هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة بن حبيب بن المهلّب بن أبي صفرة العتكي الأزدي .

- علة تسميته بنفطويه (١): لشبهه بالنفط لدمامته و أُدمته .

 $^{(\vee)}$  شيوخه وتلاميذه

أخذ عن ثعلب والمبرد ، وسمع من محمد بن الجهم ، وعبد الله بن إسحاق بن سلام وأصحاب المدائني

١- الطبقات: صد ١٥٣ ، الفهرست: صد ٨٢ ،، نزهة الإلباء: صد ١٩٧، بغية الوعاة: ٢١٢/١.

٢- الفهرست: صـ ٨٦ ، نزهة الإلباء: صـ ١٩٧ ، بغية الوعاة: ٢١٢/١.

٣- الطبقات: صد ١٥٤ ، الفهرست: صد ٨٢ ، نزهة الإلباء: صد ٢٠٤ ، بغية الوعاة: ٢١٤/١ .

٤- الفهرست: صد ٨٢، نزهة الإلباء: صد ١٩٧٠، بغية الوعاة: ١/ ٢١٤.

٥- الطبقات: صد ١٥٤، الفهرست: صد ٩٠، معجم الأدباء: ١/ ١٦٠، البلغة: ١/ ٤٦، بغية الوعاة: ١/ ٤٢٨.

٦- الفهرست: صـ ٩٠ ، بغية الوعاة: ١/ ٤٢٨

٧- الفهرست: صـ٩٠ ، البلغة: ١/ ٤٦

- مولده ووفاته<sup>(۱)</sup>:
- ولد سنة أربع وأربعين ومائتين ، ومات سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة من الهجرة .
  - مصنفاته<sup>(۲)</sup> :
- # كتاب إعراب القرآن . # كتاب المقنع في النحو .
  - # كتاب الأمثال . # كتاب المصادر .
- #كتاب أمثال القرآن . #كتاب الرد على القائل بخلق القرآن .
  - #كتاب القوافي . # كتاب التاريخ .
  - # كتاب الاقتصارات . # كتاب غريب القرآن .
- # كتاب الشهادات . # الرد في أن العرب تتكلم طبعا لا تعلما
  - # كتاب الرد على من زعم أن العرب تشتق الكلام بعضه من بعض .
    - # كتاب الرد على المفضل في نقضه على الخليل.

ولمّا كان الفراء هو موضوع الدراسة في هذا البحث ، كان له النصيب الأوفر في الدراسة ، باعتباره من مؤسسي المذهب الكوفي وأشهر أعلامه ، وهو ما سنتحدث عنه في الفرع الثاني من التمهيد :

١- الفهرست :صد٩٠، البلغة : ١/ ٤٦، بغية الوعاة : ١/ ٤٢٩،

٢- الفهرست: صـ٩٠، بغية الوعاة: ١/ ٤٢٩.

## الف رّاء

#### اسمه :

يحيى بن زياد (1) بن عبد الله بن منظور (7) بن مروان (7) الأسلميّ الدُّيلميّ (1) مولى بني أسد وقيل : مولى بني منقر (9) .

## کنیته ولقبه <sup>(۱)</sup>:

أبو زكريا الفرّاء .

#### علة تسميته بالفراء:

لقب بالفرّاء ؛ لأنه كان يفري الكلام  $(^{\vee})$  ، هذا السبب هو الذي تكاد أن تجمع عليه الكتب ، ولكننا نجد رأيًا مخالفًا لأحمد مكي الأنصاري في كتابه ( أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة )حيث يقول : "فنحن نجد أحد آباء الفرّاء وهو جدّه الأول ، قد لقب بهذا اللقب وحين يقارن هذا الجد بسلسلة النسب نجده يقابل "عبد الله " فكأن عبد الله هو الذي يطلق عليه هذا اللقب ، وربما كان يشتغل بصناعة الفراء ، أو ببيعها والشراء ومنه انحدر اللقب إلى أبي زكريا ""^" ويرجع كلامه هذا إلى ما ذكره ابن النديم في الفهرست حين قال : " ومن خط اليوسفي ؛ يحيى بن زياد بن فرّا يُحبّ "  $(^{6})$ .

۱- ينظر : مراتب النحويين (۱۱۷) – الفهرست لابن النديم ( ۷۳) – نزهة الألباء ( ۹۸) - نشأة النحو (۷۱) إلى هنا اكتفت هذه الكتب في حديثهم عن اسمه .

٢- معاني القرآن للفرّاء (١/ ١٣) - تاريخ بغداد (١٤ / ١٤٩) - أنساب السمعاني (١٤ / ٣٥٢) - معجم الأدباء (١٩ / ٩) - إنباه الرواة (١٤ / ٧) - وفيات الأعيان (٦/ ١٧٦) - البداية والنهاية (٩/ ٣٣٦) - تهذيب التهذيب (١١ / ٢١٢) - الأعلام للزركلي (١٧٨/٩) - معجم المؤلفين (١٣ / ١٩٨) - تاريخ الأدب العربي (٥٢٥) - أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة (١٩).

٣- معجم الأدباء ( ١٩/ ٩) - مفتاح السعادة ( ١/ ١٧٨) ، ذكر هذا الاسم في نسب الفرّاء في هذين الكتابين دون سائر ما
 سبق ، حيث اكتفى الأول منهما بهذا الاسم دون " منظور " .

٤- معجم الأدباء ( ١٩/ ٩) - وفيات الأعيان ( ٦/ ١٧٦)- معجم المؤلفين ( ١٣/ ١٩٨) - أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في اللغة والنحو ( ١٩) .

٥- وفيات الأعيان ( ُ٦/ ١٧٦) - الأعلام ( ٩/ ١٧٨) - أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة ( ١٩) . ذكر الدمشقيّ في البداية والنهاية أنه من موالي بن سعد .

٦- جميع ما سبق .

٧- معاني القرآن للفرّاء ( ١/ ١٣)- أنساب السمعاني ( ٤/ ٣٥٢)- وفيات الأعيان ( ٦/ ١٨١) -الأعلام ( 9/ 100)- نشأة النحو ( 10/ 100)- أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة ( 10/ 100).

٨- أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة (٣٣-٣٤).

٩- أبو زكريا ومذهبه في النحو واللغة (٣٤).

ولا نميل لهذا التعليل ؛ لأن الاسم الذي بنى عليه تعليله وجدناه في ذات الكتاب لمحقق آخر يذكر فيه أن اسمه فيقول: " ومن خط اليوسفي: يحيى بن زياد بن قرا نحت بن داور بن كردناد " (١)، فقد يكون ذلك من قبيل التصحيف الذي عرا الكتاب ، ولم نجد ما يُعزّز الرواية المذكورة إلّا ما جاء به القفطيّ ـ في كتابه أنباه الرواة حيث يقول:" ومن الخط اليوسفي :يحيى بن زياد بن فرا بخت بن داود بن كودنار " (٢) ، و هو ما قوّا به الأنصاري روايته ولكننا نجد اختلافا كذلك بينهما حيث جاء الاسم في الفهرست " قرا نحت " أو كما ذكر الأنصاري " فرّا يُحبّ وفي أنباه الرواة "فرا بخت " .

من هنا نجد أن ما ذكره الأنصاري فيه اختلاف فالأرجح أنّه لُقب بالفرّاء لأنّه كان يفري الكلام.

## مولده :<sup>(۲)</sup>

ولد بالكوفة سنة (١٤٤هـ) من أصل فارسي في عهد أبي جعفر المنصور .

#### نشأته:

عرفنا ممّا سبق أن و لادته كانت في الكوفة حيث كانت نشأته الأولى بها،ثم انتقل إلى بغداد<sup>(٤)</sup> مقرّ الخلافة ومقصد العلماء - إذ كان للعلم والعلماء المكانة الرفيعة عند خلفاء الدولة العباسية - فأقام بها "وكان شديد طلب المعاش لا يستريح في بيته ، فإذا كان في آخر ها خرج إلى الكوفة فأقام بها أربعين يومًا في أهله يفرق عليهم ما جمعه ويبرهم "(٥) ، وتحكي الروايات أنّ أبا جعفر الرؤاسي هو من حثّ الفرّاء للخروج إلى بغداد فيقول الفرّاء: " لمّا خرج الكسائي إلى بغداد قال لي الرؤاسي: إلى بغداد و أنت أميز منه ،فجئت إلى بغداد"<sup>(٦).</sup>

# **شيوخه :** أخذ عن :

 $(^{(\vee)})$  الحسن علي بن حمزة الكسائي  $(^{(\vee)})$ 

۱- فهرست ابن النديم (۷۳)

٢- أنباه الرواة ( ٤/ ١٢).

٣- نشأة النحو ( ٧١) – معانى القرآن للفرّاء ( ١/ ١٤) – أنباه الرواة ( ٤ / ١٢) – وفيات الأعيان ( ٦/ ١٨٠) -الأعلام ( ٩/ ١٧٨) - معجم المؤلفين ( ١٣/ ١٩٨) - تاريخ الأدب العربي ( ٥٢٥).

٤- فهرست ابن النديم (٧٣) - تاريخ بغداد (١٤/ ١٤٩) – أنساب السمعاني (٤/ ٣٥٢) - إنباه الرواة (٤/ ١٣) – وفيات الأعيان ( ٦/ ١٨٠) – البداية ،النهاية ( ٩/ ٣٣٦) – تهذيب التهذيب ( ١١/ ٢١٢) - مفتاح السعادة ( ١/ ١٧٩)– الأعلام ( ٩/ ١٧٨) معجم المؤلفين ( ١٣/ ١٩٨) – أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة (صـ٥٠) .

٥- فهرست ابن النديم ( ٧٣) - إنباه الرواة ( ٤/ ١٣) - وفيات الأعيان ( ٦/ ١٨٠) - مفتاح السعادة ( ١/ ١٧٩) -الأعلام ( ٩/ ١٧٨).

٦- نزهة الألباء ( ٥١ / ٣).

٧- مراتب النحويين ( ١١٧) – تاريخ بغداد ( ١٤/ ١٤٩) – أنساب السمعاني ( ٤/ ٣٥٢) – نزهة الإلباء ( ٥٨) – معجم الأدباء ( ٩/ ١٠)- إنباه الرواة ( ٤/ ١٥) – وفيات الأعيان ( ٦/ ١٧٧) – تهذيب التهذيب ( ١١-/ ٢١٣) ــ مفتاح السعادة ( ١/ ١٧٩) ــتاريخ الأدب العربي ( ٥٢٥) ــنشأة النحو ( ٧١) ــ أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة ( ١٢٥)

۲- أبي الجرّاح .<sup>(۱)</sup>

٣- أبي ثروان العكليّ .<sup>(٢)</sup>

٤- أبي زياد الكلبيّ <sup>(٣)</sup>

٥- سفيان بن عيينة . (٤)

٦- قيس بن الربيع .<sup>(٥)</sup>

۷- مندل بن علی <sup>(۱)</sup>

 $\Lambda$ - حازم بن الحسين البصري  $(^{\vee})$ 

 $^{(\Lambda)}$  الأحوص سلاّم بن سلّيم  $^{(\Lambda)}$ 

۱۰ أبي بكر بن عيّاش .<sup>(۹)</sup>

۱۱- محمد بن حفص الحنفى . (۱۰)

١٢- أبي جعفر الرؤاسيّ.(<sup>[[]</sup>)

۱۳ - یونس بن حبیب ۱۳

#### تلاميذه :

تتلمذ على يد الفرّاء كلَّا من: (١٣)

١- سلمة بن عاصم.

٢- محمد بن الجهم السِّمّري .

وذكر الأنصاري من تلاميذه أيضًا: (١٤)

١- يعقوب بن السكيت .

٢- أبو عبد الله الطوال.

٣- هارون بن عبد الله .

٤- محمد بن عبد الله بن مالك .

٥- أبو جعفر محمد بن قادم.

٦- عمر بن بكير .

۷- ابن سعدان .

۸- جودي بن عثمان .

٩- أبو عبيد القاسم بن سلّام .

۱- ۲-۳- مراتب النحويين (۱۱۷).

٤-٥-٥- ٧- ٨- ٩ -١٠ حتاريخ بغداد ( ١٤/ ١٤٩) – أنساب السمعانيّ ( ١٤/ ٣٥٢) حمعجم الأدباء ( ١٩/ ١٠) - إنباه الرواة ( ١٤/ ١٥) - تهذيب التهذيب ( ١١/ ٢١٢) . لم يذكر صاحب الأنساب " أبو الأحوص " من شيوخ الفرّاء. ١١-١١ – أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة(١٢٤-١٢٥).

۱۳- تاريخ بغداد ( ٤/ ـ ١٤٩) – أنساب السمعاني ( ٤/ ٣٥٢) - نزهة الإلباء ( ٩٨) – معجم الأدباء ( ١٩/ ١٠) مع اختلاف اللقب حيث ذكر هنا " محمد بن الجهم النمريّ" – إنباه الرواة ( ٤/ ١٥) – تهذيب التهذيب ( ١١/ ٢١٢) - ١٤ أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة ( ١٣٨ - ١٣٩ - ١٤٠) .

#### علمه

استطاع الفرّاء أن يحفر لنفسه مكانًا راسخًا بين علماء عصره ، فلقد برع في علم النحو وأخذ له منحى خاصًا فيه ميّزه عن غيره من أقران عصره حتى بلغت شهرته مشارق الأرض ومغاربها ، ومن الآراء التي تفرّد بها الفرّاء عن غيره رأيه في مسألة العطف على اسم(إنّ) قبل تمام الخبر فيقول: "إنّه لا يجوز ذلك إلّا فيما لم يظهر فيه عمل (إنّ) "(1). في حين ذهب البصريون إلى عدم جواز العطف على الموضع قبل تمام الخبر على كل حال(٢). وغير ذلك من الآراء التي تفرّد بها مكونًا بها مذهبه الخاص حتى عدّه العلماء أميرًا للنحو حيث قبل فيه : "الفرّاء أمير المؤمنين في النحو "(١). ولم يكن النحو العلم الوحيد الذي تكلّم فيه الفرّاء فلقد كانت له معرفة بعلوم أخرى شتى نجد ذلك في تأكيد ياقوت لهذا بقوله : "وكان الفرّاء فقيهًا عالمًا بالخلاف وبأيّام العرب وأخبارها وأشعارها ،عارفًا بالطب والنجوم "(٤). ومن ذلك قصته المشهورة مع محمد بن الحسين حين قال له سائلًا: "عن رجل سها في سجدتي السهو ، فقال: لا شيء عليه ،قال :ولم ؟

قال: لأن أصحابنا قالوا: المصغّر لا يُصغّر وكذلك لا يلتفت إلى السهو في السهو فقال :ما ظننت أنّ امرأة تلد مثلك " (°). وبلغ بعلمه المكانة الرفيعة التي تعهدت له بتعليم ابني المأمون وما كان منهما من التنازع على نعله أيهما يقدمّها له ما يدلّ على هذه المكانة (٦).

هذا هو حال علمائنا الأفاضل في قديم الأزل ، لم يقتصروا في علمهم ومعرفتهم على علم واحد بل غاصوا في بحور العلوم المتفرقة يستخرجون من جواهرها ولآلئها ما يخدمون به كتاب الله أولًا والأمة ثانيًا فأبدعوا في ذلك وبرزوا .

## مكانته العلمية:

أجمع العلماء قديمًا وحديثًا على علم الفرّاء ومكانته العلميّة فقد:

1- حُكي عن أبي العباس ثعلب أنه قال: " لولا الفرّاء لما كانت عربية ، لأنّه خلصها وضبطها ، ولولا الفرّاء لسقطت العربية لأنها كانت تتنازع ويدعيها كل من أراد ويتكلم الناس فيها على مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب ".(٧)

١- الإنصاف ( ١/ ١٥١).

٢- المصدر السابق.

٣- تاريخ بغداد ( ٤/ ١٥٢) – أنساب السمعاني ( ٤/ ٣٥٢) –نزهة الإلباء ( ١٠١) –تهذيب التهذيب ( ١١/ ٢١٢) – الأعلام ( ٩/ ١٧٨) - نشأة النحو ( ٧١) .

٤- معجم الأُدباء (١١/ ١١) – الأعلام (٩/ ١٧٨) – معجم المؤلفين (١٣/ ١٩٨).

٥- تاريخ بغداد ( ۱۶/ ۱۰۱) - نزهة الإلباء ( ۱۰۱-۱۰۲) - إنباه الرواة ( ۱۶/ ۱۹-۲۰) - البداية والنهاية ( ۹/ ۳۳۷) تهذيب التهذيب ( ۲۱/ ۲۱۲).

٦- تاريخ بغداد (١٤ / ١٥٠ ) - نزهة الإلباء (٩٩ - ١٠٠) - إنباه الرواة (١٤ / ١٧) - البداية والنهاية (٩ / ٣٣٦ ) - الأعلام (٩ / ١٧٨) - تاريخ الأدب العربي (٥٢٥) - نشأة النحو (٧١) - أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة (٥٦) .

٧- تاريخ بغداد ( ١٤ / ١٤٩) – أنساب السمعاني ( ١٤ / ٣٥٢) – نزهة الإلباء ( ٩٩) – معجم الأدباء ( ١١ / ١١) – الزيخ الأرواة ( ٤ / ٩) – وفيات الأعيان ( ٦/ ١٧٦) – الأعلام ( ٩/ ١٧٨) –تاريخ الأدب العربي ( ٢٦٥) .

- ٢- وقال سلمه بن عاصم: " إنّي لأعجب من الفرّاء كيف كان يعظّم الكسائي و هو أعلم بالنحو منه" .(١)
- ٣- وقال عنه أبو العباس ثعلب حين ألف "المعاني ": " لم يعمل أحدا قبله مثله ، و لا أحسب أن أحدا يزيد عليه " (٢)
- ٤- وقال أبو بكر الأنباري: " لو لم يكن لأهل بغداد من علماء العربية إلّا الكسائي والفرّاء لكان لهم بهما الافتخار على جميع الناس". (٣)
- ومنها كذلك: " أخبرنا الجوهري والتنوخي قالا: حدثنا محمد ابن العباس حدّثنا الصولي حدّثنا عون هو ابن محمد حدثنا سعدون قال: قلت للكسائي: الفرّاء أعلم أم الأحمر؟ فقال: الأحمر أكثر حفظًا، والفرّاء أحسن عقلًا، وأبعد فكرًا، وأعلم بما يخرج من رأسه ".(٤)
- ٦- قال هنّاد بن السريّ: "كان الفرّاء يطوف معنا على الشيوخ ، فما رأيناه أثبت سوداء في بيضاء قط ، لكنّه إذا مرّ حديث فيه شي من التفسير أو متعلق بشيء من اللغة ، قال للشيخ : أعده عليّ وظننا أنّه كان يحفظ ما يحتاج إليه " . (°)
- ٧- وقال سلمة: " خرجت من منزلي، فرأيت أبا عمر الجرميّ واقفًا على بابي فقال لي: يا أبا محمد، امضِ بي إلى فرّانك هذا، فقلت: امضِ، فانتهينا إلى الفرّاء وهو جالس على بابه، يخاطب قومًا من أصحابه في النحو، فلّما عزم على النهوض، قلت له: يا أبا زكريا، هذا أبو عمر صاحب البصريين، تحبّ أن تكلّمه في شيء ؟ فقال: نعم، ما يقول أصحابك في كذا وكذا قال: يلزمهم كذا وكذا، ويفسّر هذا من جهة كذا وكذا، قال: فألقى عليه مسائل، وعرّفه الإلزامات فيها، فنهض وهو يقول: يا أبا محمد، ما هذا الرجل إلّا شيطان، وكرّر ذلك مرتين أو ثلاثًا ". (٢)
  - $\Lambda$  وكذلك المستشرق (ب. كاله ) يقول عنه: " النحوي الكوفيّ الضليع " $^{(\vee)}$ .
    - $^{(\Lambda)}$  . وينعته المستشرق الألماني يوهان فك بـ " الفرّاء العظيم "  $^{(\Lambda)}$
    - · ١٠ كما قال عنه القفطيّ : "كان أبرع الكوفيين وأعلمهم " (٩) .

١- انباه الرواة ( ٤/ ١٤) - وفيات الأعيان ( ٦/ ١٨٠) .

٢- فهرست ابن النديم ( ٧٣) - إنباه الرواة ( ٤/ ١٠) - وفيات الأعيان ( ٦ / ١٧٨).

٣- تاريخ بغداد (١٤/ ١٥٢) - نزهة الإلباء (١٠١) - معجم الأدباء (١٩/ ١٣)- تهذيب التهذيب (١١/ ٢١٢).

٤- تاريخ بغداد (١٤/ ١٥٣) ـنزهة الإلباء (١٠٢) - إنباه الرواة (١/ ٢١).

 $<sup>\</sup>circ$  - تاریخ بغداد ( ۱۲/ ۱۰۲) - إنباه الرواة ( ۲/ ۲۰) - تهذیب التهذیب ( ۱۱/ ۲۱۲).

٦- تاريخ بغداد (١٤/ ١٥٣) - نزهة الإلباء (١٠٢) - الإنصاف (١/ ٤١-٤٢) - إنباه الرواة (١/ ٢١).

٧- أبو زكريًا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة ( ١٦٣).

٨- المصدر السابق.

٩- إنباه الرواة ( ١٤ ٧).

#### أخلاقه :

لقد صنفه العلماء الأجلّاء من الأئمة الثقات فقالوا: "كان ثقةً إمامًا "(۱). وممّا يدلّنا على حسن أخلاقه ما صنعه مع الوراقين حين مسكوا بكتابه "معاني القرآن" وأخذوا يبيعونه على الخلق: "ولمّا فرغ من كتاب (المعاني) خزنه الوراقون عن الناس ليكسبوا به وقالوا: لا نخرجه إلّا لمن أراد أن ننسخه له على خمس ورقات بدرهم، فشكا الناس إلى الفرّاء، فدعا الوراقين فقال لهم في ذلك، فقالوا: إنّما صحبناك لننتفع بك، وكل ما صنفته فليس بالناس إليه من الحاجة ما بهم إلى هذا الكتاب، فدعنا نعيش به، فقال: قاربوهم تنتفعوا وتنفعوا، فأبوا عليه، فقال: سأريكم، وقال الناس: إنّي مملٍ كتاب معانٍ أتم شرحًا وأبسط قولًا من الذي أمليت، فجلس يملي، فأملى الحمد في مائة ورقة، فجاء الوراقون إليه وقالوا: نحن نبلغ الناس ما يحبون فنسخوا كل عشرة أوراق بدرهم "(۱). بالإضافة إلى تديّنه وورعه حيث كان متدينًا ورعًا على دين و تعجب و تعظم. (۱)

## شعره: (١)

لم يصل إلينا من شعر الفرّاء إلّا بضعة أبيات رواها أبو حنيفة الدينوري عن عبد الله الطوال وهي:

يا أميرًا عَلَى جَريبٍ من الأرْ ضِ لَهُ تِسْعَةٌ مِنَ الحُجّابِ جَالِسًا في الخرابِ يُحْجِبُ فيهِ مَا سَمِعْنَا بحاجبٍ في خرابِ لَنْ تدانِي لَكَ العيونُ ببابٍ لَيْ العيونُ العيو

#### مصنفاته:

صنّف الفرّاء العديد من الكتب ، لم يصل لنا منها إلّا القليل للأسف ، ولقد اختلف العلماء في عددها ما بين مُقلِّ ومُكثِر ، فهي عند ابن النديم والزركلي:" ثلاثة عشر كتابًا "( $^{\circ}$ ). وعند ابن خلكان " خمسة عشر كتابًا "( $^{7}$ ). و " أحد عشر كتابًا "( $^{7}$ ) عند القفطيّ وتبعه في ذلك كبري زاده .وعدّها مصنف معجم المؤلفين

١- تاريخ بغداد (١٤١/ ١٤٩) - أنساب السمعاني (١٤/ ٣٥٢) - نزهة الإلباء (٩٨) - إنباه الرواة (١٥/ ١٥) - البداية والنهاية (٩/ ٣٣٦).

۲- تاريخ بغداد ( ۱۶/ ۱۰۰) -نزهة الألباء ( ۹۹) - معجم الأدباء ( ۱۹/ ۱۳) - إنباه الرواة ( ۶/ ۱۷) - وفيات الأعيان ( ٦/ ۱۷۸) - تاريخ الأدب العربي ( ٥٢٦) .

٣- مراتب النحويين ( ١١٧)- مفتاح السعادة ( ١/ ١٧٩) .

٤- فهرست ابن النديم ( ٧٣) مع اختلاف الرواية في كلمتين – إنباه الرواه ( ٤/ ١٣) – وفيات الأعيان ( ٦/ ١٨٠) – أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة ( ١١٥).

٥- فهرست ابن النديم ( ٧٣) - الأعلام ( ٩/ ١٧٨).

٦- وفيات الأعيان (٦/ ١٨١).

٧- إنباه الرواة (٤/ ٢٢) – مفتاح السعادة (١/ ١٧٩).

وبروكلمان:" ستة كتب"(١) فقط. في حين لم يذكر البغدادي من مصنفات الفرّاء إلّا كتابي:" الحدود – والمعاني "(١). ووصلت عند ياقوت إلى "تسعة عشر كتابًا"(١). وفي التهذيب ذُكر كتابين فقط وهما :" الملازم – يافع ويفعه "(٤). في حين أقصى ما ارتفعت عدّتها عند الأنصاري حيث وصلت عنده زهاء " الثلاثين كتابًا "(٥). ونوردها مجموعة وهي:

- ١- كتاب نافع ونفعه .
  - ۲- کتاب ملازم.
- ٣- كتاب اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف.
  - ٤- كتاب معانى القرآن: ألَّفه لعُمير بن بكير .
  - ٥- كتاب البهيّ : ألّفه للأمير عبد الله بن طاهر .
    - ٦- كتاب المصادر في القرآن.
      - ٧- كتاب اللغات
      - ٨- كتاب الوقف والابتداء.
    - ٩- كتاب الجمع والتثنية في القرآن .
      - ١٠ كتاب آلة الكتاب .
    - 11- كتاب الفاخر في الأمثال.
      - ١٢- كتاب النوادر.
      - ١٣- كتاب فَعَل وأفْعَل.
    - ١٤- كتاب المقصور والممدود.
      - ١٥ كتاب المذكر والمؤنث.
      - ١٦- كتاب مشكل اللغة الكبير
      - ١٧- كتاب المشكل الصغير.
        - ۱۸- كتاب الواو .
    - ١٩- كتاب الأيّام والليالي والشهور.
      - ٢٠ كتاب حروف المعجم.
      - ٢١- كتاب ما تلحن به العامة .
        - ٢٢- كتاب التحويل.
        - ٢٣- كتاب التصريف.
      - ٢٤- الكتاب الكبير في النحو:
        - ٢٥- كتاب الجمع واللغات.
          - ٢٦- كتاب الهاء.
- ١- معجم المؤلفين ( ١٣/ ١٩٨) تاريخ الأدب العربي ( ٥٢٦-٥٢٧).
  - ۲- تاریخ بغداد ( ۱۶۹ / ۱۶۹).
  - ٣- معجم الأدباء (١٩/ ١٣-١٤).
  - ٤ تهذیب التهذیب (۱۱/ ۲۱۳).
  - ٥- أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة ( ١٦٩).

- ٢٧- كتاب مجاز القرآن.
- ٢٨- كتاب المختصر في النحو.

79- كتاب الحدود: ويشتمل على ستة وأربعين حدًا في الإعراب ، وقد اختلف العلماء في السبب وراء تأليف الفرّاء لهذا الكتاب على روايتين مشهورتين الأولى منهما تذهب إلى :" أنّ الفرّاء لمّا اتصل بالمأمون أمره أن يؤلف ما يجمع به أصول النحو وما سمع من العربية ، وأمر أن يفرد في حجره من حجر الدّار ، ووكل به جواري وخدمًا يقمن بما يحتاج إليه حتى لا يتعلق قلبه ولا تتشوف نفسه إلى شيء ، حتى إنهم كانوا يؤذنونه بالصلوات ، وصئير له الوراقين ، وألزمه الأمناء والمنفقين ، فكان يملي والوراقون يكتبون حتى صنّف "الحدود" في سنتين "(۱).

أمّا الرواية الثانية فتقول:" وكان السبب في إملائه الحدود، أنّ جماعة من أصحاب الكسائي صاروا إليه وسألوه أن يملي عليهم أبيات النحو، ففعل، فلّما كان المجلس الثالث قال بعضهم لبعض: إن دام هذا على هذا علم النحو الصبيان. والوجه أن يُقعد عنه، فقعدوا فغضب وقال: سألوني القعود، فلّما قعدت تأخروا. والله لأملنّ النحو ما اجتمع اثنان فأملّى ذلك ست عشرة سنة "(٢).

## وفاته :(۳)

توفي أبو زكريا الفرّاء سنة ٢٠٧هـ عن عمر ثلاث وستين سنة ، واختلف في مكان وفاته بين أن تكون قد وافته المنيّة في بغداد وبين أن تكون وافته في طريقه إلى مكة المكرمة .

۱- تاريخ بغداد (۱۱٪ ۱۶۹) – معجم الأدباء (۱۱٪ ۱۲) – إنباه الرواة (۱٪ ۱۲) – وفيات الأعيان (۲٪ ۱۷۷) – الأعلام (۹٪ ۱۷۷) – تاريخ الأدب العربي (۲۰۰) –أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة (۱۷۷).

٢- فهرستُ أبن النديم ( ٧٣) - أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة ( ١٧٧).

 $<sup>^{7}</sup>$  فهرست ابن النديم ( $^{7}$ ) — تاريخ بغداد ( $^{1}$ ) ( $^{1}$ ) — أنساب السمعاني ( $^{1}$ ) ( $^{7}$ ) —  $^{1}$  — نزهة الإلباء ( $^{7}$ ) — معجم الأدباء ( $^{1}$ ) — إنباه الرواة ( $^{1}$ ) — وفيات الأعيان ( $^{7}$ ) — البداية والنهاية ( $^{7}$ ) — البداية والنهاية ( $^{7}$ ) — تهذيب التهذيب ( $^{7}$ ) — مفتاح السعادة ( $^{7}$ ) — الأعلام ( $^{7}$ ) — الأعربي ( $^{7}$ ) — نشأة النحو ( $^{7}$ ) — أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة ( $^{7}$ ) .

## كتاب معانى القرآن

#### اسم الكتاب:

يعرف الكتاب بين الجمهور - العام والخاص - باسم "معاني القرآن" ، غير أنّ القارئ لمقدمة محمد بن الجهم السّمّريّ في روايته لهذا الكتاب يجده يذكر اسما آخر لذات الكتاب حيث قال: "قال: حدّثنا محمد بن الجهم ،قال: حدّثنا الفرّاء قال: تفسير مشكل إعراب القرآن ومعانيه "(١).

ولا يبدو أن هناك فرقا بين الاسمين فكلاهما يدل على مضمون الكتاب وأنّه كتابٌ في تفسير كتاب الله تعالى ، وإن كنّا نميل إلى الاسم الآخر (تفسير مشكل إعراب القرآن ومعانيه) ،والسبب وراء ذلك ؛أنّنا نجده معبّرًا عن مضمون الكتاب بدقّة ، فالقارئ للمعاني يجد أنّ الكتاب لم يُفسّر القرآن كاملًا وإنّما تطرّق في تفسيره لبعض الآيات منه ، مهتمًا بالوجه الإعرابي لبعض الكلمات ، وهذا ما سنوضحه إن شاء الله في موضوع الكتاب .

ويبدو أنّ هذا الاسم "معاني القرآن" كان شائعًا عند العلماء قديمًا ، فكثيرًا ما نجدهم يشتركون فيه ،فذكر ابن النديم في فهرسه: "تحت عنوان ( الكتب المؤلفة في معاني القرآن ومشكلة ومجازه ) خمسة وعشرين مؤلّفًا بهذا العنوان" (٢). ومن ضمن من ذكرهم شيوخ الفرّاء: الكسائي ويونس بن حبيب البصري. فهذا الاسم مما تعارف عليه العلماء في تسمية الكتب التي تتناول القرآن الكريم وتفسيره.

## سبب التأليف:

تُجمع الكتب قديمًا وحديثًا على أنّ الفضل في تأليف الفرّاء لكتاب " معاني القرآن" يعود إلى عُمر بن بكير ؛ حين طلب من الفرّاء كتابا يعينه في الإجابة على أسئلة الحسن بن سهل له في القرآن الكريم ، يروي لنا ذلك ابن النديم قائلًا: " ومن خط أبي عبد الله بن مُقلة؛ قال : أبو العباس ثعلب : كان السبب في إملاء كتاب الفرّاء في المعاني ، أنّ عمر بن بكير كان من أصحابه وكان منقطعًا إلى الحسن بن سهل ، فكتب إلى الفرّاء أنّ الأمير حسن بن سهل ربما سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن فلا يحضرني فيه جواب . فإن رأيت أن تجمع لي أصولًا ، أو تجعل في ذلك كتابًا أرجع إليه ، فعلت . فقال الفرّاء لأصحابه : اجتمعوا حتى أُمِلّ عليكم كتابًا في القرآن ، وجعل لهم يومًا . فلمّا حضروا خرج إليهم ، وكان في المسجد رجل يؤذن ويقرأ بالناس في الصلاة . فالتفت إليه الفرّاء فقال له : اقرأ بفاتحة الكتاب . فقسرها ،ثمّ مرّ في الكتاب كلّه يقرأ الرجل ويفسّر الفرّاء . فقال: أبو العبّاس : لم يعمل أحدًا قبله مثله ، ولا أحسب أنّ أحدًا يزيد عليه "(").

١- معانى القرآن للفرّاء (٤٥/١) ، تحقيق: أ.د. صلاح عبد العزيز السيّد ، ود. محمد مصطفى الطيّب.

٢- فهرست ابن النديم (٣٧).

 $<sup>^{-}</sup>$  فهرست ابن النديم ( $^{\vee}$ ). وينظر كذلك : إنباه الرواة ( $^{9/2}$ - $^{1}$ ) — وفيات الأعيان ( $^{\vee}$ ) — أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ( $^{\vee}$ 7).

#### زمن تأليفه:

استغرق "معاني القرآن" ليخرج للناس كاملًا ثلاث سنوات ،ذلك بناءً على ما ذكره الراوي محمد بن الجهم السمري حين قال: " هذا كتاب في معاني القرآن ، أملاه علينا أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء — يرحمه الله — عن حفظه من غير نسخه في مجالسه أول النهار من أيّام الثّلاثاوات (١) والجُمُع (٢) في شهر رمضان وما بعده من سنة اثنتين ، وفي شهور سنة ثلاث ، وشهور من سنة أربع ومائتين "(٣).

من الرواية السابقة يتضح لنا أن بداية تأليف كتاب ( معاني القرآن) في شهر رمضان من سنة ٢٠٢هـ واستمرت إلى سنة ٢٠٢هـ وهي السنة التي انتهي فيها الفرّاء من تأليف هذا الكتاب .

#### روايات الكتاب:

للكتاب روايتان رواهما تلميذا الفرّاء ، الأولى منهما : لمحمد بن الجهم السّمّري ، والأخرى : لسلمة بن عاصم . غير أنّ رواية سلمة من ضمن المفقودات اللغوية ،لم يكتب لها التاريخ الظهور والمعرفة بين الناس كرواية محمد بن الجهم .

ويبدو أنّ رواية سلمة كانت أكثر تنقيحًا من رواية محمد بن الجهم ، هذا على ما ذكره البغدادي في تاريخه على لسان محمد بن الجهم حين قال: " قرأت على على بن أبي على البصري عن طلحة بن محمد بن جعفر المعدل حدّثنا أبو بكر بن مجاهد . قال: قال لي محمد بن الجهم : كان الفرّاء يخرج إلينا وقد لبس ثيابه في المسجد الذي في خندق عبويه ، وعلى رأسه قانسوة كبيرة ، فيجلس فيقرأ أبو طلحة الناقط عشرًا من القرآن ، ثم يقول له امسك ، فيملي من حفظه المجلس ، ثم يجيء سلمة بعد أن ننصرف نحن ، فيأخذ كتاب بعضنا فيقرأ عليه ، ويغير ويزيد وينقص ، فمن هنا وقع الاختلاف بين النسختين "(٤) ، وصر ح بذلك ابن الأنباري فيقول : " وكتاب سلمة أجود الكتب ؛ لأن سلمة كان عالمًا وكان لا يحضر مجلس الفرّاء يوم الإملاء وكان يأخذ المجالس ممن يحضر ويتدبرها فيجد فيها السهو فيناظر عليها الفرّاء فيرجع عنه "(٥).

ممّا سبق يتضح لنا السبب وراء اختلاف رواية سلمه بن عاصم عن رواية محمد بن الجهم ، وكيف كانت رواية سلمة أكثر دقةً ووضوحًا ، فيا ليت التاريخ أوصلها لنا لننهل منها ما أغفله محمد بن الجهم في روايته ، ونحن هنا لا ننقص من رواية محمد بن الجهم ، فلولا الله ثم روايته لما وصلنا كتاب المعاني ، الكتاب الذي أوضح لنا بصورة بيّنة فكر الفرّاء ومنهجه في النحو .

١- جمع الثلاثاء .

٢- جمع الجُمعة .

٣- معاني القرآن للفراء (٤٥/١).

٤- تاريخ بغداد (١٤/ ١٥٢-١٥٣).

٥- طبقات النحويين واللغويين (١٣٧) ، إنباه الرواة (١٠/٤) .

#### موضوع الكتاب:

لم يقتصر (المعاني) على تفسير القرآن من الناحية الإعرابية فقط ،بل جاء الكتاب ليمثل موسوعة عربية فقد جمع الفرّاء في كتابه "المعاني": النحو والصرف واللغة والأدب والبلاغة بالإضافة إلى العناية بالقراءات القرآنية، فنجده يفسر الآية من الناحية النحوية تارةً، ومن الناحية الصرفية تارةً أخرى، ومن الناحية اللغوية والأدبية أيضًا بالإضافة إلى الناحية البلاغية ومن أمثلة ذلك ما يلى:

### ١- من الناحية النحوية:

تفسيره لقوله تعالى : ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ﴾ سورة الفاتحة (٢) .

فيقول:" ....فأمًّا من نصب فإنه يقول (الحمد) ليس باسم إنما هو مصدر ، يجوز لقائله أن يقول: أحمد الله ، فإذا صلح مكان المصدر (فَعَل أو يَفْعل) جاز فيه النصب "(١).

#### ٢- من الناحية اللغوية:

تفسيره لقوله تعالى : ﴿ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوَّا فِيهِ ﴾ سورة البقرة (٢٠) .

فيقول :" فيه لغتان : يقال: أضاءَ القمرُ ، وضاءَ القمرُ ؛ فمن قال : ضاء القمرُ قال : يضوء ضُوءًا . والضّوء فيه لغتان : أظلم الليل وظَلِم ."(٢) .

## ٣- من الناحية البلاغية:

تفسيره لقوله تعالى : ﴿ بَلَيْ مَن كَسَبَ سَيِّئَةُ ﴾ سورة البقرة (٨١) . فيقول : " وُضعت (بلى) لكل إقرار في أوّله جدْد ، ووضعت (نَعَم ) للاستفهام الذي لا جدد فيه ، فـ "بلى" بمنزلة "نَعَمْ" إلا أنها لا تكون إلا لما في أوّله جَدْد ....." (٦) .

## ٤- من الناحية الصرفية:

تفسيره لقوله تعالى : ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ سورة آل عمران (٢) . فيقول: "حدثنا محمد بن الجهم عن الفرّاء (الحَيُّ القَيُّومُ ) قراءة العامة ، وقرأها عمر ابن الخطاب وابن مسعود ( القَيَّام) وصورة القَيُّوم : الفيعول ، والقيّام : الفيعال ، وهما جميعًا مَدْح . وأهل الحجاز أكثر شيء قولًا : الفيعال من ذوات الثلاثة .فيقولون للصوَّاغ : الصيَّاغ "(٤) .

١- معانى القرآن: (٤٧/١).

٢- المصدر السابق: (١/ ٦١).

٣- المصدر السابق: (١/ ٩٠-٩٠).

٤- المصدر السابق : ( ١/ ٢١٢)

### ٥- من الناحية الأدبية:

تفسيره لقوله تعالى : ﴿ ... إِنَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ ... ﴾ سورة آل عمران (١١٢) .

فيقول: " يقول: إلَّا أن يعتصموا بحبل من الله ؛ فأضمر ذلك ، وقال الشاعر:

رأتني بحبليها فصَدَّت مخافةً وفي الحبل روعاء الفؤادِ فروق

أراد: أقبلت بحبليها ، وقال الآخر:

حنتنِي حانياتُ الدهِر حتى كأني خاتِل أدنو لِصَيدِ قريبُ الخَطْو يحسب من رآنى ولست مقيَّدًا أنى بقَيْدِ

يريد: مقيَّدًا بقيد ." (١)

#### ٦- ومن صور عنايته بالقراءات:

تفسيره لقوله تعالى : ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَ هُمَّ ۗ ﴾ سورة البقرة (٢٠).

فيقول :" والقرّاء تقرأ ( يَخَطَّفُ أَبْصَارَهُمْ) بنصب الياء والخاء والتشديد . وبعضهم ينصب الياء ويغفض الخاء ويشدد الطّاء فيقول : ( يِخِطِّفُ ) . ويخفض الخاء ويشدد الطّاء فيقول : ( يِخِطِّفُ ) . وبعض أهل المدينة يسكّن الخاء والطاء فيجمع بين ساكنين فيقول : (يَخْطِّف ) . . . . . " (٢) .

## عرض المادة:

اعتمد الفرّاء في ترتيب كتابه على ترتيب المصحف الشريف مبتدءًا بتفسير سورة الفاتحة ثم البقرة مرورًا بآل عمران و هكذا حتى انتهى بسورة الناس ، غير أنّه لم يفسّر آيات السور كاملةً ،وإنما يَعرض للمشكل فيها فقط سواء كان الإشكال نحويًا ،صرفيًا وأدبيًا وغير ذلك.

فابتداً تفسيره بالحديث عن حذف الألف وإثباتها في (بسم الله الرحمن الرحيم) في فواتح السور فيقول :" قال : فأوّل ذلك اجتماع القرّاء وكتاب المصاحف على حذف الألف من " بسم الله الرحمن الرحيم " وفي فواتح الكتب ، وإثباتهم الألف في قوله :" فسبّح باسم ربّك العظيم " ....."(") . وتلا بعد ذلك سورة الفاتحة مقتصرًا فيها على تفسير ثلاث آيات فقط وهن : " (الحمد الله ) – (غير المغضوب عليهم ) – ( ولا الضّالين ) "(أ) وهكذا.

١- معاني القرآن (١/ ٢٤٨).

٢- المصدر السابق (٦٠/١).

٣- المصدر السابق (٢/٥٤).

٤- المصدر السابق (١/ ٤٧-٤٩-٤٩-٥١-٥).

#### أهمية الكتاب:

## وترجع أهمية كتاب معانى القرآن للعدد من الأمور ومنها:

- 1- يوضت لنا عناية الفرّاء بالقرآن الكريم واهتمامه بالقراءات ، فالفرّاء في كتابه " المعاني" أبدى عنايته بالقراءات واهتمامه الواضح بها ، فنجده كثيرًا ما يستشهد بالقراءات في تفسيره لآيات الذكر الحكيم ، كما أنّه يقف أحيانًا موقف الناقد منها مقبحًا لبعضها ومرجحًا لقراءة على أخرى ، ومن تفضيله لقراءة على قراءة ما جاء في تفسيره لقوله : ﴿.... ويَلْقَوْنَ ....(٥٠)﴾ سورة الفرقان . فيقول : " و ( وَيُلقّوْنَ فِيهَا ) كلُّ قد قُرئ به ، و ( ويَلْقَوْنَ) أعجب إليّ ، لأنّ القراءة لو كانت على ( ويُلقّونَ به ، كانت بالباء في العربية ؛ لأنك تقول : فلان يُتلقّى بالسّلام وبالخير ، وهو صواب يُلقّونه ويلقّون به ، كما تقول : أخذت بالخطام وأخذته . "(١)
- ٢- يعتبر المرجع الأساس للنحو الكوفي في ظل فقدان مؤلفات كثير من نحاة الكوفة ، ومع أن " المعاني " كتاب تفسير ؛ إلّا أنّه بما حواه من مسائل نحوية وصرفية وخلافه ، يّمثّل المرجع والمصدر للنحو الكوفي ، فالفرّاء بيّن لنا في هذا الكتاب مذهبه في النحو فكان خير مُمثّل لآراء الكوفيين ومخالفتهم للبصريين في المسائل النحوية ، وقد وصفه الدكتور إبراهيم رفيده بأنّه من أقدم التفاسير وأنّه المرجع الباقي للمذهب الكوفي قائلًا : " وهو كتاب قيّم ولا شك ويزيد من قيمته وعلو شأنه أنّه من أقدم التفاسير التي وصلت إلينا أو هو أقدمها ،وأنّه من كتب المعاني الرائدة في هذا الميدان ، وأنّه فوق هذا وذاك المرجع الباقي للمذهب الكوفي "(١).
- ٣- يُمثّل الكتاب أرضًا خصبة للمصطلحات الكوفية ، فالكتاب يعتبر مرجعا للنحو الكوفي و خير ممثّل لمذهب الفرّاء النحوي ، فقد أخذ الفرّاء من هذا الكتاب بستانًا زرع فيه مصطلحات النحو الكوفي التي ابتكرها الكوفيون مخالفة منهم للبصريين ومحاولة لرسم منهج خاصًا بهم ، فالفرّاء كان يتعمد مخالفة البصريين وخصوصًا سيبويه ، إلّا أنّ هذه المخالفة لم تقتصر على سيبويه وإنّما اشتهر كذلك مخالفته لأستاذه الكسائي على ما ذكره أبو الطيب اللغوي حين قال: " وكان الفرّاء يخالف على الكسائي في كثير من مذاهبه فأمّا على مذهب سيبويه فإنّه يتعمّد خلافه حتى ألقاب الإعراب وتسمية الحروف "(٢)
- ٤- وممّا يدلّنا كذلك على أهمية " معاني القرآن " تهافت الناس للإصغاء إليه يوم إملائه في المسجد ، تهافت عُجز معه على إحصاء عدد الحاضرين واقتصر على عدّ القضاة منهم فقط وهذا ما ذكره لنا ياقوت في معجمه على لسان أبو بريده قائلًا: " فأردنا أن نعدّ الناس الذين اجتمعوا لإملاء كتاب (المعاني) فلم نضبط عددهم "(٤)، ويضيف البغدادي على ذلك بقوله: " قال : فعددنا القضاة فكانوا ثمانين قاضيًا ، فلم يزل يمليه حتى أتمّه "(٥). وكيف أن النسّاخين أخذوه سلعة ثمينة يتكسبون منها حتى ابتاعوه على الخلق كل خمس ورقات بدرهم فيقول البغدادي: " فلمّا فرغ من إملائه خزنه

١- معاني القرآن (٧٨٤/٢) .

٢- النحو وكتب التفسير (١٨٠/١).

٣- مراتب النحويين (٨٨). تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم.

٤- تاريخ بغداد (١٥٠/١٤) – نزهة الإلباء (٩٩)- معجم الأدباء (١٢/١-١٣) – إنباه الرواة (١٦/٤).

٥- تاريخ بغداد (٤ ١٠٥٠/١) ــ إنباه الرواة (١٦/٤).

الورّاقون عن الناس ليكتسبوا به وقالوا: لا نخرجه إلى أحد إلّا لمن أراد أن ننسخه له على أن كل خمسة أوراق بدر هم "(1).

فكل هذا يبين لنا أهمية المعاني العلمية والتاريخية وهي الأهمية التي استوعبها الناس منذ القديم .

## أسلوب الفرّاء في" المعانى ":

- . يمتاز أسلوب الفرّاء في "معاني القرآن" بالسلالة والوضوح في بيان وشرح القواعد العربية ،فعمد على تفسير آيات الذكر الحكيم بأبسط طريقة وأسهل عرض في بعض من الآيات ليتمكن الناس على اختلاف مستوياتهم من فهمها .
- جاء أسلوبه متراوحًا بين الإيجاز والإسهاب ،فتارة يوجز في كلامه حتى يبلغ تفسير الآية عنده بضع كلمات كما في تفسيره لقولة تعالى :" يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ "(٢) ( النازعات ٦) ، وتارةً أخرى يسهب في الشرح والتفسير كما في تفسيره لقوله تعالى :" إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيُّ أَن يَضْرَبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةَ فَمَا فَوْقَهَا الله (٣) ( البقرة ٢٦)

۱- تاريخ بغداد (۱۰۰/۱۶) – نزهة الإلباء (۹۹) – معجم الأدباء (۱۳/۱۹) - إباه الرواة (۱۷/٤) - تاريخ الأدب العربي (۲۲) .

٢- معاني القرآن (١٢٠٥/٣).

٣- المصدر السابق (٦٢/١).

الف صل الأول: ( المفاعيل) ويشتمل:

المبحث الأول: المفعول به.

المبحث الثاني: المفعول المطلق.

المبحث الثالث: المفعول لأجله.

المبحث الرابع: المفعول فيه.

المبحث الخامس: المفعول معه.

## المبحث الأول : المفعول به ، وفيه مطالب :

المطلب الأول: مفعول الفعل التام.

المطلب الثاني: مفعول الإغراء والتحذير.

المطلب الثالث: مفعول المدح والذم.

المطلب الرابع: مفعول الفعل المضمر.

المطلب الخامس: مفعول القول.

المطلب السادس: الاستفهام والصلة الواقعان في محل نصب مفعول به .

المطلب السابع: المصدر المؤول الواقع مفعولًا به.

المطلب الثامن : مفعول الفعل الناسخ .

المطلب التاسع: مفعول اسم الفاعل والمفعول والمصدر.

المطلب العاشر: المفعول به المحذوف.

المطلب الحادي عشر: اسم الإشارة الواقع في موضع المفعول به .

المطلب الثاني عشر: المفعول به المقدم.

المطلب الثالث عشر: المنصوب على نزع الخافض.

#### المطلب الأول: مفعول الفعل التام:

## قوله تعالى : ﴿ فَتَلَقَّىٰ عَادَمُ مِن رَّبِّهُ كَلِمْتِ فَتَابَ عَلَيْهُ ﴾ البقرة ٣٧

قول الفراء: (ف "آدمُ" مرفوع والكلمات في موضع نصب. وقد قرأ بعض القرّاء: (فتلقّى آدمَ من ربّه كلماتٌ) فجعل الفعل للكلمات ،والمعنى – والله أعلم – واحد ؛ لأن ما لقيك فقد لقيته ، ومانالك فقد نلته . وفي قراءتنا: (لا ينال عهدي الظالمون))(١) وفي حرف عبد الله: (لا ينال عهدي الظالمون))(١)

#### التعليق:

من الأفعال ما يتشارك فيها الفاعل والمفعول في صحة معنى الإسناد إلى كلِ منهما ، وذكر الفراء منها : تلقّى من " لقى" وينال من " نال " ، ف " آدم " و " كلمات " - و - " عهدي " و" الظالمين" يحتمل كل منهما وجهي الفاعل والمفعول ، لأن التلقي والنيل من الطرفين . ولا اختلاف للمعنى عند الفراء فالمعنى واحد من باب أن ما لقيه آدم لقته الكلمات ، وما يناله العهد يناله الظالمون ، وعلى هذا الرأي ذهب القرطبي بقوله : ( قرأ ابن كثير : "فتلقى آدم من ربه كلمات" ، والباقون برفع "آدم " ونصب "كلمات " والقراءتان ترجعان إلى معنى لأن آدم إذا تلقى الكلمات تلقّته وقبل: لما كانت الكلمات هي المنقذة لآدم بتوفيق الله تعالى له لقبوله إياها ودعائه بها كانت الكلمات فاعله )(") ووافقهما في ذلك الرأى أبو حبان و الأخفش .

في حين يذهب الزجاج إلى كون " آدم" هو الفاعل لأن المعنى معه أقوى من كونه مفعولًا ؛ لأن آدم تعلّم هذه الكلمات فقيل تلقّى هذه الكلمات ، وهذا الذي ذكره الزجاج نجد أبا على الفارسي يرجحه ويدلل عليه قائلًا: ( ومما يشهد للرفع قوله: " إذ تلقّونه بألسنتكم "(٤) فأسند الفعل إلى المخاطبين ، والمفعول به كلام يتلقى كما أن الذي تلقاه آدم كلام متلقى ، فكما أسند الفعل إلى المخاطبين فجعل التلقي لهم ، وكذلك يلزم أن يسند الفعل إلى آدم ، فيجعل التلقي له دون الكلمات ... ومما يقوي الرفع في " آدم" أن أبا عبيدة قال في تأويل قوله:" فتلقى آدم من ربه كلمات" أي: قبلها ، فإذا كان آدم القابل فالكلمات مقبولة )(٥) إلا أن أبا على ومع ترجيحه للرفع لا يعارض في أن الفعلين " تلقى " و " نال " من الأفعال التي يشترك فيها الفاعل والمفعول في معنى الإسناد بقوله : ( ومنها ما يكون إسناده إلى الفاعل في المعنى كإسناده إلى المفعول به ، وذلك نحو: أصبت ، ونلت ، وتلقيت ، تقول: نالني خير ، ونلت خيرًا ، وأصابني خيرٌ ، وأصبت خيرًا ، ولقيني زيدٌ ، ولقيت زيدًا ، وتلقاني زيد وتلقيته )(١) ، فالفارسي وإن رجح الرفع في " أدم " إلا أنه لم يعترض على نصبه الذي وجهه الشافعي بقوله: (قال القفال: أصل التلقى هو التعرض للقاء ، ثم يوضع في موضع الاستقبال للشيء الجائي ثم يوضع موضع القبول والأخذ .. ويقال : تلقيت هذه الكلمة من فلان أي أخذتها منه . وإذا كان هذا أصل الكلمة وكان من تلقى رجلًا فتلاقيا لقى كل واحد صاحبه فأضيف الاجتماع إليهما معا صلح أن يشتركا في الوصف بذلك فيقال : كل ما تلقيته فقد تلقاك فجاز أن يقال : تلقى آدم كلمات أي أخذها ووعاها واستقبلها بالقبول ، وجاز أن يقال: تلقى كلمات بالرفع على معنى جاءته عن الله كلمات ومثله قوله: " لا ينال عهدي الظالمين " )(") ، فلا خلاف هنا في كون الفعل " تلقى " و " ينال" يشترك فاعلهما ومفعولهما في صحة

١- سورة البقرة: آية ١٢٤

٢- معاني القرآن للفراء: ١/ ٦٩

٣- الجامع لأحكام القرآن: ١/ ٣٢٦

٤- سورة النور: آية ١٥

٥- الحجة في علل القراءات السبع: ١/ ٢٩٦

<sup>-</sup>٦- المصدر السابق

٧- التفسير الكبير: ٣/ ١٨-١٩

معنى الإسناد إليهما ، وعلى ذلك فالنصب والرفع في : ( آدم – كلمات ) و ( عهدي – الظالمون ) جائز ؛ لجواز المعنى في كلتا القراءتين .

## قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَشْتَنُرُواْ بَايَٰتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ البقرة : ١٤

يقول الفراء: ( وكل ما في القرآن من هذا قد نصب فيه الثمن ) $^{(1)}$ .

#### التعليق:

والنصب في " ثمنًا " على أنها مفعول به منصوب للفعل " تشتروا " ،والجار والمجرور " بآياتي " متعلق بالفعل " تشتروا " ، وهذا من المواطن الظاهرة في الإعراب ، لذلك لم يكن لهم حديث فيها .

## قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزير ﴾ البقرة ١٧٣.

قول الفرّاء: (نصب لوقوع "حرّم" عليها؛ وذلك أن قولك: "إنّما" على وجهين: أحدهما أن تجعل "إنّما" حرفاً واحداً ، ثم تعمل الأفعال التي تكون بعدها في الأسماء ، فإن كانت رافعة رفعت وإن كانت ناصبه نصبت ، فقلت: إنما دخلت دارك ، وإنما أعجبتني دارك ، وإنّما مالي مالك. فهذا حرف واحد وأمّا الوجه الآخر فأن تجعل "ما" منفصلة من "إنّ" فيكون "ما" على معنى "الذي" فإذا كانت كذلك وصَلْتها بما يوصل به "الذي" ، ثم يرفع الاسم الذي يأتي بعد الصلة ؛ كقولك: إنّ ما أخذت مالك ، إن ما ركبت دابّتك . تريد: إن الذي ركبت دابتُك ، وإن الذي أخذت مالك . فأجر هما على هذا ، وأما التي في مذهب "الذي" فقوله: "إنما صنعوا كيدُ ساحر "(") معناه: إنّ "و "ما" حرفا واحدًا . وقوله: "إنما اتخذتم من دون الله أوثانًا موّدة بينكم "(") قد نصب المودة قوم ورفعها آخرون على الوجهين اللذين فسرت لك . وفي قراءة عبد الله (إنما ...مودّة بينكم في الحياة الدنيا ) فهذه حجّة لمن رفع المودّة ؛ لأنها مستأنفة لم يوقع الاتخاذ عليها ، فهو بمنزلة قولك: إن الذي صنعتموه ليس بنافع ، مودّة بينكم ثم تنقطع بعد . فإن شئت رفعت المودّة با إنّ الذي صنعتموه ليس بنافع ، مودّة بينكم ثم تنقطع حرّم عليكم الميتة "ولا يجوز هاهنا إلا رفع حرّم عليكم الميتة" ولا يجوز هاهنا إلا رفع الميتة والدم ؛ لأنك إن جعلت "إنّما" حرفًا واحدًا رفعت الميتة والدم ؛ لأنه فعل لم يسمّ فاعله ، وإن جعلت "ما" على جهة " الذي " رفعت الميتة والدم ؛ لأنه خبر لـ" ما" على جهة " الذي " رفعت الميتة والدم ؛ لأنه خبر لـ" ما" على جهة " الذي " رفعت الميتة والدم ؛ لأنه خبر لـ" ما" )(أ)

#### التعليق:

النصب والرفع في " الميتة " يكون بناء على موقع " ما" من الإعراب ، فإذا كانت " ما" نافية الداخلة على " إن" فتكفها عن العمل ، تُنصب " الميتة " مفعولًا به للفعل " حرّم " ، إما إذا كانت " ما" بمعنى " الذي " ، ف " ما" وصلتها اسم إنّ ، وخبرها " الميتة " والمعنى : إنّ الذي حرّمه عليكم الميتة والدّمُ ولحمُ الخنزير ،أما على قراءة من قرأ " حُرّم" ببناء الفعل للمجهول فلا يجوز في " الميتة" إلا الرفع سواء كانت " ما" عاملة في إنّ أم لم تعمل .

١- معانى القرآن للفراء: ١/ ٧١

٢- سورة طه: آية ٦٩

٣- سورة العنكبوت: آية ٢٥

٤- معانى القرآن للفراء: ١/ ١٢٩- ١٣٠ ـ ١٣١

ومن ثم أتى الفراء بآيتين مماثلتين لهذه الآية في الحكم وهما: "إنما صنعوا كيدُ ساحر" و "إنما اتخذتم من دون الله أوثانًا موّدة بينكم" ف "كيد" هنا مرفوعة على أنها خبر إنّ و"ما" بمعنى "الذي"، ويجوّز الفراء فيها النصب بقوله (ولو قرأ قارئ) ويوجه النصب فيها على أن "ما" كافة لأنّ عن العمل فينصب بالفعل "صنعوا". "مودّة" أيضا النصب فيها والرفع على عمل "ما" إلا أن الفراء يرى أن في قراءة عبد الله بن

مسعود حجة لمن رفعها.

ووافقه في جواز النصب والرفع في " الميتة " و " كيد" النحاس والزجاج فقال الأخير منهما : ( النصب في الميتة وما عطف عليها هو القراءة ، ونصبه لأنه مفعول به ؛ دخلت "ما" تمنع إنّ من العمل ويليها الفعل ويجوز إنما حرّم عليكم الميتة ، والذي اختاره أن تكون "ما" تمنع أن من العمل ويكون المعنى: ما حرّم عليكم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير)(١) ، ويجوّز أبو حيان(٢) كون "ما" في قوله تعالى : " إنما صنعوا كيد ساحر " مصدرية فيُنصب " كيد ساحر " بالمصدر لا بالفعل .

لم يختلف العلماء فيما ذكره الفراء فيما يخص " الميتة" و "كيد" وإنما كان الاختلاف في نصب " مودة " مابين أنها المفعول الثاني ( لاتخذ) وما بين أنها مفعول لأجله ، فذهب النحاس إلى أن " المودة " مفعولًا لأجله حيث قال : (نصب "مودة" لأنه جعلها مفعولا من أجلها ، كما تقول: جئتك ابتغاء العلم وقصدت فلانًا مودة له )(٢) و هذا الرأي لم يكن متفردًا به بل جاء أيضًا عند الزجاج والفارسي و غير هما ، ومن جعل " مودة " مفعولًا من أجله لم يكن الفعل " اتخذ" عنده من الأفعال المتعدية إلى مفعولين وإنما جُعلت من الأفعال المقتصرة في تعديتها على مفعول واحد ذكر ذلك مكي القيسي حين قال : ( وقد قرئ بنصب مودة ، وذلك على أن تكون "ما" كافة لأن عن العمل ، فلا ضمير محذوف في " اتخذتم" فيكون " أوثانا " مفعولًا لاتخذتم ، لأنه تعدى إلى مفعول واحد واقتصر عليه ، وتكون " مودّة" مفعولًا من أجله أي: إنما اتخذتم الأوثان من دون الله للمودة فيما بينكم )(٤) ، ويجوّز الوجهين أبو حيان بقوله : ("اتخذ" يحتمل أن يكون مما تعدت إلى اثنين ، والثاني هو مودة أي : اتخذتم الأوثان بسبب المودة بينكم على خذف المضاف ،أو مما تعدت إلى واحد وانتصب "مودة" على أنه مفعول له )(٥) .

لا اختلاف في نصب " الميتة" ،وجواز نصب " كيد" على أنهما مفعول به ؛ لأن "ما" هنا عندما دخلت على " إن" كفتها عن العمل وما بعدها جملة فعلية عمل فعلها في الأسماء التي بعده رفعا ونصبا ، أما " مودّة " فالراجح فيها ما ذهب إليه الفراء لأن الفعل " اتخذ" من أفعال التحويل التي تتعدى إلى مفعولين كقوله تعالى: " واتخذ الله إبراهيم خليلًا" (٦) ، وإن كان المعنى يرجح المفعول له ؛ لأن اتخاذهم الأوثان كان من أجل المودّة من هنا نذهب إلى ما ذهب إليه أبو حيان والزمخشري والقرطبي في جواز الإعرابين فيها ، تكون مفعولا له باعتبار " اتخذ" متعد إلى مفعول واحد ، وتكون كذلك مفعولا ثانيا لاتخذ باعتبار ه يتعدّى إلى اثنين .

١- معانى القرآن وإعرابه للزجاج : ١/ ٢٤٣

٢- البحر المحيط: ٧/ ٣٥٦

٣- إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٢٥٤ ، وينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١٦٦ ، الحجة في علل القراءات السبع: ٣/ ١٥٢- ١٥٤٠

٤- مشكل إعراب القرآن: ٢ / ١٠٤ \_ ١٠٥

٥- البحر المحيط: ٨/ ٣٥٢

٦- سورة النساء: آية ١٢٥

#### قوله تعالى: ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودُتُّ ﴾ البقرة: ١٨٤

" أيامًا " : عرض الفراء في نصبها وجهًا واحدًا ، وهو النصب على المفعول به لكُتب المبني للمجهول يقول الفراء : ( نصبت على أن كل ما لم تسمّ فاعله إذا كان فيها اسمان أحدهما غير صاحبه رفعت واحدًا ونصبت الآخر ؛ كما تقول : أعطي عبد الله المال ، ولا تبال أكان المنصوب معرفة أو نكرة . فإنكان الآخر نعتًا للأول وكانا ظاهرين رفعتهما جميعًا فقلت : ضرب عبد الله الظريف ، رفعته ؛ لأنه عبد الله . وإن كان نكرة نصبته فقلت : ضرب عبد الله راكبًا ومظلومًا وماشيًا وراكبًا )(١) .

#### التعليق:

وللعلماء فيها مذاهب فينصبها الأخفش بالمصدر فيقول: (أي: كتب الصيام أيامًا؛ لأنك شغلت الفعل بصيام، حتى صار هو "الصيام" يقوم مقام الفاعل، وصارت" الأيام" كأنك قد ذكرت من فعل بها إلان، وهو جائز عند النحاس من باب كون النصب في "أيامًا" على الظرف لا المفعول به فيقول: (في الآية شيء لطيف غامض في النحو يقال: لا يجيز النحويون: هذا صارف ظريف زيدًا، وكيف يجوز أن تنصب "أيامًا "بالصيام إذا كانت الكاف نعتا للصيام؟ الجواب: إذا جعلت أيامًا مفعولًا لم يجز هذا، أمّا إذا جعلتها ظرفًا جاز؛ لأن الظروف تعمل فيها المعاني)(")، والنصب فيها على الظرف هو المختار عند الزمخشري فقال: (وانتصاب أيامًا بالصيام كقولك: نويت الخروج يوم الجمعة)(أ)، وهذا خطأ عند أبي حيان فقال: (لأن معمول المصدر من صلته، وقد فصل بينهما بأجنبي وهو قوله "كما كتب "،" كما كتب "ليس بمعمول المصدر وإنما هو معمول لغيره)("). في حين عارض الزجاج مذهب الفراء فقال: (نصب أياما على ضربين: أجودهما أن تكون على الظرف كأنه: كتب عليكم الصيام في هذه الأيام، والعامل فيه الصيام كان المعنى: كتب عليكم أن تصوموا أيامًا معدودات، وقال بعض النحويين: إنه منصوب مفعول ما لم يسم فاعله نحو: أعطي زيد المال، وليس هذا بشيء؛ لأن الأيام ههنا معلقة بالصوم، وزيد ومال مفعولان لأعطى، فلك أن تقيم المال، وليس هذا بشيء؛ لأن الأيام ههنا معلقة بالصوم، وزيد ومال مفعولان لأعطى، فلك أن تقيم المال، وليس مقام الفاعل، وليس في هذا إلا نصب الأيام بالصيام)(").

وجاء الاعتراض عند أبي حيان على وجهي النصب فيها بالظرف و المفعول فيقول: ( النصب على الظرف يكون في محل الفعل والمعلوم أن الكتابة ليست واقعة في الأيام لكن متعلقها هو الواقع في الأيام ، وأما النصب على المفعول اتساعًا فإن ذلك فإن ذلك مبني أيضًا على جواز وقوعه ظرفًا لكتب  $)^{(\vee)}$ ، لهذا كان النصب فيها بفعل مضمر هو الوجه عنده فقال: ( وانتصاب " أيامًا " على إضمار فعل يدل عليه ما قبله وتقديره: صوموا أيامًا معدودات  $)^{(\wedge)}$ .

وللحكم هنا لا بد من الرجوع لإعراب الكاف في "كما كتب "، فهذه الكاف كما ذكر القيسي (٩) يجوز فيها أن تكون في موضع نصب نعت لمصدر محذوف، أو في موضع رفع نعت للصيام، أو في

١- معاني القرآن للفراء: ١ / ١٣٩- ١٤٠

٢- معانى القرآن للأخفش: ١ / ١٦٩

٣- إعراب القرآن للنحاس: ١ / ٢٨٤ - ٢٨٥

٤- الكشاف : ٢ / ١١٢

٥- البحر المحيط: ٢ / ١٨١

٦- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ١ / ٢٥٢

٧- البحر المحيط: ٢ / ١٨١

٨- المصدر السابق

٩- ينظر: مشكل إعراب القرآن: ١/٩٥١

موضع نصب على الحال من الصيام المذكورة ؛ فإذا كانت الكاف نعت للصيام ، جاز في " أيامًا " النصب بالمصدر " الصيام " ؛ لأنه داخل في صلته ، أمّا إذا كانت الكاف في موضع نصب على الحال أو نعت لمصدر محذوف ، لا يجوز معهما نصب " أيامًا " بالصيام ؛ لأن فيه تفريق بين الصلة والموصول بما هو أجنبي عنها في الإعراب .

## قوله تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ﴾ البقرة ٢١٢

قول الفراء: (وقد قرأ بعض القرّاء: "زَيَّن للذين كفروا الحياة َ الدنيا "ويقال: إنه مجاهد فقط)(١)

#### التعليق:

أورد لنا الفراء هنا قراءتين للفعل " زين" تختلف معهما " الحياة " ما بين النصب والرفع ، فمن قرأ الفعل " زين" بالبناء للمفعول ترفع " الحياة " لأنها نائب فاعل ، ومن قرأ ببناء الفعل للفاعل ، نصب " الحياة " مفعولًا به وأضمر الفاعل .

اعترض النحاس على قراءة "الحياة "بالنصب بقوله: (قرأ مجاهد وحُميد بن قيس "زيّن للذين كفروا الحياة "وهي قراءة شاذة لأنه لم يتقدم للفاعل ذكر )(٢) وهذا الفاعل الذي لم يتقدم له ذكر عند النحاس، يذكره أبو حيان بقوله: (قراءة الجمهور: زُيّن على بناء الفعل للمفعول وحذف الفاعل لفهم المعنى وهو الله تعالى، يؤيد هذه القراءة، قراءة مجاهد وحميد بن قيس وأبي حيوة: زيّن على البناء للفاعل وفاعله ضمير يعود على الله تعالى، إذ قبله: "فإن الله شديد العقاب")(١). فلمّا كان الله سبحانه وتعالى يزين للكفار حياتهم الدنيا ليتمادوا في كفرهم وضلالهم ليأخذهم أخذَ عزيز مقتدر ساغ هنا إضمار الفاعل إما للتعظيم وإما لأن المخاطب قد عرفه من المعنى.

# قوله تعالى: ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنْا وَكَفَّلَهَا زَكَريّاً ﴾ آل عمران ٣٧ قول الفراء: ( من شدّد جعل " زكريّا" في موضع نصب ؛ كقولك : ضمّنها زكريا ، ومن خفف الفاء

قول القراء: ( من شدد جعل " زكريا" في موضع نصب ؟ كفولك : ضمنها زكريا ، ومن خفف الفاء جعل " زكريا" في موضع رفع ) <sup>(٤)</sup>.

#### التعليق:

يختلف الحكم على " زكريا" أكان مفعولاً أم فاعلاً ؟ باختلاف القراءة للفعل " كفل" ، وهنا أورد لنا الفراء قراءتين مختلفتين للآية ،القراءة الأولى بتشديد الفاء في الفعل وبناء على ذلك نصب " زكريا" على أنه مفعول به فالتقدير : كفّلها الله زكريا على معنى : ضمّنها الله زكريا ، أما القراءة الثانية بعدم التشديد في الفعل ورفع " زكريا" على أنه فاعل والتقدير : كفّلها زكريا .

وينسب النّحاس قراءة "كفّل" بالتشديد للكوفيين على معنى: وكفّلها الله زكريا ، وهذا التضعيف الذي لحق الفعل هو الذي عدّاه إلى مفعولين ذكر ذلك القرطبي بقوله: (قرأ الكوفيون: "وكفّلها" بالتشديد فهو يتعدى إلى مفعولين والتقدير: وكفّلها ربُّها زكريًا 'أي ألزمه كفالتها .... وخففه الباقون على إسناد الفعل إلى زكريا فأخبر الله تعالى عنه أنه هو الذي تولى كفالتها والقيام بها )(٥) ، وما حكاه القرطبي هنا

- ١٥٦ /١ : ١ / ١٥٦ /١
- ٢- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٣٠٣
  - ٣- البحر المجيط: ٢/ ٣٥٣
  - ٤- معانى القرآن للفراء: ١/ ٢٢٨
- ٥- الجامع لأحكام القرآن: ٤/ ٧٠ ، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٣٧٢

نجد ما يعززه عند الفارسي بقوله: (حجة من خفف "كفلها" قوله: "أيهم يكفل مريم" و"زكرياء "مرتفع لأن الكفالة مسندة إليه ، ومن قال: "وكفلها زكريّاء "فشدّد الفاء ، فإن "كفلت" يتعدى إلى مفعول واحد فإذا ضاعفت العين تعدى إلى مفعولين ، وفاعل "كفّلها" فيمن شدّد ،الضمير العائد على ربها من قوله: "فتقبّلها ربّها بقبول حسن" و "زكرياء" الذي كان فاعلًا قبل تضعيف العين صار مفعولًا ثانيًا بعد تضعيف العين )(١) ، إلا أننا نجد عند الزجاج رأيًا آخر فذهب إلى جواز النصب والرفع في "زكريا" مع تضعيف الفعل فالمسألة عنده متعلقة بالمعنى فيقول: (فمن قرأ كفّلها زكرياء وللرفع في "زكريا مع تضعيف الفعل فالمسألة عنده متعلقة بالمعنى فيقول: (فمن قرأ كفّلها زكرياء كفّلها زكرياء ومن قرأ كفّلها زكرياء والنصب والمعنى فيما ذكر أبو عبيدة ضمّنها ، ومعناه في هذا الذي ذهب إليه الزجاج لا حجة فيه ؛ لأن الفعل :" كفل" من الأفعال المتعدية إلى مفعول واحد نحو: كفّل الشيخُ يتيمًا ، والتضعيف من عوامل التعدية فلما ضعفنا الفعل تعدي إلى مفعولين بالإضافة إلى أن المعنى في "كفّل" أن الكافل هو زكريا فهو الفاعل في مريم الكفالة أما مع التضعيف فلم يعد زكريا هو الفاعل وإنما الفاعل هنا هو من أمر" زكريا" بكفالتها وهو لفظ الجلالة سبحانه وتعالى .

## قوله تعالى : ﴿ فَٱلصَّالِحَتُ قُنِتُتُ خُفِظُتَ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾ النساء : ٣٤

"الله": يجوّز الفراء في لفظ الجلالة النصب على استكراه بأن يكون مفعول به لحفظ ، ويكون الفاعل " ما " فيقول: (القراءة بالرفع. ومعناه: حافظات لغيب أزواجهن بما حفظهن الله حين أوصى بهن الأزواج ، وبعضهم يقرأ: " بما حفظ الله " فنصبه على أن يجعل الفعل واقعًا ؛ كأنك قلت: حافظات للغيب بالذي يحفظ الله ؛ كما تقول: بما أرضى الله ، فتجعل الفعل لـ " ما " ، فيكون في مذهب مصدر ، ولست أشتهيه ؛ لأنه ليس بفعل لفاعل معروف ، وإنما هو كالمصدر) " .

#### التعليق:

وهو الوجه عند الزجاج فقال : ( تأويله – والله أعلم – بالشيء الذي يحفظ أمر الله ودين الله ، ويحتمل أن يكون على معنى : بحفظ الله ، أي : يحفظن الله وهو راجع إلى أمر الله ) (أ) ، والنصب فيها عند ابن جني على حذف مضاف فيقول : ( ومن ذلك قراءة يزيد بن القعقاع " بما حفظ الله " بالنصب في اسم الله تعالى ، هو على حذف المضاف أي : بما حفظ دين الله و شريعة الله ، وعهود الله ) (أ) . والنصب فيها جائز عند العلماء في حالة واحدة وهي بأن تكون " ما " موصولة لا مصدرية ، وهو الذي إليه أبو حيان فقال : ( الظاهر أن " ما " بمعنى " الذي " ، وفي " حفظ " ضمير يعود على " ما " مرفوع أي : بالطاعة والبر الذي حفظ الله في امتثال أمره ) (أ) .

#### قوله تعالى: ﴿ وَلتَسْتَنبِينَ سَبيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ الأنعام ٥٥

قول الفراء: (ترفع "السبيل" بقوله "وليستبين" ؛ لأن الفعل له من أنّث "السبيل" قال: "ولتستبين سبيل المجرمين". وقد يجعل الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم فتنصب "السبيل"، يراد به: ولتستبين يا محمد سبيل المجرمين) (")

- ١- الحجة في علل القراءات السبع: ١/ ٨٤٥
- ۲- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ١ / ٤٠١ ٤٠٢
  - ٣- معاني القرآن للفراء: ١/ ٢٨١
  - ٤- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٢ / ٤٧
    - ٥- المحتسب: ١٨٨/١
    - ٦- البحر المحيط: ٣/ ٦٢٤
  - ٧- معاني القرآن للفراء: ١ / ٣٤٤ ـ ٣٤٥

#### التعليق:

يجوز في " السبيل " الرفع والنصب ، الرفع بإسناد الفعل " تستبين " إليه فيكون فاعلًا مرفوعًا بالفعل ، وأما النصب بجعله مفعولًا به للفعل المسند للنبي محمد والتقدير: ولتستبين يا محمد سبيل المجرمين . وهذا الرأي نجده عند غيره من العلماء من أمثال الزجاج والقرطبي فيقول الزجاج : ( ويجوز: ولتستبين سبيل المجرمين – بنصب السبيل - لأن المعنى ولتستبين أنت يا محمد سبيل المجرمين ) (۱) ، ونجد للآية ثلاث قراءات (۱) وهي:

- قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر : "ولتستبين " بالتاء و " السبيل " رفعًا ، وكذلك حفص عن عاصم .
  - · وقرأ نافع " ولتستبين " بالتاء " سبيل " نصبًا .
- وقرأ عاصم في رواية أبي بكر ، وحمزة والكسائي: "وليستبين " بالياء " سبيل " رفعًا وهذه القراءات الثلاث ذكرها أبو حيان معللا معها النصب والرفع في " سبيل" بقوله: (قرأ العربيان وابن كثير وحفص: "ولتستبين" بالتاء " سبيل" بالرفع. وقرأ الأخوان وأبو بكر "وليستبين" بالياء " سبيل" بالرفع فاستبان هنا لازمة أي: ولتظهر سبيل المجرمين. وقرأ نافع "ولتستبين" بتاء الخطاب " سبيل" بالنصب فاستبان هنا متعدية ) " .

فمن رفع السبيل جعل الفعل لازم مكتفي بالفاعل الذي هو " السبيل"، ومن نصب "السبيل" فعلى تعدية الفعل وجعل التاء للخطاب فالراجح قبول القراءتين لأنه لا شذوذ للحكم الإعرابي فيهما ولأنهما للقراء السبعة المشهورين غير مختلف بصحة قراءتهم.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِثُ بِيَ ٱلْأَعْدَاءَ ﴾ الأعراف، ١٥٠

قول الفراء: (من أشمت ، حدّثنا محمد قال: حدّثنا الفراء قال: حدّثنا سفيان بن عُيينة عن رجل — أظنه الأعرج — عن مجاهد أنه قرأ " فلا تَشْمِت بي " ولم يسمعها من العرب ، فقال الكسائي: ما أدري لعلهم أرادوا " فلا تَشْمت بي الأعداءُ " فإن تكن صحيحة فلها نظائر ؛ العرب تقول: فرَغت وفرِغت . فمن قال: فرَغت قال: أنا أفرَغ ، وركنت وركِنت ، وشمِلهم شر وشمَلهم ، في كثير من الكلام . و "الأعداء" رفع ؛ لأن الفعل لهم ، لمن قال: تَشمَت أو تَشْمِت ) ( أ )

#### التعليق:

" الأعداءً" مفعول به منصوب والعامل فيه الفعل " تُشمت" ، ف " تُشمت" فعل مضارع متصرف من الفعل الماضي الرباعي" أشمت" ، أما على قراءة مجاهد " تَشمت" بفتح التاء وكسر الميم فالفعل متصرف من الفعل الثلاثي" شمت" والفعل هنا على " وزن فعل " و مضارع " فعل" يفعل بفتح العين ، لذلك حمل الكسائي كسر الميم في قراءة مجاهد على أن المراد فتحها ، ورفعت " الأعداء" به على الفاعلية . وما ذكره الفراء هنا على لسان الكسائي نجد ما يقويه عند أبي حيان والقرطبي فقراءة مجاهد عندهما على فتح الميم فيقول أبو حيان : (وعن مجاهد " فلا تَشمَت" بفتح التاء والميم ورفع " الأعداء" وعن حميد بن قيس كذلك : إلا أنه كسر الميم جعلاه فعلاً لازماً فارتفع به الأعداء )() ، فما كان من

١- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٢/ ٢٥٤

۲- السبعه لابن مجاهد: ۲۵۸

٣- البحر المحيط: ٤ / ٢٩٥

٤- معانى القرآن للفراء: ١ / ٣٩٧

٥- البحر المحيط: ٥/ ١٨٣

الأفعال على وزن " فعل و فعل " يكون متعديًا و غير متعد ، فمن رفع الأعداء هنا جعل الفعل لازمًا مكتفيًا بمرفوعة فقط ، ولما كانت " أفعل" كذلك تحتمل التعدية من غير ها فاختارت العمل هنا فنصبت " الأعداء" مفعولًا به . ويذكر العلماء قراءة أخرى لمجاهد ينصب بها " الأعداء" بالفعل " تَشمت" المفتوح التاء واختلف العلماء في ناصب " الأعداء" هنا فحمله ابن جني على فعل مضمر فيقول: (فأما المفتوح التاء فإنه كأنه قال : لا تَشمَت بي أنت يا رب ، وجاز هذا كما قال الله سبحانه: " الله يستهزئ بهم "(۱) ونحوه مما يجري هذا المجرى ، ثم عاد إلى المراد فأضمر فعلا نصب به "الأعداء " فكأنه قال : لا تُشمِت بي الأعداء كقراءة الجماعة )(۱) وهذا التوجيه من ابن جني والذي جوّزه العكبري أيضًا لم يقبله أبو حيان واعترض عليه بقوله : (هذا خروج عن الظاهر وتكلّف في الإعراب وقد روي تعدّي " شمت" لغة فلا يتكلّف أنها لازمة مع نصب الأعداء وأيضاً قوله: " الله يستهزئ بهم )(۱) ، واعتراض أبو حيان هنا سبيل المقابلة لقولهم " إنما نحن مستهزؤون" فقال: " الله يستهزئ بهم )(۱) ، واعتراض أبو حيان هنا صائب ؛ لأن " فعل " تجيء متعدية كما تجيء لازمة جاء ذلك عند ابن عصفور حين قال : ( فعل وفعل يجيئان متعديين وغير متعديين فالمتعدي منهما " ضرب " و " علّم " . وغير المتعدي " قعد " و " أشِر يجيئان متعديين وغير متعديين فالمتعدي به في نصب " الأعداء" من التكلف في الإعراب .

قوله تعالى : ﴿ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقُتِنآ ۗ ﴾ الأعراف ١٥٥

يقول الفراء: ( وجاء التفسير: اختار منهم سبعين رجلًا . وإنما استجيز وقوع الفعل عليهم إذ طرحت " من" ؛ لأنه مأخوذ من قولك : هؤلاء خير القوم ، وخير من القوم . فلما جازت الإضافة مكان " من" ولم يتغير المعنى استجازوا أن يقولوا : اخترتكم رجلًا ، واخترت منكم رجلًا وقد قال الشاعر :

ونابًا علينا مثل نابك في الحيا فالله عينا حبتر أيما فتي(°) فقلت له اختر ها قلوصًا سمينة فقام إليها حبتر بسلاحه

وقال الراجز:

تحت الذي اختار له الله الشجر (1) (1) .

#### التعليق:

" اختار" من الأفعال المتعدية إلى اثنين أحدهما بواسطة حرف الجر ، وقد تعدّى الفعل " اختار " هنا للمفعول الأول " سبعين " بنفسه، وتعدّى للثاني بواسطة حرف الجر وهو " قومه " على معنى : اختار موسى سبعين رجلًا من قومه ، موافقًا في ذلك ما جاء عند سيبويه (^) .

وتبعهم في ذلك الزجاج فيقول: (معنى اختار قومه: اختار من قومه فحذفت " من " ووصل الفعل فنصب يقال: اخترت من الرجال زيدًا ، واخترت الرجال زيدًا وأنشدوا:

١- سورة البقرة: آبة ١٥

٢- المحتسب: ١ / ٢٥٩ ، وينظر: إملاء ما من به الرحمن: ٢٩٢ ، إعراب القراءات الشواذ: ١ / ٥٦٤ - ٥٦٥

٣- البحر المحيط: ٥ / ١٨٣

٤- الممتع في التصريف: ١٨٠/١

البيتان من الطويل للراعي النميري ، والشاهد: "اخترها قلوصًا "بحذف "من " وهذا جائز ، ينظر : ديوان الراعي النميري ص٣٠ ، الكتاب : ٢/ ١٨٠ ، الدرر اللوامع : (٧/١) ، المعجم المفصل في شواهد العربية : ٨/ ٢٩٩

٦- البيت من الرجز للعجاج ، والشاهد : " اختار له " أي : اختار له من الشجر ، فحذف " من " وأوصل الفعل إلى الشجر ، ديوان العجاج : ٨/١ ، شرح الأبيات المشكلة : صـ ٤٣١

٧- معانى القرآن للفراء: ١/ ٣٩٧- ٣٩٨

٨- ينظر: الكتاب: ١ / ٥٨ ، المقتضب: ٤ / ٣٣٠

ومنا الذي اختار الرجال سماحة وجودًا إذا هب الريح الزعارع(١))(٢) ويفصل الحديث عنها أبو حيان بقوله: (" اختار" من الأفعال التي تعدّت إلى اثنين أحدهما بنفسه والآخر بوساطة حرف الجر وهي مقصورة على السماع وهي: " اختار ، واستغفر ، ، أمر ، كنّى ، ودعا، وزوّج ، وصدق " ثم يحذف حرف الجر ويتعدى إليه الفعل فيقول: اخترت زيدًا من الرجال واخترت زيدًا الرجال ، و ، " سبعين" هو المفعول الأول و " قومه" المفعول الثاني وتقديره: من قومه ، ومن أعرب " من قومه " مفعولًا أول و " سبعين " بدلًا منه بدل بعض من كل وحذف الضمير أي: سبعين رجلًا منهم ، احتاج إلى تقدير مفعول ثان وهو المختار منه فإعرابه فيه بعد وتكلّف حذف في رابط البدل وفي المختار منه )(١) ، وهذا

الذي منعه أبو حيان يجوّزه العكبري على ضعف فيقول: (ولا يجوز أن يكون "سبعين" بدلًا عند الأكثرين لأن المبدل منه في نية الطرح، والاختيار لا بد له من مختار ومختار منه، والبدل يسقط المختار منه، وأرى أن البدل جائز على ضعف، ويكون التقدير: سبعين رجلًا منهم) فهو وإن كان جائزًا عنده إلا إنه على ضعف فالأولى العدول عنه بالوجه الذي ذكره العلماء فهو أقوى في المعنى والحكم الإعرابي.

# قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآنِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ الأنفال ٧

يقول الفراء: ( فنصب " إحدى الطائفتين " بـ " يعد " ) (°).

#### التعليق:

(إحدى الطائفتين) مفعول ثان للفعل (يعد) والمفعول الأول هو الضمير" الكاف" ولفظ الجلالة الفاعل.

ف " يعد" هنا مضارع الفعل " وعد " ، فلما بني للمضارع سقطت واوه فيقول المبرد : ( اعلم أن هذه الواو إذا كان الفعل على " يَفْعِل" سقطت في المضارع ، وذلك قولك : " وعَد يعِد )() ، وهو هنا تعدى إلى مفعولين أحدهما الضمير من الكاف والميم ، والثاني " إحدى الطائفتين " ، ولم يختلف العلماء في كون " إحدى الطائفتين " هو المفعول الثاني للفعل ، ويذكر مكي القيسي هنا أن النصب فيه على حذف مضاف فيقول : ( "إحدى" مفعول ثان لـ" يعد" تقديره: وإذ يعدكم الله ملك إحدى الطائفتين)() ونجد هذا الرأى عند العكبرى أيضًا ، وهو ما نجد المعنى عليه .

## قوله تعالى: ﴿ فَٱقْضِ مَا أَنتَ قَاضُ إِنَّمَا تَقْضِى هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ طه ٧٢

قول الفراء : ( إنما حرف واحد لذلك نصبت " الحياة" ولو قرأ قارئ برفع " الحياة " لجاز ، يجعل " ما" في مذهب "الذي " كأنه قال : إن الذي تقضيه هذه الدنيا  $)^{(\wedge)}$ 

البيت من الطويل للفرزدق ، ورواية البيت : اختير الرجال أي : اختير من الرجال ، ديوان الفرزدق : ١٩/١ ، الكتاب : ١/ ٣٩ ، المقتضب : ٣٣٠/٤ ، همع الهوامع : ١٦٢/١ ، المعجم المفصل في شواهد العربية : ٢٩٢/٤ .

٢- معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ٢/ ٣٨٠

٣- البحر المحيط: ٥/ ١٨٦- ١٨٧

٤- إملاء ما من به الرحمن: ٢٩٣

٥- معاني القرآن للفراء: ١ / ٤٠٧

٦- المقتضب: ١ / ٨٨

٧- مشكل إعراب القرآن: ١ / ٣٤٦ ، وينظر: إملاء ما من به الرحمن: ٣٠٠

٨- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٦٨٤

#### التعليق:

لم يحدد لنا هنا الفراء وجه النصب في " الحياة " أهو من باب المفعول به أو بكونها ظرفًا كما هي عند النحاس ومن وافقه من العلماء على ما ذكره القرطبي بقوله : (وهي منصوبة على الظرف والمعنى : إنما تقضي في متاع هذه الحياة الدنيا أو وقت هذه الحياة الدنيا فنقدر حذف المفعول ، ويجوز أن يكون التقدير : إنما تقضي أمور هذه الحياة الدنيا فتنصب انتصاب المفعول و " ما" كافة لأنّ )(١) ، فكلا الوجهين جائز لا خلاف فيهما .

## قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَسْتَمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَّرُونَ ﴾ الأنبياء ٥٤

قول الفراء: ( ترفع " الصم" لأن الفعل لهم ، وقد قرأ أبو عبد الرحمن السّلمي : " ولا تُسْمِعُ الصمّ الدعاء " نصب " الصم" بوقوع الفعل عليه ) (٢)

#### التعليق:

يورد الفراء لنا هنا قراءتين للفعل "يسمع" يختلف معهما الحكم الإعرابي في "الصمُّ" ما بين الرفع والنصب ، فمن قرأ الفعل بفتح الياء أسند الفعل للصّم فرفعها ، أمّا على قراءة الفعل بالتاء والضم فأسند الفعل لفاعل مضمر وتعدّى الفعل في هذه القراءة لمفعولين هما: "الصمّ و الدّعاء " فلذلك نصبت "الصم " على هذه القراءة .

وهذه الرأي عليه العلماء من أمثال النحاس والزجاج وغير هما فيقول أبو حيان في بحره : (قرأ الجمهور " يَسمَع" بفتح الياء والميم " الصم" رفع به و " الدعاء" نصب . وقرأ ابن عامر وابن جبير عن أبي عمرو وابن الصلت عن حفص بالتاء من فوق مضمومة وكسر الميم " الصم الدعاء" بنصبهما والفاعل ضمير المخاطب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم )(٦) ، ويُحسّن الفارسي قراءة الرفع في " الصم " أكثر من النصب فيها والسبب عنده هو: (قرأ ابن عامر وحده " ولا تُسمِع" بالتاء مضمومة " الصمّ" نصبًا . وقرأ الباقون " ولا يَسمَع" بالياء " الصمّ " رفعًا ، قول ابن عامر أنه حمله على ما قبله والفعل مسندًا إلى المخاطب ، ولو كان " ولا تُسمِع الصمّ " كما قال ابن عامر ، لكان : إذا تنذر هم ، فأما " إذا ما ينذرون" فحسن أن يتبع " ولا يسمع الصمّ " إذا ما أنذروا)(٤) ، ولا نجد المعنى مختلف بين القراءتين فهي منسوبة أولاً أو آخرا إلى قراء الشتهر الأخذ بقراءتهم بالإضافة جواز الأوجه الإعرابية جميعًا فعلى ذلك يكون النصب والرفع جائزين.

## قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ الحج ٢

قول الفراء : ( رفعت القراء " كلُّ مرضعة" لأنهم جعلوا الفعل لها ، ولو قيل: تُذهِل كلَّ مرضعة وأنت تريد الساعة أنها تُذهل أهلها كان وجها ، ولم أسمع أحدًا قرأ به )( $^{\circ}$ )

#### التعليق:

القراءة في الآية برفع "كلّ " بإسناد الفعل إليها ولم يكتف الفراء بوجه الرفع وإنما أتى بحكم إعرابي يجوز في الآية وذلك بإسناد الفعل لمضمر دلّ عليه المعنى مع إيقاع الفعل على "كلّ" بكونها مفعولًا

- ١- الجامع لأحكام القرآن: ١١/ ٢٢٦ ، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٥٠
  - ٢- معاني القرآن للفراء: ٢ / ٧٠٣
- ٣- البحر المحيط: ٧ / ٤٣٤ ، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٧٢ ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٣ / ٣٩٣
  - ٤- الحجة في علل القراءات السبع: ٥/ ٥٥٧
    - ٥- معاني القرآن للفراء: ٧١٤

به أي: تُذهِل الساعة كلَّ مرضعةٍ .

وهذا الذي جوّزه الفراء إنما هو قراءة قرئ بها ، يقول أبو حيان : (وقرأ الجمهور " تَذهَل كلُّ " بفتح التاء والهاء ورفع " كلّ". وابن أبي عبلة واليماني بضم التاء وكسر الهاء أي : " تُذهِل" الزلزلة أو الساعة " كلّ" بالنصب ) (١) فمع جواز الوجه الإعرابي المذكور عند الفراء ومع كونها قراءة قرئ بها فهذا مما يقوي وجه النصب فيها بلا خلاف عند العلماء ، فالنصب جائز هنا لصحة الحكم الإعرابي معه وإن كانت القراءة ليست من القراءات المتواترة ؛ فلو أسندنا الفعل للساعة فالمعنى صحيح لأن المسبب للذهول يومئذ هو الساعة – يوم القيامة - فالساعة على ذلك هي الفاعل و "كلّ" هي المفعول فلما كان المعنى يحتمل ذلك جاز النصب فيها .

## قوله تعالى : ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ الشعراء ١٩٣

قول الفراء: (كذا قرأها القرّاء ، وقرأها الأعمش وعاصم والحسن:" نزّل به" بالتشديد. ونصبوا "الروحَ الأمين" ، وهو جبريل ، "على قبلك" يتلوه عليك ، ورفع أهل المدينة "الروح الأمين" وخففوا "نزَل" وهما سواء في المعنى )(٢).

#### التعليق:

يورد لنا الفراء قراءتين تختلف معهما " الروح الأمين " ما بين الرفع والنصب ، فمن قرأ الفعل " نزل" على أصله بلا تخفيف رفع " الروح الأمين " فاعل للفعل اللازم "نزَل " ، وأمّا على القراءة الثانية والتي ضعف فيها الفعل نصبت " الروح الأمين " مفعولًا به للفعل " نزّل" المتعدي بعد التضعيف وأسند الفعل لاسم الجلالة مضمر والتقدير: نزّل الله به الروحَ الأمين ، على معنى : نزّل الله الروحَ الأمين .

ويذكر لنا النحاس الحجة في القراءتين بقوله: (وبعض أهل اللغة يحتج لهذه القراءة بقوله جل وعز " وأنه لتنزيل رب العالمين " لأن تنزيلًا يدل على " نزّل" وهو احتجاج حسن ، وقد ذكره أبو عبيدة . والحجة لمن قرأ بالتخفيف أن يقول: ليس هذا بالمصدر لأن المعنى: إنّ القرآن لتنزيل ربّ العالمين نزل به جبريل صلى الله عليه وسلم )(٢) وهذا الاحتجاج الذي ذكره النحاس نجده عند أبي حاتم حين قال : ( قد بين الله لنا في كتابه أنه يرسل جبريل إلى محمد نبينا فقال الله عز وجل: من كان عدوا لجبريل فإنه نزّله على قلبك بإذن الله وذكر الله الروح الأمين فقال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزّل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين )(١) ، وهذا الاحتجاج من أبي حاتم والذي ذكره ابن خالويه أيضًا مقبول وسائغ ؛ لأنه لما كان " نزّل" على وزن " فعّل " فمصدره هو " تنزيل" على " قعيل " فاحتج بهذا المصدر على التشديد في الفعل ، فعلى ذلك جازت القراءة بنصب " الروح .

## قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ سبأ ٢٠

قول الفراء: ( نصبت الظنّ بوقوع التصديق عليه ، ومعناه أنه قال: " فبعزتك لأغوينهم أجمعين \* إلّا عبادك منهم الصالحين "(°) قال الله: صدّق عليهم ظنّه ؛ لأنه إنما قاله بظنّ لا بعلم ، وتقرأ: " ولقد

١- البحر المحيط: ٧ / ٤٨٢

٢- معانى القرآن للفراء: ٢ / ٧٩٥

٣- إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ١٩١

٤- تفسير القرآن: ٩ / ٢٨١٨

٥- سورة ص: ٨٢- ٨٣

صدَق عليهم إبليسُ ظنَّهُ " نصبت الظن على قوله: ولقد صدَق عليهم في ظنّه ، ولو قلت: ولقد صدق عليهم إبليسُ ظنُّه ، كما قال: " يسألونك عليهم إبليسُ ظنُّه ، كما قال: " يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه "(١) ولو قرأ قارئ: ولقد صدَق عليهم إبليسَ ظنُّه يريد: صدقه ظنُّه عليهم ، كما تقول: صدقك ظنُّك والظنُّ يخطئ ويصيب )(٢).

#### التعليق:

للآية المذكورة أربعة أوجه في القراءة يختلف معها الرفع والنصب في " إبليس و الظنّ " ذكرها الفراء وهي:

- · بتشديد الفعل " صدّق" ورفع " إبليس " ؛ لأنه الفاعل ، ونصب " ظنّه " مفعولًا به للفعل " صدّق" والذي عدّاه للمفعول هنا هو التضعيف الحاصل فيه .
- بتخفيف الفعل " صدَق" ورفع " إبليس " فاعلًا له ، ونصب " ظنَّه" على تقدير حذف الحرف الجر الذي تعدى الفعل بواسطته أي: صدق إبليسُ في ظنِّه .
  - بتخفيف الفعل "صدق " ورفع " إبليس " فاعل و " الظن" بدل من إبليس .
  - بتخفيف الفعل " صدق" ورفع " ظنّه " فاعلا له ، ونصب " إبليس" مفعولًا به .

فالعلماء وإن كان لا خلاف عندهم في نصب " ظنّه " مفعولًا به لـ " صدّق" المشدد نجدهم على أكثر من رأي في وجه نصب " ظنّه " بـ " صدق " المخفف فأبو على ينصبها على نزع الخافض ولا يجوز عنده نصبها بالفعل " صدق " فيقول : (ويجوز أن ينتصب انتصاب الظرف ، صدَق عليهم إبليسُ في ظنّه ، ولا يكون متعديًا بصدق إلى المفعول به ، ووجه من قال :" صدّق" بالتشديد أنه نصب على أنه مفعول به وعدى "صدّق " إليه )(١) ، وجوز أبو حيان في نصب "ظنه " ثلاثة أوجه : أحدها : النصب على المصدرية من فعل محذوف أي: يظن ظنه ، والثاني: عاة نزع الخافض ، أي: في ظنه ، والثالث: النصب على المفعولية ، نحو قولهم: أخطأنا ، فيقول: (وقرأ باقي السبعة بالتخفيف فانتصب "ظنّه " على المصدر أي : يظن ظنّا أو على إسقاط الحرف أي : في ظنه ، أو على المفعول به نحو قولهم: أخطأت ظني وأصبت ظني )(<sup>1)</sup> ونصبها على المفعولية نجده عند الزجاج<sup>(٥)</sup> فالتقدير عنده: صدق عليهم إبليس ظنًّا ظنّه، في حين لا يقبل ابن جنى ما ذكره الفراء وغيره من العلماء فيمن قدّر حرف الجر " في " مع " ظنه" في قراءة التخفيف فاعترض عليه بقوله: (ذهب الفرّاء إلى أنه على معنى " في ظنّه " وهذا تمحل في الإعراب وتحرف في المعنى . ألا ترى أن من رفع " ظنّه " فإنما جعله فاعلًا فكذلك إذا نصبه جعله مفعولا على ماضي . وكذلك أيضًا من شدد فقال " صدّق" فنصب " الظن" على أنه مفعول به )(٦) ، موقف ابن جنى من الفراء قد يقبل إذا كان الفعل غير "صدَق" ؟ لأن الفعل " صدَق" هنا لا يتعدى بنفسه وإنما بواسطة وهو ما قدّره الفراء هنا فلمّا جاز نصبه بالفعل " صدَق" على تقدير حذف حرف الجركان أقوى من نصبه على المصدر ؛ لأن نصبه بالمصدر على تقدير حذف الفعل ، ولما كان المعنى تامًا من غير هذا الحذف اجتزئ به .

# قوله تعالى: ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ \*سَلُمْ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ ﴾ الصافات ٧٨-٧٩ يقول الفراء: ( يقول : أبقينا له ثناءً حسنًا في الآخرين ، ويقال : " وتركنا عليه في الآخرين \* سلامٌ

١- سورة البقرة: ٢١٧

٢- معانى القرآن للفراء: ٢ / ٨٨٦- ٨٨٧

٣- الحجة في علل القراءات السبع: ٣/ ١٥٩٩

٤- البحر المحيط: ٨/ ٥٣٩ – ٥٤٠

٥- ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ٤ / ٢٥١ – ٢٥٢

٦- المحتسب: ٢ / ١٩١

على نوح " أي: تركنا عليه هذه الكلمة ؛ كما تقول : قرأت من القرآن : "الحمد لله ربّ العالمين "(') فيكون في الجملة في معنى نصب ترفعها بالكلام ، كذلك : " سلامٌ على نوح " ترفعه بعلى ، وهو في تأويل نصب ، ولو كان تركنا عليه سلامًا كان صوابًا  $)^{(7)}$ .

#### التعليق:

"سلام " مبتدأ مرفوع بالجار والمجرور " على نوح " ، والجملة : "سلامٌ على نوح " جملة محكية في موضع نصب لقول محذوف والتقدير : وتركنا عليه في الآخرين ، يقال : سلام على نوح ، ويجوز النصب في " سلامًا " بإيقاع الفعل " تركنا " عليها والمعنى : تركنا عليه سلامًا ، تبع في هذه التقديرات ما جاء عند الكسائي ، ومفعول " تركنا " عند أبي حيان محذوف فقال : ( مفعول " تركنا " محذوفًا ، تقديره : ثناءً حسنًا جميلًا في آخر الدهر )(") هذا على رفع " سلام " بجملة استئنافية مقطوعة مما قبلها وهي في موضع نصب كما أسلفنا وكما جاء عند الزمخشري بقوله : ( " وتركنا عليه " من الأمم هذه الكلمة وهي " سلامٌ على نوح في العالمين " يعني : يسلمون عليه تسليمًا ويدعون له وهو من الكلام المحكي )(أ) ، أمّا " سلامًا " بالنصب فعلى أنه مفعول به لـ " تركنا " ، ويقدّر فيه العكبري(ث) المصدرية أي: سلّم الله عليه تسليمًا . أي على معنى تسليم ؛ لأن مصدر الفعل المضعف الصحيح على المصدرية أي: سلّم الله عليه تسليمًا . أي على معنى تسليم ؛ لأن مصدر الفعل المضعف الصحيح على " تفعيل " ، ومما يقوى وجه النصب هنا قراءة ابن مسعود بها .

## قوله تعالى : ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ الزمر ٦٦

يقول الفرّاء: (تنصب "الله "يعني: في الإعراب بهذا الفعل الظاهر ؛ لأنه ردّ كلام ، وإن شئت نصبته بفعل تضمره قبله ؛ لأن الأمر والنهي لا يتقدمهما إلّا الفعل ولكن العرب تقول : زيد فليقم ، وزيدًا فليقم فمن رفعه قال : أرفعه بالفعل الذي بعده ؛ إذ لم يظهر الذي قبله ، وقد يرفع أيضًا بأن يضمر له مثل الذي بعده ؛ كأنك قلت : لينظر زيد فليقم ، ومن نصبه فكأنه قال : انظروا زيدًا فليقم )(١).

#### التعليق:

لفظ الجلالة " الله " مفعول به وجوّز الفراء في عامله وجهين : إما بالفعل بعده على معنى : بل اعبد الله ، وإمّا بإضمار فعل له أي : بل اعبد الله فاعبد ، ونصبها بالفعل بعدها هو ما أجمع عليه أهل البصرة والكوفة ذكر ذلك الزجاج حين قال : (نصب لفظ " الله " – جل وعز - بقولك : " فاعبد" وهو إجماع في قول البصريين والكوفيين )() وعلى ذلك ذهب العلماء من غير اعتراض على ما ذكره الفراء من نصبه بفعل مضمر فيقول مكي القيسي في ذلك : (" بل الله فاعبد" نصب باعبد ، وقال الكسائي والفراء هو نصب بإضمار فعل تقديره : بل اعبد الله فاعبد )() ، فالأقوى هنا هو ما أجمع عليه العلماء من نصب لفظ الجلالة بالفعل الظاهر " اعبد " لأن المعنى عليه فهو يأمره بعبادة الله سبحانه وتعالى أما الإضمار فلا حاجة إليه لأن الذكر أولى من الإضمار ، ويكون المفعول هنا مقدم على فعله حمانًا أما الإضمار فلا حاجة إليه لأن الذكر أولى من الإضمار ، ويكون المفعول هنا مقدم على فعله حماناً المناسلة المناسلة بالمناسلة بالفعل المناسلة بالفعل الظاهر المناسلة بالإضمار ، ويكون المفعول هنا مقدم على فعله والمناسلة بالمناسلة بله بن المناسلة بالمناسلة بالمناسل

- ١- سورة الفاتحة: ٢
- ٢- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٩١٩- ٩٢٠
  - ٣- البحر المحيط: ٩ / ١٠٨
    - ٤- الكشاف: ٣٢/ ٩٠٨
- ٥- ينظر: إعراب القراءات الشواذ: ٢/ ٣٨٠
  - ٦- معانى القرآن للفراء: ٢ / ٩٥٩
- ٧- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٤ / ٣٦١
  - ٨- مشكل إعراب القرآن: ٢ / ١٧٨- ١٧٩

## قوله تعالى: ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبِدِّلَ دِينَكُمْ أَقْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾ غافر ٢٦

يقول الفراء: (رفع " الفساد " الأعمش وعاصم جعلا له الفعل. وأهل المدينة والسلمي قرأوا: " وأن يُظهِر في الأرض الفساد " نصبوا الفساد وجعلوا يظهر لموسى )(١)

#### التعليق:

" الفساد " مفعول به للفعل " يُظهر " مضارع " أظهر " الرباعي والفاعل مستتر تقديره : ويُظهِر موسى في الأرض الفساد ، هذا على قراءة أهل المدينة وأبو عبد الرحمن السلمي وهي القراءة التي عليها المصحف ، كما جوّز الفراء الرفع فيها على قراءة من قرأ " يَظهَر " مضارع " ظهر "الثلاثي مسندًا للفاعل " الفساد " .

وهذا ما ذكره أبو حيان بقوله: (قرأ أنس بن مالك وابن المسبب ومجاهد وقتادة وأبو رجاء والحسن والمجدري ونافع وأبو عمرو وحفص: "يُظهر" من أظهر مبنيًا للفاعل، و" الفساد " نصبًا. وقرأ باقي السبعة والأعرج وابن وثاب وعيسى: "يَظهر" من ظهر مبنيًا للفاعل،" الفساد " رفعًا) (أ)، ونجد عند أبي علي الفارسي حجة للقراءتين بلا تفاضل بينهما فقال: (حجة من قال "يُظهر" أنه أشبه بما قبله الأن قبله: "يُبدِّل " فأسند الفعل إلى موسى، وهم كانوا في ذكره فكذلك "وأن يُظهر في الأرض الفساد " ليكون مثل " يُبدِّل" فيكون الكلام من وجه واحد، ومن قال: " وأن يَظهَر " فإنه أراد أنه إذا بُدِّل الدين ظهر الفساد بالتبديل، أو يكون أراد: أو يظهر في الأرض الفساد بمكان) (أ). فالقراءتان جائزتان لكونهما قراءتين وردتا عن أئمة القراء فعلى هذا جاز النصب والرفع فيهما وفق كل قراءة.

## قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْدِلُواْ عَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾ غافر ٢٤

قول الفراء: (همز الألف يحيى بن وثاب وأهل الحجاز ، وخففها عاصم والحسن فقرأ "ويوم تقوم الساعة ادخُلُوا آل فرعون "ونصب ها هنا "ءال فرعون "على النداء: ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب ، وفي المسألة الأولى توقع عليهم "أدخلوا ")(<sup>3)</sup>

#### التعليق:

في الآية قراءتان وتبعًا لهاتين القراءتين يختلف عامل النصب في " أل فرعون " :

- القراءة الأولى: بهمز الألف من الفعل " أدخلوا " ونصب " آل فرعون " بوقوع فعل الأمر " أدخلوا " عليه ، وهي قراءة الجمهور ، والخطاب على هذه القراءة موجه للملائكة بإدخال آل فرعون أشد العذاب .
- القراءة الثانية: بوصل الألف من الفعل " ادخلوا " ونصب " آل فرعون " على النداء أي: يا آل فرعون ، وهي قراءة عاصم والحسن ، والخطاب على هذه القراءة موجه إلى آل فرعون مباشرة من غير واسطة. وتخريج القراءتين ظاهر لا إشكال فيه وليس هناك من اعتراض فيها.

## قوله تعالى : ﴿ أَنْ أَدُواْ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ الدخان ١٨

قول الفراء : ( يقول : ادفعوهم إليّ ، أرسلوهم معي وهو قوله :" أرسل معنا بني إسرائيل "(°) ويقال :

- ١- معاني القرآن للفراء : ٣ / ٩٦٩
  - ٢- البحر المحيط: ٩ / ٢٥١
- ٣- الحجة في علل القراءات السبع: ٣ / ١٦٧٥
  - ٤- معاني القرآن للفراء: ٣ / ٩٧١- ٩٧٢
    - ٥- سورة الشعراء: ١٧

أن أدّوا إلى يا عباد الله ، والمسألة الأولى نصب فيها العباد بـ " أدّوا "  $)^{(1)}$ 

#### التعليق:

وعلى شبه من الآية السابقة جاء الحديث هنا فالنصب في "عباد الله " يحتمل وجهين : إمّا أن يكون مفعولًا به للفعل " أدّوا " بمعنى : أرسلوا عباد الله أو ادفعوا عباد الله ، وإما على سبيل النداء بمعنى : أدّوا إلىّ يا عباد الله ما أمركم به الله على خطاب العباد أنفسهم .

وعلى هذا المعنى جاء حديث النحاس حين قال: (نصبت " عباد الله " بوقوع الفعل عليهم أي: سلّموا إلي عباد الله أي: اطلقوهم من العذاب، ويجوز أن تنصب " عباد الله " على النداء المضاف ويكون المعنى: أن أدوا إليّ ما أمركم الله عز وجل يا عباد الله) (٢) ومفعول " أدوّا " محذوف عند من نصب " عباد الله " على النداء والتقدير: أدّوا إلىّ أمركم يا عباد الله، والإعراب ظاهر لا إشكال فيه.

#### المطلب الثانى: مفعول الإغراء والتحذير:

قوله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجْ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرُهِيمٌ ﴾ الحج ٧٨

قول الفرّاء: (نصبتها على: وسَع عليكم كملَّة أبيكم إبراهيم؛ لأن قوله: "وما جعل عليكم في الدين من حرج "يقول: وسّعه وسمّحه كملّة إبراهيم، فإذا ألقيت الكاف نصبت، وقد تنصب "ملّة أبيكم إبراهيم" على الأمر بها ؛ لأن أول الكلام أمر كأنه قال: اركعوا والزموا ملّة إبراهيم) (")

#### التعليق:

ذهب الفراء لجواز نصب " ملة إبراهيم " على وجهين : إمّا على تقدير نزع حرف الخفض والمعنى : وسّع عليكم كملّة إبراهيم ، وإما أن يكون نصبها على سبيل الإغراء والأمر بها على معنى : اركعوا و الزموا ملّة إبراهيم ، وابن الأنباري في إيضاحه بيّن لنا وجه النصب في الأمرين فقال : ( على معنى : الزموا ملّة أبيكم إبراهيم ، ويجوز أن تكون " ملّة" منصوبة على معنى : وسّع عليكم كملّة أبيكم ، وذلك أنه لما قال " وما جعل عليكم في الدين من حرج " كان المعنى : وسّعه وسمّحه فتكون " الملّة" منصوبة إذا سقطت الكاف الخافظة ، والدليل على صحة المذهب الأول قوله :" يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا " فدل على : الزموا ملّة أبيكم )(أ) ، ويقدر لها الزمخشري(أ) محذوفًا على سبيل إقامة المضاف إليه مقام المضاف فيقدر ها على : وسّع دينكم توسعة ملّة أبيكم وهو ما ذهب إليه الزجاج قبله بقوله : (وجائز أن يكون منصوبًا بقوله : اعبدوا ربّكم وافعلوا الخير فعْل أبيكم إبراهيم )(أ) وهذا الذي ذكره الزجاج الصحيح العدول عنه ؛ للبعد بين المعطوف والمعطوف عليه مع وجود أوجه أجود من ذكره الزجاج الصحيح العدول عنه ؛ للبعد بين المعطوف والمعطوف عليه مع وجود أوجه أجود من ذكره الزجاج الصحيح العدول عنه ؛ للبعد بين المعطوف المعطوف عليه مع وجود أوجه أجود من ذكره الزجاج الصحيح العدول عنه ؛ للبعد بين المعطوف والمعطوف عليه مع وجود أوجه أجود من ذكره الزجاج الصحيح العدول عنه ؛ للبعد بين المعطوف المعطوف عليه مع وجود أوجه أجود من ذكره الزجاح الصحيح العدول عنه ؛ البعد بين المعطوف والمعطوف عليه مع وجود أوجه أجود من

العلماء في ناصبها فمنهم من نصبها على الاختصاص أي: أعني ملة أبيكم نجد ذلك عند الزمخشري، ويقدّر لها أبو حيان (٢) فعلًا مضمرًا والتقدير: جعلها ملّة أبيكم، ولا يقبل القيسي ما قدّره الفراء من حذف حرف الجر خذف حرف الجر

١- معاني القر أن للفراء: ٣ / ١٠٠٤

٢- إعراب القرآن للنحاس: ٤ / ١٢٨

٣- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٧٣٢

٤- إيضاح الوقف والابتداء: ٤١٢

٥- ينظر: الكشاف: ١١/ ٧٠٢

٦- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ٤٤٠

٧- البحر المحيط: ٧ / ٥٤٠

وتقديره :كملّة أبيكم ، فلما حذف حرف الجر نصب وتقديره عنده : وسّع عليكم في الدين كملّة أبيكم ؛ لأن " ما جعل عليكم في الدين من حرج " يدل على : وسّع عليكم وهو قول بعيد  $)^{(1)}$  ولم يوضح هنا مكي القيسي وجه البعد في ذلك ، وقد يحتمل اعتراضه هذا أنه لما كانت الآيات قبلها على سبيل الأمر لهم بالتوحيد وإتباع أوامر الإسلام الحنيف جاء الأمر بإتباع ما كانت عليه ملة إبراهيم في دينها الحنيف وهو الذي عليه العلماء وإن جوّزوا غيره .

## قوله تعالى : ﴿ تَنزيلُ ٱلْكِتُبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيم ﴾ الزمر ١

قول الفراء: (ترفع تنزيل بإضمار: هذا تنزيل ، كما قال: "سورة أنزلناها "(٢) ، ومعناه: هذه سورة أنزلناها ، وإن شئت جعلت رفعه بمن. والمعنى: من الله تنزيل الكتاب ولو نصبته وأنت تأمر باتباعه ولزومه كان صوابًا ؛ كما قال الله "كتاب الله عليكم "(٢) أي: الزموا كتاب الله)(٤)

#### التعليق:

لمّا جوز الفراء النصب في " تنزيل" حمل النصب فيها على ما احتمل في " كتاب الله عليكم " من النصب بإضمار فعل تقديره: الزموا كتاب الله ، كذلك كان التقدير في الآية أي: الزموا واتبعوا تنزيل الكتاب . والنصب فيها قد قرئ به ذكر ذلك أبو حيان في تفسيره حين قال : ( قرأ ابن أبي عبلة وزيد بن على وعيسى " تنزيل" بالنصب أي: اقرأ والزم )(°) ، ويجوّز العكبري النصب فيها على المصدر أى: نزّله تنزيل الكتاب كما أن "كتاب الله " منصوبة عنده على المصدر ووجهها عنده : (منصوب على المصدر بكتب محذوفة دل عليه قوله: "حرّمت" لأن التحريم كتب )(٦) وهو في ذلك يتبع سيبويه(١) في رأيه ، ف " كتاب الله " عند سيبويه مصدر مؤكد لنفسه ، إلا أن نصبها على المصدر لا يمنع من جواز نصبها بفعل أمر مضمر هذا ما ذكره الزجاج بقوله: (منصوب على التوكيد محمول على المعنى لأن معنى قوله: " حُرمّت عليكم أمهاتكم ": كتب الله عليكم هذا كتابًا ، وقد يجوز أن يكون منصوبًا على جهة الأمر ويكون " عليكم" مفسّرًا له فيكون المعنى : الزموا كتاب الله )(^) ولا يجوز أن يكون عامل النصب فيها عليكم وهو القول الذي نسب للكوفيين ؛ لأن اسم الفعل عامل ضعيف لذلك امتنع تقديم مفعوله عليه ، ولهذا الأمر منع مكى القيسى نصب "كتاب الله" على الإغراء: (وقال الكوفيون: هو منصوب على الإغراء بـ"عليكم" وهو بعيد لأن ما انتصب بالإغراء لا يتقدم ما قام مقام الفعل وهو" عليكم". ولو كان النص: عليكم كتاب الله ، لكان نصبه على الإغراء أحسن من المصدر)(١) اعتراضه هذا جائز إذ إنّ نصب " كتاب الله " على الإغراء مقترن باسم الفعل " عليكم " ، لكن لمّا قُدر له فعل على معنى: الزم جاز نصبها على الإغراء.

١- مشكل إعراب القرآن : ٢ / ٤٩

۲- سورة النور : ۱

٣- سورة النساء ٢٤

٤- معاني القرآن للفراء : ٢ / ٩٤٩

٥- البحر المحيط: ٩ / ١٨١

٦- أملاء ما من به الرحمن: ١٨٢ ، وينظر: إعراب القراءات الشواذ: ٢ / ٤٠٤

٧- ينظر: الكتاب: ١ / ٣١٦

٨- معانى القرآن وإعرابه: ٢/ ٣٦

٩- مشكل إعراب القرآن: ١ / ٢٣٣

## قوله تعالى: ﴿ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَلُهَا ﴾ الشمس ١٣

قول الفراء: (نصبت الناقة على التحذير حذرهم إياها ، وكل تحذير فهو نصب ، لو رفع على ضمير : هذه ناقة الله ، فإن العرب قد ترفعه وفيه معنى التحذير ، ألا ترى أن العرب تقول : هذا العدوُّ فاهربوا ، وفيه تحذير ، وهذا الليل فارتحلوا ، فلو قرأ قارئ بالرفع كان مصيبًا ، أنشدني بعضهم :

إن قومًا منهم عميرٌ وأشباه عُمير ومنهم السّفاحُ لجديرون بالوفاء إذا قال للله السلاحُ ا

فرفع ، وفيه الأمر بلباس السلاح  $)^{(Y)}$  .

#### التعليق:

لا يخلو مفعول التحذير من أن يكون بإياك وأخواتها أو بغير " إيّاك " ، فإن كان بـ " إيّاك " وأخواتها وجب إضمار الناصب لها سواء أوجد العطف أم لا ، وإن كان بغير " إياك " وأخواتها فلا يجب إضمار الناصب إلا مع العطف أو التكرار ، فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب وإظهاره نحو: " الأسد" أي: احذر الأسد فأنت بالخيار إن شئت أظهرت وإن شئت أضمرت . ولما كانت " ناقة الله " هنا خالية من " إيّاك " وأخواتها ، وجاءت ما بعدها معطوف عليها وجب إضمار ناصبها هنا والتقدير: احذر وا ناقة الله وسقياها .

ونصبها على التحذير هو ما ذهب إليه معظم العلماء فقال أبو حيان: (قرأ الجمهور بنصب " ناقة الله" وهو منصوب على التحذير مما يجب إضمار فاعله لأنه قد عطف عليه فصار حكمه حكم المكرر كقولك: الأسد الأسد ، أي: احذروا ناقة الله وسقياها فلا تفعلوا ذلك )(٢) ، غير أننا نجد الزجاج يذهب برأيه إلى وجه آخر بقوله: (منصوب على معنى: ذروا ناقة الله كما قال سبحانه: " هذه ناقة الله لكم " )(٤) ولا نجد فيما حكاه الزجاج ما يعارض قول الفراء ومن معه ؛ لأن الله سبحانه وتعالى حينما أمر هم بتركها و عدم التعرض لها كان ذلك على سبيل تحذريهم من التعرض لها ، ومع ذلك فإن النصب في " نتركها و على: احذروا ناقة الله أقرب منه من إضمار فعل: ذروا ؛ لأن معاقبة الله سبحانه وتعالى لهم إنما كان من بعد تحذير حذّر هم إيّاه ، فلم يأخذوا بهذا التحذير مما أوجب العقاب لهم .

## المطلب الثالث: مفعول المدح والذم:

## قوله تعالى: ﴿ صُمُّ بُكُمْ عُمْى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ البقرة ١٨

قول الفرّاء: (رفعن – صم بكم عمي - وأسماؤهن في أوّل الكلام منصوبة ؛ لأن الكلام تمّ وانقضت به آية ، ثمّ استؤنفت " صمّ بكمٌ عميّ " في آية أخرى ، فكان أقوى للاستئناف ، ولو تم الكلام ولم تكن آية لجاز أيضًا الاستئناف ؛ قال الله تبارك وتعالى: " جزاءً من ربك عطاءً حسابًا \* رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن "(°) (الرحمن) يرفع ويخفض في الإعراب ، وليس الذي قبله بآخر آية . فأما ما جاء في رؤوس الآيات مستأنفًا فكثير ؛ من ذلك قول الله: " إنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم

البيتان من بحر الخفيف ، لم يعثر على قائلهما ، والشاهد : قوله : " السلاح السلاح " حيث أكده و هو أسلوب إغراء ورفعه وحقه النصب ، ينظر : الخصائص : ٣/ ٢٥٢ ، جامع البيان : صـ ٢٦- ٢٧

٢- معانى القرآن للفراء: ٣ / ١٢٤٨

٣- البحر المحيط: ١٠ / ٤٩٠

٤- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٥/ ٣٣٣

٥- سورة النبأ: ٣٦- ٣٧

وأموالهم " إلى قوله:" وذلك هو الفوز العظيم "(۱). ثم قال جلّ وجهه:" التائبون العابدون الحامدون "(۲) بالرفع في قراءتنا، وفي حرف ابن مسعود: ( التائبين العابدين الحامدين). وقال: " أتدعون بعلًا وتذرون أحسن الخالقين \* الله ربّكم "(۲)، يقرأ بالرفع والنصب على ما فسّرت لكم. وفي قراءة عبد الله:" صمًا بكمًا عميًا " بالنصب، ونصبه على جهتين ؛ إن شئت على معنى: تركهم صمًّا بكمًا عميًا، وإن شئت اكتفيت بأن توقع الترك عليهم في الظلمات، ثم تستأنف " صمًّا" بالذم لهم، والعرب تنصب بالذم وبالمدح ؛ لأن فيه مع الأسماء مثل معنى قولهم: ويُلًا له، وثوابًا له، وبُعدًا وسقيًا ورعيًا (٤).

تشترك الأسماء: "صم بكم عمى " و " التائبون العابدون الحامدون " و " الله ربكم " في جواز

#### التعليق:

النصب فيها ، مع اختلاف وجه ومعنى النصب فيها فـ"صم بكم عمى " يحتمل النصب فيها وجهين : إما بإيقاع الفعل " تركهم " عليهم على معنى : تركهم صمًّا بكمًا عميًا ، وإمّا على سبيل الذم لهم أي: أعنى صمًّا بكُّما وعميًا ،وأما قوله: " التائبين العابدين الحامدين " و قوله: " الله ربكم " فالنصب فيها يكون على المدح لهم أي: أعني التائبين العابدين الحامدين ، و أعني الله ربّكم . ومعنى " صمًّا بكمًا عميًا " بالنصب أضعف منه مع الرفع هذا ما ذهب إليه الزجاج بقوله : (ويجوز في الكلام صمًّا بكمًّا عميًا ، على : تركهم صمًّا بكمًّا عميًا ، ولكن المصحف لا يخالف بقراءة لا تروى ، والرفع أيضًا أقوى في المعنى ، وأجزل في اللفظ )(°) وهذا الذي ضعفه الزجاج يقويه عندنا قراءة أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها به وهو ما أجازه النحاس حين قال : (وفي قراءة عبد الله وحفصة " صمًّا بكمًا عميًا " لأن المعنى: وتركهم غير مبصرين صمًا بكمًا عميًا. ويكون أيضًا بمعنى أعنى (١٠) ، ويجوز فيها وجه النصب على الحال من الضمير في " يبصرون " وهو قول العكبري $^{(\vee)}$  ، وعلى الحال من مضمر " تركهم " عند القيسي(^) ، ويذهب أبو حيان إلى ضعف النصب فيها على الذم بقوله : (نص بعض المفسرين على ضعف النصب على الذم ، ولم يبين وجه الضعف ، ووجهه : أن النصب على الذم إنما يكون حيث يذكر الاسم السابق فتعدل عن المطابقة في الإعراب إلى القطع ،وها هنا لم يتقدم اسم سابق تكون هذه الأوصاف موافقة له في الإعراب فتقطع ، فمن أجل هذا ضعف النصب على الذم )(٩) ، فلمّا كان منصوب المدح والذم في حقيقته نعتًا قطع عن منعوته فجاز فيه الرفع والنصب كان لابد من تقدم ما كانت هذه صفاتهم عليه ، فلمّا لم يتقدم المنعوت هنا ضعف وجه الذم ، ولما كان الفعل " ترك" من الأفعال التي تتعدى لمفعول واحد وهو هنا الضمير" الهاء" كان نصبها على الحال لهم أجود .

١- سورة التوبة: ١١١

٢- سورة التوبة: ١١٢

٣- سورة الصافات: ١٢٥- ١٢٦

٤- معانى القرآن للفراء: ١ / ٥٨- ٥٩

٥- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٩٣- ٩٤

٦- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ١٩٣- ١٩٤

٧- إملاء ما من به الرحمن : ١٨ ، وينظر : إعراب القراءات الشواذ : ١/ ١٢٨

٨- مشكل إعراب القرآن: ١/ ١١٩- ١٢٠

٩- البحر المحيط: ١/ ١٣٣- ١٣٤

وأمّا قراءة " التائبين العابدين الحامدين " بالياء وإن حملها الفراء هنا بالنصب على المدح ، إلا أنه في موضع موضع آخر يخفضها نعنًا للمؤمنين فقال: (وهي في قراءة عبد الله " التائبين العابدين " فيه اللذان ذهب إليهما خفض ؛ لأنه نعت للمؤمنين: اشترى من المؤمنين التائبين العابدين الحامدين " وفيه تقدير: أن يكون نعتًا العلماء فيقول النحاس: (وفي قراءة عبد الله " التائبين العابدين الحامدين " وفيه تقدير: أن يكون نعتًا للمؤمنين في موضع خفض ، ويكون منصوبًا على المدح )(١) وعلى هذا الرأي نجده عند غيرهم. أمّا قوله: " الله ربكم " فنجد أن وجه النصب فيه على البدل آكد وأقوى جاء ذلك عند النحاس بقوله: (بالنصب قراءة الربيع بن خُتَيم والحسن وابن أبي إسحاق ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وإليها يذهب أبو عبيد وأبو حاتم وحكى أبو عبيد أنها على النعت. قال أبو جعفر: وهذا غلط وإنما هو على البدل)(١) ويشارك البدل عطف البيان عند أبي حيان حين قال: ( بالنصب في الثلاثة بدلًا من " أحسن " ، أو عطف بيان إن قلنا إن إضافة التفضيل محضة )(١) ، والذي ضعف المدح فيه ما ذكر سابقًا من أن المنصوب على المدح والذم إنما هو نعت قطع عن منعوته ولفظ الجلالة ليس من نعت " أحسن من أن المنصوب على البدل من مفعول " تذرون أحسن الخالقين " أي: تذرون الله رب وربكم.

# قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذًا عُهَدُوآً وَٱلصُّبرينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ ﴾ البقرة ١٧٧

يقول الفراء: (" من ءامن بالله"" من" في موضع رفع ، وما بعدها صلة لها ، حتى تنتهي إلى قوله :" والموفون بعهدهم " فترد " الموفون " على " من" و" الموفون " من صفة " من" كأنه: من آمن ومن فعل وأوفى . ونصبت " الصابرين " ؛ لا لأنها من صفة "من "وإنما نصبت لأنها من صفة اسم واحد ، فكأنه ذهب به إلى المدح ؛ والعرب تعترض من صفات الواحد إذا تطاولت بالمدح أو الذمّ فيرفعون إذا كان الاسم رفعًا ، وينصبون بعض المدح فكأنهم ينوون إخراج المنصوب بمدحٍ مجدد غير متبع لأوّل الكلام ؛ من ذلك قول الشاعر:

سم العداة وآفة الجزر والطيّبين معاقد الأزر (°)

لا يبعدن قومي الذين هم النازلين بكلّ معترك

وربما رفعوا " النازلون " و " الطيبون " ، وربما نصبوها على المدح ، والرفع على أن يتبع آخر الكلام أوّله . وقال بعض الشعراء :

وليثُ الكتيبة في المزدحم بذات الصليل وذات اللجم<sup>(٦)</sup> إلى الملك القرم وابن الهمام وذا الرأي حين تُغمّ الأمور

فنصب " ليث الكتيبة " و " ذا الرأي " على المد والاسم قبلها مخفوض ؛ لأنه من صفة واحد ، فلو كان غير الملك لم يكن إلّا تابعًا ، كما تقول : مررت بالرجل والمرأة وأشباهه . قال وأنشدني بعضهم :

١- معانى القرآن للفراء: ٤٥٤/١

٢- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٢٣٨

٣- المصدر السابق: ٣/ ٤٣٦

٤- البحر المحيط: ٩ / ١٢٢

٥- البيتان من الكامل للخرنق بن هفان ، والشاهد : " النازلين " نصبه على المدح بعد اسم مرفوع ، ديوان الخرنق : ٢٩

٦- البيتان من المتقارب و لا يعرف قائلهما ، والشاهد : " وليث " نصبه على المدح بعد اسم مرفوع ، جامع البيان : ١١/ ١٦٠
 ٦١ ، شرح الرضي : ١/ ٢٦٥

على كل غث منهم وسمين أسود الشّرى يحمين كلّ عرين (١)

فليت التي فيها النجوم تواضعت غيوث الحيا في كل محل ولزبة

فنصب )(۲)

#### التعليق:

" من " في موضع رفع خبر " لكن" ، و " الموفون " بالرفع صفة لـ " من" ، و" الصابرين " كان من حقها الرفع ولكن لما طالت الصفة نصبت " الصابرين" على المدح أي : أعني الصابرين في البأساء والضراء . وقطع النعت عمّا قبله جائز في كلام العرب ، وتبعه في هذا الزجاج فقال : (في نصبها وجهان : أجودهما المدح – لأن النعت إذا طال وكثر رُفع بعضه ونصب على المدح ، قال بعض النحويين : إنه معطوف على "ذوي القربى " كأنه قال : وآتى المال على حبّه ذوي القربى والصابرين ، وهذا لا يصلح إلا أن يكون " والموفون " رفع على المدح للمضمرين ؛ لأن "ما" في الصلة لا يعطف عليه بعد المعطوف على الموصول)(").

وهي من الآيات المشكلة في الإعراب عند النحاس فقال : (وفي الآية إشكال من جهة الإعراب وفيه خمسة أقوال : يكون " الموفون " رفعًا عطفًا على " من" و " الصابرين" على المدح أي : وأعني الصابرين ، وأن يكون " الموفون " رفعًا على : وهم الموفون مدحًا للمضمرين و" الصابرين" عطفًا على " ذوي القربي " ، وأن يكون " الموفون " رفعًا على : هم الموفون و" الصابرين" بمعنى : أعني الصابرين فهذه الثلاثة وجوه لا مطعن فيها لأنها موجودة في كلام العرب ، قال الكسائي: يجوز أن يكون " الموفون " نسقًا على " من" و" الصابرين " عطفًا على " ذوي القربي " غير أن أبا جعفر يغلط هذا القول ؛ لأنك إذا نصبت " الصابرين" ونسقته على " ذوي القربي" دخل في صلة " من" ، فقد نسقت على " من" من قبل أن تتم الصلة وفرقت بين الصلة والموصول بالمعطوف ، و أن يكون " الموفون " عطفًا على المضمر الذي في " آمن" و" الصابرين" عطفًا على " ذوي القربي" )(أ) ولا حاجة لمثل هذه التقديرات مع وضوح المعنى وتجليه للعيان ؛ لأن قطع النعت ونصبه على المدح حكم عربي جائز عند جمهور النحاة فهو الأولى هنا وهو الوجه عند سيبويه(°) .

# قوله تعالى: ﴿ لَٰكِنِ ٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَاۤ أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أُنزلَ مِن قَيْلِكُ وَالْمُؤْمُونَ مِن قَيْلِكُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ الرَّكُوةَ ﴾ النساء ٢٦٢

يقول الفراء: (ونُرى أنّ نصب " المقيمين " على أنه نعت للراسخين ، فطال نعته ونصب على ما فسرت لك ، وفي قراءة أبيّ " والمقيمين " ولم يُجتمع في قراءتنا وفي قراءة أبيّ إلا على الصواب والله أعلم.

وقال فيه الكسائي: " والمقيمين " موضعه خفض يُردّ على قوله: " بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك (7) ويؤمنون بالمقيمين الصلاة هم والمؤتون الزكاة. قال: وهو بمنزلة قوله: " يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين (7) وكان النحويون يقولون: " والمقيمين " مردودة على " بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك

١- البيتان من الطويل و لا يعرف قائلهما ، والشاهد: " غيوث " نصبه على المدح ، جامع البيان: ٩/٢٥.

٢- معاني القرآن للفراء: ١/ ١٣٤- ١٣٥

٣- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٢٤٧

٤- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٢٨٠- ٢٨١

٥- ينظر : الكتاب : ٢/ ٤٤

٦- سورة النساء: ٤

٧- سورة التوبة: ٦١

والمقيمين " وبعضهم " لكن الراسخون في العلم منهم " ومن " المقيمين" وبعضهم "من قبلك " ومن قبل " المقيمين " ، وإنما امتنع من مذهب المدح – يعني الكسائي – الذي فسرت لك لأنه قال : لا ينصب الممدوح إلا عند تمام الكلام ، ولم يتمم الكلام في سورة النساء . ألا ترى أنك حين قلت : " لكن الراسخون في العلم منهم " إلى قوله : " والمقيمين " " والمؤتون " كأنك منتظر لخبره ، وخبره في قوله : " سنؤتيهم أجرًا عظيمًا "(١) والكلام أكثره على ما وصف الكسائي . ولكن العرب إذا تطاولت الصفة جعلوا الكلام في الناقص وفي التام كالواحد )(١)

#### التعليق:

" المقيمين " هنا مثل " الصابرين" تنصب على المدح أي : أعني المقيمين ، وذلك لأنها من نعت " الراسخون " ولكن لما طالت الصفة اجتزئ عنها بالنصب على المدح ، وهي عند الكسائي في موضع خفض مردودة على " ما" في قوله : " بما أنزل إليك " ، والذي منع نصبها على المدح عند الكسائي كما يقول الفراء هو أن مذهب الكسائي في المدح ألا يُنصب الممدوح إلا عند تمام الكلام ولما كان " المقيمين " منتظرًا لخبر يتم به الكلام وهو " سنؤتيهم أجرًا عظيمًا " امتنع النصب عنده على المدح في حين يذهب ابن جني (") إلى أن قراءة

الرفع في " المقيمين " تمنع توهم أنّ محله الجر ؛ لأن من رفعه قطعه مما قبله على استئناف جملة جديدة . وهو ما أكّده أبو حيان بجعل جملة " يؤمنون " هي الخبر فقال : (وارتفع الراسخون على الابتداء ، والخبر " يؤمنون" لا غير ، لأن المدح لا يكون إلا بعد تمام الجملة . ومن جعل الخبر أولئك سنؤتيهم فقوله ضعيف ، وانتصب مقيمين على المدح )(أ) ، ويذكر فيها النحاس عدّة أوجه خرّجت عليها بقوله : (وقيل : عطف على الكاف التي في " قبلك " ،وقيل عطف على الكاف التي في " أولئك " ، وقيل هو معطوف على الهاء والميم أي : منهم ومن المقيمين ، وهذه الأجوبة الثلاثة لا تجوز لأن فيها عطف مظهر على مضمر مخفوض )(٥) وهو غير جائز على أشهر القولين .

والفصل في هذا بجواز الوجهين وهو الذي عليه القيسي بقوله: ( من جعل نصب " المقيمين " على المدح جعل خبر الراسخين " يؤمنون" فإن جعل الخبر " أولئك سنؤتيهم " لم يجز نصب " المقيمين " على المدح  $^{(7)}$  .

## قوله تعالى: ﴿ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمُّ ﴾ المائدة ٧١

"كثيرٌ " : جوّز الفراء النصب فيها على القطع مما قبلها فيقول : ( فقد يكون رفع " الكثير " من جهتين الحداهما أن تكرّ الفعل عليها ؛ تريد : عمي وصمّ كثير منهم ، وإن شئت جعلت " عموا وصموا " فعلًا للكثير ؛ كما قال الشاعر :

يلومنني في اشترائي النخيـــــ ل أهلي فكلّهم ألوم $^{(\vee)}$ 

- ١- سورة النساء: ١٦٢
- ٢- معانى القرآن للفراء: ١/ ١٣٥- ١٣٦
  - ٣- المحتسب: ١/ ٢٠٤
  - ٤- البحر المحيط: ٤/ ١٣٤- ١٣٥
- ٥- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٥٠٥ ٥٠٥ ٥٠٦
  - ٦- مشكل إعراب القرآن: ١/ ٢٥١
- البيت من المتقارب لأحيحة أو غيره ، والشاهد: " يلومنني " حيث أسند علامة الجمع للفاعل الظاهر " أهلي "،
   أوضح المسالك: ١٠/١٨

وهذا لمن قال :قاموا قومك و إن شئت جعلت الكثير مصدرا فقلت : أي ذلك كثير منهم ، وهذا وجه ثالث ولو نصبت على هذا المعنى كان صوابا ومثله قول الشاعر :

وسوّد ماء المرد فاها فلونه كلون النؤور وهي أدماء سارها(١)

ومثله قول الله تبارك وتعالى: " وأسروا النجوى الذين ظلموا "( $^{(7)}$  إن شئت جعلت " وأسروا " فعلا لقوله: " لاهية قلبوهم وأسروا النجوى " ثم تستأنف "الذين " بالرفع ، وإن شئت جعلتهم خفضا وإن شئت على نعت " الناس " في قوله: " اقترب للناس حسابهم " $^{(7)}$  وإن شئت كانت رفعا كما يجوز: ذهبوا قومك  $)^{(3)}$ 

#### التعليق:

والنصب فيها عند العلماء له ثلاثة أوجه: إما بالقطع عما قبله كما هو عند الفراء ، وإما على أنها نعت لمصدر محذوف ، وهو الوجه المختار عند النحاس حيث قال: (يجوز في غير القرآن كثيرًا بالنصب نعتًا لمصدر محذوف )( $^{\circ}$ ) ، ويوافقه في هذا القيسي فيقول: ( لو نصبت كثيرا في الكلام لجاز تجعله نعتا لمصدر محذوف أي: عمى وصممًا كثيرًا )( $^{\circ}$ ) ، وأما الوجه الثالث: فالنصب على الحال وهو المختار عند أبي البقاء فيقول: ( يقرأ بالنصب على الحال وهو واقع موقع الجمع أي: صموا كثيرين ، أي في حال كثرتهم ، ولا يكون مصدرا لأن قوله "منهم" يبعد ذلك ، ويحتمل أن يكون مصدرا أي : كثر ذلك منهم كثيرًا )( $^{\circ}$ ) ، والأرجح هنا – والله أعلم – ما ذهب إليه الفراء ؛ لأن " كثير " في الأصل صفة لهم فلما قطعت عما قبلها جاز فيها الرفع على الاستئناف ، والنصب على الذم.

## قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الأنعام ١٤

قول الفراء: (مخفوض في الإعراب ؛ تجعله صفة من صفات الله تبارك وتعالى . ولو نصبته على المدح كان صوابًا ، وهو معرفة . ولو نويت الفاطر الخالق نصبته على القطع ؛ إذا لم يكن فيه ألف ولام . ولو استأنفته فرفعته كان صوابًا ؛ كما قال :" رب السموات والأرض وما بينهما "(^) ())) ())

#### التعليق:

" فاطر " صفة لله سبحانه وتعالى تبعته في الإعراب ، وجاز هنا قطع النعت عن منعوته ونصبه على المدح بإضمار أعني أي: أعني فاطر السموات والأرض ، كما جاز نصبها على الحال بتضمين " فاطر" معنى " الخالق " بإسقاط الألف واللام .

- البیت من الطویل لأبي ذؤیب الهذلي ، والشاهد : " سوّد " : حیث شدده للمبالغة وتکثیر الفعل ، دیوان الهذلیین : ۱/
   ۱۲ ، المقتضب : ۱/ ۱۰۳ ۱
  - ٢- سورة الأنبياء: ٣
  - ٣- سورة الأنبياء: ١
  - ٤- معاني القرآن للفراء: ١ / ٣٢٤
  - ٥- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٣٣
  - ٦- مشكل إعراب القرآن : ١ / ٢٧٢
  - ٧- إعراب القراءات الشواذ: ١ / ٤٥٤
    - ٨- سورة النبأ: ٣٧
    - ٩- معاني القرآن للفراء: ١/ ٣٣٧

ونجد العكبري نصبها على البدل أو الصفة حيث قال : ( وقرئ شاذًا بالنصب وهو بدل من ولي ، والمعنى على هذا : أجعل فاطر السموات والأرض غير الله ، ويجوز أن يكون صفة لولي  $)^{(1)}$  وعقّب على حديث أبو البقاء هذا أبو حيان حين قال: (وقرئ شاذًا بنصب الراء وخرّجه أبو البقاء على أنه صفة لولي على إرادة التنوين أو بدل منه أو حال ، والأحسن نصبه على المدح  $)^{(7)}$ . غير أنه هنا لم يذكر وجه استحسان المدح عنده على البدل أو الحال ، فالبدل إنما هو اسم جامد و"فاطر" مشتق هنا لذلك ضعف وجه البدل ، أما وجه نصبها على الحال من لفظ الجلالة وإن كان في موضع المضاف إليه فالرأي بجوازه ؛ لأن المضاف هنا وإن لم يكن اسم فاعل أو مصدرا أو غير هما مما يتضمن معنى الفعل ، فالرأي عند سيبويه ومن تبعه جواز مجيء الحال من المضاف إلى غير ما كان أحد هذه الثلاثة

قوله تعالى : ﴿ طُسَّ تِلْكَ ءَاينتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبينٍ ﴾ النمل ١

قول الفراء: (خفض " وكتابٍ مبين " يريد: وآيات كتاب مبين ، لو قرئ: " وكتاب مبين " بالرد على الأيات يريد: وذلك كتاب مبين ، ولو كان نصبًا على المدح ، كما يقال: مررت على رجل جميلٍ وطويلًا شرْمحًا ، فهذا وجه ، والمدح مثل قوله:

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكثيبة في المزدحم $^{(7)}$  والمدح تُنصب معرفته ونكرته  $)^{(3)}$ 

#### التعليق:

والذي يجوّز في "كتاب " النصب أن العطف في "كتاب" هو من باب عطف صفة على صفة و هو ما ذكره الزمخشري بقوله: (فإن قلت: ما وجه عطفه على القرآن ؟ قلت: كما يعطف إحدى الصفتين على الأخرى في نحو قولك: هذا فعل السخي والجواد والكريم ؛ لأن القرآن هو المنزل المبارك المصدق لما بين يديه فكان حكمه حكم الصفات المتعلقة بالمدح ؛ فكأنه قال: تلك الآيات آيات المنزل المبارك آي كتاب مبين )(°) ، فجاز هنا قطع الصفة عما قبلها ونصبها على المدح أي: أعني كتابًا مبينًا

## قوله تعالى: ﴿ مَلْعُونِينُّ أَيْثَمَا تُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتَّلُواْ تَقْتِيلًا ﴾ الأحزاب ٦١

قول الفراء: ( منصوبة على الشتم، وعلى الفعل أي: لا يجاورونك فيها إلّا ملعونين، والشتم على الاستئناف كما قال: " وامرأته حمالة الحطب " $^{(7)}$  لمن نصبه  $)^{(7)}$ 

- ١- إملاء ما من به الرحمن : ٢٤٣- ٢٤٤
  - ٢- البحر المحيط: ١٤/ ٥٥٢
- ٣- البيتان من المتقارب و لا يعرف قائلهما ، والشاهد: " وليث " نصبه على المدح بعد اسم مرفوع ، جامع البيان:
   ٣ ١١/١٣
  - ٤- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٧٩٨
    - ٥- الإنصاف: ١٩/٤٧٧
      - ٦- سورة المسد : ٤
  - ٧- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٨٧٥- ٨٧٦

#### التعليق:

النصب في " ملعونين " على وجهين : إما بإضمار فعل على سبيل الذم والشتم أي: أذم الملعونين او أعني الملعونين ، وإمّا على الحال من فاعل " يجاورونك " على معنى : لا يجاورونك إلّا في حال كونهم ملعونين . وعلى ذلك ذهب الزجاج برأيه فنصبها على الحال عنده إنما هو من فاعل يجاورونك لا فاعل " أخذوا" فيقول : (" ملعونين" منصوب على الحال ، المعنى : لا يجاورونك إلّا وهم ملعونون ، ولا يجوز أن يكون " ملعونين" منصوبًا بما بعد " أينما " ، لأن ما بعد حروف الشرط لا يعمل فيما قبلها )(۱)، وهذا الاعتراض من الزجاج صائب ؛ لأن " أينما" حرف شرط ، وما بعد الشرط لا يعمل فيما فيما قبله . غير أن أبا حيان يرى خلاف ذلك فيقول: ( أما قولهم : أنّ ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيما قبلها ، فليس هذا مجمعًا عليه ؛ لأن ما بعد كلمة الشرط شيئان : فعل الشرط والجواب ، فأما فعل الشرط فأجاز الكسائي تقديم معموله على الكلمة أجاز : زيد أن يضرب اضربه ، وأما الجواب فقد الشرط فأجاز اليضائة تقديم معموله على الكلمة أجاز : زيد أن يضرب اضربه ، وأما الجواب فقد أجاز أيضًا تقديم معموله على الكلمة أجاز " ملعونين" صفة لقليل أي: إلا قليلين ملعونين أنه قال : المعنى : أينما ثقفوا أخذوا ملعونين ، والصحيح أن " ملعونين" صفة لقليل أي: إلا قليلين ملعونين )(١) فأبو حيان هنا اختار مذهب الكسائي على ما أجمع عليه العلماء ، أما نصبها على الصفة قليلا أي: أن المعنى عليه فهؤلاء القليلون أنهم ملعونون فهو مما يحتمله المعنى وإن كان نصبها على الحال أقرى لمجيء المعنى عليه فهؤلاء المنافقين الذين كانوا يؤذون النبي والمؤمنون سينصرك الله عليهم وستخرجهم من المدينة وحالهم في موقف الخروج أنهم ملعونين أينما ذهبوا .

## قوله تعالى: ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴾ المسد ٤

قول الفراء: (ترفع الحمالة وتنصب، فمن رفعها فعلى جهتين: سيصلى نار جهنم هو وامرأته حمالة الحطب تجعله من نعتها، والرفع الآخر وامرأته حمالة الحطب تريد: وامرأته حمالة الحطب في النار، فيكون في جيدها هو الرافع، وإن شئت رفعتها بالحمالة؛ كأنك قلت: ما أغنى عنه ماله وامرأته هكذا. وأما النصب فعلى الجهتين:

إحداهما : أن تجعل الحمّالة قطعًا ؛ لأنها نكرة ، ألا ترى أنك تقول : وامر أته الحمالة الحطب ، فإذا ألقيت الألف واللام كانت نكرة ، ولم يستقم أن تنعت معرفة بنكرة .

والوجه الآخر: أن تشتمها بحملها الحطب ، فيكون نصبها على الذم ، كما قال صلى الله عليه وسلم سيّد المرسلين ، سمعها الكسائي من العرب ، وقد ذكرنا مثله في غير موضع ، وفي قراءة عبد الله:" وامر أته حمالة الحطب " نكرة منصوبة ، وكانت تنم بين الناس فذلك حملها الحطب يقول: تُحرِّش بين الناس ، وتقود بينهم العداوة )(٢)

#### التعليق:

النصب في "حمالة "عند الفراء على وجهين: الوجه الأول أن تكون حالًا لأنها نكرة تقبل "أل " التعريف ولما كانت "حمالة "نكرة و" امرأته" معرفة لم يسغ أن تكون نعتًا لها ؛ لأن من حق النعت أن يتبع منعوته في التعريف والتنكير ،والوجه الثاني: أن تكون مفعولًا به على سبيل الذم والشتم لها أي: أذم حمّالة الحطب أو أشتم حمّالة الحطب. وهو ما ذهب إليه سيبويه بقوله: ( بلغنا أن بعضهم

١- معانى القرآن وإعرابه للزجاج : ٤/ ٢٣٦

٢- البحر المحيط: ٨/ ٥٠٥- ٥٠٦

٣- معاني القرآن للفراء: ٣/ ١٢٨٧ - ١٢٨٨

قرأ هذا الحرف نصبًا: " وامرأته حمّالةَ الحطب " لم يجعل الحمالة خبرًا للمرأة ولكنّه قال: أذكرُ حمّالة الحطب شتمًا لها وإن كان فعلًا لا يُستعمل إظهاره )(١) وهو ما أكّده الفارسي حين قال: ( وأمّا النصب في "حمّالة" فعلى الذم لها وكأنها كانت اشتهرت بذلك فجرت الصفة عليها للذم لا للتخصيص والتخليص من موصوف غيرها )(٢) فاشتهارها بحمل الحطب إما مجازًا وذلك بالتحريض على رسول ، فجاءت الآية على معنى شتمها لما قامت به من أعمال فلذلك كان نصبها على الذم والشتم آكد وأجود ، ولكن لمّا كانت الإضافة في " حمالة الحطب" غير حقيقية وذلك بقبول " حمّالة" الألف واللام لذلك كان النحاس يجوِّز الأمرين بقوله: ( من قرأ " حمَّالةَ الحطب " ففي قراءته قو لان : أحدهما أنه : منصوب على الحال لأنه يجوز أن تدخل فيه الألف واللام فلما حذفتهما نصب على الحال ، والقول الآخر: أنه منصوب على الذم أي: أعني حمّالة الحطب)(٢) وذلك على معنى أن حالها يوم القيامة أنها حاملة لحطب جهنم حكى ذلك أبو السعود حين قال: ( " حمالة " بالنصب على الشتم وقيل على الحالية بناء على أن الإضافة غير حقيقية إذ المراد أنها تحمل يوم القيامة حزمة من حطب جهنم كالزقوم والضريع ، وعن قتادة أنها مع كثرة مالها كانت تحمل الحطب على ظهرها لشدة بخلها فعيّرت بالبخل فالنصب حينئذ على الشتم حتمًا )(1) فعلى ذلك كلا الوجهين جائز ، وإن كان الذم والشتم لها أقوى في المعنى كما قلنا

## المطلب الرابع: المفعول به لفعل مضمر: قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَتَالْتُمْ نَفْسنا فَادُّراتُمْ فِيهَا ﴾ البقرة ٧٢

يقول الفراء: ( وقوله " إذ واعدنا موسى أربعين ليلةً "(٢) ، " وإذ فرقنا بكم البحر "(٧) يقول القائل: وأين جواب " إذ" وعلام عطفت ومثلها في القرآن كثير بالواو ولا جواب معها ظاهر ؟ والمعنى -والله أعلم – على إضمار " واذكروا إذ أنتم " أو " إذ كنتم " فاجتزئ بقوله :" اذكروا" في أول الكلام ، ثم جاءت " إذ" بالواو مردودة على ذلك . ومثله من غير " إذ" قول الله : ﴿ وَإِلَى ثُمُودُ أَخَاهُم صَالَّحًا ﴾(^) وليس قبله شي تراه ناصبًا لصالح ؛ فعُلم بذكر النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل إليه أن فيه إضمار " أرسلنا" ومثله قوله : ﴿ ونوحًا إذ نادي من قبل ﴾(٩)، ﴿ وذا النون إذ ذهب مغاضبًا ﴾(١٠) ، ﴿ وإبراهيم إذ قال لقومه ١١٥) يجري هذا على مثل ما قال في "ص": ﴿واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ﴾(١١) ثم ذكر الأنبياء الذين من بعدهم بغير " واذكر " ؛ لأن معناهم متفق معروف ، فجاز ذلك . ويستدل على أن " اذكروا " مضمرة مع " إذ" أنه قال : ﴿ واذكروا إذ أنتم قليلٌ مستضعفون في الأرض ﴾ (١٥)

- ١- معاني القرآن للفراء : ٣/ ١٢٨٧ ١٢٨٨
  - ٢- الكتاب: ٢/ ٤٩
- ٣- الحجة في علل القراءات السبع: ٣/ ١٩٦٥
  - ٤- إعراب القرآن للنحاس: ٥/ ٣٠٦
    - ٥- تفسير أبي السعود: ٩/ ٢١١
      - ٦- سورة البقرة: ٥١
      - ٧- سورة البقرة: ٥٠
      - ٨- سورة الأعراف: ٧٣
      - ٩- سورة الأنبياء : ٧٦

      - ١٠ سورة الأنبياء : ٨٧
      - ١١-سورة العنكبوت: ١٦
        - ۱۲-سورة ص: ٥٤
      - ١٣-سورة الأنفال : ٢٦

و ﴿ واذكروا إذ كنتم قليلًا فكثّركم ﴾(١) فلو لم تكن ها هنا " واذكروا" لاستدللت على أنها تراد ؛ لأنها قد ذكرت قبل ذلك . ولا يجوز مثل ذلك في الكلام بسقوط الواو إلا أن يكون معه جوابه متقدمًا أو متأخرًا ؛ كقولك : ذكرتك إذ احتجت إليك أو إذ احتجت ذكرتك )(٢).

#### التعليق:

هذا الآيات الواردة في نص الفراء يجمعها عنده رابط واحد وهو أن الأسماء الواقعة فيها بعد حرف العطف وهي: " إذ ، أخاهم ، نوحًا ، ذا النون ، وإبراهيم ، وإسحاق " ، كلُّها في موضع نصب مفعول به لفعل مضمر تقديره: اذكروا أو أرسلنا المستدل عليه من سياق الآيات قبلها .

لـ " إذ " في العربية أربعة أوجه (٦) : أن تكون اسمًا للزمن الماضي ، وأن تكون اسمًا للزمن المستقبل ، وأن تكون للتعليل ، وأن تكون للمفاجأة ، و" إذ" الواقعة للزمن الماضي لها أربع استعمالات ، أن تكون ظرفًا وهو الغالب فيها نحو: " فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا "(٤) ، أن تكون مفعولًا به نحو: " واذكروا إذ كنتم قليلًا فكثّركم "(°) ، أن تكون بدلًا من المفعول نحو: " واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت "(١) ، وأن يكون مضافًا إليها اسم زمان صالح للاستغناء عنه نحو " يومئذٍ ، وحينئذٍ " أو غير صالح له نحو قوله تعالى: " بعد إذ هديتنا "(٧).

أولًا : ف " إذ" في قوله : وإذ قتلتم " ، " وإذ فرقنا " ، " وإذ واعدنا" في موضع نصب مفعول به لفعل مضمر تقديره : اذكروا ، والذي جوّز ذلك مع حذف الجواب ؛مجيء الواو قبلها ، أمّا إذا سقطت الواو من الآية لم يجز نصبها إلا بمجيء جوابها معها ، فوجه النصب فيها عند الفراء هو ما كان عليه الأخفش أيضًا حين قال: ( فإنما هي على ما قبلها ، إنما يقول " واذكروا نعمتي " ، واذكروا " إذ نجيناكم " ، واذكروا " إذ فرقنا بكم البحر " ، واذكروا " إذ قلتم ياموسى "  $)^{(\wedge)}$  ، ويعطفها القيسى  $^{(P)}$ على المفعول " نعمتى " من قوله : " واذكروا نعمتى " فإذ عنده في موضع نصب عطف على " نعمتي " أي: واذكروا إذ نجيناكم ، واذكروا إذ فرقنا . واعترض أبو حيان على مجيء " إذ " في موضع نصب بفعل مضمر فقال: ( لا نختار أن يكون مفعولًا به باذكر لا ظاهرة ولا مقدرة ؟ لأن ذلك تصرف فيها وهي عندنا من الظروف التي لا يتصرف فيها إلَّا بإضمار اسم زمان إليها ، فالذي نختاره أن ينتصب على الظرف ، ويكون العامل فيه فعلًا محذوفًا يدل عليه ما قبله )(١٠) فالفعل العامل في الظرف لا بد أن يقع فيه ، أما أن يسبقه أو يتأخر عنه ، فلا ؛ لأنه لا يكون له ظرفًا ، ويرد ابن هشام ما جاء عند أبى حيان بقوله: ( وبعض المعربين يقول في ذلك: إنه ظرف الذكر محذوفًا ، وهذا وهم فاحش القتضائه حينئذ الأمر بالذكر في ذلك الوقت ، مع أن الأمر للاستقبال ، وذلك الوقت قد مضى

١- سورة الأعراف: ٨٦

٢- معانى القرآن للفراء: ١/ ٧٥

٣- مغنى اللبيب: ١ / ٩٤- ٩٥

٤- سورة التوبة: ٤٠

٥- سورة الاعراف ٨٦

٦- سورة مريم: ١٦

٧- آل عمران: ٨

٨- معانى القرآن للأخفش: ١/ ٩٧

٩- مشكل إعراب القرآن: ١٣٢/١

١٠-البحر المحيط: ١/ ٣١١

قبل تعلق الخطاب بالمكلّفين منّا ،وإنما المراد ذكر الوقت نفسه لا الذكر فيه )(١) فلما كان الأمر من الله جل وعلا لهم بتذكر أخبار مضت لهم في الوقت الحالي جاز خروج " إذ" عن الظرفية ونصبها بفعل مضمر .

ثانيا: وأمّا قوله " وإلى ثمود أخاهم صالحًا " فالظاهر في الآية كون " صالح " بدلًا من " أخاهم " و " أخاهم " مفعول به لأرسلنا المضمر ، وإلى ذلك ذهب الزجاج والقيسي() حيث انتصب " أخاهم " عندهما بفعل مضمر تقديره: أرسلنا فله سبحانه وتعالى حينما ذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم ذكر لنا أولا نبي الله " نوح " بقوله: " لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه " ثم بعد ذلك ذكر باقي الأنبياء فلما كان الحديث واحدًا أضمر في الأنبياء التابعين لنوح فعلًا من جنس الأول ، كما كان " نوح " في قوله: " ونوحًا إذ نادى من قبل " على إضمار " اذكر " وهو ما عليه معظم العلماء غير ما ذكر عند العكبري() من كون " آتيناه " في قوله: " ولوطًا آتيناه " مفسر للمحذوف والتقدير: وآتينا نوحًا من قبل ، وحديثه هو غير متفق مع معنى الآية ؛ لأن الله هنا يذكر استجابته سبحانه وتعالى لدعاء نوح عليه السلام فتقدير" اذكر " معه أولى .

ثالثا: وقوله: "و إبراهيم إذ قال لقومه "و "وذا النون إذ ذهب مغاضبًا "أسماء الأنبياء فيها كذلك نصبت بفعل مضمر تقديره: واذكر إبراهيم، واذكر ذا النون "كما كان "إسحاق "منصوبًا "باذكر" مضمرة دلّ عليها ما قبلها غير أن من العلماء من يجعل النصب في "إبراهيم "بالعطف على "نوح "المذكور قبله في قوله: "ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه "نجد ذلك عند أبي حيان بقوله: (وانتصب "إبراهيم "عطفًا على "نوحًا ")(أ). في حين يعطفها القيسي(أ) على ضمير الفعل "فأنجيناه" من قوله "فأنجيناه وأصحاب السفينة " فهذه الأوجه الثلاثة جائزة لمجيء المعنى عليها جميعا بلا تنافر، وإن كان عطفها على نوح أولى ؛ لأن الله سبحانه وتعالى هنا يتحدث عن إرساله للأنبياء مبتدئًا بنوح عليه السلام تاليًا بذكر الأنبياء بعده.

رابعًا: وأمّا قوله " واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق " فلآية قراءتان يختلف معهما النصب في " إسحاق " إما على البدل من " عبادنا" وإما على أنه معطوف على " عبدنا" بتقدير: واذكر إسحاق ، ذكر ذلك الزجاج حين قال في معانيه: ( من قال " عبادنا "جعل إبراهيم وإسحاق ويعقوب بدلًا من عبادنا ، ومن قرأ " عبدنا "جعل إبراهيم وحده البدل ، وجعل إسحاق ويعقوب عطفًا على قوله " عبدنا" ) $^{(7)}$  ، في حين نجد الزمخشري يذهب إلى أن: ( "إبراهيم وإسحاق ويعقوب " عطف بيان لعبادنا ومن قرأ عبدنا جعل إبراهيم وحده عطف بيان له ، ثم عطف ذريته على عبدنا وهي إسحاق ويعقوب ) $^{(8)}$  ونرى أبا حيان يذهب إلى الوجهين من باب أن كل عطف بيان بدل وكل بدل عطف بيان بقوله: ( قرأ ابن عباس وابن كثير وأهل مكة ، عبدنا على الإفراد ، وإبراهيم بدل منه أو عطف بيان . والجمهور على الجمع ، وما بعده من الثلاثة بدل أو عطف بيان ) $^{(8)}$ .

١- مغنى اللبيب : ١/ ٩٤- ٩٥

٢- ينظر: معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٢/ ٣٤٨ ، مشكل إعراب القرآن: ١/ ٣٣٢

٣- إملاء ما من به الرحمن: ٤٣١

٤- البحر المحيط: ٨ / ٣٤٧

٥- مشكل إعراب القرآن: ٢/ ١٠٣

٦- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٤/ ٣٣٥- ٣٣٦

٧- الكشاف: ٣٢/ ٩٢٨

٨- البحر المحيط: ٩/ ١٦٣

فعلى قراءة الجمع يكون كل من " إبراهيم وإسحاق ويعقوب " داخلًا في العباد فيكون النصب على البدل أو عطف البيان لأن كل عطف بيان بدل إلا في مسألتين ليس " إبراهيم وإسحاق " واحد منهما ، وعلى الإفراد يكون النصب " إسحاق " على معنى : واذكر إسحاق ، وضمّ الحديث في هذا القيسي حين قال : ( إبراهيم وما بعده نصب على البدل من عبادنا ، فهم كلهم داخلون في العبودية والذكر . ومن قرأه : " عبدنا" بالتوحيد جعل إبراهيم وحده بدلًا من عبدنا ، وعطف عليه ما بعده ، فيكون إبراهيم داخلًا في الذكر لا غير )(١) .

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَقْ نَصَرَىٰ تَهْتَدُواً قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرُهِمَ حَنِيفاً ﴾ البقرة ١٣٥

يقول الفراء: (أمر الله محمدًا الله عند الله عند الله الله النبي محمد الله فقال : "قل بل ملّة إبراهيم "كان صوابًا ؟ كقولك : بل نتّبع ملّة إبراهيم ، وإنما أمر الله النبي محمد الله فقال : "قل بل ملّة إبراهيم " )(٢).

#### التعليق:

" ملَّة " النصب فيها عند الفراء على وجهين : إما بكونها خبرًا لـ "نكون" المحذوفة والتقدير: قل بل نكون ملّة إبراهيم حنيفًا وإمّا على أنها مفعول به لفعل مضمر تقديره: قل بل نتّبع ملّة إبراهيم حنيفًا ، وذُكر ذلك عند سيبويه في حديثه عن باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره في غير الأمر والنهي فقال: ( ومن ذلك قوله تعالى: " بل ملة إبراهيم حنيفًا " ، أي: بل نتبع ملَّة إبراهيم حنيفًا ، كأنه قيل لهم: اتّبعوا حين قال لهم: " كونوا هودًا أو نصارى " )(٢) ويوافقه الزجاج في الوجهين ، ويقدر لها القرطبي(') فعلًا تنتصب معه بإسقاط حرف الجر أي: بل نهتدي بملَّة إبراهيم ، فلما حذف حرف الجر صار منصوبًا ، وهذا الذي ذهب إليه القرطبي جوّزه أبو حيان بالإضافة إلى وجه نصبها على الإغراء فيقول: (قرأ الجمهور: بنصب ملة بإضمار فعل إما على المفعول ، أي بل نتبع ملة ، لأن معنى قوله : " كونوا هودًا أو نصارى " : اتبعوا اليهودية أو النصرانية . وإما على انه خبر كان ، أي بل تكون ملة إبراهيم ، أي أهل ملة إبراهيم ، قاله الزجاج . وإما على أنه منصوب على الإغراء أي : الزموا ملة إبراهيم ، قاله أبو عبيد . وإما على أنه منصوب على إسقاط الخافض ، أي نقتدي ملة ،أي بملة )(٥) من هنا نجد أن " ملَّة إبراهيم " يحتمل النصب فيها عدة أوجه جائزة فتكون خبرًا لكان لأنه لما قيل لهم :" كونوا هودًا أو نصارى " جاء الأمر على تقدير: قل بل نكون ملّة إبراهيم، كما تكون مفعولًا به لفعل مضمر تقديره: نتبّع ؛ لأن معنى كونوا هودا أو نصارى على اتبعوا اليهودية والنصر انية فكان الأمر على: بل نتّبع ملَّة إبراهيم. ولما كان هذا أمرًا من الله احتمل النصب على الإغراء بالالتزام بملَّة إبراهيم ، وتكون أيضًا على : نهتدي بملة إبراهيم أو نقتدي بملَّة إبراهيم ، لأن الهداية والصلاح باتباع هذه الملة و الاقتداء بها .

# قوله تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَريضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ البقرة ١٨٤ يقول الفراء : ( رفع على ما فسرت لك في قوله : " فاتباع بالمعروف " ولو كانت نصبًا كان صوابًا

يول الفراء : ( رفع على ما فسرت لك في فوله : " فانباع بالمعروف " ولو كانت نصبا كان صوابا (١)

١- مشكل إعراب القرآن: ٢/ ١٧٢

٢- معانى القرآن للفراء: ١١٤/١

٣- الكتاب: ١/ ٢٢٨ ، وينظر: معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٢١٣

٤- الجامع لأحكام القرآن: ٢/ ١٢٨

٥- البحر المحيط: ١/ ٦٤٦

٦- معاني القرآن للفراء : ١٤٠/١

#### التعليق:

فلم ينو الفراء بالنصب فيها كما كان في " اتباع بالمعروف" المنصوبة على المصدر ، وإنما كان وجه الشبه في إعراب وجه الرفع فقط ؛ لأن الأمر هنا متعلق بصيام شهر رمضان الفضيل ، ولما حُلّ فيه الإفطار أمر الله العباد بصيام ما فاتهم فالتقدير: فليصم عدّةً من أيام أخر .

وإلى ذلك يذهب الأخفش- بتقدير النصب والرفع - بقوله: (" فعليه عدة "رفع ؛ وإن شئت نصبت" العدّة "على: فليصم عدّة ، إلا أنه لم يقرأ به )(١) ، وينسب النحاس القول بالنصب فيها إلى الكسائي فيقول: (" فعدة "رفع بالابتداء والخبر" عليه "حذفت ، قال الكسائي: ويجوز " فعدّة "أي: فليصم عدّة )(١) ، ويقدر كل من العكبري وأبو حيان محذوفًا هنا فيقول أبو حيان: ( وقرئ: فعدّة بالنصب على إضمار فعل أي: فليصم عدّة ، وهو على حذف مضاف أي: فصوم عدة ما أفطر وبين الشرط وجوابه محذوف ، به يتم يصح الكلام ، والتقدير: فافطر فعدّة )(١) وهذا الذي قدرة أبو حيان جائز ؛ إلا أن المعنى قد تم من غير هذا الحذف ، فالأولى الاستغناء عن ذلك بإضمار الفعل.

# قوله تعالى: ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلْتُهِ أَيَّام فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةِ إِذًا رَجَعْتُمُّ ﴾ البقرة ١٩٦

يقول الفرّاء: (" فمن لم يجد" الهدي صام ثلاثة أيام يكون آخرها يوم عرفة ، واليومان في العشر ، فأمّا السبعة فيصومها إذا رجع في طريقة ، وإن شاء إذا وصل إلى أهله. و" السبعة" فيها الخفض على الإتباع للثلاثة. وإن نصبتها فجائز على فعل مجدّد ؛ كما تقول في الكلام: لا بدّ من لقاء أخيك وزيدٍ ، وزيدًا )(؛)

#### التعليق:

"سبعة" معطوفة على " ثلاثة " فتبعتها في الإعراب بالخفض ، ويجوز النصب فيها على القطع وتقدير فعل تنتصب به السبعة والتقدير: وصوموا سبعةً إذا رجعتم.

والنصب في " سبعة " قراءة نسبها القرطبي إلى زيد بن علي بقوله : ( قراءة الجمهور بالخفض على العطف . وقرأ زيد بن علي " وسبعةً" بالنصب على معنى :وصوموا سبعةً ) (0) وهي منصوبة عند الزمخشري بالعطف على محل " ثلاثة أيام " فيقول : ( وقرأ ابن أبي عبلة : وسبعة بالنصب عطفًا على محل ثلاثة أيام ، كأنه قال : فصيامٌ ثلاثة أيام )(1) ، وهذا الذي قدّره الزمخشري اعترض عليه أبو حيان لاختلال شرط من شروط العطف على المحل عنده وهو : وجود المُحرز – أي الطالب لذلك المحل فيقول : ( قال الزمخشري : عطفًا على محل ثلاثة أيام ، كأنه قال : فصيام ثلاثة أيام ، والعطف على الموضع لا بد له من محرز فإضمار فعل هو التخريج الذي لا ينبغي أن يعدل عنه (1) فلما فقد المحرز هنا لأن الصيام " مصدر " يمتنع العطف معه على المحل لذلك كان نصبها بفعل مضمر أقوى من نصبها بالعطف على محل " ثلاثة أيام " .

- ١- معاني القرآن للأخفش: ١/ ١٦٩
- ٢- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٢٨٥
- ٣- البحر المحيط: ٢/ ١٨٤ ، وينظر: إملاء ما من به الرحمن: ٨٧
  - ٤- معانى القرآن للفراء: ١/ ١٤٥- ١٤٦
    - ٥- الجامع لأحكام القرآن: ٢/ ٣٧٨
      - ٦- الكشاف : ٢/ ١١٩
      - ٧- البحر المحيط: ٢ / ٢٦٧

## قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ فَل ٱلْعَقْقِ ﴾ البقرة ٢١٩

يقول الفراء: ( "قل العفو" النصب على الفعل: ينفقون العفو" والرفع على: الذي ينفقون عفو الأموال )(١).

#### التعليق:

" العفو" يجوز فيها النصب والرفع ، فأما النصب فعلى أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره: قل ينفقون العفو ، ولا يجوز نصبه بينفقون الأول لاكتفائه بمفعوله المقدم عليه و هو حرف الاستفهام " ماذا ، والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف بكون " ما " و "ذا" منفصلين و " ذا" اسم موصول بمعنى الذي والتقدير: الذي ينفقون عفو الأموال.

ولما كانت " قل العفو" إجابة للسؤال المطروح منهم وهو : " ماذا ينفقون ؟ " كان النصب أجود وآكد من الرفع لمناسبة المعنى ذكر ذلك النحاس بقوله : ( إن جعلت " ذا" بمعنى " الذي" كان الاختيار الرفع وجاز النصب ، وإن جعلت ما وذا شيئًا واحدًا كان الاختيار النصب وجاز الرفع ، وحكى النحويون : ماذا تعلّمت أنحوًا أم شعرًا ؟ بالنصب والرفع على أنهما جيدان حسنان إلا أن التفسير في الآية يدل على النصب )(١) وهو بذلك تبع الأخفش والزجاج فعلى ذلك كان النصب في " العفو " أولى ، وحذف الفعل معه .

قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ ﴾ البقرة ٢٨٢ يقول الفراء: ﴿ أَي : فليكن رجل وامرأتان ؛ فرفع بالردّ على الكون . وإن شئت قلت : فهو رجل وامرأتان . ولو كان نصبًا أي : فإن لم يكونا رجلين فاستشهدوا رجلًا وامرأتين . وأكثر ما أتى في القرآن من هذا بالرفع ، فجرى هذا معه )(٢)

#### التعليق:

رفعت " امرأتان " في الآية بالعطف على اسم كان أي : فإن لم يكونا رجلين فليكن رجلٌ وامرأتان ، ويحتمل الرفع فيها وجهًا آخر من الإعراب وهو : أن تكون خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره : فهو رجلٌ وامرأتان . ولم يكتف الفراء هنا بالرفع فقط بل جوّز النصب فيها أيضًا على إضمار فعل تقديره : فاستشهدوا رجلًا وامرأتين لجواز هذا الحكم الإعرابي وإن لم تقرأ به الآية .

ونجد ذلك أيضًا عند النحاس فيقول: (رفع بالابتداء و" وامر أتان " عطف عليه والخبر محذوف: أي فرجلٌ وامر أتان يقومون مقامهما وإن شئت أضمرت المبتدأ أي: فالذي يشهد رجلٌ وامر أتان. ويجوز النصب في غير القرآن أي: فاستشهدوا) (أ) ويوافقه في ذلك العكبري ، وذهب الفارسي إلى أنه هذا الفعل المضمر الذي قدره الفراء مدلولًا عليه من الآية ولما كان مدلولًا عليه جاز تعلق المصدر المؤول " أن تضل " به فقال: (" أن تضل" لا يكون متعلقًا بقوله: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " ألا ترى أنك لو قلت: استشهدوا شهيدين من رجالكم أن تضل إحداهما ؛ لم يسغ ، ولكن تتعلق " أن " بفعل مضمر دل عليه هذا الكلام ، وذلك أن قوله: " فإن لم يكونا رجلين ، فرجلٌ وامر أتان " يدل على قولك : فاستشهدوا رجلًا وامر أتين ، فتعلق " أن" إنما هوبهذا الفعل المدلول عليه ) (أ) ، فقد دل المصدر

١- معاني القرآن للفراء: ١/١٦٦

٢- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٣٠٩، وينظر: معاني القرآن للزجاج: ١/ ٢٨٨، معاني القرآن للأخفش: ١ / ١٨٥

٣- معانى القرآن للفراء: ١/ ٢٠٦

٤- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٣٤٤- ٣٤٥ ، وينظر: إعراب القراءات الشواذ: ١ / ٢٨٨- ٢٨٩

٥- الحجة في علل القراءات السبع: ١/ ٥٣٩

المؤول على هذا الفعل المضمر وإن لم يقرأ بنصب " رجل وامرأتين " ؛ لأن المعنى دل على ذلك فعلى هذا جاز النصب .

# قوله تعالى : ﴿ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ ﴾ آل عمران ١٥٠

يقول الفراء: ( رفع على الخبر ، لو نصبته: بل أطيعوا الله مو لاكم ، كان وجهًا حسنًا )(١) .

#### التعليق:

" الله مو لاكم " مبتدأ وخبر ، ويقدّر فيها الفراء النصب على إضمار فعل تقديره : بل أطيعوا الله مو لاكم

ولا خلاف عند العلماء في تقدير هذا الفعل لأن الله سبحانه وتعالى حينما نهاهم عن إطاعة الكفار لما تخلفه من الخسران في الدارين ، أمر هم بإطاعته ، والنصب الذي قدّره الفراء هنا من حيث إنه وجه إعرابي جائز هو قراءة قرأ به الحسن كما هو مذكور عند أبي حيان حين قال : ( وقرأ الحسن بنصب الجلالة على معنى : بل أطبعوا الله ، لأن الشرط السابق يتضمن معنى النهي ، أي : لا تطبعوا الكفار فتكفروا ، بل أطبعوا الله مولاكم )(٢) .

## قوله تعالى : ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآعَلُونَ بِهُ وَٱلْأَرْحَامُّ ﴾ النساء ١

يقول الفراء: (فنصب "الأرحام"، يريد: واتقوا الأرحام أن تقطعوها. قال حدّثنا الفرّاء قال: حدّثني شريك بن عبد الله عن الأعمش عن إبراهيم أنه خفض "الأرحام"، قال: هو كقولهم: بالله والرحم؛ وفيه قبح، لأن العرب لا تردّ مخفوضا على مخفوض وقد كني عنه وقد قال الشاعر في جوازه:

نُعلّق في مثل السّواري سيوفنا وما بينها والكعب غوط نفانف(")
وإنما يجوز هذا في الشعر لضيقه )(٤).

#### التعليق:

" الأرحام" مفعول به معطوف على لفظ الجلالة تقديره: اتقوا الله و اتقوا الأرحام، وقرأ إبراهيم النخعي " الأرحام" بالخفض عطفًا على الضمير المجرور، وهو قبيح عند الفراء، ممنوع عند جمهور البصريين.

ذهب إلى ذلك الزجاج أيضًا بقوله: ( القراءة الجيدة نصب الأرحام . المعنى : واتقوا الأرحام أن تقطعوها ، فأمّا الجر في الأرحام فخطأ في العربية لا يجوز إلا في اضطرار الشعر ، فإجماع النحويين أنه يقبح أن ينسق باسم ظاهر على اسم مضمر في حال الجر إلّا بإظهار الجار ) ( $^{\circ}$ ) ، ويجوّز الزمخشري النصب فيها على وجه آخر وهو : ( النصب إمّا على : اتقوا الله والأرحام ، وإمّا على العطف على محل الجار والمجرور كقولك : مررت بزيدٍ وعمرًا ، وينصّره قراءة ابن مسعود : " ساءلون به وبالأرحام " ) $^{(1)}$  وهي كذلك عند أبي حيان $^{(2)}$  النصب فيها من وجهين : العطف على محل

١- معاني القرآن للفراء: ١/ ٢٥٦

٢- البحر المحيط: ٣/٦/٣

 <sup>&</sup>quot;- البيت من الطويل ، لمسكين الدارمي ، والشاهد : قوله : " وما بينها والكعب " حيث عطف على الضمير المجرور ، ينظر : جامع البيان : 3/ ١٥١ ، تفسير القرطبي : ٣/٥

٤- معانى القرآن للفراء: ١/ ٢٦٩

٥- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٢/ ٦

٦- الكشاف : ٤/ ٢١٥

٧- البحر المحيط: ٣/ ٤٩٧

"به" و العطف على لفظ الجلالة بتقدير حذف المضاف أي : واتقوا الله وقطع الأرحام ، ولا خلاف عند العلماء من أن النصب فيها على هذين الوجهين ، فالنصب هنا أقوى من الخفض لأن خفض الاسم الظاهر على الضمير المخفوض من غير إعادة حرف الجر وإن كان جائزًا عند البعض إلا أنه على ضعف ، وأما أوجه النصب فيها فالعطف على المحل جائز في الإعراب .

لتوافر الشروط إلا أن السؤال هنا المراد به الحلف ؛ والحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى لا بالأرحام أما قولهم أنه محمول على قولهم فالجاهلية من الحلف بالأرحام فهو ضعيف ؛ لأن الله جل وعز هنا يتحدث في سياق الأمر بتقواه ، ثم أمرهم بالتقوى في الأرحام بعدم قطعها وقرنها به سبحانه وتعالى .

## قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَجِدَةً ﴾ النساء ٣

يقول الفراء: (تنصب على: فإن خفتم ألّا تعدلوا على الأربع في الحب والجماع فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم لا وقت عليكم فيه. ولو قال: فواحدة ، بالرفع كان كما قال: " فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان "(١) كان صوابًا على قولك: فواحدة مقنع ، فواحدة رضًا )(٢).

#### التعليق:

"واحدة "مفعول به منصوب بفعل محذوف قدّره الفراء ب: فانكحوا واحدة . ووافقه في ذلك النحاس النحاس عند أبي حيان باختلاف معنى النكاح في الآية النحاس فيقول: (أي أن لا تعدلوا بين تنتين إن نكحتمو هما أو بين ثلاث أو أربع إن نكحتمو هن في القسم أو النفقة أو الكسوة ، فاختاروا واحدة أو ما ملكت أيمانكم ، هذا إن حملنا "فانكحوا" على تزوّجوا ، وإن حملناه على الوطء قدرنا الفعل الناصب لقوله "فواحدة": فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم ، ويحتمل أن تكون من باب "علفتها تبنًا وماءً باردًا على التخريجين فيه والتقدير: فانكحوا أي تزوّجوا واحدة ، وأوطئوا ما ملكت أيمانكم ) ، لمّا قال الله سبحانه وتعالى لهم انكحوا ما طاب لكم من النساء وجوّز لهم ذلك بالزواج من أربع على العدل بينهن ، فلمّا خيف عدم إقامة العدل أمر هم بنكاح واحدة لذلك فقدير الفعل :انكحوا أقرب إلى المعنى من غيره .

## قوله تعالى: ﴿ ثَمَٰنِيةَ أَزُوٰجَ مِّنَ ٱلضَّأْنِ ٱتَّنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱتَّنَيْنَ ﴾ الأنعام ١٤٣

يقول الفراء : ( فإن شئت جعلت الثمانية مردودة على الحمولة . وإن شئت أضمرت لها فعلًا ، وقوله :" ثمانية أزواج " الذكر زوج والأنثى زوج ) $^{(\circ)}$  .

#### التعليق:

يحتمل النصب في " ثمانية" وجهين من الإعراب : إما على البدل من " حمولة وفرشًا" أي: أنشأ حمولة ثمانية أزواج ، وإما أنه مفعول به لفعل مضمر تقديره مثل الأول أي: وأنشأ ثمانية أزواج .

١- سورة البقرة: ٢٨٢

٢- معاني القرآن للفراء: ١/ ٢٧١

٣- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٤٣٤

٤- البحر المحيط: ٣/ ٥٠٦- ٥٠٧

٥- معاني القرآن للفراء: ١/ ٣٦٤

وهي منصوبة على البدل عند الزجاج حين قال : ( "ثمانية أزواج " بدل من حمولة وفرشا )( $^{(1)}$ ) ، ويشارك البدل فالنصب الحال وعطف البيان عند الأخفش فيقول : ( أي : وأنشأ حمولة وفرشا ثمانية أزواج . أي: أنشأ ثمانية أزواج ؛ على البدل أو التبيان أو الحال )( $^{(7)}$ ) ، ويجمع أبو حيان الأوجه الجائزة فيها مع ترجيحه وجه البدل فيها من غير توضيح سبب هذا الترجيح حين قال : ( وانتصب " ثمانية أزواج " على البدل في قول الأكثرين من قوله : " حمولة وفرشا " وهو الظاهر وأجازوا نصبه بـ " كلوا مما رزقكم الله " وهو قول عليّ بن سليمان وقدره : كلوا لحم ثمانية وبأنشأ مضمرة قاله الكسائي ، وعلى البدل من موضع "ما" من قوله : " مما رزقكم " وبـ "كلوا" مضمرة و على أنها حال أي مختلفة متعددة )( $^{(7)}$ ) ، فالله سبحانه وتعالى لما أخبر بإنشاء الحمولة والفرش بينها بقوله : " ثمانية أزواج " أي أن هذه الحمولة عبارة عن ثمانية أزواج ثم فصل هذه الثمانية ، فنصبها على البدل مما يقويه المعنى .

قوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُوذَاً ﴾ الأعراف ٢٠ - ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا ﴾ الأعراف ٧٣ يقول الفراء: ( منصوب بضمير " أرسلنا " ولو رفع إذ فقد الفعل كان صوابًا كما قال: " فبشّرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب "(٤)) (٥).

## التعليق:

"أخاهم" في الآيتين مفعول به لفعل مضمر تقديره: أرسلنا ، أي: أرسلنا إلى عاد أخاهم هودًا ، وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحًا ولعدم وجود الفعل هنا يجوّز الفراء فيه أيضًا الرفع على أنهما خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو أي: هو أخاهم هودًا ، وهو أخاهم صالحًا .

وهذا ما ذهب إليه الأخفش بقوله: (" وإلى عاد أخاهم هودًا" و" وإلى ثمود أخاهم صالحًا" فكل هذا - والله أعلم - نصبه على الكلام الأول على قوله: "لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه") (أ) ووافقه في ذلك الزجاج وغيره من العلماء ويوضح ذلك العكبري بقوله: ("هودًا" بدل من أخاهم ، وأخاهم منصوب بفعل محذوف أي: وأرسلنا إلى عاد ، وكذلك أوائل القصص التي بعدها - فلما تحدّث الله سبحانه وتعالى عن إرسال الأنبياء إلى قومهم ابتدأ بنوح: "لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه" ثم بعد ذلك ذكر الأنبياء من بعده من غير ذكر الفعل لأنه فهم من الحديث الأول ، وهو كثير في القرآن.

# قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴾ الأعراف ١١٥

يقول الفراء: (أدخل "أن" في "إمّا "لأنها في موضع أمر بالاختيار ؛ فهي في موضع نصب في قول القائل: اختر ذا أو ذا ؛ ألا ترى أن الأمر بالاختيار قد صلح في موضع "إمّا "، ومثله: "يذا

- ١- معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ٢/ ٢٩٩
- ٢- معاني القرآن للأخفش: ١/ ٣١٥- ٣١٥
  - ٣- البحر المحيط: ٤/ ٦٧١- ٦٧٢
    - ٤- سورة هود: ٧١
    - ٥- معانى القرآن للفراء: ٧١
- ٦- معاني القرآن للأخفش: ١/ ٣٣١، وينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٢/ ٣٤٧- ٣٤٨، إعراب القرآن
   للنحاس: ٢/ ١٣٥- ١٣٦
  - ٧- إملاء ما من به الرحمن: ٢٨٥

القرنين إمّا أن تعذب وإمّا أن تتخذ فيهم حسنا "(١) وكذلك قوله: " إمّا أن تلقي وإمّا أن نكون نحن أوّل من ألقى "(٢) ( $^{(7)}$  .

#### التعليق:

- ل " أمّا"(٤) معانى منها:
- ١- الشك نحو: " جاءني إمّا زيدٌ وإمّا عمرو".
- ٢- الإبهام نحو: " وآخرون مرجون لأمر الله إمّا يعذبهم وإمّا يتوب عليهم " . ( التوبة: ١٠٦ )
  - ٣- التخيير نحو: " إمّا أن تلقى وإمّا أن نكون أولّ من ألقى ". (طه: ٦٥)
    - الإباحة نحو : تعلم إمّا فقهاً و إمّا نحوًا " .
    - ٥- التفصيل نحو: " إمّا شاكرًا وإمّا كفورا ".

وهي من النوع الثالث هنا ، فهي في الآيات السابقة حرف يفيد الاختيار بين أمرين ، ودخلت عليه "أن" ومعمولها مفيدة الأمر فالمصدر المؤول من "أن تلقي "في موضع نصب لفعل محذوف والتقدير: إمّا أن تلقي إلقاء ويقدر القرطبي النصب فيها عند الفراء بفعل أمر مضمر فقال: ("أن" في موضع نصب عند الكسائي والفراء على معنى: إمّا أن تفعل الإلقاء) ، ويجيز فيها أبو حيان الرفع فيقول: (أجازوا في "أن تلقي" وفي "أن نكون" النصب أي: اختر وافعل إمّا إلقاؤك وإمّا إلقاؤنا والمعنى فيه البداءة والدفع أي إمّا إلقاؤك مبدوء به وإمّا إلقاؤنا فيكون مبتدأ ) والنصب هو الوجه عند القيسي بقوله: (أن في موضع نصب فيهما عند الكوفيين كأنه قال: إمّا أن تفعل الإلقاء) وإمّا ووافقهم في هذا العكبري بلا خلاف.

## قوله تعالى : ﴿ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرْكَآءَكُمْ ﴾ يونس ٧١

يقول الفراء: (والإجماع: الإعداد والعزيمة على الأمر. ونصبت الشركاء بفعل مضمر ؛ كأنك قلت: فأجمعوا أمركم وادعوا شركائكم. وكذلك هي في قراءة عبد الله. والضمير ها هنا يصلح إلقاؤه ؛ لأن معناه يشاكل ما أظهرت ؛ كما قال الشاعر:

ورأيت زوجك في الوغى متقلّدًا سيفًا ورمحا(^)

فنصب الرمح بضمير الحمل ؛ غير أن الضمير صلح حذفه ؛ لأنهما سلاح يعرف ذا بذا ، وفعل هذا مع فعل هذا )(٩).

١- سورة الكهف: ٨٦

٢- سورة طه: ٦٥

٣- معانى القرآن للفراء: ١/ ٣٩١ – ٣٩٣

٤- مغنى اللبيب: ٧٢/١

٥- الجامع لأحكام القرآن: ٧/ ٢٥٩

٦- البحر المحيط: ٥/ ١٣٣

٧- مشكل إعراب القرآن: ١/ ٣٣٥ ، وينظر: إملاء ما من به الرحمن: ٢٨٩

٨- البيت من مجزوء الكامل لعبد الله بن الزبعري ، والشاهد : " رمحًا " نصبه بضمير الحمل أي : حاملًا ، ينظر :
 ديوان عبد الله الزبعري : صـ ٣٢ ، الإنصاف : ٢/ ١١٢

٩- معانى القرآن للفراء: ١/ ٤٧٢- ٤٧٣

#### التعليق:

"شركاءكم " مفعول به لفعل مضمر تقديره: ادعوا شركائكم ، ولا يصح عطفه على " أمركم " لعدم صحة المعنى مع العطف .

وهذا الذي ذهب إليه الفراء غلط عند الزجاج لا يقبله فاعترض قائلًا: ( ويقرأ "فأجمعوا أمركم وشركائكم . زعم القراء أن معناه : فأجمعوا أمركم وادعوا شركائكم . وهذا غلط لأن الكلام لا فائدة منه . لأنهم إن كانوا يدعون شركائكم لأن يجمعوا أمرهم ، فالمعنى : فأجمعوا أمركم مع شركائكم كما تقول : لو تركت الناقة و فصيلها لرضعها ، المعنى : لو تُركت مع فصيلها لرضعها ... ومن قرأ " وشركائكم " بوصل الألف فنصبه على ضربين: أحدهما العطف على الأمر ، المعنى: فاجمعوا أمركم واجمعوا شركائكم ، ويكون : فاجمعوا مع شركائكم أمركم )(١) وتبعه في ذلك الزمخشري أيضًا ف" الواو" عنده هنا بمعنى " مع " ، واعتراضالزجاج هذا يفنده عندنا قراءة أبى وهو من الصحابة فلا نحكم بخطأ القراءة ؛ بل نذهب إلى مذهب وسط في ذلك وهو أن كلا المعنيين وارد وجائز وهو ما ذهب إليه أبو على الفارسي فيقول: ( من قال : " فأجمعوا أمركم " على أفعل أضمر للشركاء فعلًا آخر كأنه قال: فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم فدل المنصوب على الناصب ... وزعموا أنّ في حرف أبي: " وادعوا شركاءكم " فحمل الكلام على الذي يراد به الاختصار كقوله: " وادعوا من استطعتم من دون الله " $^{(7)}$  - " وادعوا شهداءكم من دون الله " $^{(7)}$  . ويجوز أن يكون انتصاب " الشركاء" على أنه مفعول معه أي: اجمعوا أمركم مع شركاءكم)(٤) . ومما يقوي هذا عندنا أيضًا ما قدّره أبو حيان بقوله : ( " شركاءكم " عطفًا على "أمركم " على حذف مضاف أي : أمركم وأمر شركاءكم ، أو على أمركم من غير مراعاة محذوف لأنه يقال أيضًا: أجمعت شركائي ، أو منصوبًا بإضمار فعل أي: ادعوا شركاءكم ، وذلك بناء على أنه لا يقال: أجمعت شركائي يعني في الأكثر فيكون نظير قوله:

فعلفتها تبنًا وماءً باردًا حتى شتت همالة عيناها(°) في أحد المذهبين أي: وسقيتها ماء باردًا ، وكذا هي في مصحف أبيّ : وادعوا شركاءكم )(١) ، ولمّا كان لا يقال في الغالب : أجمعت شركائي لضعف المعنى والصياغة كان تقدير فعل لها أولى .

## قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ أَضْغُثُ أَخَلُمْ ﴾ يوسف ٤٤

يقول الفراء: (رفع ؛ لأنهم أرادوا: ليس هذه بشي ، إنما هي أضغاث أحلام وهو كقوله: "ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأوّلين "() كفروا فقالوا: لم يُنزل شيئًا ، إنما هي أساطير الأوّلين ولو كان "أضغاث أحلام " — أي أنك رأيت أضغاث أحلام — كان صوابًا )().

#### التعليق:

الوجه في " أضغاث " أنها مرفوعة على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره : هي أضغاث أحلام ، كما يجوّز الفراء النصب فيها على أنها مفعول به لفعل محذوف تقديره : رأيت أضغاث أحلام .

- ١- معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ٣/ ٢٨ ، وينظر : الكشاف : ١١/ ٤٦٩
  - ۲- سورة هود: ۱۳
  - ٣- سورة البقرة: ٢٣
  - ٤- الحجة في علل القراءات السبع: ١٠٦٩/٢
- ٥- البيت من بحر الرمل مجهول القائل ، الشاهد: قوله: " وماء باردًا " حيث عطفت الواو عاملا محذوفا بقي معموله ، والتقدير: وسقيتها ماءً باردًا ، ينظر: الخصائص: ٤٣٣/٢ ، المغنى: صد ٧٩٤
  - ٦- البحر المحيط: ٦/ ٨٧
    - ٧- سورة النحل: ٢٤
  - ٨- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٢٩٥

ويستبعد النحاس النصب فيها والسبب عنده يظهر من قوله: (قال الفراء: ويجوز أضغاث أحلام أي: رأيت أضغاث أحلام قال أبو جعفر: النصب بعيد لأن المعنى: لم تر شيئًا له تأويل، إنما هي أضغاث أحلام) (١) ويكتفي كل من الزجاج وأبو حيان(١) بوجه الرفع فيها، وهو الوجه في الآية، وإن كان النصب جائزًا أيضًا لأن العزيز رأى في منامه ما عدّه المفسرون أضغاث أحلام فالرؤية واقعة.

# قوله تعالى: ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْثُثَتْ مِن فَوْق ٱلْأَرْض ﴾ إبراهيم ٢٧

يقول الفراء: (رفعت المثل بالكاف التي في شجرة، ولو نصبت المثل تريد: وضرب الله مثلَ كلمة خبيثة، وهي في قراءة أبيّ: "وضرب اللهُ مثلًا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة" وكلُّ صواب  $)^{(7)}$ .

## التعليق:

الوجه في " مثل " الرفع على أنه مبتدأ مرفوع وخبره "كشجرة" وهما مترافعان عنده ، ويجوّز فيها الفراء وجهًا إعرابيًا آخر وهو النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره: ضرب الله مثل ، واستدل على هذا المضمر بما سبقها في قوله: (ضرب الله مثلًا كلمةً طيبةً كشجرةً طيبةً). وهو رأي الأخفش المنط ، والذي يقوي جواز النصب عندنا قراءة أبي بها وهو ما ذكر عند أبي حيان بقوله: (وقرأ أبيّ: وضرب الله مثلًا كلمة خبيثة ، وقرئ: "ومثل كلمة" بالنصب " مثل " عطفًا على كلمة طيبة ) (٥٠).

# قوله تعالى: ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ ﴾ النحل ٨

يقول الفراء: (تنصبها بالردّ على خلق ، وإن شئت جعلته منصوبًا على إضمار سخّر ، فيكون في جواز إضماره مثل قوله: " ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على أبصارهم غشاوة " $^{(7)}$  من نصب في البقرة نصب الغشاوة بإضمار " وجعل) $^{(4)}$ .

#### التعليق:

لما كانت " الخيل والبغال والحمير " من مخلوقات الله تعالى ، خلقهن الله كما خلق غيرهن ، جاء النصب فيها بالعطف على خلق في قوله: " خلق السموات والأرض" و " خلق الإنسان من نطفة " والتقدير: وخلق الخيل والبغال والحمير وهو الوجه الذي عليه معظم العلماء ، ويحتمل النصب أيضًا على إضمار فعل تقديره: سخر ، وهو ما دل عليه قوله: " لتركبوها وزينة " والمعنى: سخر هذه المخلوقات من أجل أن تركبوها وتتزينوا بها .ويضمر لها النحاس (^) أحد مفاعيل الظن وهو " جعل "والتقدير عنده: وجعل لكم الخيل والبغال والحمير ، وهو ما ذهب إليه الأخفش (أ) أيضًا أي: أن الله صيّرها لكم فهو على معنى :سخّر فالمعنى واحد .

- ١- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٣٣١
- ٢- ينظر : معانى القرآن وإعرابه للزجاج : ٣/ ١١٢ ' البحر المحيط : ٦/ ٢٨٢
  - ٣- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٥٦١
  - ٤- ينظر: معانى القرآن للأخفش: ٢/ ٤٠٧
    - ٥- البحر المحيط: ٦/ ٤٣٣
      - ٦- سورة البقرة: ٧
    - ٧- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٥٨٣- ٥٨٤
  - ٨- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٣٩٢
  - ٩- ينظر: معانى القرآن للأخفش: ٢/ ١٤٤

## قوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ﴾ النحل ٦٠

يقول الفراء: (ولو كان "مثل السوء" نصبًا جاز ، فيكون في المعنى على قولك: ضرب للذين لا يؤمنون مثل السوء ، كما كان في قراءة أبيّ " وضرب مثلًا كلمةً خبيثةً "(١) وقراءة العوامّ ها هنا وفي إبراهيم بالرفع لم نسمع أحدًا نصب )(٢).

#### التعليق:

" مثل السوء " يجوز النصب فيها بإضمار فعل تقديره : ضرب ، مثل قوله : " مثل كلمة خبيثة "

# قوله تعالى : ﴿ أَقِم ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرَ ۗ ﴾ الإسراء ٧٨

يقول الفراء: (أي: وأقم قرآن الفجر "إن قرآن الفجر كان مشهودا " يعني: صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار)<sup>(٣)</sup>.

#### التعليق:

جاءت " قرآن الفجر " منصوبة على تقدير: وأقم قرآن الفجر ؛ لأنها معطوفة على ما قبلها وهو قوله: " وأقم الصلاة ، والمعنى: أقم الصلاة لدلوك الشمس وأقم قرآن الفجر ووافقه في هذا الزجاج (١) ، وينصبها على الإغراء أبو الحسن الأخفش (٥) بتقدير: عليك قرآن وتبعه في ذلك النحاس ، في حين يذهب مكي القيسي (٦) إلى إضمار فعل على معنى: واقرأ قرآن الفجر . ومن الم يضمنها ومن حمل النصب فيها بالعطف على " الصلاة " ؛ لأنها عنده بمعنى: صلاة الفجر ، ومن لم يضمنها هذا المعنى جاز عنده نصبها على الإغراء أو بالفعل اقرأ ، ويحتمل وجه الإغراء فيها المعنيين .

# قوله تعالى: ﴿ جَنُّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِّ ﴾ مريم ٦١

يقول الفراء: ( نصب ، لو رفعت على الاستئناف كان صوابًا )(١) .

#### التعليق:

لم يوضح هنا الفراء وجه النصب في " جنات " أهو مفعول به أم بدل من " جنة " في قوله : " فأولئك يدخلون الجنة "(^).

و على الوجهين ذكرت عند العلماء فالزجاج<sup>(۹)</sup> يقدر لها فعلًا على معنى: يدخلون في جنات عدن ، والنصب فيها على البدل هو ما يكاد يجمع عليه العلماء فيقول أبو حيان في هذا: (قرأ الجمهور " جنات " نصبًا جميعًا بدلًا من " الجنة" )<sup>(۱)</sup> فالجنة مشتملة على جنات عدن ، فدخولهم جنات عدن مترتب على دخولهم الجنة لما كانت جزءًا منها فالمعنى يقوي نصبها على البدل وهو ما عليه العلماء.

١- سورة إبراهيم: ٢٦

٢- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٩٣٥

٣- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٦١٨

٤- ينظر : معانى القرآن وإعرابه للزجاج : ٣/ ٢٥٥

٥- ينظر: معانى القرآن للأخفش: ٢/ ٤٢٦

٦- ينظر: مشكل إعراب القرآن: ١/ ٤٦٧

٧- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٦٦٤

۸- سورة مريم: ٦٠

٩- ينظر : معانى القرآن وإعرابه للزجاج : ٣/ ٣٣٦

١٠-البحر المحيط: ٧/ ٢٧٨

## قوله تعالى: ﴿ وَلُوطًا ءَاتَيْتُهُ دُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ الأنبياء ٧٤

يقول الفراء: (نصب لوط من الهاء التي رجعت عليه من " ءاتيناه "، والنصب الآخر على إضمار " واذكر لوطًا "أو "لقد أرسلنا "أو ما يذكر في أوّل السورة وإن لم يذكر فإن الضمير إنما هو من الرسالة أو من الذكر و ومثله " ولسليمان الريح "(١) فنصب (الريح) بفعل مضمر معلوم معناه: إمّا سخّرنا، وإمّا آتيناه)(١)

## التعليق:

" لوطًا " النصب فيها على وجهين :إما على الاشتغال وهو المقصود من قوله : ( من الهاء التي رجعت عليه من "ءاتيناه" ) ، أو على أنها مفعول به لفعل مضمر تقديره : واذكر لوطًا ،أو ولقد أرسلنا لوطًا . كما كانت " سليمان " في قوله : " ولسليمان الريح " النصب فيها بفعل مضمر تقديره : سخّرنا لسليمان الريح ، أو آتينا لسليمان الريح .

وسلك هذا الرائي أيضًا الزجاج بقوله : ( "لوطًا " منصوب بفعل مضمر لأن قبله فعلًا ، فالمعنى : وأوحينا إليهم وآتينا لوطًا آتيناه حكمًا وعلمًا . والنصب ههنا أحسن من الرفع لأن قبل آتينا فعلًا وقد ذكر بعض النحويين أنه منصوب على " واذكر لوطًا " وهذا جائز لأن ذكر إبراهيم قد جرى فحمل لوط على معنى واذكر .....)(7) أو النصب على الاشتغال ؛ لأن الاسم المشتغل عنه هنا وقع بعد أداة عطف تقدمته جملة فعلية ، وعلى الاشتغال فقط وجهها القيسي وأبو حيان على تقدير: آتينا لوطًا آتيناه (4)

## قوله تعالى: ﴿ وَلِسُلَيْمُنَ ٱلرِّيحَ غُدُقُهَا شَهَرٌ وَرَوَاحُهَا شَهَرٌّ ﴾ سبأ ١٢

يقول الفراء: ( منصوبة على : وسخّرنا لسليمان الريح ، وهي منصوبة في الأنبياء " ولسليمان الريح عاصفة "(°) أضمر " وسخّرنا " والله أعلم – وقد رفع عاصم – فيما أعلم – " ولسليمان الريح" لمّا لم يظهر التسخير ، أنشدني بعض العرب :

ورأيتم لمُشاجع نعمًا وبني أبيه جاملٌ رُغُب (١)

يريد: ورأيتم لبنى أبيه ، فلمّا لم يظهر الفعل رُفع باللام  $)^{(Y)}$ .

## التعليق:

" الريح " هنا منصوبة كما نصبت في الأنبياء بفعل مضمر تقديره: سخّرنا لسليمان الريح ، غير أنه لم يتقدم للفعل ذكر كما في الأنبياء ، لذلك جاز فيها الرفع ، وهو ما حمل أيضًا الكسائي أن يعطفها على " وألنّا له الحديد " ذكر ذلك النحاس حين قال : (جعله الكسائي نسقًا على " وألنّا له الحديد " وقال المعنى : وألنّا لسليمان الريح )(^) ، إلا أنه لما ذكر الله في موضع سابق تسخيره سبحانه وتعالى لسليمان

- ١- سورة الأنبياء : ٨١
- ٢- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٧٠٦
- ٣- معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ٣/ ٣٩٨- ٣٩٩
- ٤- ينظر: مشكل إعراب القرآن: ٢/ ٣٥، البحر المحيط: ٧/ ٤٥٣- ٤٥٤
  - ٥- سورة الانبياء: ٨١
- -1 البیت من بحر الکامل ، مجهول القائل ، والشاهد : قوله : " وبنی أبیه " یرید : ور أیتم بنی أبیة ، ینظر : شرح أبیات معانی القراء : صد-2
  - ٧- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٨٨٢
  - ٨- إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٣٣٥

الريح فكان من الأولى أن يتبع هذا ذاك وهو ما قاله الفارسي فيقول: (وجه النصب أن الريح حملت على التسخير، على التسخير في قوله تعالى: "فسخّرنا له الريح تجري بأمره" فكما حملت في هذا على التسخير، كذلك ينبغي أن تحمل هنا عليه. ومما يقوي النصب قوله: "ولسليمان الريح عاصفة" والنصب يحمل على سخرّنا)(١).

# قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْض ﴾ ص ٢٢

يقول الفراء: ( ولو جاء في الكتاب: خصمين بغى بعضنا لكان صوابًا بضمير أتيناك خصمين ، جئناك خصمين ومثله قول الشاعر:

وقالت ألا يا اسمع نعظك بخُطّة فقلت سميعًا فانطقي وأصيبي $^{(7)}$ .

#### التعليق:

لم يكتف الفراء هنا كعادته بوجه إعرابي واحد لقوله: "خصمان "حيث جاءت في القراءة مرفوعة على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره: نحن خصمان ، بل نجده يجوّز فيها أيضًا وجه النصب بكونها مفعول به لفعل محذوف لا بالفعل " لا تخف" والتقدير: أتيناك خصمين أو جئناك خصمين. وتبعه في رأيه الزجاج بقوله: (القراءة الرفع ، والرفع لخصمان نحن والمعنى: نحن خصمان ولو كان في الكلام " لا تخف" خصمين بغى بعضنا على بعض لجاز على معنى: أتيناك خصمين) ، ولا يقدر هذا المعنى عند العكبري(٥) فخصمين بالياء عنده مفعول " لا تخف" أي: لا تخف خصمين ؛ والمعنى على غير ذلك ؛ لأنهما لما أتيا له قالوا له لا تخف لما نأتيك للعداوة أو الضرر وإنما أتيناك خصمين ، فالمعنى يرجح الأول.

## قوله تعالى: ﴿ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ﴾ الرحمن ١٢

يقول الفراء: (ولو قرأ قارئ: "والحب ذا العصف والريحانَ "لكان جائزًا، أي: خلق ذا وذا، وهي في مصاحف أهل الشام: "والحبّ ذا العصف "ولم نسمع بها قارئا، كما أن في بعض مصاحف أهل الكوفة: "والجار ذي القربي (7) ولم يقرأ بها أحد، وربما كتب على جهة واحدة، وهو في ذلك يقرأ بالوجوه) (7).

## التعليق:

يجوّز الفراء هنا كذلك النصب في الريحان " على غير سماع منه بالقراءة على تقدير : خلق الحب ذا العصف ثم عطف " الريحان على مفعول" خلق" أي : وخلق الريحان ، وهي قراءة لابن عامر وأبي حيوة وابن أبي عبلة ذكر ذلك أبو حيان وغيره من العلماء فقال أبو حيان في هذا : (وابن عامر وأبو حيوة وابن أبي عبلة : بنصب الثلاثة أي : وخلق الحب ، وجوزوا أن يكون " والريحان" حالة الرفع

- ١- الحجة في علل القراءات السبع: ٣/ ١٥٩١
- ٢- البيت من بحر الطويل ، مجهول القائل ، والشاهد : قوله : " سميعًا " أي : سميعًا أسمع منك ، ينظر : الإنصاف :
   ١/ ١٠٢ ، شرح أبيات معانى القرآن : صد ٤٥
  - ٣- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٩٣٦
  - ٤- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٤/ ٣٢٦
  - ٥- ينظر: إعراب القراءات الشواذ: ٢/ ٣٩٢
    - ٦- سورة النساء: ٣٦
  - ٧- معانى القرآن للفراء : ٣/ ١٠٨١- ١٠٨٢

وحالة النصب على حذف المضاف أي: وذو الريحان حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه  $)^{(1)}$  ، ويعطفها القرطبي  $^{(7)}$  على "والأرض" المفعول على الاشتغال على أنه ضمّن "وضعها "معنى "خلقها "تحدّث بذلك الفارسي بقوله: (قول ابن عامر "والحب ذا العصف" حمله على أن قوله: "والأرض وضعها للأنام "مثل: خلقها للأنام وخلق الحبّ والعصف وخلق الريحان  $)^{(7)}$  ، وهو على هذا المعنى موافقًا لما جاء عند الفراء بلا تعارض بينهما ، وينصبها على الاختصاص الزمخشري فيها عنى مخلوقاته جميعًا من غير اختصاص .

# قوله تعالى: ﴿ بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنُّتَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خُلِدِينَ فِيهَا ﴾ الحديد ١٢

يقول الفراء: ( ترفع البشرى والجنات ، ولو نويت بالبشرى النصب توقع عليها تبشير الملائكة ، كأنه قيل لهم : أبشروا ببشراكم  $)^{(\circ)}$  .

#### التعليق:

" بشراكم "مبتدأ مرفوع والخبر " جنات " ، ويجيز الفراء فيها النصب على المفعولية بتقدير حرف جر يتعدى به الفعل المضمر أي: أبشروا ببشراكم ، وتبعه في هذا النحاس (٢) وغيره ، وهي جملة معمولة لقول محذوف عند أبي حيان فقال : ( " بشراكم اليوم جنات " جملة معمولة لقول محذوف أي: تقول لهم الملائكة : الذين يتلقونه جنات أي: دخول جنات  $)^{(\vee)}$  من باب أن حذف القول أكثر من حذف غيره .

# المطلب الخامس: مفعول القول:

قوله تعالى : ﴿ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُهُجَدًا وَقُولُواْ حِطَّةً نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَٰيكُمٌّ ﴾ البقرة ٥٨

يقول الفراء: (يقول - والله أعلم - قولوا: ما أمرتم به ؛ أي هي حطة ، فخالفوا إلى كلام بالنّبطية ، فذلك قوله: " فبدّل الّين ظلموا قولًا غير الذي قيل لهم "(^) وبلغني أن ابن عباس قال: أمروا أن يقولوا : نستغفر الله ؛ فإن يك كذلك فينبغي أن تكون "حطّة" منصوبة في القراءة ؛ لأنك تقول: قلت : لا إله إلا الله ، فيقول القائل: قلت كلمة صالحة ، وإنما تكون الحكاية إذا صلح قبلها إضمار ما يرفع أو يخفض أو ينصب ، فإذا ضممت ذلك كله فجعلته كلمة كان منصوبًا بالقول كقولك: مررت بزيد ، ثم تجعل هذه كلمة فتقول: قلت كلامًا . وتقول: قد ضربت عمرًا ، فيقول: قلت كلامًا . وتقول: قد ضربت عمرًا ، فيقول أيضًا: قلت كلمةً صالحة )(١) .

## التعليق:

القول إذا" كان معناه: " التلفظ المحض ومجرد النطق " فإنه ينصب مفعولًا به واحدًا ، تكون دلالته المعنوية مقصودة غير مهملة ، سواء أكان الذي جرى به التلفظ ، ووقع عليه القول كلمة مفردة أم جملة

- ١- البحر المحيط: ١٠ / ٥٨
- ٢- ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ١٥٨/١٥٨
- ٣- الحجة في علل القراءات السبع: ٣/ ١٧٨٩
  - ٤- ينظر: الكشاف: ٢٧/ ١٠٧٠
  - ٥- معاني القرآن للفراء: ٣/ ١١٠١
- ٦- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٤/ ٣٥٦ ، الجامع لأحكام القرآن: ١٧ / ٢٤٤
  - ٧- البحر المحيط: ١٠٥/١٠٠
    - ٨- سورة البقرة: ٥٩
  - ٩- معاني القرآن للفراء: ١/ ٧٧- ٧٨

، فمثال الكلمة المفردة: سألت والدي عن مكان نقضي فيه يوم العطلة ، فقال: " الريف ". ومن أمثلة الجملة: " قلت: الشعر غذاء العاطفة "(١).

" حطة" خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هي حطة ،والجملة من المبتدأ والخبر في موضع نصب مفعوًل به للقول فالكلمة المفردة هنا وقعت موقع الجملة: أمروا أن يقولوا: نستغفر الله ؛ لأنه لو أريد بها اللفظة ذاتها لكان من حقها النصب مفعولًا للقول.

وعلى هذا الرأى جاءت عند النحاس في معانيه حيث قال: ( الحديث عند ابن عباس أنهم قيل لهم: " قولوا لا إله إلا الله " ، وفي حديث آخر قال لهم: قولوا مغفرةً ، تفسير للنصب أي: قولوا شيئا يحط عنكم ذنوبكم كما تقول: قل خيرًا )(٢) . وخالفهم في ذلك الزجاج مقدّرًا لها فعل من لفظها فنصب عنده على المفعول المطلق فيقول: ( معناه وقولوا مسألتنا حطة ، أي احطط ننوبنا عنا ، وكذلك القراءة ، ولو قرئ حطةً كان وجها في العربية كأنه قيل لهم ، قولوا احطط عنا ذنوبنا حطةً )(٢) تبع في ذلك قول الأخفش ، والسبب في تقدير هم هذا أن الكلمة المفردة عندهم في باب القول لا تقع مفعول للقول إذا أريد بها الحكاية ذكر ذلك ابن جنى بقوله: ( هذا منصوب عندنا على المصدر بفعل مقدر أي: احطط عنا ذنوبنا حطَّةً . قال : واحطط إلهي بفضلِ منك أوزاري ، ولا يكون " حطة" منصوبًا بنفس قولوا ؛ لأن قلت وبابها لا ينصب المفرد إلا أن تكون ترجمة الجملة ، وذلك كأن يقول إنسانٌ : لا إله إلا الله ، فتقول أنت قلت : حقًّا ؛ لأن قوله : لا إله إلا الله حق ، ولا تقول : قلت زيدًا ولا عمرًا ، ولا قلت قيامًا ولا قعودًا ، على أن تنصب هذين المصدرين بنفس قلت لما ذكرته )(٤) ، فهو بذلك تجاهل تفسير ابن عباس للكلمة من كون المراد بها جملة: لا إله إلا الله ، كما أنه يجوز النصب فيها مفعولًا لقال على غير اشتراط كونها محكية ، كما أن ما ذكره العلماء من تفسير ابن عباس- وهو حبر من أحبار الأمة - فيه دلالة واضحة على جواز كون "حطة " منصوبة على حكاية القول ؛ فالأصل في الجملة المحكية بالقول أن يذكر لفظها نصًّا كما سمع من غير تغيير ، وكما جرى على لسان الناطق بها أول مرة ؛ لكن يجوز أن تحكى بمعناها لا بألفاظها .

# قوله تعالى : ﴿ يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَٰعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْتَمَعُوا أَ ﴾ البقرة ١٠٤

يقول الفراء : ( هو من الإرعاء والمراعاة ، وفي قراءة عبد الله " لا تقولوا راعُونا " ، وذلك أنها كلمة باليهودية شتم ، فلمّا سمعت اليهود أصحاب محمد في يقولون : يا نبيّ الله راعنا ، اغتنموها فقالوا : قد كنا نسبّه في أنفسنا فنحن الآن قد أمكننا أن نظهر له السبّ ، فجعلوا يقولون لرسول الله في : راعنا ، ويضحك بعضهم إلى بعض ، ففطن لها رجلٌ من الأنصار ، فقال لهم : والله لا يتكلم بها رجل إلا ضربت عنقه ، فأنزل الله " لا تقولوا راعنا" ينهى المسلمون عنها ؛ إذ كانت سبًا عند اليهود . وقد قرأها الحسن البصريّ : " لا تقولوا راعنًا " بالتنوين ، يقول : لا تقولوا حُمقًا ، وينصب بالقول ؛ كما تقول : قالوا خيرًا وقالوا شرًا ) (°).

## التعليق:

النصب في " راعنا " كما كان النصب في " سلامًا " على قول من قال أنها على معنى ما قيل لا القول بعينه ف " راعنا " مفعول به منصوب بالفعل " تقولوا " على معنى ما قيل ، ولم يخالف النحاس الفراء

۱- النحو الوافي : ۲/ ۶۱-۶۷-۶۸

٢- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٢٢٨

٣- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ١٣٩ ، وينظر : معاني القرآن للأخفش : ١/ ١٠٢- ١٠٣

٤- المحتسب: ١/ ٢٦٤

٥- معانى القرآن للفراء: ١٠٣/١

هنا حين قال: (وقرأ الحسن "راعنًا "منونًا نصبه على أنه مصدر ، أو نصبه بالقول أي: لا تقولوا رعونةً) (۱) في حين يقدر الزمخشري وأبو حيان مصدرًا محذوفًا تكون هي من صفته فيقول أبي حيان: (قرأ الحسن وابن أبي ليلى وأبو حيوة ، وابن محيصن "راعنًا" بالتنوين ، جعله صفة لمصدر محذوف أي : قولًا راعنًا) (۲) ولم يقدر لها هذا المصدر المحذوف مكي القيسي لأنه جعلها مصدرًا فيقول : (قوله: "راعنا" في موضع نصب بالقول ، ومن نوّنه جعله مصدرًا أي : لا تقولوا رعونةً )(۱) ولا نعلم لهذا وجهًا إلا إذا كان التقدير عنده : راعنا رعونةً بتقدير فعل محذوف ، ووجه من نصبها على الصفة لمصدر محذوف أو على مصدر لفعل محذوف إنما هو من باب أن المراد " براعنا" القول بعينه على حكاية القول .

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرُهُمْ ٱلْقُواعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمُعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا ﴾ البقرة ١٢٧ يقول الفراء: ( يريد: يقولان ربنا . وهي في قراءة عبد الله ( ويقولان ربنا )(٤) .

#### التعليق:

"ربّنا "مفعول به لفعل مضمر تقديره: يقولان ربّنا ، وفي قراءة عبد الله ما يدلل على ذلك .واختلف في هذا الفعل ما بين الإفراد والتثنية بناءً على من قام بهذا القول فهو إسماعيل وحده عند الأخفش فقال : "ربّنا تقبل منا ") (°) ، ويثني عند الزجاج كما كان عند الفراء بكون القول كان من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام جميعًا فيقول الزجاج: (المعنى: يقولان ربّنا تقبّل منا القول كان من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام جميعًا فيقول الزجاج: (المعنى: يقولان ربّنا تقبّل منا إسماعيل "واو الحال أعرب" عطف جعل ربّنا تقبّل منّا . ومن ذهب إلى أن الواو واو عطف جعل ربّنا تقبّل منّا . ومن ذهب إلى أن الواو واو على الحال تقديره: وإذ يرفعان القواعد قائلين ربّنا تقبّل منّا ويؤيد هذا التأويل أن العطف في "على الحال تقديره: وإذ يرفعان القواعد قائلين ربّنا تقبّل منّا ويؤيد هذا التأويل أن العطف في "وإسماعيل " أظهر من واو الحال . وقراءة عبد الله يقولان بإظهار هذه الجملة ويجوز أن يكون القول المحذوف هو العامل في "إذ" فلا يكون في موضع الحال )(") فهي إذًا على معنى الواو ، فإذا كانت الواو هي واو الحال الداخلة على الجملة الاسمية قدّر الفعل لإسماعيل عليه السلام فقط ، ومن جعلها على أن الرفع والقول صدر منهما جميعًا ، ويرجح العطف هنا قراءة ابن مسعود بها.

## قوله تعالى : ﴿ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْمَرِيقِ ﴾ الأنفال ٥٠

يقول الفراء: (يريد: ويقولون مضمرة ؛ كما قال: "ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربّه ربّنا "(^) يريد: يقولون: ربّنا وفي قراءة عبد الله "وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيلُ يقولان ربّنا "(٩) )(١٠)

```
١- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٢٥٤
```

٢- البحر المحيط: ١/ ٥٤٣ ، وينظر: الكشاف: ١/ ٩٠

٣- مشكل إعراب القرآن: ١٤٧/١

٤- معاني القرآن للفراء: ١/١١١

٥- معانى القرآن للأخفش: ١/ ٢٦٢

٦- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٢٠٨

٧- البحر المحيط: ١/ ٦١٩

٨- سورة السجدة: ١٢

٩- سورة البقرة : ١٢٧

• ١- معانى القرآن للفراء: ١/ ٤١٦

#### التعليق:

يتشارك كلًا من المفرد " ربّنا " والجملة " ذوقوا عذاب الحريق " في أنهما معمول لقول محذوف تقديره فالأول: يقولون : ربّنا ، وفي الثاني : يقولون : ذوقوا عذاب الحريق .

وهذا ما ذكره أبو حيان في تفسيره حين قال: (قوله " ذوقوا " على إضمار القول من الملائكة أي: ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق، أو يقال لهم ذلك في الآخرة) ( $^{(1)}$ ، ويقدر النحاس  $^{(7)}$  الحذف في قوله: "ولو ترى إذ المجرمون ....." أنه على حذف جواب "لو" والقول معّا فالتقدير عنده: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربّهم لندمت على ما كان منك. فعلى هذا تكون جملة " ذوقوا عذاب الحريق مقول القول سدت مسد مفعول القول محذوف، وكذلك القول في ربّنا لأن التقدير: يقولون يا ربّنا.

# قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَٰمَا ۖ قَالَ سَلُمَ ۗ ﴾ هود ٦٩

يقول الفراء: ( فأمّا السلام " فقول يقال" ، فنصب لوقوع الفعل عليه ، كأنك قلت: قلتُ كلامًا . وأما قوله: " قال سلامٌ " فإنه جاء فيه: نحن " سلامٌ" وأنتم " قومٌ منكرون" . وبعض المفسرين يقول: " قالوا سلامًا قال سلامٌ " يريد سلّموا عليه فردّ عليهم ، فيقول القائل: ألا كان السّلام رفعًا كلّه أو نصبًا كلّه ؟ قلت: السّلام على معنيين: إذا أردت به الكلام نصبته ، وإذا أضمرت معه " عليكم" رفعته . فإن شئت طرحت الإضمار من أحد الحرفين وأضمرته في أحدهما ، وإن شئت رفعتهما معًا ، وإن شئت نصبتهما جميعًا . والعرب تقول إذا التقوا فقالوا سلامٌ: سلامٌ ، على معنى قالوا: السلام عليكم فردّ عليهم الأخرون . والنصب يجوز في إحدى القراءتين: " قالوا سلامًا قال سلامًا " وأنشدني بعض بني عقيل:

فقانا السّلام فآتقت من أميرها فما كان إلّا ومؤها بالحواجب<sup>(٦)</sup> فرفع السلام ؛ لأنه أراد : سلّمنا عليها فاتّقت أن تردّ علينا . ويجوز أن تنصب السلام على مثل قولك : قلنا الكلام ، قلنا السلام ،ومثله : قرأت " الحمدّ" وقرأت " الحمدُ" إذا قلت : قرأت " الحمد " أوقعت عليه الفعل ، وإذا رفعته جعلته حكاية على قرأت " الحمدُ شه " )<sup>(٤)</sup> .

## لتعليق:

لما أريد بـ " سلامًا " الأولى مجرد اللفظة على أنه قولٌ يقال نصبت مفعولًا به لفعل " قالوا " ، أما " سلام " الثانية فهي عبارة عن جملة سواء كما ذكر الفراء أنها من قوله إبراهيم على : نحن سلام ، وإما على ما ذكر عند غيره من أنه من الملائكة ردًا على إبراهيم وتقديره : عليكم السلام ، لذلك كانت مرفوعة والجملة في محل مقول القول . كما يجوز النصب فيهما معا والرفع ، فالنصب فيهما على أن يكون المراد بـ " السلام " في كليهما الكلام فالنصب فيهما على أنهما مفعول به للفعل " قال " في الجملتين ، أما إذا أضمر معهما " عليكم " فالرفع فيهما فيكونا عبارة عن جملة السلام وردها . ويجوز فيها النحاس النصب على المصدر فيقول : ( في نصبه وجهان : يكون مصدرًا ، والوجه الآخر أن يكون منصوبًا بقالوا كما يقال : قالوا خيرًا والتفسير على هذا )(°) وهو بذلك يتبع الزجاج فتقدير

١- البحر المحيط: ٥/ ٣٣٦

٢- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢٩٤ / ٢٩٤

٣- البيت من الطويل لمزاحم العقيلي ، والشاهد : قوله : " السلام " على إضمار عليكم ، ينظر : الدر المصون : ٣/
 ١٦٥

٤- معاني القرآن للفراء: ١/ ٧٩- ٨٠

٥- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٢٩١- ٢٩٢ ، وينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ٦٠

الجملة عنده: قالوا: سلّمنا سلامًا ، قال: أمري سلام ، ذكر ذلك أيضًا أبو حيان بقوله: (وانتصب سلامًا على إضمار الفعل أي: سلمنا عليك سلامًا ، فسلامًا قطعه معمولًا للفعل المضمر المحكي بقالوا ('). وعلى إضمار فعل فهم من المعنى عند العكبري(') وتقديره: قالوا: ذكروا. والدافع لهذا التقديرات عندهم كون الكلمة المفردة لا تنصب بكونها محكية بالقول إذا كان المراد بها المقول ذاته ، ولكن لما حمل " السلام " هنا على ما معنى ما قيل جاز نصبه بالقول على ما ذكر عند الفارسي بقوله : ( فأما انتصاب قوله : " سلامًا " فلإنه لم يحك شيءٌ تكلموا به ، فيحكي كما تحكي الجمل ، ولكن هو معنى ما تكلّمت به الرسل ، كما أنّ القائل إذا قال : لا إله إلا الله فقلت : حقًا ، أو قلت : إخلاصًا ، اختلف القول في المصدرين لأنك ذكرت معنى ما قال ، ولم تحك نفس الكلام الذي هو جملةٌ تحكى ، فكذلك نصب سلامًا في قوله : " قالوا سالمًا " لما كان معنى ما قيل ، ولم يكن نفس المقول بعينه )(') .

# قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ مَاذًا قَالَ رَبُّكُمُّ قَالُواْ ٱلْحَقُّ ﴾ سبأ ٢٣

يقول الفراء: ( فالمعنى في ذلك أنه كان بين نبيّنا وبين عيسى – صلى الله عليهما وسلم – فترة ، فلمّا نزل جبريل على محمد عليهما السلام بالوحي ظنّ أهل السموات أنه قيام السّاعة ، فقال بعضهم: " ماذا قال ربّكم " فلم يدروا ، ولكنهم قالوا: قال الحقّ ، ولو قرئ: " الحقّ " بالرفع أي: هو الحقّ كان صوابًا ، ومن نصب أوقع عليه القول: قالوا: قال الحقّ ) ( أ ) .

## التعليق:

"الحق "النصب فيه على أنه مفعول به لقول محذوف والتقدير: قالوا قال الحق والجملة الفعلية: قال الحق في موضع نصب مقول القول ، ونصبها عند النحاس تابع لـ " ماذا " قبلها حين قالوا: ماذا قال ربكم ؟ فيقول: (" ماذا" في موضع نصب بقال ، ويجوز أن يكون في موضع رفع بالابتداء و" ذا" في موضع الخبر ، ومعناه معنى "الذي" ،" قالوا الحق" على أن " ماذا" في موضع نصب أي: قال الحق ، ويجوز رفع " الحق" على أن "ما" في موضع رفع ) (في حين يعدّها الزمخشري صفة للقول الحق ، ويجوز (" ماذا قال ربكم قالوا" قال: الحقّ أي: القول الحق ) (أ) وعلى هذا يكون المحذوف الفعل ومفعوله — المصدر - ، وهو مما يعدل عنه لتمام المعنى من غير كل هذا الحذف فلما كان المعنى تام على: قال الحق ، كان أولى بالترجيح من غيره

## قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴾ ص ٨٤

يقول الفراء: (قرأ الحسن وأهل الحجاز بالنصب فيهما ، وقرأ الأعمش وعاصم وأكبر منهم: ابن عباس ومجاهد بالرفع في الأولى والنصب في الثانية.

حدّثنا أبو العباس ، قال : حدّثنا محمد ، قال : حدّثنا الفراء ، قال : حدّثني بهرام – وكان شيخًا يُقرئ في مسجد المطمورة ومسجد الشعبيين – عن أبان بن تغلب عن مجاهد أنه قرأ : " فالحقُّ مني والحقَّ أقول " وأقول الحقَّ وهو وجه : ويكون رفعه على إضمار : فهو الحقّ ، وذُكر عن ابن عباس أنه قال : فأنا

١- البحر المحبط: ٦/ ١٧٩

٢- ينظر: إملاء ما من به الرحمن: ٣٣٧- ٣٣٨ ، إعراب القراءات الشواذ: ١/ ٦٦٥

٣- الحجة في علل القراءات السبع: ٢/ ١١١٩

٤- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٨٨٨

٥- إعراب القرآن للنحاس: ٣٤٦/٣

٦- الكشاف: ٢٢/ ٨٧٣

الحقُّ وأقول الحقَّ ، وقد يكون رفعه بتأويل جوابه ؛ لأن العرب تقول : الحقُّ لأقومنَّ ، ويقولون : عزمة صادقة أن آتيك . ويبيّن ذلك قوله : " ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنّنه "(۱) ألا ترى أنّه لابدّ لقوله : " بدا لهم " من مرفوع مضمر فهو في المعنى يكون رفعًا ونصبًا . والعرب تنشد بيت امرئ القيس :

فقات يمينُ الله أبرحُ قاعدًا ولو قطّعوا رأسي لديك وأوصالي (٢) والنصب في يمين أكثر ، والرفع على ما أنبأتك به من ضمير " أن" و على قولك : عليّ يمين ، وأنشدونا :

فإنّ عليّ الله إن يحملونني على خطّة إلا انطلقت أسير ها<sup>(٦)</sup> ويروى: لا يحملونني . فلو ألقيت إن لقلت : عليّ الله لأضربنك أي : عليّ هذه اليمين ، ويكون عليّ الله أن أضربك فترفع " الله " بالجواب ، ورفعه بعلي أحبّ إليّ ، ومن نصب " الحقَّ والحقَّ " فعلى معنى قولك : حقًّا لأتينَك ، والألف واللام وطرحهما سواء ، وهو بمنزلة قولك : حمدًا لله والحمدَ لله )(٤) .

#### التعليق:

اختلف في ناصب " الحق" الأولى على قراءة النصب فيهما ، فهي عند الفراء مصدر مؤكد للقسم مقدم عليه ، وينصبها على الإغراء النحاس مع اعتراضه على ما ذكر عند الفراء بقوله: (ونصب الأوّل على الإغراء أي : فاتّبعوا الحقّ واستمعوا الحقّ ، والثاني بإيقاع القول عليه ، وقيل : هو بمعنى أُحِقُّ الحقّ أي أفعله وأجاز الفراء وأبو عبيد أن يكون الحق منصوبًا بمعنى حقًّا " لأملأن جهنّم " وذلك عند جماعة من النحويين خطأ لا يجوز: زيدًا لأضربن لأن ما بعد اللام مقطوع مما قبلها )(٥) واعتراض النحاس جاء أيضًا عند أبي حيان حين قال: ﴿ وَقَالَ الْفَرَّاءَ : هُو عَلَى مَعْنَى قُولُكَ : حقًا لا شك ، ووجود الألف واللام وطرحهما سواء ، أي لأملأن جهنم . وهذا المصدر الجائي توكيدًا لمضمون الجملة لا يجوز تقديمه عند جمهور النحاة ، وذلك مخصوص بالجملة التي جزآها معرفتان جامدتان جمودًا محضًا )(١) ؛ والاعتراض هنا صائب ؛ لأنه لا يجوز حذف عامل المصدر المؤكد ولا تأخيره عن معموله ؛ لأن المصدر جاء تقوية لمعنى عامله ، وتقريرًا بإزالة الشك عنه وإثبات أنه معنى حقيقي لا مجازى ، والحذف مناف للتقوية والتقرير وقد حذف قياسًا وسماعًا في مواضع مشروطة ليست الآية منها (٧) ، ويقدّر الفارسي في انتصاب " الحقّ" الأولى أنه على إضمار فعل من جنسه فيقول: ( من نصب " الحقّ الأوّل كان منصوبًا بفعل مضمر بدلّ انتصاب الحقّ عليه ، وذلك الفعل هو ما ظهر في قوله: " ويُحقّ الله الحقّ بكلماته " وقوله : " ليُحقّ الحقّ ويُبطل الباطل " . ويجوز أن ينصب على التشبيه بالقسم فيكون الناصب للحقّ ما ينصب القسم من نحو قوله: آلله لأفعلنّ ، فيكون التقدير: آلْحقّ لأملأن )(^) ، وتوجيهه الثاني مردود كما ذكرنا سابقًا لذلك كان نصبها بتقدير فعل قبلها أولى سواء على الإغراء أو بتقدير فعل من جنسه على معنى: فاتبعوا الحق ، أو أحقّ الحقّ .

١- سورة يوسف : ٣٥

٢- البيت من بحر الطويل لامرئ القيس ، والشاهد : قوله : " يمين الله " حيث رفع بالابتداء والخبر محذوف ، ينظر :
 ديوان امرؤ القيس : صد ١٤١ ، الكتاب : ٣/ ٥٠٤ .

 <sup>&</sup>quot;أي : البيت من بحر الطويل مجهول القائل ، والشاهد : قوله : " فن علي الله " فلو حذفت " إن " لقلنا : " علي الله " أي : علي هذا اليمين وترفع لفظ الجلالة بالجواب ورفعه بعلي أحسن عند الفراء ، وينظر : شرح أبيات معاني القرآن : مد

٤- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٩٤٧- ٩٤٧

٥- إعراب القرآن للنحاس: ٣ / ٤٧٤

٦- البحر المحيط: ٩/ ١٧٦

٧- ينظر: البحر المحيط: ٩/ ١٧٦

٨- الحجة في علل القراءات السبع: ٣/ ١٦٥٧

## قوله تعالى: ﴿ فَأَصْنَفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَّمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ الزخرف ٨٩

يقول الفراء: ( رفع سلام بضمير عليكم وما أشبهه ، ولو كان : وقل سلامًا كان صوابًا ، كما قال : " قالوا سلامًا قال سلامً "(١) (1)

## التعليق:

" سلام " هنا مرفوعة على أنها مبتدأ لخبر محذوف أي : سلام عليكم ، وجوّز النصب فيها على أنها مفعول به للفعل " قل " ، على أن المراد به معنى القول لا القول ذاته كما ذكر آنفًا في قوله : " قالوا سلامًا " .

# المطلب السادس: الاستفهام والصلة الواقعان في محل مفعول به: قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ ﴾ البقر ٩٦

يقول الفراء: ( اللون مرفوع ؛ لأنك لم تُرد أن تجعل " ما" صلة فتقول: بيّن لنا ما لونَها ، لو قرأ به قارئ كان صوابًا ، ولكنه أراد – والله أعلم -: ادع لنا ربّك يُبيّن لنا أيُّ شيءٍ لونُها ، ولم يصلح للفعل الوقوع على أيّ ؛ لأن أصل " أيّ " تفرُّق جمع من الاستفهام ، ويقول القائل: بين لنا أسوداء هي أم صفراء ؟ فلما لم يصلح للتّبيُّن أن يقع على الاستفهام في تفرُّقه لم يقع على أيّ ؛ لأنها جمع ذلك المتفرّق ، وكذلك ما كان في القرآن مثله ، فأعمل في " ما" و " أيّ" الفعل الذي بعدهما ، ولا تعمل الذي قبلهما إذا كان مشتقًا من العلم ، كقولك: ما أعلم أيُهم قال ذلك ، ولا أعلمن أيُهم قال ذلك ، وما أدري أيهم ضربت ، فهو في العلم والإخبار والإنباء وما أشبهها على ما وصفت لك )(").

## التعليق:

"أيّ" اسم يأتي على خمسة أوجه: شرطًا نحو: "أيّما تدعوا فله الأسماء الحسنى "(<sup>‡</sup>) ، واستفهامًا ، نحو: " فبأي حديث بعده يؤمنون "(<sup>°)</sup> ، وموصولة نحو: "لننز عن من كل شيعة أيهم أشد "(<sup>†)</sup> ، أن تكون دالة على معنى الكمال نحو: زيدٌ رجلٌ أي رجل ، أن تكون وصلة إلى نداء فيه أل نحو: يا أيّها الرجل ، ويضيف ابن هشام (<sup>۷)</sup> وجهًا سادسًا وهو أن تكون نكرة موصوفة نحو: مررت بأيّ معجب لك ، وبالنسبة للإعراب والبناء فهي على أربعة أحوال: أن تضاف ويذكر صدر صلتها نحو: "يعجبني أيّ قائم ، ألا تضاف ويذكر صدر صلتها نحو: يعجبني اليّ قائم ، ألا تضاف ويذكر صدر صلتها نحو: يعجبني أيّ قائم ، ألا تضاف ويذكر صدر الرابعة أن تضاف ويحذف صدر صلتها نحو: يعجبني أيهم قائم " ففي هذه الحالة تبني على الضم. الرابعة أن تضاف ويحذف صدر صلتها نحو: يعجبني أيهم قائم " ففي هذه الحالة تبني على الضم. فالقراءة مرفوعة على أنها الخبر والاستفهام "ما" هو المبتدأ بإعمال " ما" ، ويجوز فيها النصب بجعل فالقراءة مرفوعة على أنها الخبر والاستفهام "ما" هو المبتدأ بإعمال " ما" ، ويجوز فيها النصب بجعل " ما " زائدة ونصب " لونها " مفعولا به للفعل " يبين " ، ولكنه هنا يذهب إلى أن الصحيح أن تكون " ما " هنا على معنى " أيّ" تأخذ حكمها ، فلمّا نصبت " لونها " و" ما " كانت للاستفهام امتنع وقوع ما " هنا على معنى " أيّ" تأخذ حكمها ، فلمّا نصبت " لونها " و" ما " كانت للاستفهام امتنع وقوع ما " هنا على معنى " أيّ" تأخذ حكمها ، فلمّا نصبت " لونها " و" ما " كانت للاستفهام امتنع وقوع

۱- سورة هود : <sup>۹۹</sup>

٢- معاني القرآن للفراء: ٣/ ١٠٠٢

٣- معاني القرآن للفراء: ١/ ٨٥- ٨٦

٤- سورة الإسراء: ١١٠

٥- سورة المرسلات: ٥٠

٦- سورة مريم: ٦٩

٧- مغني اللبيب : ١/ ٩٠ ، وينظر : شرح ابن عقيل : ١: ٧٧- ٧٨

الفعل قبلهما عليهما ؛ لأن حروف الاستفهام لا يعمل فيها الفعل الذي قبلها إذا كان مشتق من العلم وأشباهه مثلها مثل " أي" والسبب في امتناع ذلك اضطراب المعنى مع هذه الأفعال ، فهي على ذلك منصوبة بالفعل قال بعدها على تقدير: قال ما لونها ؟ .

ووافق النحاس الفراء بقوله: (" ما لونها" ابتداء وخبر، ويجوز" ما لونها" على أن تكون ما زائدة وتنصبه بـ "يبيّن") (1)، في حين لا يجوّز الزجاج (1) القراءة فيها بالنصب فهي عنده مرفوعة على الابتداء

حرف استفهام ، وهذا الذي رفضه الزجاج هو قراءة عند العكبري فقال : ( " ما لونها " يقرأ بالنصب على أن " ما " زائدة أي : يبيّن لنا لونها )(٢) فلا خلاف في ذلك .

## قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّيُّ ﴾ البقرة ١٩٦

يقول الفراء: (" ما" في موضع رفع ؛ لأن أكثر ما جاء من أشباهه في القرآن مرفوع ولو نصبت ؛ على قولك اهدوا ما استيسر  $)^{(3)}$  .

## التعليق:

"ما" اسم موصول بمعنى " الذي" في موضع رفع مبتدأ خبره محذوف والتقدير: فعليه ما استيسر، ويجيز فيه الفراء النصب بفعل مضمر والتقدير: واهدوا ما استيسر على معنى: اهدوا الذي استيسر، ووافقه الزجاج في ذلك حيث قال: (أي: فعليه ما استيسر من الهدي، وموضع " ما" رفع، ويجوز أن يكون نصبًا على إضمار فليهد ما استيسر من الهدى) (٥) و لا خلاف في جواز الوجهين عند العلماء

## قوله تعالى: ﴿ يَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ﴾ البقرة ٢١٥

يقول الفراء: (تجعل "ما" في موضع نصب وتوقع عليها "ينفقون "، ولا تنصبها بـ "يسألونك "لأنّ المعنى: يسألونك أيّ شيء ينفقون ؟ وإن شئت رفعتها من وجهين ؛ أحدهما: أن تجعل " ذا" اسمًا يرفع " ما" ، كأنك قلت: ما الذي ينفقون ؟ والعرب قد تذهب بهذا وذا إلى معنى الذي ؛ فيقولون: ومن ذا يقول ذاك ؟ في معنى: من الذي يقول ذاك ؟ وأنشدوا:

عدس ما لعبّاد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق(٦)

كأنه قال : والذي تحملين طليق . والرفع الآخر أن تجعل كلّ استفهام أوقعت عليه فعلًا بعده رفعًا ؛ لأنّ الفعل لا يجوز تقديمه قبل الاستفهام . فجعلوه بمنزلة الذي ، إذ لم يعمل فيه الفعل الذي يكون بعدها . ألا ترى أنك تقول : الذي ضربت أخوك ، فيكون الذي في موضع رفع بالأخ ، ولا يقع الفعل الذي يليها

- ١- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٢٣٥
- ٢- ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ١/ ١٥١
  - ٣- إعراب القراءات الشواذ: ١/ ١٧٢
    - ٤- معاني القرآن للفراء: ١١/ ١٤٥
- ٥- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٢٦٧- ٢٦٨ ، وينظر: معاني القرآن للأخفش: ١/ ١٧٤، البحر المحيط: ٢ / ٢٥٨ ــ ٢٦٧
- آ- البيت من الطويل ليزيد بن مفرع الحميري ، والشاهد : قوله : " هذا " بمعنى " الذي " عند الكوفيين ، وإن لم يتقدم عليها استفهام ، و" تحملين " صلة ذا ، ينظر : جامع البيان : ١٦/ ١٦ ، الإنصاف : ٢/ ٧١٧

عليها . فإذا نويت ذلك رفعت قوله : " قل العفو كذلك " كما قال الشاعر :

ألا تسألان المرء ماذا يُحاول أنحبٌ فيقضى أم ضلالٌ وباطل(١)

رفع النحب ؛ لأنه نوى أن يجعل " ما" في موضع رفع . ولو قال : أنحبًا فيقضي أم ضلالًا وباطلًا كان أبين في كلام العرب . وأكثر العرب تقول : وأيّهم لم أضرب وأيّهم إلّا قد ضربت رفع ؛ للعلّة من الاستئناف من حروف الاستفهام وألّا يسبقها شيء )(٢) .

#### التعليق:

"ماذا "حرف استفهام في محل نصب مفعول به مقدم والعامل فيه الفعل " ينفقون " لأن حروف الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها ، النصب عند الفراء هو الوجه ومن ثم جوّز الرفع ، وعلى العكس منه ذهب النحاس فالرفع عنده هو الوجه فقال : ( "ماذا ينفقون " "ما" في موضع رفع بالابتداء و "ذا " ما" في الخبر وهو بمعنى " الذي" وحذفت الياء لطول الاسم أي : ما الذي ينفقونه ، وإن شئت كانت " ما" في موضع نصب بـ " ينفقون " و "ذا " مع " ما" بمنزلة شيء واحد )(٢) ولا خلاف في ذلك عند الزجاج ، وجاء الحديث بشيء من التبيان عند أبي حيان حين قال : ( "ماذا" يحتمل فيها الرفع والنصب ، الرفع على أن "ما " استفهام و " ذا" موصولة بمعنى " الذي" وينفقون صلة لذا والعائد محذوف والتقدير : ما الذي ينفقون به ؟ فتكون "ما" مرفوعة بالابتداء و "ذا" بمعنى " الذي " خبره وهو في موضع المفعول الثاني ليسألونك ، أما النصب ف " ماذا " كلها استفهام ، كأنه قال : أي شيء ينفقون ؟ فماذا منصوب بـ اينفقون" وهو في موضع المفعول الثاني ليسألونك أيضًا )(٤) فكلا الوجهين جائز بلا تفاضل ؛ لأن "ينفقون" وهو في موضع المفعول الثاني ليسألونك أيضًا )(٤) فكلا الوجهين جائز بلا تفاضل ؛ لأن النصب والرفع.

# قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ النساء ٤٨

## التعليق:

المصدر المؤول " أن يشرك " في محل نصب مفعول به للفعل " يغفر " ، على تقدير إسقاط الخافض أي: بأن يشرك به فلمّا سقط الحرف وصل إليه الفعل .

وعلى ذلك ذهب النحاس بقوله: (" أن" في موضع نصب بيغفر، ويجوز أن تكون في موضع نصب بمعنى: أن الله لا يغفر ذنبًا مع أن يشرك به، وبأن يشرك به) (أ). في حين يذهب الزمخشري أن الوجه في مفعول " يغفر" أن يكون " لمن يشاء " في قوله: " ويغفر لمن يشاء" فيقول: ( الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعًا موجهين إلى قوله تعالى: " لمن يشاء" كأنه قيل: إنّ الله لا يغفر لمن

البیت من الطویل للبید بن ربیعة ، والشاهد : قوله : " ماذا " على أن " ما" استفهام مبتدأ و " ذا " موصولة ، و " یحاول " صلتها والعائد محذوف لذلك رفع " نحب " ، ولو كانت " ماذا " اسما واحدا كان النحب نصبًا ، ینظر : دیوان لبید بن ربیعة : صد ۲۰٤ ، جامع البیان : ۲۰۰/۲

٢- معاني القرآن للفراء: ١ / ١٦٣ – ١٦٤

٣- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٣٠٩ ، وينظر: معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٢٨٨

٤- البحر المحيط: ٢/ ٣٧٦- ٣٧٧

٥- معاني القرآن للفراء: ١/ ٢٨٧

٦- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٢٦٤

يشاء الشرك ويغفر لمن يشاء ما دون ذلك على أن المراد بالأول: من لم يتب، وبالثاني: من تاب )(١) وفي ذلك توجيه عاملين لمعمول واحد.

# قوله تعالى : ﴿ وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهُ وَمَنْ بَلَغٌ ﴾ الأنعام ١٩

يقول الفراء: ( يريد: ومن بلغه القرآن من بعدكم ، و" بلغ" صلة لـ " من". ونصبت " من " بالإنذار ) $^{(7)}$ .

## التعليق:

" من" اسم موصول العائد عليه محذوف والتقدير: ومن بلغه القرآن ، والواو قبل "من" واو العطف عطفت " من " على مفعول " أنذركم " ، ف " من " على هذا في موضع نصب مفعول به والتقدير: لأنذركم به وأنذر من بلغه القرآن . وهذا الذي ذكره الفراء هو ما عليه أغلب العلماء(") .

## قوله تعالى : ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عُقِبَةُ ٱلدَّارَّ ﴾ الأنعام ١٣٥

يقول الفراء: (" من تكون له" في موضع رفع ، ولو نصبتها كان صوابًا ؛ كما قال الله تبارك وتعالى : "والله يعلم المفسد من المصلح " $(^{\circ})$  .

## التعليق:

لـ " مَنْ "(١) أربعة أوجه: شرطية نحو: " من يعمل سوءا يجز به "- النساء: ١٢٣ - ، واستفهامية نحو: " من بعثنا من مرقدنا " – يس: ١٥ - ، وموصولة نحو: " ألم تر أنّ الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض "- الحج: ١٨ - ، ونكرة موصوفة نحو: " ربّ من أنضجت غيظًا قلبه ". في " من" في الآية الكريمة يختلف فيها النصب والرفع باعتبار نوعها في الآية ، فإذا أريد بها الاستفهامية امتنع إيقاع الفعل قبلها عليها ؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيما قبله ، أمّا إذا أريد بها الاسم الموصول فلا إشكال في عمل ما قبلها فيها لذلك كانت في موضع نصب مفعو لا به للفعل " تعلمون " . وتبعه في النحاس حين قال: ( "من" في موضع رفع لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله ، ويجوز أن يكون بمعنى " الذي" فتكون في موضع نصب )(١) ، ولا خلاف في ذلك عند غيره ، وهو الذي أكدّه أبو حيان حين قال: ( الظاهر أن " من " مفعول " تعلمون " وأجازوا أن يكون مبتدأ اسم استفهام وخبره " تكون" والفعل معلّق والجملة في موضع المفعول إن كان " يعلمون " متعدّي إلى واحد أو في موضع المفعولين إن كان يتعدّي إلى واحد أو في موضع المفعولين إن كان يتعدّي إلى واحد أو في موضع المفعولين إن كان " يعلمون " متعدّي إلى واحد أو في موضع المفعولين إن كان يتعدّي إلى واحد أو أب

## قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُهُ بَيْتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ يونس ٥٠

يقول الفراء : ( إن شئت جعلت " ماذا " استفهامًا محضًا على جهة التعجب ؛ كقوله : ويلهم ماذا أرادوا باستعجال العذاب ؟! وإن شئت عظّمت أمر العذاب فقلت : بماذا استعجلوا ! وموضعه رفع إذا

١- الكشاف : ٥/ ٢٤٠

٢- معانى القرآن للفراء: ١/ ٣٣٧

٣- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٥٩ ، الجامع لأحكام القرآن: ٦/ ٣٩٩ ، البحر المحيط: ٤/ ٢٦٠ – ٤٦١ ، الملاء ما من به الرحمن: ٢٤٥ ، مشكل إعراب القرآن: ١/ ٢٨٥

٤- سورة البقرة : ٢٢٠

٥- معاني القرآن للفراء: ١/ ٣٦١

٦- ينظر: مغنى اللبيب: ١/ ٣٥٨

٧- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٩٧ ، وينظر: الجامع لأحكام القرآن: ٧/ ٨٩ ، الكشاف: ٨/ ٣٤٧ ، مشكل إعراب القرآن: ١/ ٣٠٨

٨- البحر المحبط: ١٤/ ٦٥٣

جعلت الهاء راجعه عليه ، وإن جعلت الهاء في " منه " للعذاب وجعلته في موضع نصب أوقعت عليه الاستعجال  $)^{(1)}$  .

#### التعليق:

يجوز في اسم الاستفهام " ماذا " من قوله: " ماذا يستعجل ؟" الرفع والنصب ، والحكم في ذلك راجع لما تعود عليه الهاء في " منه" ؛ فإذا كانت الهاء تعود على " العذاب " فاسم الاستفهام مرفوع من وجهين: الأول أن تكون " ما" حرف استفهام في محل رفع مبتدأ ، و " ذا" بمعنى " الذي" اسم موصول والاسم الموصول وصلته في موضع الخبر ، أمّا إذا كانت الهاء في " منه " تعود على اسم الله تعالى المدلول عليه بالهاء في " عذابه " فاسم الاستفهام في موضع نصب مفعول به مقدم للفعل " يستعجل " ؛ لأنه من حق حروف الاستفهام أن تتقدم على أفعالها والتقدير: أيّ شيء يستعجل المجرمون من الله .

وتبع الفراء في هذا النحاس بقوله: (إن جعلت الهاء في "منه "تعود على "العذاب "ففيه تقديران: يكون "ما" في موضع رفع بالابتداء و "ذا" بمعنى "والذي" وهو خبر "ما"، وأن يكون "ماذا" شيئًا واحدًا في موضع رفع بالابتداء والخبر في الجملة، وإن جعلت الهاء في "منه "تعود على اسم الله جل وعز وجعلت "ماذا "شيئًا واحدًا كانت "ما" في موضع نصب به "يستعجل ". والمعنى: أيّ شيء يستعجل المجرمون من الله عز وجل )(٢)، واقتصر الزمخشري وجه الرفع في اسم الاستفهام ؛ لأن الهاء عنده تعود على العذاب فقط لدلالة المعنى عليه فيقول: (الضمير في "منه "للعذاب والمعنى: أن العذاب كله مكروه مرّ المذاق موجب للنفار، فأي شيء يستعجلون منه وليس شيء يوجب الاستعجال، ويجوز أن يكون معناه: التعجب كأنه قيل: أي شيء هول شديد يستعجلون منه) وهذا يناسب المعنى أكثر من النصب ؛ لأن الاستفهام إنما كان عن استعجالهم العذاب بأي صورة هو، وليس هناك ما يوجب هذا الاستعجال، فلمّا كان المعنى يقوّي رجوع الهاء على العذاب كان الرفع أقوى من النصب.

## قوله تعالى : ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيه ﴾ هود ٩٣

يقول الفراء: (" من" في موضع رفع إذا جعلتها استفهامًا ، ترفعها بعائد ذكرها ، وكذلك قوله: " ومن هو كاذب " وإنما أدخلت العرب " هو" في قوله: " ومن هو كاذب " لأنهم لا يقولون: من قائم ولا من قاعد ، إنما كلامهم: من يقوم ومن قام أو من القائم ، فلمّا لم يقولوه لمعرفة أو لفعل أو يفعل أدخلوا هو مع قائم ليكونا جميعًا في مقام فَعَل ويفعل ؛ لأنهما يقومان مقام اثنين ، وقد يجوز في الشعر وأشباهه: " من قائم " ؛ قال الشاعر:

من شارب مُربح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيها بسوَّار (') وربما تهيبت العرب أن يستقبلوا "من" بنكرة فيخفضونها فيقولون: من رجل يتصدّق فيخفضونه على تأويل: هل من رجل يتصدّق ؟ وقد أنشدونا هذا البيت خفضًا ورفعًا:

١- معانى القرآن للفراء: ١/ ٤٦٧

٢- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٢٥٧- ٢٥٨

٣- الكشاف: ١١/ ٥٦٤

٤- البيت من البسيط، للأخطل التغليبي، والشاهد: قوله: " من شارب " حيث أدخل " من " على اسم الفاعل ضرورة
 ، ينظر: ديوان الأخطل: ١/ ١٦٨، المحتسب: ٢/ ٢٤١

من رسول إلى الثّريا بأني ضقت ذرعًا بهجرها والكتاب<sup>(۱)</sup> وكقوله: " يعلم المفسد من المصلح"<sup>(۲)</sup> وكقوله: " ولمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين "<sup>(۲)</sup>).

## التعليق:

يجوز في " من " الوجهين اللذين ذكرا في آية الإنعام ، فيجوز فيها أن تكون استفهامية ، أو موصولة ، فإذا اختير كونها استفهامية جعلت " من" في موضع رفع فاعل لفعل مقدر يفسره ما بعده والتقدير : يأتي من يأتيه ، أمّا إذا حملت على كونها موصولة فتنصب حينئذ بوقوع الفعل " تعلمون " عليها أي: سوف تعلمون الذي يأتيه عذاب يخزيه ،كما كانت موصولة منصوبة في قوله : " يعلم المفسد من المصلح " وكما كان الاسم الموصول " الذين " في موضع نصب في قوله : " ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم " . و " من هو كاذب" في الحالتين معطوف على " من " الأولى رفعًا ونصبًا . ولم يوفق النحاس الفراء في وجه الرفع واعترض عليه بقوله : (.ويدل على القول الأول أنّ " من" الثانية موصولة ومحال أن يوصل بالاستفهام ، وقد زعم الفراء أنهم جاؤوا " بهو" في : " من هو كاذب" لأنهم لا يقولون : من قائم إنما يقولون : من قام ومن يقوم ومن القائم ، فزادوا " هو" ليكون جملة تقوم مقام فَعَل ويفعل . قال أبو جعفر : ويدل على خلاف هذا قوله :

من رسول إلى الثريا بأني ضقت ذرعًا بهجرها والكتاب )(°)

وتبعه في ذلك القيسي بقوله: ( "من" في موضع نصب بتعلمون ، وهو في المعنى مثل: " والله يعلم المفسد من المصلح " أي: يعلم هذين الجنسين ، وأجاز الفراء أن تكون " من" استفهامًا ، فتكون في موضع رفع ، وكون " من" الثانية موصولة يدل على أن الأولى موصولة أيضًا وليست باستفهام  $)^{(7)}$  ، ورد أبو حيان اعتراضهما بقوله: ( لا يقضى بصلتها إذ لا يتعين أن تكون موصولة لا محالة كما قال: بل تكون استفهامية إذا قدرتها معطوفة على " من" الاستفهامية كما قدرناه: وأينا هو كاذب  $)^{(7)}$  ، وقد ذكرنا سابقًا مجيء "من " استفهامية وموصولة ، والمعطوف يتبع المعطوف عليه في أحواله ، فلمّا جاز في "من " الأولى وجه الاستفهام ، عطف ما بعدها أيضًا عليه وشابهتها في الاستفهام ولم يفسد ذلك المعنى فهو على: سوف تعلمون أينا يأتيه عذاب يخزيه وأينا هو كاذب .

# قوله تعالى : ﴿ قَالُواْ يَأْبَانَا مَا نَبْغِي لَهُ أَذِهَ بِضَعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا } يوسف ٦٥

يقول الفراء: (كقولك في الكلام: ماذا تبغي ؟ ثم قال: "هذه بضاعتنا "كأنّهم طيّبوا بنفسه، و "ما" استفهام في موضع نصب، ويكون معناها جحدًا كأنهم قالوا: لسنا نريد منك دراهم، والله أعلم بصواب ذلك  $)^{(\wedge)}$ .

البیت من الخفیف ، لعمر بن ربیعة ، والشاهد : قوله : " من رسول " حیث أدخل " من " علی " رسول " ضرورة ، ینظر : دیوان عمر بن أبی ربیعة : صد: ٤٣٠

٢- سورة البقرة: ٢٢٠

٣- سورة آل عمران: ١٤٢

٤- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٥٠٨- ٥٠٩

٥- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٢٩٩ ـ ٣٠٠

٦- مشكل إعراب القرآن: ١/ ٤٠٨

٧- البحر المحيط: ٦/ ٢٠٢

٨- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٣٥٥

#### التعليق:

ف" ما" في قوله " ما نبغي" تحتمل عند الفراء وجهين كونها اسمية استفهامية ، وكونها حرفية نافية ، فإذا حملت على كونها استفهامية كان موضعها نصبًا بالفعل بعدها ، فهي مفعول به مقدم على فعله " نبغي " ؛ لأن حروف الاستفهام من حقها الصدارة ، و يجوز أن تكون أتت في الآية لمجرد النفي عنهم فلا عمل لها .

وإلى هذا ذهب الزجاج حيث قال: (" ما" استفهام في موضع نصب ، والمعنى: أيّ شيء نطلب وراء هذا ؟ وفّى لنا الكيل وردّ علينا الثمن ، أرادوا بذلك أن يطيّبوا نفس أبيهم. وقيل: هي نافية أي: لا نبغي منك دراهم ولا بضاعة ، بل تكفينا بضاعتنا هذه التي ردّت إلينا) (ا) ووافقه في ذلك النحاس ، ولا نجد عند العلماء ما يخالف ذلك.

# قوله تعالى : ﴿ نَرْفَعُ دَرَجُتِ مَّن نَشْنَآةً وَقُوقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ ﴾ يوسف ٧٦

يقول الفراء: (" من" في موضع نصب ، أي: نرفع من نشاء درجاتٍ ، يقول: نفضًل من نشاء بالدرجات ، ومن قال: " نرفع درجاتِ من نشاء " فيكون " من" في موضع خفض)(7).

## التعليق:

" من" على قراءة التنوين في " درجات" هي مفعول به للفعل: نرفع ، على التقديم والتأخير والتقدير : نرفع من نشاء درجات بمعنى: نرفع الذي نشاء درجات ، وعلى قراءة من لم ينون " درجات " فهي مخفوضة في موضع مضاف إليه لدرجات . وتبعه في هذا الزجاج بقوله: (على إضافة الدرجات إلى " من" ، ويجوز " درجاتٍ" بالتنوين على أن يكون " من" في موضع نصب المعنى: نرفع من نشاء درجاتٍ ) (٦) ، ولما كانت " درجة " غير مصروفة في أكثر كلام العرب كانت القراة بعدم التنوين هي المناسبة لذلك قال النحاس: ( " نرفع درجاتٍ من نشاء " هذه قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة ، وقرأ أهل الكوفة " نرفع درجاتٍ " بالتنوين ، وهو على قراءتهم مما يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف والتقدير: نرفع من نشاء إلى درجاتٍ ، إلّا أن أكثر كلام العرب على القراءة الأولى يقولون: اللهم ارفعه درجةً ) (٤) ولكن ما قدّره الفراء فيها من معنى: نفضتل ارفع درجته ولا يكادون يقولون: اللهم ارفعه درجة كلٍ منهم عند الله ،فعلى هذا المعنى جاز النصب من نشاء بالدرجات فالتفاضل بينهم إنما يكون بدرجة كلٍ منهم عند الله ،فعلى هذا المعنى جاز النصب وهو حسن جيد .

# قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعٰيشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَٰ رَقِينَ ﴾ الحجر ٢٠

يقول الفراء: ( ف " من" في موضع نصب ، يقول: جعلنا لكم فيها المعايش والعبيد والإماء. قد جاء أنهم الوحوش والبهائم و "من" لا يُفرد بها البهائم و لا ما سوى الناس. فإن يكن ذلك على ما رُوي فنرى أنهم أدخل فيهم المماليك ، على أنا ملكناكم العبيد والإبل والغنم وما أشبه ذلك ، فجاز ذلك ، وقد

١- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ١١٨، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٣٣٥، الجامع لأحكام القرآن: ٩/
 ٢٢٤، الكشاف: ١٣ / ٢٢٢، البحر المحيط: ٦/ ٢٩٦، إعراب القراءات الشواذ: ١ / ٢١١، مشكل إعراب القرآن: ١ / ٤٢٤، الإيضاح: ٣٧٧

٢- معانى القرآن للفراء: ٢ / ٥٣٥

٣- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ١٢٢

٤- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٣٣٩

يقال : إن " من " في موضع خفض يراد : جعلنا لكم فيها معايش ولمن ، وما أقل ما ترد العرب مخفوضًا على مخفوض قد كنى عنه ، وقد قال الشاعر :

تُعلّق في مثل السواري سيوفنا وما بينها والكعب غوط نفانف(١)

فردّ الكعب على "بينها "وقال آخر:

هلا سألت بذي الجماجم عنهم وأبي نُعيم ذي اللّواء المُحرق<sup>(۲)</sup>

فرد " أبي نعيم " على الهاء في " عنهم "  $)^{(7)}$  .

## التعليق:

الاسم الموصول " من هنا منصوبة بالعطف على " معايش " والتقدير : وجعلنا لكم من لستم له برازقين على أن تكون " من" هنا لمن يعقل ولمن لا يعقل فغلب العاقل على غير العاقل . ف " جعلت " هنا بمعنى " عملت وخلقت " المتعدية لمفعول واحد وهي هنا في تعديها لمفعول واحد بمعنى اللام هذا ما قرّره المبرد حين قال: ( وإذا كانت بمعنى علمت فأحد وجهيها في التعدي إلى مفعول واحد أن تكون بمعنى اللام كقولك : جعلت لزيد مالًا ، أي: أعطيته مالاً فملكه أو سببت له أسبابًا صار له بها المال فلا بد من عمل تحدثه يقع به ملكه للمال ، ويجوز في هذا الوجه أن تلحق " من" أيضًا للبيان فتكون مصاحبة للام فتقول: جعلت لزيد من الخشب بابا ونظيره قوله عز وجل: " وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين " )(٤) ، وهي منصوبة بتأويل المعنى في " لكم " على : أعشناكم وأعشنا من لستم له برازقين جاء ذلك عند الزجاج بقوله : ( موضع " من " نصب من جهتين إحداهما : العطف على معايش والمعنى : وجعلنا لكم من لستم له برازقين ، وجائز أن يكون عطفًا على تأويل لكم والمعنى: جعلنا لكم فيها معايش أعشناكم ومن لستم له برازقين ، والنحويون يذهبون إلى أن " من" لا يكاد أن يكون لغير ما يعقل ، وقد قال عز وجل : " فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من يمشى على أربع " فجاءت " من" لغير الناس إذا وصف غير الناس بصفاتهم ، كما جاءت الواو لغير الناس في قوله: " وكل في فلك يسحبون " ، والأجود والله أعلم أن يكون " من " ههنا أعنى " ومن لستم له برازقين " يراد بها العبيد والأنعام والدواب فيكون المعنى : جعلنا لكم فيها معايش وجعلنا لكم العبيد والدواب والأنعام )(°) ، في حين يذهب أبو حيان إلى أنها في موضع خفض وهو الأظهر فيها فيقول: ( والظاهر أن " من " في موضع جر عطفًا على الضمير المجرور في " لكم " وهو مذهب الكوفيين ويونس والأخفش ، وقد استدل القائل على صحة هذا المذهب في البقرة في قوله: " وكفر به والمسجد الحرام " )(١) ، وهو ممنوع عند البصريين والفراء لأن الجار مع المجرور بمنزلة شيء واحد ، فإذا عطفت على الضمير المجرور فكأنك قد عطفت الاسم على الحرف الجار ، وعطف الاسم على الحرف لا يجوز ، أما ما جاء من احتجاجهم بآية البقرة فرّده صاحب الإنصاف بقوله:

البيت من الطويل ، لمسكين الدارمي ، والشاهد : " والكعب " حيث عطف الكعب على الضمير المجرور في " بينها
 " وهذا جائز عند الكوفيين ، وغير جائز عند البصريين ،ينظر : الإنصاف : ٢٥٥/٢ ، جامع البيان : ١٥١/٤

٢- البيت من الكامل ، لم يعثر على قائله، والشاهد : قوله : " وأبي نعيم " حيث خفضه عطفا على الضمير في " عنهم "
 ، ينظر : الإنصاف : ٢/ ٤٦٦

٣- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٥٧٢- ٥٧٣

١- المقتضب : ١/ ٦٨

٢- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ١٧٧

٤- البحر المحيط: ٦/ ٤٧٣

( فلا حجة لهم فيه ؛ لأن " المسجد الحرام " مجرور بالعطف على " سبيل الله " لا بالعطف على " به" والتقدير فيه : وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام ؛ لأن إذا إضافة الصد عنه أكثر في الاستعمال من إضافة الكفر به ، ألا ترى أنهم يقولون : " صددته عن المسجد " ولا يكادون يقولون : " كفرت بالمسجد " )(۱) ، أما جاء عن الزجاج وغيره أن النصب فيها إنما هو بتأويل معنى " لكم " أو بالعطف على محل " لكم " فيعدل عنه ؛ لأن المعنى قد تم من غير هذا التأويل ، والعطف على الظاهر أولى من العطف على المحل .

## قوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَئْتِ سُنْجَخُنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ النحل ٥٧

يقول الفراء: (" ما" في موضع رفع ولو كانت نصبًا على: ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون لكان ذلك صوابًا ، وإنما اخترت الرفع لأن مثل ذا من الكلام يجعل مكان " لهم " " لأنفسهم " ؛ ألا ترى أنك تقول: قد جعلت لك.)(٢).

#### التعليق:

يختار الفراء في " ما" الرفع على أنها مبتدأ وخبرها " لهم " ، ويجوّز فيها النصب على معنى : يجعلون لأنفسهم ما يشتهون ، ويعترض الزجاج على وجه النصب فيها بقوله : ( "من" في موضع رفع لا غير ، المعنى : سبحانه ولهم الشيء الذي يشتهون كما قال : " أم له البنات ولكم البنون " فإن قال قائل : لم لا يكون المعنى : ويجعلون لهم ما يشتهون . قيل العرب تستعمل في هذا الموضع : جعل لنفسه ما يشتهي و لا يقولون : جعل زيد له ما يشتهي وهو يعني نفسه ) (") ، واعتراضه هذا إنما كان على نصب " ما" في وجود " لهم " والذي ذكر عند الفراء أن النصب جائز في حال جعلنا " لأنفسهم " في موضع " لهم " فالتقدير عنده : يجعلون لأنفسهم ما يشتهون ، لا يجعلون لهم ما يشتهون وهو ما جاء عند مكي القيسي كذلك حين قال : ( فلو كان لفظ القرآن : ولأنفسهم ما يشتهون جاز ما قال الفراء عند البصريين )(أ) و على ذلك قدّرها الفراء في وجه النصب ، وشارك أبو حيان الزجاج في اعتراضه فيقول : (وذهل هؤلاء عن قاعدة في النحو : وهو أن الفعل الرافع لضمير الاسم المتصل لا يتعدى إلى ضمير المتصل المنصوب فلا يجوز : زيد ضربه زيد ، تريد : ضرب نفسه إلّا في باب ظنّ وأخواتها من الأفعال القلبية أو : فقد و عدم ، فيجوز : زيد ضب عليه تريد : غضب على نفسه . والضمير المجرور بالحرف المتصل بالمنصوب ، فلا يجوز : زيد غضب عليه تريد : غضب على نفسه . فعلى هذا الذي تقرر لا يجوز النصب إذ يكون التقدير : ويجعلون لهم ما يشتهون )(٥) وكما ذكرنا أنه لو كان التقدير عند الفراء : يجعلون لهم ما يشتهون )(٥) وكما ذكرنا أنه لو كان التقدير عند الفراء : يجعلون لهم ما يشتهون )(١ وكما ذكرنا أنه لو كان التقدير عند الفراء : يجعلون لهم ما يشتهون )

١- الإنصاف في مسائل الخلاف: ٢/ ٣٨٥

٢- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٩٢٥

٣- معاني القرآن وإعرابه: ٣/ ٢٠٦

٤- مشكل إعراب القرآن: ١/ ٥٥٢

٥- البحر المحيط: ٦/ ٤٧٥

## قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ الكهف ٣٩

يقول الفراء: ( "ما" في موضع رفع ،إن شئت رفعته بإضمار " هو" تريد: هو ما شاء الله ، وإن شئت أضمرت ما شاء الله كان ، فطرحت "كان " ، وكان موضع "ما" نصبًا بشاء ؛ لأن الفعل واقع عليه ، وجاز طرح الجواب كما قال: " فإن استطعت أن تبتغي نفقًا في الأرض أو سلّمًا في السماء "(١) ليس له جواب ؛ لأن معناه معروف )(٢).

#### التعليق:

تحتمل "ما" هنا أيضًا وجهين: إما أن تكون موصولة بمعنى " الذي " فيكون موضعها رفع: إما على أنها خبر والمبتدأ محذوف والتقدير: هو ما شاء الله ، وإما أن تكون ما مبتدأ محذوف الخبر ، وإمّا أن تكون " ما " شرطية فيكون موضعها نصب على المفعول به للفعل " شاء " على تقدير: ما شاء الله كان فحذف الجواب وكثير ما يحذف جواب الشرط عند العلماء على الجواز. فالتقدير: شاء أي شيء كان ويقرر ذلك النحاس أيضًا حين قال: ( "ما" في موضع رفع والتقدير: إلّا من شاء الله ويجوز أيضًا عند النحويين أن تكون " ما" في موضع نصب وتكون للشرط والتقدير: أيّ شي شاء الله كان فحذف الجواب) (") ووافقهم الزجاج في ذلك وجاء ذلك أيضا عند أبي حيان حين قال: ( ويحتمل أن تكون موصولة "ما" شرطية منصوبة بشاء والجواب محذوف أي :أيّ شيء شاء الله كان ويحتمل أن تكون موصولة بمعنى "الذي" مرفوعة على الابتداء أي : الذي شاءه الله كائن ، أو على الخبر أي: الأمر ما شاء الله بمعنى "الذي" مرفوعة على الابتداء أي : الذي شاءه الله كائن ، أو على الخبر أي: الأمر ما شاء الله

## قوله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ ﴾ طه ١٢٨

يقول الفراء: (يبيّن لهم إذا نظروا "كم أهلكنا" و "كم" في موضع نصب لا يكون غيره ، ومثله في الكلام: أوَلم يبيّن لك من يعمل خيرًا يُجز به ؟ فجملة الكلام فيها معنى رفع ، ومثله أن تقول: قد تبيّن لي أقام عبد الله أم زيد ، في الاستفهام معنى رفع ، وكذلك قوله: "سواءٌ عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون "(٥) فيه شيء برفع "سواءٌ عليكم "لا يظهر مع الاستفهام ، ولو قلت: سواء عليكم صمتكم ودعاؤكم تبيّن الرفع الذي في الجملة )(١).

## التعليق:

" كم" هنا في الآية استفهامية في موضع نصب لا غير والنصب فيها على أنها مفعول به للفعل "أهلكنا " على ما تبيّن من أن أدوات الاستفهام يعمل فيها ما بعدها لا ما قبلها .

وتبعه في ذلك الزجاج ( $^{(Y)}$  أيضًا، ومنع النحاس الرفع في " كم " بقوله : (قال بعضهم : "كم" فاعل وهذا خطأ  $^{(A)}$  الستفهام فلا يعمل فيها ما قبلها  $^{(A)}$ ، واعترض كذلك ابن هشام على ما جاء عند ابن عصفور من رفع " كم" بالفعل " يهد فيقول: (أما قول ابن عصفور في "أو لم يهد لهم كم أهلكنا "

- ١- سورة الأنعام: ٣٥
- ٢- معاني القرآن : ٢/ ٦٣٦
- ٣- إعراب القرآن : ٢/ ٤٥٧ ، وينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ٣/ ٢٨٨
  - ٤- البحر المحيط: ٧/ ١٧٩
  - ٥- سورة الأعراف: ١٩٣
  - ٦- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٦٩٣
  - ٧- ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ٣٧٩/٣
    - ٨- إعراب القرآن للنحاس: ٦٠/٣

إن كم فاعل ؛مردود بأن كم لها الصدر ، وقوله إن ذلك جاء على لغة رديئة حكاها الأخفش عن بعضهم أنه يقول " ملكت كم عبيد " فيخرجها عن الصدرية خطأ عظيم ؛ إذ خرّج كلام الله سبحانه على هذه اللغة ، وإنما الفاعل ضمير اسم الله سبحانه ، أو ضمير العلم أو الهدي المدلول عليه بالفعل )(١) ، والذي منعه النحاس وابن هشام جوّزه أبو حيان على أنّ " كم" عنده خبرية لا استفهامية فقال : ( "كم أهلكنا" أي : كثيرًا أهلكنا ، فكم مفعولة بأهلكنا والجملة كأنها مفسرة للمفعول المحذوف ليهد . وقال الحوفي : قال بعضهم : هي في موضع رفع فاعل " يهد" وأنكر هذا على قائلة لأن "كم" استفهام لا يعمل فيها ما قبلها ، وليست "كم" هنا استفهامًا بل هي خبرية )(١) ويرد هذا ما تقرر من لزوم صدارتها استفهامية كانت أم خبرية .

## قوله تعالى : ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحُبُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّويِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴾ طه ١٣٥

يقول الفراء: ( من ومن في موضع رفع ، وكلّ ما كان في القرآن مثله فهو مرفوع إذا كان بعده رافع ، مثل قوله: " فستعلمون من هو في ظلال مبين "( $^{7}$ ) ومثله: " لنعلم أيّ الحزبين أحصى"( $^{3}$ ) ومثله: " أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ظلال مبين "( $^{\circ}$ ) ولو نصبت كان صوابًا ، يكون بمنزلة قول الله: " والله يعلم المفسد من المصلح "( $^{7}$ ) ( $^{7}$ )

## التعليق:

جوّز الفراء نصب " من " الأولى على المفعولية لـ " فستعلمون " وهي على ذلك موصولة ، و " من " الثانية معطوفة عليها

ويرى الزجاج أنها مرفوعة ، ولا يجوز أن يعمل فيها الفعل " فستعلمون " ؛ إذ الكلام على معنى التسوية ، وهو ما يوحي باستفهاميتها فيقول : ( "من" في موضع رفع ، ولا يجوز أن يعمل فيها فستعلمون ، لأن معناه معنى التسوية ، المعنى فستعلمون أصحاب الصراط السوي نحن أم هم ، فلم يعمل فستعلمون لأن لفظ الكلام لفظه لفظ الاستفهام  $)^{(\wedge)}$  ، وأيد العكبري الزجاج في عدم جواز النصب ، ولكن لعلة أخرى غير التي ذكر ها الزجاج وهي عدم وجود العائد على الموصول ، ولا يساغ تقديره فيقول : ( ولا تكون "من" بمعنى " الذي" إذ لا عائد عليها وقد حكي ذلك عن الفراء ، "من اهتدى" بمعنى " الذي" وفيه عطف الخبر على الاستفهام وفيه تقويه قول الفراء  $)^{(\uparrow)}$  ، وقد نقل أبو السعود جواز تقدير العائد ، أي : فستعلمون الذين هم أصحاب الصراط السوي والذي اهتدوا فيقول : ( من في الموضعين استفهامية محلها الرفع بالابتداء وخبرها ما بعدها والجملة سادة مسد مفعولي العلم أو مفعوله ، ويجوز كون الثانية موصولة بخلاف الأولى لعدم العائد فتكون معطوفة على محل الجملة الاستفهامية المعلق عنها الفعل على أن العلم بمعنى المعرفة أو على أصحاب أو على الصراط ، وقيل العائد في " المعلق عنها الفعل على أن العلم بمعنى المعرفة أو على أصحاب أو على الصراط علة أبي البقاء .

```
۱- مغنی اللبیب: ۱/ ۲۰۷- ۲۰۸
```

٢- البحر المحيط: ٧/ ٣٩٦

٣- سورة الملك: ٢٩

٤- سورة الكهف: ١٢

٥- سورة القصص: ٨٥

٦- سورة البقرة: ٢٢٠

٧- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٦٩٥

٨- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٣٨١ ٢٨١

٩- إملاء ما من به الرحمن: ٤٢٥ – ٤٢٦

١٠- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ٦/ ٥٢

# قوله تعالى: ﴿ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقُطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ الحج ١٥

يقول الفراء : (" ما يغيظ " في موضع نصب  $)^{(1)}$  .

#### التعليق:

الفراء هنا أطلق لفظ النصب عامة من غير تحديد لوجه نصب "ما" وهي تحتمل أمرين: إما أن تكون موصولة بمعنى: الذي والتقدير: فلينظر هل يذهبن كيده الذي يغيظه، أو أن تكون مصدرية والتقدير: هل يذهبن كيدُه غيظه، قاله القرطبي وأبو حيان(١٠).

وهي منصوبة على أنها موصولة عند الأخفش حين قال : (حذف الهاء من " يغيظ" لأنها صلة " الذي " ) فلمّا احتمل المعنى الوجهين جوزوا كلا الوجهين بلا خلاف .

## قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنِ ﴾ السجدة ١٧

يقول الفراء: (وكلُّ ينصب بالياء؛ لأنه فعل ماض؛ كما تقول: أُهْلِكَ الظالمون و وقرأها حمزة: "ما أُخفِي لهم من قرة أعين " بإرسال الياء، وفي قراءة عبد الله: "ما نُخفِي لهم من قرة أعين " فهذا اعتبار وقوّة لحمزة، وكلُّ صواب، وإذا قلت: "أخفي لهم " وجعلت "ما" في مذهب " أي كانت "ما" رفعًا بما لم تُسم فاعله، ومن قرأ: "أُخفي لهم " بإرسال الياء وجعل " ما" في مذهب " أي "كانت نصبًا في كلّ كانت نصبًا في كلّ الوجوه) (٤).

## التعليق:

للفعل " أخفي " قراءتان ، الأولى بتحريك الياء وعلى هذه القراءة تكون " ما" استفهامية في موضع رفع نائب فاعل للفعل الماضي " أخفى " المبني للمجهول ، والقراءة الثانية بإسكان الياء فد "ما" هنا أيضًا استفهامية و موضعها نصب مفعول به للفعل "أخفي " ، ويعضده قراءة عبد الله للفعل على : " نُخفي " ، ويجوز في "ما" وجه آخر بكونها موصولة ، فإذا كانت " ما " موصولة فموضعها نصب على مختلف قراءات الفعل فهي مفعول به للفعل " تعلم " والتقدير : فلا تعلم نفس الذي أخفي . ويقول القرطبي : ( من أسكن الياء من قوله : " ما أخفي فهو مستقبل وألفه ألف المتكلم ، و "ما" في موضع نصب بد " أخفي " وهي استفهام ، والجملة في موضع نصب لوقوعها موقع المفعولين ، والضمير العائد على " ما " محذوف . و من فتح الياء فهو فعل ماض مبني للمفعول . و "ما" في موضع رفع بالابتداء ، والخبر "أخفي " وما بعده ، والضمير في "اخفي " عائد على "ما" ) (°) ، وعلى الوجهين جاءت عند أبي حيان وغيره (١) ، فعلى ما تقرر جواز وجهي الاستفهام والموصولية فيها ، والأظهر عند الفارسي أن " ما" في الآية الكريمة استفهامية لا غير يقول في ذلك : ( فأمّا "ما" في قوله : " ما أخفي لهم " فالأبين فيه أن يكون استفهامًا ، وهو عندي قياس قول الخليل ، فمن قال: " قوله : " ما أخفي لهم " فالأبين فيه أن يكون استفهامًا ، وهو عندي قياس قول الخيل ، فمن قال: "

١- معاني القرآن للفراء : ٢/ ٧١٨

٢- ينظر : الجامع لأحكام القرآن : ١٢/ ٢٢، البحر المحيط : ٧/ ٤٩٣

٣- معاني القرآن للأخفش : ٢/ ٤٥٠

٤- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٨٥٦

٥- الجامع لأحكام القرآن: ١٠٣/١٤

٢- ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ٤/ ٢٠٧ ، إعراب القرآن للنحاس : ٣/ ٢٩٥- ٢٩٦ ، البحر المحيط : ٨/
 ٤٣٧ ، مشكل إعراب القرآن : ١١٩/٢ ، الإملاء : ٤٨٦

أُخفيَ لهم "كان ما عنده مرتفعًا بالابتداء ، والذكر الذي في " أُخفيَ " يعود عليه ، والجملة التي هي " ما أُخفيَ لهم " في موضع نصب ، و" تعلم " هو الذي يتعدى إلى مفعولين ، ومن قال : " أُخفِيْ لهم " فإن "ما" في موضع نصب بأخفي ، والجملة في موضع نصب بتعلم )(١) .

## قوله تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُون ﴾ السجدة ٢٦

يقول الفراء: ( "كم" في موضع رفع بـ " يهد " كأنك قلت : أولم تهدهم القرون الهالكة ، وفي قراءة عبد الله في سورة طه " أولم يهد لهم من أهلكنا "(١) ، وقد يكون " كم " في موضع نصب بأهلكنا وفيه تأويل الرفع فيكون بمنزلة قولك : سواءً عليّ أزيدًا ضربت أم عمرًا ، فترفع " سواء " بالتأويل ، وتقول : قد تبيّن لي أقام زيد أم عمرو ، فتكون الجملة مرفوعة في المعنى ، كأنك قلت : تبيّن لي ذلك )(١) .

## التعليق:

هذه الآية مثل آية سورة طه السابقة إلا أننا نجد الفراء هنا يجعل "كم " في موضع فاعل لـ "يهد " ويجوّز النصب على ضعف ويؤوّله بالرفع أيضًا .

وهذا الذي ذهب إليه الفراء موضع إشكال ذكره النحاس بقوله: (قرأ أبو عبد الرحمن السلمي وقتادة "أو لم نهد لهم " بالنون فهذه قراءة بينة. والقراءة الأولى بالياء فيها إشكال لأنه يقال: الفعل لا يخلوا من فاعل فأين الفاعل ليُهد فتكلّم النحويون في هذا فقال الفراء: "كم" في موضع رفع بيهد، وهذا نقض لأصول النحويين في قولهم: إنّ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله ولا في "كم" بوجه أعني ما قبلها )(أ)، واعترض على ذلك أيضًا الزجاج وذهب فيها إلى أن: (حقيقة هذا أن "كم" في موضع نصب بأهلكنا ، وفاعل " يهد " ما دل عليه المعنى مما سلف من الكلام، ويكون "كم" أيضًا دليلًا على الفاعل في يهدي، ويدل على هذا قراءة من قرأ أو لم نهد - بالنون - أي ألم نبين لهم. ويجوز أيضًا على " يهد" بالياء - أن يكون الفعل شه- عز وجل - يدل عليه قراءة من قرأ " أولم نهد ")(أ)، فكيف يكون هذا وهو الذي قرر سابقًا فيها - في سورة طه - أنها منصوبة لا غير ذلك، أمّا وجه الرفع عنده فلم يكن والله أعلم بكون" كم" استفهامية هنا، إلا إنه لما ضمّنها معنى " من" الموصولة جاز عمل ما قبلها فيها والذي دل على ذلك قراءة ابن مسعود لها بوضع " من" موضع " كم" في الآية وهو وجه ضعيف في المعنى فلا يجوز هنا الرفع ؟ لأن "كم" لا تخلو من كونها استفهامية أو خبرية وفي الحالتين هي مما المعنى فلا يجوز هنا الرفع ؟ لأن "كم" لا تخلو من كونها استفهامية أو خبرية وفي الحالتين هي مما يوجب لها الصدارة في الكلام فلا يعمل فيها ما قبلها لا رفعًا و لا نصبًا .

## قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ ﴾ يس ٣١

يقول الفراء: ( "كم" في موضع نصب من مكانين: أحدهما أن توقع " يروا " على " كم" وهي في قراءة عبد الله " ألم يروا من أهلكنا " فهذا وجه ، والآخر أن توقع " أهلكنا" على "كم" وتجعله استفهامًا ، كما تقول: علمت كم ضربت غلامك ؟ وإذا كان قبل من وأيّ وكم رأيت وما اشتق منها ، أو العلم وما اشتق منه عليها ، كما قال الله: "

١- الحجة في علل القراءات السبع: ٣/ ١٥٧٠

۲- سورة طه: ۱۲۸

٣- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٨٥٧

٤- إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٢٩٨

٥- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٤/ ٢١٠

لنعلم أيّ الحزبين أحصى "(١) ألا ترى أنك قد أبطلت العلم عن وقوعه على أيّ ، ورفعت أيًّا بأحصى ، فكذلك تنصبها بفعل لو وقع عليها)(٢)

#### التعليق:

حديثه هنا مشابهه لحديثه في الآية قبلها فهو يوجه النصب في "كم" على وجهين: الوجه الأول أن تكون "كم" متضمنة معنى " من" الموصولة فيعمل فيها الفعل قبلها ، والوجه الثاني أن تكون استفهامية فيعمل فيها ما بعدها ، والذي جوّزه هنا في " من و أي" من وقوع الفعل بعدها عليها إذا سبقت بالعلم وأشباهه أوجبه في موضع سابق فمنع وقوع ما كان من أفعال العلم والإخبار والإنباء وما أشبهها عليها

سيبويه حمل " أنهم " أنها في موضع نصب بدل من " كم " بقوله : ( فالمعنى والله أعلم : ألم يروا أنّ القرون الذين أهلكناهم إليهم لا يرجعون )(٢) وردّ ذلك ابن هشام بقوله: ( وأما قول بعضهم أنه أبدلت " أنّ " وصلتها من " كم" فمر دود ، بأن عامل البدل هو عامل المبدل منه ، فإن قدر عامل المبدل منه يروا فكم لها الصدر فلا يعمل فيها ما قبلها ، وإن قدر أهلكنا فلا تسلطه في المعنى على البدل ، والصواب أن "كم " مفعول " أهلكنا ، والجملة إما معمولة ليروا على أنه عُلِّق عن العمل في اللفظ ، وأنّ وصلتها مفعول لأجله ، وإما معترضة بين يروا وما سد مسد مفعوليه وهو أنّ وصلتها )(١٠) ، ويمتنع عند النحاس عمل ما قبلها فيها مطلقًا فيقول : ( القول الأول محال لأن " كم" لا يعمل فيها ما قبلها لأنها استفهام ، ومحال أن يدخل الاستفهام في حيز ما قبله ، وكذا حكمها إذا كانت خبرًا ، وإن كان سيبويه قد أومأ إلى بعض هذا فجعل " أنّهم " بدلا من "كم" )(٥) وما قدّره النحاس من كونها استفهامية لا غير قرره الزجاج بشي من التفصيل حين قال: ( موضع " كم" نصب بأهلكنا ، لأن " كم" لا يعمل فيها ما قبلها ، خبرًا كانت أو استفهامًا . تقول في الخبر : كم سرتُ ، تريد سرت فراسخ كثيرة ، ولا يجوز سرت كم فرسخًا ، وذلك أن كم في بابها بمنزلة ربّ ، وأن أصلها الاستفهام والإبهام ، فكما أنك إذا استفهمت فقلت للمخاطب: كم فرسخًا سرت؟ لم يجز سرت كم فرسخًا ، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله ، فكذلك إذا جعلت كم خبرًا فالإبهام قائم فيها )(٦) وتبعه في ذلك الزمخشري، إلا أن أبا حيان يرى أن " كم " الخبرية قد يعمل فيها ما قبلها على حسب نوعها فيقول : ( والخبرية فيها لغتان : فصيحة لا يتقدم عليها إلا الجار ، واللغة الأخرى ؛ حكاها الأخفش يقولون فيها : ملكت كم غلام ، أي : ملكت كثيرًا من الغلمان ، فكما يجوز أن يتقدم العامل على " كثير " كذلك يجوز أن يتقدم على " كم" لأنها بمعناها ، والخبرية ليس أصلها الاستفهام بل كل واحدة أصل في بابها لكنها لفظ مشترك بين الاستفهام والخبر )(٧)، وقد رددنا ذلك سابقًا بما جاء عند ابن هشام أنه لا يقاس ما جاء في القرآن الكريم بلغة رديئة.

١- سورة الكهف: ١٢

٢- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٩٠٦

٣- الكتاب : ٣/ ١٠٠

٤- مغنى اللبيب: ١/ ٢٠٧

٥- إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٣٩٣

٦- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٤/ ٢٨٥ ، وينظر: الكشاف: ٣٣/ ٨٩٤

٧- ينظر: البحر المحيط: ٩/ ٦١- ٦٢- ٦٣

## قوله تعالى: ﴿ أَوَ مَن يُنَشَّوُّا فِي ٱلْجِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ الزخرف ١٨

يقول الفراء: (إن شئت جعلت "من" في موضع رفع على الاستئناف ، وإن شئت نصبتها بإضمار فعل يجعلون ونحوه ، وإن رددتها على أول الكلام على قوله: " وإذا بُشّر أحدهم بما ضرب "(١) خفضتها وإن شئت نصبتها )(٢).

## التعليق:

ذكر الفراء في " من " في قوله: " أو من ينشؤ " ثلاثة أوجه:

- الرفع على الاستئناف .
- النصب بإضمار فعل والتقدير: يجعلون من ينشؤا في الحلية ، فمن في موضع مفعول به لهذا الفعل المضمر.
  - · الخفض بالعطف على "ما " في قوله "بما ضرب" والنصب بالبدل . وبالوجه الثاني قال الزجاح والفارسي<sup>(٢)</sup> .

# قوله تعالى: ﴿ حِكْمَةُ بِلغَةٌ فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ ﴾ القمر ٥

يقول الفراء: ( إن شئت جعلت "ما" جحدًا تريد: ليست تُغني عنهم النذر ، وإن شئت جعلتها في موضع أيّ ، كأنك قلت: فأيّ شيء تغني النذر )(٤) .

## التعليق:

"ما" في الآية الكريمة تحتمل أمرين عند الفراء: إما أن تكون نافية ، وإما أن تكون استفهامية بمعنى " أي شيء " فتكون في موضع نصب مفعول به للفعل " تغن". وقد قال بجواز الوجهين النحاس ومكى القيسى (٥).

## المطلب السابع: المصدر المؤول الواقع مفعول به:

## قوله تعالى : ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ﴾ البقرة ٢٣٠

يقول الفراء: (يريد: فلا جناح عليهما في أن يتراجعا، "أن "في موضع نصب إذا نزعت الصفة، كأنك قلت: فلا جناح عليهما أن يراجعها، قال: وكان الكسائي يقول: موضعه خفض. قال الفراء: ولا أعرف ذلك) $^{(7)}$ .

## التعليق:

المصدر المؤول من "أن يتراجعا "في موضع نصب مفعول به على تقدير إسقاط الخافض والتقدير: فلا جناح عليهما في أن يتراجعا ، على معنى: فلا يأثمان في أن يتراجعا ، وهو من المسائل المختلف فيها فيختار الكسائى الخفض فيه لتقدير حرف الجر قبله.

- ١- سورة الزخرف: ١٧
- ٢- معانى القرآن للفراء: ٣/ ٩٩٢- ٩٩٣
- ٣- ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ٤/ ٤٠٧ ، الحجة في علل القراءات السبع : ٣/ ١٧٠١- ١٧٠٢
  - ٤- معانى القرآن للفراء: ٣/ ١٧٠٣
  - ٥- ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ٤/ ٨٥ ، مشكل إعراب القرآن : ٢/ ٢٣٨
    - ٦- معاني القرآن للفراء: ١/٢٢١

وتبع الفراء في هذا الزجاج فقال: (" أن " في موضع نصب المعنى: لا يأثمان في أن يتراجعا ، فلمّا سقطت " في وصل معنى الفعل فنصب  $)^{(1)}$  وهو الوجه الذي عليه العلماء $)^{(1)}$  من أمثال أبي حيان والعكبري وغير هم ، إلا أن الكسائي يختار وجه الخفض فيما قدّر فيه حرف الجر .

# قوله تعالى: ﴿ شَهَدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ﴾ آل عمران ١٨ ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَمْ ﴾ آل عمران

يقول الفراء: (قد فتحت القراء الألف في "أنّه" ومن قوله: "أنّ الدين عند الله الإسلام". وإن شئت جعلت "أنّه" على الشرط، وجعلت الشهادة واقعة على قوله: "إنّ الدين عنده الإسلام، وإن شئت استأنفت أنّ" الأولى يصلح فيها الخفض ؛ كقولك: شهد الله بتوحيده أن الدين عنده الإسلام، وإن شئت استأنفت "إنّ الدين " بكسرتها، وأوقعت الشهادة على: "أنّه لا إله إلّا هو "، وكذلك قرأها حمزة، وهو أحب الوجهين إليّ. وهي في قراءة عبد الله "إنّ الدين عند الله الإسلام " وكان الكسائي يفتحهما كاتيهما. وقرأ ابن عباس بكسر الأول وفتح: "أن الدين عند الله الإسلام "، وهو وجه جيد، جعل " إنه لا إله إلا الله مستأنفة معترضة — كأن الفاء تراد بها — وأوقع الشهادة على "أن الدين عند الله ". ومثله في الكلام قولك للرجل: أشهد — إني أعلم الناس بهذا — أنّك عالم، كأنك قلت: أشهد — إني أعلم بهذا من غيري — أنك عالم . وإذا جئت بأنّ قد وقع عليها العلم أو الشهادة أو الظن وما أشبه ذلك كسرت إحداهما ونصبت التي يقع عليها الظن أو العلم وما أشبه ذلك ؛ نقول للرجل: لا تحسبن أنك عاقل ؛ إنك جاهل ؛ لأنك تريد: فإنك جاهل ، وإن صلحت الفاء في " إن" السابقة كسرتها وفتحت الثانية )(").

## التعليق:

قال مجاهد: (كلّهم قرأ " إنّ الدين عند الله الإسلام "إلا الكسائي فإنه فتح الألف: " أنّ الدين عند الله الإسلام) (أ). تحتمل " أنّ في كلتا الآيتين وقوع الفعل عليها ، فمن فتح "أن " في قوله: " أنّه لا إله إلا الله " جعلها في موضع نصب مفعولاً به للفعل " شهد " ، وحمل الثانية على الاستئناف وهو أحب الوجوه عند الفراء.

ومن فتح المهمزة من قوله: " أن الدين " أوقع الشهادة عليها وتكون " أنّه " هنا شرطية . والكسر والفتح فيهما جائز لمجيء فعل الشهادة قبلهما ؛ وذلك أن " أن" إذا وقع عليهما العلم أو الشهادة أو الظن يجوز الكسر في إحداهما والفتح فالأخرى الواقع عليها الفعل .

ولا يجيز النحاس في " إن الدين " إلا الكسر ولا مجال لفتحها فالشهاده عنده واقعه على " أنّه " ، تبع في هذا ما جاء عند الزجاج بقوله: ( وأكثر ما وقع أشهد على ذكر التوحيد ، وجائز أن يفتح أن الأولى و أن الثانية ، فيكون فتح الثانية على جهتين على شهد الله أن لا إله إلا هو وشهد أن الدين عنده الإسلام )(٥) على تقدير فعل مضمر وفيه تقدير عطف على حذف حرف العطف ، وهو ما استبعده أبو حيان لكثرة الاعتراضات بينهم فقال : ( قراءة ابن عباس خرجت على " أن الدين" معمول شهد ويكون في الكلام اعتراضان : بين المعطوف والمعطوف عليه وهو " أنه لا إله " ، وبين المعطوف والحال وبين المفعول لشهد وهو " لا إله إلا هو العزيز الحكيم " ، وإذا أعربنا : العزيز ، خبر مبتدأ محذوف ، كان

١- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٣٠٩

٢- ينظر : البحر المحيط : ٢/ ٤٨٠ ، إملاء ما من به الرحمن : ١٠٣

٣- معاني القرآن للفراء: ١/ ٢٢٠ – ٢٢١

٤- السبعة لابن مجاهد : ٢٠٢- ٢٠٣

٥- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٣٨٦، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٣٦٢

ذلك ثلاث اعتراضات فهذه توجيهات بعيدة لا يقدر أحد على أن يأتي لها بنظير من كلام العرب ، والذي خرجت عليه القراءة: أنّ الدين بالفتح هو أن يكون الكلام في موضع المعمول: للحكيم، على إسقاط حرف الجر أي: بأن ، لأن )(١) وعمل صيغة المبالغة عمل الفعل جائز ووارد في كثير من كلام العرب وهو وجه فيها مناسب لكثرة الاعتراضات التي قد تخل بالمعنى.

## قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُّحْضَرًا ﴾ آل عمران ٣٠

يقول الفراء: ( " ما" في مذهب " الذي" ،و لا يكون جزاء ؛ لأن " تجد " قد وقعت على " مّا " ) $^{(7)}$  .

#### التعليق:

"ما" هنا اسم موصول في موضع مفعول به للفعل " تجد " .و "ما " في " ما عملت من سوء" معطوفة على الأولى ،وجاء ذلك عند النحاس أيضًا بقوله : ( " ما عملت" مفعول ، " محضرًا " الحال " ، و ما عملت من سوء" معطوف على " ما" الأولى)(٢) ، وأردف عليه القرطبي بقوله : ( هذا على أن تكون " تجد" من وجدان الضالة ، و " ما" من قوله "ما عملت من سوء" عطف على " ما " الأولى "وتود"في موضع الحال من " ما" الثانية ، وإن جعلت " تجد" بمعنى " تعلم" كان محضرًا المفعول الثاني ، وكذلك " تود " تكون في موضع المفعول الثاني )(٤) في حين ذهب الزمخشري إلى أن الفعل واقع على "ما" الأولى فقط بقوله : ( تقع " تجد" على " ما عملت" وحده ويرتفع " ما عملت من سوء" على الابتداء و " تود " خبره )(٥) واو العاطفة تقوي النصب في " ما " أكثر من الاستئناف ، إذ لو فقدت الواو لجاز الاستئناف فيها ، ويفصل الحديث أبو حيان بقوله : ( تجد : الظاهر أنها متعدية إلى واحد وهو " ما عملت " فيكون بمعنى النصب و " محضرًا " الحال ، وقيل: تجد هنا بمعنى " تعلم " فتتعدى الى اثنين وينتصب معطوفًا على ما عملت من خير ، فيكون المفعول الثاني إن كانت " تجد" متعدية إليهما أو الحال إن كان يتعدى إلى واحد محذوفا )(١).

## قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَّانُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ ﴾ المائدة ٢

يقول الفراء: (قرأها يحيى بن وثاب والأعمش: "ولا يُجرمنكم" من أجرمت ، وكلام العرب وقراءة القراء: "يَجرمنكم" بفتح الياء. جاء التفسير: ولا يحملنكم بغض قوم. قال الفراء: وسمعت العرب تقول: فُلان جريمة أهله ، يريدون: كاسب لأهله ، وخرج يجرمنهم: يكسب لهم. والمعنى فيها متقارب: لا يكسبنكم بغض قوم أن تفعلوا شرا. ف" أن " في موضع نصب. فإذا جعلت في " أن " "على" ذهبت إلى معنى: لا يحملنكم بغضهم على كذا وكذا على أن لا تعدلوا ؛ فيصلح طرح على ؛ كما تقول: حملتنى أن أسأل وعلى أن أسأل ) (٧).

- ١- البحر المحيط: ٣/ ٦٨- ٦٩
- ٢- معاني القرآن للفراء: ١/ ٢٢٧
- ٣- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٣٣٦
  - ٤- الجامع لأحكام القرآن: ٤/ ٥٩
    - ٥- الكشاف: ٣/ ١٦٨
    - ٦- البحر المحيط: ٣/ ٩٧- ٩٨
  - ٧- معاني القرآن للفراء: ١/ ٣٠٩

#### التعليق:

"أن تعتدوا " في محل نصب إما على أنها مفعول به الفعل " يجر منكم" بمعنى : يكسب ، إما إذا حمانا الفعل " يجر منكم" يعر منكم " على معنى " يحمانكم " فالنصب فيها على تقدير حذف حرف الجر . وهي بمعنى الكسب عند الزجاج فقال : ( المعنى : لا يكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا . وموضع " أن " نصب مفعول به )(١) ، في حين حمل الأخفش الفعل على معنى " يحمانكم " فيقول : ( لا يحقن لكم شنئان قوم أن تعتدوا ، أي: لا يحملنكم ذلك على العدوان )(١) ، وذهب أبو حيان إلى جواز الوجهين بقوله : ( قال ابن عباس وقتادة : ولا يجر منكم أي لا يحملنكم ، يقال : جر مني كذا على بغضك ، فيكون " أن تعتدوا" أصله على أن تعتدوا ، وحذف منه الجار . وقال قوم : معناها كسب التي تتعدى إلى اثنين فيكون " أن تعتدوا" في موضع المفعول الثاني أي: اعتداؤكم عليكم )(١) وكلا الأمرين جائز لأن الفعل " يكسب " من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين بلا واسطة فلمّا حمل " يجر مّنكم " عليه تعدى إلى واحد المصدر المؤول ، أمّا من ضمّن " يجر مّنكم " معنى " يحمانكم " فهو من الأفعال التي تتعدى إلى واحد لذلك قدّر مع المصدر المؤول حرف جر يتعدى الفعل بواسطته .

# قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ﴾ الأنعام ١٥٣

يقول الفراء: (تكسر " إنّ إذا نويت الاستئناف ، وتفتحها من وقوع " أتلُ " عليها ، وإن شئت جعلتها خفضًا ، تريد " ذلكم وصّاكم به " " أنّ هذا صراطى مستقيما فاتّبعوه " )( $^{(1)}$ .

#### التعليق:

" أن" تقرأ بالكسر والفتح في همزتها ، فإذا كسرت الهمزة كان ذلك على نية ابتداء الكلام باستئنافه عن ما قبله أي : إن هذا صراطي مستقيما ، ومن فتح همزة " أنّ " نصبها في موضع مفعول به لفعل مقدر من جنس الفعل الأول في قوله : " تعالوا أتل ما حرّم ربكم " والتقدير : وأتل أنّ هذا صراطي مستقيمًا

وينصبها على التعليل – مفعولًا له - الفارسي محتجًا لذلك بما جاء عن سيبويه فيقول الفارسي : ( من فتح " أن" فقياسه قول سيبويه أنه حمله على " انبّعوه " ؛ لأنه قال في قوله : " لإيلاف قريش" و " إنّ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتّقون " و " وأنّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا " أن المعنى : لهذا فليعبدوه ؛ ولأن هذه أمتكم ؛ ولأن المساجد لله فلا تدعوا ، فكذلك لأنّ هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ) ( $^{\circ}$  ، وهي من باب عطف البدل على البدل عند أبي حيان حين قال : ( أن تكون معطوفة على " أن لا تشركوا " أي : اتل عليكم نفي الإشراك والتوحيد واتل عليكم أنّ هذا صراطي ، وهذا على تقدير أن " أن" في " أن لا تشركوا " مصدرية قاله الحوفي فجعلوه معطوفًا على البدل مما حرّم وهو أن لا تشركوا ) $^{(1)}$  فبعد ما بين المتعاطفين ، ولمّا كان المعنى يحتمل وجهي التعليل والمفعول به على تقدير تعالوا أثل ما حرّم ربكم وأثل أن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ، أما التعليل فعلى : أتل ما حرّم ربكم عليكم كراهة أن تشركوا ولأن صراطي مستقيم.

١- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٢/ ١٤٣

٢- معانى القرآن للأخفش: ١/ ٢٧٢

٣- البحر المحيط: ١٦٨/٤

٤- معاني القرآن للفراء: ١/ ٣٦٨ – ٣٦٩

٥- الحجة في علل القراءات السبع: ٢/ ٨٨٧

٦- البحر المحيط: ٤/ ٦٩١- ٦٩٢

## قوله تعالى : ﴿ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكُفِرِينَ عَذَابَ ٱلثَّار ﴾ الأنفال ١٤

يقول الفراء: ( نصب " أنّ من جهتين : أما إحداهما : وذلك بأن للكافرين عذاب النار ، فألقيت الباء فنصبت . والنصب الآخر أن تضمر فعلًا مثل قول الشاعر :

تسمع للأحشاء منه لغطا ولليدين جسأةً وبددا(١)

أضمر " وترى اليدين" كذلك قال : " ذلكم فذوقوه " واعلموا " أن للكافرين عذاب النار " . وإن شئت جعلت " أن" في موضع رفع تريد : " ذلكم فذوقوه" وذلكم " أنّ للكافرين عذاب النار " ، ومثله في كتاب الله تبارك وتعالى " حورٌ عين "(٢) )(١) .

#### التعليق:

" أن " للكافرين " يحتمل نصب المصدر المؤول " أن " وجهين : إما على نزع الخافض وذلك بتقدير حرف الجر معها أي: بأن للكافرين ، وإما بإضمار فعل أي: واعلموا أن للكافرين ، كما كان وجه النصب في قراءة " حورًا عينًا " بإضمار فعل .

ولا يجيز الزجاج وجه النصب فيها بإضمار فعل فيقول: ( وذكر بعضهم أن تكون في موضع نصب على إضمار: واعلموا أن للكافرين عذاب النار، ويلزم على هذا أن يقال: زيد منطلق وعمرًا قائمًا، على معنى: واعلم عمرًا قائمًا، بل يلزمه أن يقول: عمرًا منطلقًا لأن المخبر مُعلم، ولكنه لم يجز إضمار " أعلم " ههنا؛ لأن كل كلام يخبر به أو يستخبر فيه فأنت معلم به، فاستغنى عن إظهار العلم أو إضماره، وهذا القول لم يقله أحدا من النحويين) (أ)، ويقدر الزمخشري معنى الواو هنا بمع فيقول: ( نصب على أن الواو بمعنى مع والمعنى: ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الأجل الذي لكم في الآخرة فوضع الظاهر موضع المضمر " لكم"، ويقول أبو حيان: ( وقال سيبويه التقدير " الأمر ذلكم "، وأما على تقدير واعلموا أن فهي في موضع نصب) (١) موقدر العكبري فيها حرف جر فيقول: ( " وأن للكافرين " بالفتح أي: ولأن للكافرين) (١) أما قوله: " حورا عينا " فحملها على المعنى النحاس فقال: ( فأما " حورًا عينًا " فهو أيضًا محمول على المعنى؛ لأن معنى الأول يُعطون هذا ويُعطون حورًا) (أ) تبع في هذا الزجاج وإن كان الزجاج لا يحبذ القراءة بها لمخالفتها للمصحف، ويحسنه القرطبي فيقول: ( ومن نصب وهو الأشهب العقيلي يحبذ القراءة بها لمخالفتها للمصحف، ويحسنه القرطبي فيقول: ( ومن نصب وهو الأشهب العقيلي والنخعي وعيسي بن عمر الثقفي وكذلك هو في مصحف أبي فهو على تقدير إضمار فعل ؛ كأنه قال: والنخعي وعيسي بن عمر الثقفي وكذلك هو في مصحف أبي فهو على تقدير إضمار فعل ؛ كأنه قال:

البيتان من الرجز ولا يعرف قائلهما ، والشاهد : قوله : " ولليدين " أي : تسمع للأحشاء ، ينظر : الخصائص :
 ٤٣٢/٢ ، جامع البيان : ٢٧/ ١٠٢

يعطونه )(٩) ، وذهب ابن جنى إلى أنه على إضمار فعل فقال : ( هذا على فعل مضمر أي: يؤتون أو

ويزوّجون حورًا عينًا ، والحمل في النصب على المعنى أيضًا حسن ؛ لأن معنى يطاف عليهم به

- ٢- سورة الواقعة: ٢٢
- ٣- معانى القرآن للفراء: ١/ ٤٠٨ ٤٠٩
- ٤- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٢/ ٤٠٨
  - ٥- الكشاف : ٩/ ٤٠٧
  - ٦- البحر المحيط: ٥/ ٢٨٩
  - ٧- إملاء ما من به الرحمن: ٣٠١
- ٨- إعراب القرآن للنحاس: ٤/ ٣٢٩ ، وينظر: معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٥/ ١١١
  - ٩- الجامع لأحكام القرآن: ١٧ / ٢٠٥

يزوجون حورًا عينًا كما قال: " وزوّجناهم بحور عين " وهو كثير في القرآن والشعر)(١) فالنصب بإضمار فعل كثير وارد، فكلا الأمرين جائز سواء حمل على معنى ما قبله لأنها نعم من نعم الله لعباده في جنته يعطيها لهم.

## قوله تعالى: ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ الأنفال ٢٤

يقول الفراء: (يحول بين المؤمن وبين المعصية ، وبين الكافرين وبين الطاعة ، و" أنه " مردود على " واعلموا " ولو استأنفت فكسرت لكان صوابًا  $)^{(7)}$ .

## التعليق:

" أن الله " في موضع نصب مفعول به للفعل " اعلموا" ، و" أنّه إليه تحشرون " معطوف عليه . وعلى ذلك هي عند العكبري فقال: ( " وأنه إليه تحشرون" بالفتح عطفًا على " أنّ الأولى ، وبكسر الهمزة على الاستئناف )(") و لا خلاف في ذلك.

# قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلُّم لِّلْعَبِيدِ ﴾ الأنفال ٥٠

يقول الفراء: (" أنّ" في موضع نصب إذا جعلت " ذلك " نصبًا وأردت : " ذلك بما قدمت أيديكم " و بـ " أن الله " ، وإن شئت جعلت " ذلك " في موضع رفع ، فتجعل " أن " في موضع رفع ؛ كما تقول : هذا ذلك  $)^{(3)}$  .

## التعليق

" أن الله " يحتمل وجهي النصب والرفع ، وهو في ذلك يتبع اسم الإشارة " ذلك بما قدمت أيديكم" فمن نصب اسم الإشارة بفعل مضمر رد " أن الله " عليه فهي في موضع نصب أي : بأن الله ، ومن رفع اسم الإشارة عطف "أن الله " عليه أيضًا ،وهي منصوب على إسقاط الخافض عند النحاس حيث قال: ( وإن شئت نصبت بمعنى : وبأن ، وحذفت الباء بمعنى : وذلك أنّ الله )( $^{\circ}$ ) وتبعه في ذلك القرطبي ، وحملها أبو حيان بالعطف على " ما" في قوله : " بما قدّمت أيديكم" فيقول: ( و" أنّ الله" عطف على " ما" أي: ذلك العذاب بسبب كفركم وأن الله لا يظلمكم ) $^{(1)}$  .

## قوله تعالى : ﴿ وَمَا مَنْعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقُتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبرَسُولِهُ ﴾ التوبة ٤٥

يقول الفراء : ( " أنهم " في موضع رفع لأنه اسم للمنع ، كأنك قلت : ما منعهم أن تقبل منهم إلا ذاك ، و" أن " الأولى في موضع نصب  $)^{(?)}$  .

١- المحتسب: ٢/ ٣٠٩

٢- معانى القرآن للفراء: ١/ ٤١٠

٣- إعراب القراءات الشواذ: ١/ ٩٠٥

٤- معاني القرآن للفراء: ١٦/١٤

٥- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ١٩١ وينظر: الجامع لأحكام القرآن: ٨/ ٢٨

٦- البحر المحيط: ٥/ ٣٣٧

٧- معاني القرآن للفراء: ١/ ٤٤٣

#### التعليق:

المصدر المؤول " أن تقبل " في موضع نصب مفعول به لمنع على تقدير إسقاط الخافض والمعنى : ما منعهم من قبول نفقاتهم .

وتبعه في ذلك النحاس<sup>(۱)</sup> ، وهي من الأفعال المتعدية لاثنين من غير واسطة عند أبي حيان فقال : (" أن تقبل " مفعول ثان إما لوصول " منع" إليه بنفسه ، وإمّا على تقدير حذف حرف الجر فوصل الفعل إليه  $)^{(7)}$  ، في حين نجد العكبري ينصبها على البدل من مفعول الفعل بقوله : (" أن تقبل" في موضع نصب بدلًا من المفعول في " منعهم " ، ويجوز أن يكون التقدير : من أن تقبل  $)^{(7)}$  فالأغلب في البدل أن يكون جامدًا و ومن القليل الجائز أن يكون مشتقًا فيعدل عنه إذا جاز في الإعراب وجه غيره وهو ما نجده هنا فعلى هذا يكون المصدر المؤول في محل نصب مفعولًا به للفعل " منع" .

## قوله تعالى : ﴿ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْل حَنِيذٍ ﴾ هود ٦٩

يقول الفراء: (أن في موضع نصب توقع "لبث" عليها ، كأنّك قلت: فما أبطأ عن مجيئه بعجل ، فلمّا ألقيت الصفة وقع الفعل عليها ، وقد تكون رفعًا تجعل "لبث " فعلًا لـ "أن " كأنك قلت: فما أبطأ مجيئه بعجلٍ حنيذ ، والحنيذ: ما حفرت له في الأرض ثم غممته وهو من فعل أهل البادية معروف ، وهو محنوذ في الأصل فقيل: حنيذ ؛ كما قيل: طبيخ للمطبوخ ، وقتيل للمقتول )(أ).

#### التعليق:

يجوز في المصدر المؤول " أن جاء " النصب مفعول به للفعل " لبث" بمعنى " أبطأ" على تقدير حذف حرف الجر ، والمعنى : فما أبطأ عن مجيئه بعجل .

وتبعه في ذلك العكبري<sup>( $^{\circ}$ )</sup> بالإضافة إلى تجويزه وجها آخر وهو أنه محمول على المعنى أي: لم يترك الإتيان بعجل ، وفيه تكلّف في الإعراب لا حاجة إليه ، ويخرج الزجاج<sup>( $^{\circ}$ )</sup> " أن" من معنى المصدرية ويضمّنها معنى " حتى" فالمعنى عنده : أي ما أقام حتى جاء بعجل حنيذ ، وهذا الذي حكاه الزجاج اعترض عليه ابن العربي بقوله : (قال كبراء النحويين فما لبث حتى جاء بعجل حنيذ ، وأعجب لهم كيف استجازوا ذلك مع سعة معرفتهم ، وحققنا إن موضع " أن جاء " منصوب على حكم المفعول )( $^{\circ}$ )

١- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٢٢١

٢- البحر المحيط: ٥/ ٤٣٥

٣- إملاء ما من به الرحمن : ٣١٢

٤- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٥٠٣

٥- ينظر: إملاء ما من به الرحمن: ٣٣٨

٦- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ٦١

٧- أحكام القرآن لابن العربي: ٣/ ٢٢

## قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يُشْعَيْبُ أَصَلُونُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ﴾ هود ٨٧

يقول الفراء: (ويقرأ "أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد ءاباؤنا أو أن نفعل "معناه: أو تأمرك أن نترك أن تفعل "في أموالنا ما نشاء "ف" أن "مردودة على "نترك "، وفيها وجه آخر تجعل الأمر كالنهي ، كأنه قال: أصلواتك تأمرك بذا وتنهانا عن ذا ، وهي حينئذ مردودة على "أن "الأولى ، لا إضمار فيه كأنك قلت: تنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء ؛ كما تقول: أضربك أن تسيء ؛ كأنه قال: أنهاك بالضرب عن الإساءة ، وتقرأ: "أو أن نفعل في أموالنا ما تشاء "و" نشاء "وموريقاء "مريعا)(١)

#### التعليق:

" أن نترك " المصدر المؤول في موضع نصب مفعول به ، والمصدر المؤول " أن نفعل " معطوف على مفعول " نترك " وهو " ما يعبد " أي: نترك ما يعبد أو أن نفعل ، وكما يجوّز الفراء فيه أن يكون معطوفًا على المصدر " أن نترك "

والمصدر المؤول "أن نفعل " منصوب بالعطف على مفعول " نترك " لا غير جاء ذلك عند النحاس حيث قال : ( "أن نفعل في أموالنا ما نشاء " "أن " في موضع نصب لا غير عطف على " ما" والمعنى : أو تأمرك أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء )(٢) ويفصل الحديث بشي من الإيضاح أبو حيان فيقول : ( قرأ الضحاك وابن أبي عبلة وزيد بن علي بالتاء فيهما على الخطاب ، ورويت عن أبي عبد الرحمن ، وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة " نفعل " بالنون ، " ما نشاء " بالتاء على الخطاب ورويت عن ابن عباس ، فمن قرأه بالنون فيهما فقوله : "أو أن نفعل " معطوف على قوله " ما يعبد "أي : أن نترك ما يعبد آباؤنا وفعلنا في أموالنا ما نشاء ، ومن قرأه بالتاء فيهما أو بالنون فيهما فمعطوف على " أن نترك ")(٢).

## قوله: تعالى ﴿ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسَنُفُّ ﴾ يوسف ٨٠

يقول الفراء: ( "ما" التي مع " فرّطتم " في موضع رفع كأنه قال : ومن قبل هذا تفريطكم في يوسف ، فإن شئت جعلت " فإن شئت جعلت " ما" صلة كأنه قال : ومن قبل فرّطتم في يوسف ) (أ) .

## التعليق:

" ما" في الآية الكريمة تحتمل وجهين: إما أن تكون مصدرية ، ويحتمل موضعها مع فعلها وجهين: أن تكون في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: من قبل هذا تفريطكم ، أو أن تكون في موضع نصب عطفًا على " أن " في قوله: ألم تعلموا أنّ أباكم ، والتقدير: ألم تعلموا أنّ أباكم قد أخذ عليكم موثقًا من الله وتعلموا من قبل تفريطكم في يوسف ، أمّا الوجه الثاني لـ " ما" هو: أن تكون زائدة في الكلام لا موضع لها .وهو أجود الوجوه عند الزجاج ذكر ذلك في معانيه حين قال: (أجود الأوجه أن يكون "ما" لغوًا فيكون المعنى: ومن قبل فرّطتم في يوسف) (ويضيف الزمخشري وجهًا ثالثًا في "ما" بجعلها موصولة

- ١- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٥٠٧
- ٢- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٢٩٨
  - ٣- البحر المحيط: ٦/ ١٩٧
  - ٤- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٣٦٥
- ٥- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ١٢٤

فقال: (أن تكون "ما" موصولة بمعنى: ومن قبل هذا ما فرطتموه أي: قدمتموه في حق يوسف من الجناية العظيمة ومحله الرفع والنصب و الرفع على الابتداء وخبره الظرف وهو " من قبل " ، والنصب عطفًا على مفعول " ألم تعلموا " وهو " أنّ أباكم ")(') ، وهذا الذي ارتضاه الفراء في نصبها بأن تكون معطوفة على " أن أباكم " سواء كانت مصدرية كما كانت عنده أو موصولة كما عند الزمخشري ، لا يرتضيه أبو حيان ولا يجيز فيها النصب ؛ لوجود فاصل بين حرف العطف والمعطوف فيقول: (وأجاز الزمخشري وابن عطيه: أن تكون "ما" مصدرية والمصدر المسبوك في موضع نصب والتقدير: ألم تعلموا أخذ أبيكم عليكم موثقًا من قبل وتقريطكم في يوسف ، وقدّره الزمخشري: وتقريطكم من قبل في يوسف ، وهذا الذي ذهبا إليه ليس بجيد ، لأن فيه الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف الذي هو على حرف واحد وبين المعطوف فصار نظير: ضربت زيدًا وبسيفٍ عمرًا) " فالواو من حروف العطف التي لا يجوز معها الفصل بينها وبين معطوفها إلا لضرورة شعرية وتشاركها في هذا الفاء وهو ما قرره السيوطي حين قال: (وفصل الواو والفاء من المعطوف بهما ضرورة ، وفصل غير هما من حروف العطف سائغ بقسم أو ظرف) (") إلا أن هذا ليس انفردت به الواو جواز الفصل بينها وبين معطوفها بظرف أو جار مع مجرورة مثل قوله تعالى: " انفردت به الواو جواز الفصل بينها وبين معطوفها بظرف أو جار مع مجرورة مثل قوله تعالى: " وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا ") ().

# قوله تعالى : ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحٰتِ ﴾ الإسراء ٩

يقول الفراء: ("ويبشّر المؤمنين" أوقعت البشارة على قوله: "أنّ لهم أجرًا كبيرًا "ويجوز أن يكون المؤمنون بشروا أيضًا بقوله: "وأنّ الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابًا أليمًا "(°) ؛ لأن الكلام يحتمل أن تقول: بشّرت عبد الله بأنه سيُعطى وأن عدوّه سيمنع ، ويكون: ويبشّر الذين لا يؤمنون بالآخرة أنا أعتدنا لهم عذابًا أليما ، وإن لم يوقع التبشير عليهم كما أوقعه على المؤمنين قبل "أن" فيكون بمنزلة قولك في الكلام: بشّرت أن الغيث آتٍ ، فيه معنى: بشّرت الناس أن الغيث آتٍ ، وإن لم تذكرهم ، ولو استأنفت "وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة "صلح ذلك ، ولم أسمع أحدًا قرأ به)(١).

## التعليق:

بشر الله سبحانه وتعالى المؤمنين هنا بالأجر العظيم لذلك كانت جملة " أنّ لهم أجرا كبيرا" واقعه عليها البشارة فموضعها نصب بالفعل " يُبشّر" على تقدير إسقاط الخافض أي: ويبشر المؤمنين بأنّ لهم أجرًا كبيرًا ، فلمّا سقط حرف الجر وصل إليه الفعل ، كما جوّز الفراء عطف جملة " أنّ الذين لا يؤمنون بالآخرة " على " أنّ لهم أجرًا كبيرا " من باب أن الله بشرهم بهاتين البشارتين على تقدير: ويبشر المؤمنين بأنّ لهم أجرًا كبيرًا ، ويبشرهم بأنّ الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابًا أليمًا ، وتبعه في هذا النحاس()

- ۱- الکشاف : ۲۳/۱۳٥
- ٢- البحر المحيط: ٦/ ٣١١
- ٣- همع الهوامع: ٥/ ٢٧٧
- ٤- النحو الوافي: ٣/ ٥٦٧
  - ٥- سورة الإسراء: ١٠
- ٦- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٥٠٥
- ٧- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٤١٧

ويضمر الزمخشري (۱) لأنّ الثانية فعل تنتصب معه والتقدير : ويخبر بأن الذين لا يؤمنون معذبون . أي ويخبر المؤمنين بأن الذين لا يؤمنون معذبون ، فعلى هذا لا يكون داخلًا من ضمن ما بشروا به . والمعنى مع العطف أقوى وهو الذي عليه العلماء (۱) .

# قوله تعالى : ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْأَيْتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ الإسراء ٩٥

يقول الفراء : ( " أن" في موضع نصب )<sup>(٣)</sup>

#### التعليق:

المصدر المؤول " أن نرسل " في موضع نصب مفعولًا به للفعل منع على تقدير: ما منعنا من إرسال الآيات وحُكي ذلك عند الزجاج أيضًا حين قال : ( " أن " الأولى نصب والثانية رفع ، المعنى : ما منعنا الإرسال إلّا تكذيب الأوّلين )( $^{13}$ ) ، ولما كان الفعل " منع " من الأفعال التي تتعدى بنفسها تارة وبواسطة تارة أخرى جاءت عند الزجاج متعدية بنفسها ، ومن قدّر لها حرف خفض يحملها بعد إسقاطه على وجهين الخفض والنصب وهو ما قدّره العكبري بقوله : ( أي : من أن نرسل فهي في موضع نصب وجر )( $^{\circ}$ ).

# قوله تعالى : ﴿ وَمَا مَنْعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآعَهُمُ ٱلْهُدَىٰ ﴾ الإسراع ٤٤

يقول الفراء : ( "أن" في موضع نصب ، " إلَّا أن قالوا " " أن" في موضع رفع  $)^{(7)}$  .

#### التعليق:

المصدر المؤول " أن يؤمنوا " في موضع نصب مفعول به للفعل " منع " أي : وما منع الناس من الإيمان ، وهو أي المصدر المؤول — أن يؤمنوا " منصوب على إسقاط الخافض عند النحاس، على ما تقرر من أن الفعل " منع" يحتمل تعديه لمفعوله الوجهين فيقول : ( " أن " في موضع نصب والمعنى : من أن يؤمنوا )(Y) و Y خلاف في ذلك .

## قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ٱعْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ الكهف ١٦

يقول الفراء: (يعني: أصحاب الكهف فقال: وإذ اعتزلتم جميع ما يعبدون من الآلهة إلّا الله، و" ما" في موضع نصب؛ وذلك أنهم كانوا يشركون بالله، فقال: اعتزلتم الأصنام ولم تعتزلوا الله تبارك وتعالى ولا عبادته) $^{(\wedge)}$ .

١- الكشاف: ١٥/ ٩٥

٢- ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ١٠ / ٢٢٥ ، ١/ ٢٣٩ ، البحر المحيط: ٧/ ١٨ ، إملاء ما من به الرحمن: ٣٨٥

٣- معاني القرآن للفراء : ٢ / ٦١٤

٤- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ٢٤٧

٥- إملاء ما من به الرحمن: ٣٨٩

٦- معاني القرآن للفراء: ٢ / ٦٢١

٧- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٤٤١ ، وينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ٢١٦ ، الجامع لأحكام القرآن: ١٠ / ٣٣٢ ، البحر المحيط: ٧/ ١١٤ ، الكشاف: ٥١/ ٦٠٨ ، مشكل إعراب القرآن: ١/ ٤٦٧ ، الإملاء: ٣٩٢

٨- معانى القرآن للفراء: ٢ / ٦٢٧

#### التعليق:

المصدر المؤول " ما يعبدون " في محل نصب مفعول به معطوف على مفعول " اعتزلتموهم " وهو الضمير والتقدير: وإذا اعتزلتموهم واعتزلتم ما يعبدون أي :معبودهم من دون الله .

وتبعه في هذا الزجاج حين قال : ( موضع " ما" نصب ، المعنى : إذا اعتزلتموهم واعتزلتم ما يعبدون إلا الله فإنكم لن تتركوا عبادته  $)^{(1)}$  ، وجاء أيضًا ذلك عند أبي حيان حين قال : ( " ما" معطوف على المفعول في " اعتزلتموهم " أي : اعتزلتم معبودهم  $)^{(7)}$ و لا خلاف في ذلك .

## قوله تعالى: ﴿ قُلْنَا يَٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴾ الكهف ٨٦

يقول الفراء: ( موضع " أن " كلتيهما نصب ، ولو رفعت كان صوابًا ، أي : فإنما هو هذا أو هذا ، وأنشدني بعض العرب :

فسيرا فإمّا حاجةٌ تقضيانها وإما مقيل صالح وصديق<sup>(٦)</sup> ولو كان قوله: " فإمّا منًّا بعد وإمّا فداءً "(٤) رفعًا كان صوابًا ، والعرب تستأنف بإمّا وإمّا ، أنشدني بعض بنى عكل:

ومن Y يزل يستودع الناس ماله تربه على بعض الخطوب الودائع ترى الناس إمّا جاعلوه وقاية لمالهم أو تاركوه فضائع وقايةً و وقاء هُو ، والنصب على افعل بنا هذا أو هذا ، والرفع على هو هذا أو هذا  $Y^{(7)}$ .

#### التعليق:

يجوز الفراء في المصدر المؤول بعد " إمّا " النصب على المفعول به لفعل مضمر تقديره: افعل ، وهو من المواضع التي يضمر فيها الفعل جاء ذلك في الكتاب لسيبويه ( $^{(Y)}$ . والمصدر المؤول " أن تتخذ" معطوف عليه على أن معنى " إمّا" " أو " ؛ ولا تقدر " إمّا " الثانية حرف عطف ؛ لدخول الواو عليها وحرف العطف لا يدخل على حرف عطف آخر والتقدير: إما تفعل العذاب بنا أو اتخاذنا بالحسنى .

وحكى ذلك القيسي بقوله: (" أن" في موضع نصب فيهما وقيل: في موضع رفع وهو أبين علي ، فأمّا هو كما قال الشاعر: فسيرا فإمّا حاجةٌ تقضيانها وإما مقيل صالح وصديق فالرفع على إضمار مبتدأ، والنصب على إضمار فعل أي: فإمّا تفعل أن تعذب أي: تفعل العذاب)(^)

قالرفع على إضمار مبندا ، والنصب على إضمار فعل آي : فإما نفعل آن نعدب آي : تفعل العداب  $^{(2)}$  ووافقه العكبري في ذلك بجواز الوجهين من غير ترجيح .

- ١- معانى القرآن وإعرابه لزجاج: ٣/ ٢٧٢ ، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٤٥٠
  - ٢- البحر المحيط: ٧/ ١٥٠ ، وينظر: الكشاف: ١٥٠/ ٦١٤
- ٣- البيت من الطويل ، لم يعرف قائله ، والشاهد : رفع " حاجةٌ مقيلٌ " إذ لم يظهر الفعل أي : فإنما هو هذا أو ذاك ،
   ينظر : القرطبي : ٢/١١٥
  - ٤- سورة محمد : ٤
- ٥- الأبيات من الطويل لبعض بني عقيل ، والشاهد : رفع ما بعد " إما و أو " على الاستئناف ، مع جواز النصب فيهما
   ، ينظر : اللسان باب " ورب " .
  - ٦- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٦٥٠ ١٥١
    - ٧- ينظر: الكتاب: ١/ ٢٣٥
  - ٨- مشكل إعراب القرآن: ١/ ٤٧٨، وينظر: إملاء ما من به الرحمن ٤٠٤

## 

يقول الفراء: (وتقرأ "وأنّا اخترناك "مردودة على نودي :نودي أنّا اخترناك ، وإنّا اخترناك فإذا كسرها استأنفها )(١).

## التعليق:

للآية قراءتان (٢): القراءة الأولى قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر والكسائي: "وأنّا" بنون خفيفة ، " اخترتك" بالتاء من غير ألف ، والقراءة الثانية: قراءة حمزة: "وأنّا " بالنون المشددة ، " اخترناك " بألف ونون. فعلى قراءة من شدد النون تكون " أنّا اخترناك " في موضع نصب مفعولًا به معطوف على مفعول " نودي" والتقدير: نودي أنّا اخترناك.

والنحاس في هذا يرجح التخفيف فيها بقوله: (قرأ أهل المدينة وأبو عمرو وعاصم والكسائي " وأنا اخترتك" وقرأ سائر الكوفيين " وأنّا اخترناك " والمعنى واحد إلّا أن " وأنا اخترتك " ههنا أولى من جهتين: أنه أشبه بالخط، وأنه أولى بنسق الكلام لقوله جل وعز: " يا موسى إنّي أنا ربّك" وعلى هذا النسق جرت المخاطبة) (٢)، ويقدر فيها العكبري وجه التعليل – مفعول له - فقال: ( ويقرأ " إنّا اخترناك " على الجمع ، والتقدير: لأنا اخترناك فاستمع ، فاللام تتعلق باستمع ، ويجوز أن يكون معطوفًا على أني أي : بأني أنا ربك وبأنّا اخترناك ) (٤) والتعليل يحتمله المعنى وإن كان إجراؤها على ما قبلها أولى ، وأما وجه عطفها على " أني أنا ربك " فهو على قراءة من فتح الهمزة قراءة فيقدر لهما حرف جر وصل الفعل به وهي قراءة ابن كثير وأبو عمرو .

## قوله تعالى: ﴿ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِّينًا وَمَا أَكْرَ هَتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُّ ﴾ طه ٧٣

يقول الفراء : ( "ما" في موضع نصب مردودة على معنى الخطايا ، وذكر في التفسير أن فرعون كان أكره السّحرة على تعلّم السحر  $)^{(\circ)}$  .

## التعليق:

المصدر المؤول " ما أكر هتنا " في محل نصب مفعولًا به معطوف على " خطايانا " في قوله: ليغفر لنا خطايانا " ، حكى ذلك الزجاج أيضًا حيث قال: ( موضع " ما" نصب ، المعنى: لتغفر لنا خطايانا وإكر اهك إيّانا على السحر) $^{(7)}$  ، في حين يرى النحاس بجواز كونها نافية فيقول: ( " ما " في موضع نصب معطوفة على " الخطايا" ، وقيل: لا موضع لها وهي نافية أي: ليغفر لنا خطايانا من السحر وما أكر هتنا عليه ، والأول أولى  $^{(Y)}$  على نفي إكر اه فرعون لهم مستدلين بما جاء في سورة الأعراف من قوله: " وجاء السحرة فرعون قالوا إنّ لنا لأجرًا إن كنّا نحن الغالبين " وهو وجه .

# قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَّهُ وَحِدٌّ ﴾ الأنبياء ١٠٨

يقول الفراء : ( وجه الكلام فتح أنّ ؛ لأن " يوحى" يقع عليها ، و" إنّما " بالكسر يجوز ، وذلك أنها أداة كما وصفت لك من قول الشاعر :

- ١- معاني القرآن للفراء: ٦٧٢/٢
  - ٢- السبعة لابن مجاهد: ٤١٧
- ٣- إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٣٤
- ٤- إملاء ما من به الرحمن: ٥١٥
- ٥- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٦٨٤
- ٦- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ٣٦٩
  - ٧- إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٥٠

1.5

## أن إنّما بين بيشةٍ(١)

فتلقي " أنْ " كأنه قيل : إنما يوحى إلى أنْ إنّما إلهكم واحد  $)^{(7)}$  .

#### التعليق:

القراءة على فتح " أنّ" في قوله: " أنّما إلهكم " والممصدر المؤول في موضع نصب مفعول به الفعل " يوحي " ، ويجوز كسر الهمزة من " إنّما" إمّا بحمل معمى " يوحي" على " يقال" ، أو على إضمار القول قبلها أي: يُقال إليّ ، أو يوحي إليّ فيقال إنّما إلهكم ، وتبعه في ذلك الزجاج (٢) وغيره ، وقدّره العكبري على الوجهين بقوله: ( " يوحى إليّ أنّما" " أن" مصدرية و "ما " الكافة لا تمنع من ذلك والتقدير: يوحى إليّ وحدانية إلهي )(٤) .

# قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ هَٰذِةٍ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَٱتَّقُون ﴾المؤمنون ٢٥

يقول الفراء: (قرأها عاصم والأعمش بالكسر على الاسئتناف ، وقرأها أهل الحجاز والحسن "وأنّ هذه أمتكم " والفتح على قوله: " إني بما تعلمون عليم " وعليم بأن هذه أمتكم ، فموضعها خفض ؟ لأنها مردودة على " ما" وإن شئت كانت منصوبة بفعل مضمر كأنك قلت : واعلم هذا )(°).

#### التعليق:

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وأبو عمرو "وأنّ هذه أمتكم " بفتح الألف وتشديد النون وقرأها بالتخفيف ابن عامر ، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي " وإنّ هذه " بكسر الألف وتشديد النون (١) . يوجّه الفراء فتح الهمزة ف " أن هذه أمتكم " على وجهين : أنها في موضع خفض بالعطف على " بما "والتقدير: وبأن هذه أمتكم ، وأن تكون في موضع نصب بفعل مضمر أي : واعلم أنّ هذه أمتكم . في حين نجد سيبويه نصبها على التعليل فقال : (وسألت الخليل عن قوله جل ذكره : " إنّ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون " فقال : إنما هو على حذف اللام كأنه قال : ولأنّ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ، فإن حذفت اللام من أن فهو نصب ، ولو قرؤوها : " إنّ هذه أمتكم أمة واحدة "كان جيدًا وقد قرئ ) (٧)

وجاء أبو حيان (^) هنا موافقا للبصريين فالنصب عنده على حذف حرف الجر أي : لأن ، وجاء القيسي (أ) موافقا لسيبويه أن النصب بإسقاط حرف الجر وأن هذا الحرف متعلق باتقون جاء ذلك عند القرطبي أيضًا حين قال : ( وهي عند سيبويه متعلقة بقوله " فاتقون" والتقدير: فاتقون لأن أمتكم واحدة  $)^{(1)}$  ولا خلاف في الأمرين فالمعنى يحتمل الوجهين إما على : لأن هذه أمتكم أمة واحدة فاتقون ، أو واعلموا أنّ هذه أمتكم أمة واحدة فاتقون .

١- من الرجز ، لم يعثر على قائله ، والشاهد : قوله : " أنْ إنّما " حيث أدخل أنْ على إنّما و هو جائز عن الفراء ومن وافقه .

٢- معاني القرآن للفراء: ٢ / ٧١٢- ٧١٣

٣- ينظر : معانى القرآن وإعرابه للزجاج : ٣/ ٤٠٧ ، إعراب القرآن للنحاس : ٣/ ٨٣

٤- إملاء ما من به الرحمن: ٤٣٤

٥- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٣٩٧

٦- ينظر: السبعة لابن مجاهد: ٤٤٦

٧- الكتاب: ٣/ ٩٥- ٩٦

٨- ينظر: البحر المحيط: ٧/ ٦٦٥

٩- ينظر: مشكل إعراب القرآن: ٢/ ٥٨

١٠- الجامع لأحكام القرآن: ١٢٩/١٢

## قوله تعالى: ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَانِزُونَ ﴾ المؤمنون ١١١

يقول الفراء: (كسرها الأعمش على الاستئناف، ونصبها من سواه على: إني جزيتهم الفوزَ بالجنّة، فأنّ في موضع نصب، ولو جعلتها نصبًا من إضمار الخفض جزيتهم؛ لأنهم هم الفائزون بأعمالهم في السابق)(١).

## التعليق:

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم: "أنهم" بالفتح، وقرأ حمزة والكسائي: "إنّهم" بالكسر ، وروى خارجة عن نافع "إنّهم" بالكسر (٢) .

ف "أن" المفتوحة منصوبة على وجهين: إما أن تكون في موضع نصب بالفعل "جزيتهم" على تقدير: جزيتهم الفوز ، وإمّا على تقدير إسقاط الخافض أي: جزيتهم لأنهم ، على المفعول لأجله . ويذهب الزجاج إلى أن الكسر في الهمزة أجود من فتحها مع عدم الاعتراض على الفتح بقوله: ( والكسر أجود ؛ لأن الكسر على معنى: إنّي جزيتهم بما صبروا ، ثم أخبر فقال: إنهم هم الفائزون ، والفتح جيد بالغ على معنى: "إنّي جزيتهم "لأنهم هم الفائزون ، وفيه وجه آخر : يكون المعنى جزيتهم الفوز لأن معنى "أنهم هم الفائزون" فوز هُم )(") . و وذهب إلى جواز الوجهين القرطبي أيضًا ، في حين جوز الفارسي أن يكون مفعول "جزيتهم "الثاني محذوف ونصب "أنهم "على التعليل من غير اعتراض على جواز كونه المفعول الثاني فقال : ( من فتح كان على قوله : جزيتهم لأنهم هم الفائزون ، ويجوز أن يكون "أنهم " في موضع المفعول الثاني لأن جزيت يتعدى إلى مفعولين )(أ) ووافقه في هذا الوجه أبو حيان حيث قال: ( مفعول "جزيتهم " الثاني محذوف تقديره : الجنة أو رضواني ، وقيل : إن "أنهم " بالفتح هو المفعول الثاني أي: جزيتهم فوزهم ، والظاهر أنه تعليل أي: جزيتهم لأنهم ) (قال وهو الصواب هنا بقبول الوجهين لأنه لا معنى ولا الإعراب يفضل وجهًا على آخر

## قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ النمل ٨

يقول الفراء: (تجعل "أن" في موضع نصب إذا أضمرت اسم موسى في "نودي"، وإن لم تُضمر اسم موسى كانت "أن بوركتِ النار " "ومن اسم موسى كانت "أن بوركتِ النار " "ومن حولها "يعني: الملائكة، والعرب تقول: باركك الله، وبارك فيك، وبارك عليك)(أ).

## التعليق:

المصدر المؤول " أن بورك " يحتمل وجهي الرفع والنصب ، وهذا مترتب على ما يسند إليه الفعل " نودي" المبني للمفعول ، فمن أضمر اسم موسى عليه السلام في الفعل كان المصدر المؤول في محل نصب مفعول به والتقدير : نودي موسى بأن بورك من في النار ، وأما من لم يضمر مع الفعل اسم موسى فقد أسند الفعل للمصدر المؤول على ما لم يسم فاعله والتقدير: نودي أن بورك .

١- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٧٤٦

٢- ينظر: السبعة لابن مجاهد: ٤٤٨- ٤٤٩

٣- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٤/ ٢٤ ، وينظر: الجامع لأحكام القرآن: ١٥٥/١٢ ،

٤- الحجة في علل القراءات السبع: ٣/ ١٤٣٩

٥- البحر المحيط: ٧/ ٨٨٥

٦- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٧٩٩

وتبعه في ذلك الزجاج فيقول: (موضع "أن" إن شئت كان نصبًا وإن شئت كان رفعًا ، فمن حكم عليها بالنصب فالمعنى: نودي موسى بأنه بورك من في النار ، واسم ما لم يسم فاعله مضمر في " نودي" ، ومنحكم عليها بالرفع كانت اسم ما لم يسم فاعله أي: نُوديَ أن بورك )(١) و لا خلاف في ذلك عند غيره ،ويجوّز أبو حيان في "أن "وجوهًا فيقول: ("نودي" المفعول الذي لم يسم فاعله ، الظاهر أنه ضمير عائد على موسى عليه السلام ، و"أن" على هذا يجوز أن تكون مفسرة لوجود شرط المفسرة فيها ، ويجوز أن تكون مصدرية ، وإما الثنائية التي تنصب المضارع ، و "بورك" صلة لها والأصل حرف الجرأي: بأن بورك )(١)

قوله تعالى: ﴿ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بَايَٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ النمل ٨٢

يقول الفراء: ( اجتمع القراء على تشديد " تكلّمهم " وهو من الكلام ، وحدثني بعض المحدّثين أنه قال: " تكلّمهم "و " تكلّمهم " وقوله : " أنّ الناس" تفتح وتكسر ، فمن فتحها أوقع عليها الكلام : " تكلّمهم بأن الناس" وموضعها نصب ، وفي حرف أبيّ : " تنبّئهم بأنّ الناس " وهما حجة لمن فتح ، وأهل المدينة : " تكلّمهم إنّ الناس " فتكون " إنّ " خبرًا مستأنفًا ولكنه معنى وقوع الكلام ) (") .

#### التعليق:

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر " إنّ الناس " بالكسر ، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي " أنّ الناس " بالفتح (٤) .

" أن الناس " من فتحها جعلها في موضع نصب بالفعل : تكلّمهم ، على نية إسقاط حرف الجر منه والتقدير: تكلّمهم بأن الناس ، والذي يعضّد هذا التخريج قراءتي : ابن مسعود وأبيّ .

ويقدر فيها النحاس قولين فيقول: ( في المفتوحة قولان ، قال الأخفش المعنى : بأن الناس ، وقال أبو عبيد : موضعها نصب بوقوع الفعل عليها أي: تخبر هم أنّ الناس ) ( $^{\circ}$ ) ، ويقدر فيها العكبري ثلاثة أوجه فيقول: ( وبالفتح أي: تكلّمهم بأن الناس أو تخبر هم بأنّ الناس أو لأنّ النّاس)  $^{(7)}$  ويوضح المسألة القيسي بقوله : ( " أن " في موضع نصب على حذف حرف الجر تقديره : تكلّمهم بأنّ الناس ، ويجوز أن لا تقدر حذف حرف الجر وتجعل " أن" مفعولًا بها على أن تجعل " تكلّمهم " بمعنى : تخبر هم ) $^{(Y)}$  على أن " تكلّمهم " من الأفعال المتعدية لواحد فلمّا تعدى لغيره كان بواسطة حرف الجر ، ومن ضمّن الفعل " تكلّمهم " معنى " تخبر هم " أو " تنبئهم " تعدى الفعل لها بنفسه لأنها من الأفعال المتعدية لثلاثة مفاعيل الأول منهم ما كان فاعلًا قبل دخول الهمزة .

# قوله تعالى: ﴿ فَلَمَا خَرَّ تَبِيَّتَ اللَّهِ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِين ﴾ سبأ ١٤

يقول الفراء: (" أن" في موضع رفع: "تبيّن" أن لو كانوا ، وذكر عن ابن عبّاس أنه قال: بيّنت الإنسُ الجنّ ، ويكون المعنى: تبيّنت الإنسُ أمر الجنّ ؛ لأن الجن ، إذا تبيّن أمرها للإنس فقد تبيّنها

١- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٤/ ١٠٩، وينظر: معاني القرآن للأخفش: ٢/ ٤٦٤، إعراب القرآن للنحاس:
 ٣/ ١٩٩، الجامع لأحكام القرآن: ١٦/ ٥١٨، إملاء ما من به الرحمن: ٤٦٧، مشكل إعراب القرآن: ٢/ ٥٥

٢- البحر المحيط: ٨ / ٢١١

٣- معانى القرآن للفراء: ٢/ ١٥٨- ٨١٦

٤- ينظر: السبعة لابن مجاهد: ٤٨٧

٥- إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٢٢٢

٦- إملاء ما من به الرحمن: ٤٧١

٧- مشكل إعراب القرآن: ٢/ ٩٢

الإنس ،ويكون " أن " حينئذ في موضع نصب ب " تبيّنت" ، فلو قرأ قارئ تبيّنت الجن أن لو كانوا بجعل الفعل للإنس ويضمر " هم " في فعلهم ، فينصب الجنّ بفعل الإنس وتكون " أن " مكرورة على الجنّ فتنصبها )(١) .

#### التعليق:

الفعل " تبيّن" جاء على أكثر من قراءة ، فمن قرأ " تبيّن" يرفع " أن " بالفعل ، ومن قرأ " تبيّنت " على معنى : تبيّنت الجن أمر الإنس ، فتنصب " أن " مفعولًا به للفعل " تبيّن " بمعنى : علم ، أما إذا حمل الفعل على معنى : ظهر وبان فنصبها يكون على البدل من الجن .

جاء هذا الحديث مفصلًا عند أبي حيان حين قال: (قرأ الجمهور "تبيّنت" مبنيًا للفاعل ، فاحتمل أن يكون من " تبيّن" بمعنى " بان " أي: ظهرت الجن ، والجن فاعل ، و"أن" وما بعدها بدل من الجن ، كما تقول: تبيّن زيد جهله ، أي: ظهر جهل زيد. واحتمل أن يكون من " تبيّن" بمعنى " علم وأدرك" ، والجن هنا خدم الجن وضعفتهم ، ومجيء " تبيّن " بمعنى " بان" و " ظهر " لازمًا ، وبمعنى " علم " متعديًا موجود في كلام العرب )(٢) ، وينصبها النحاس بتقدير حذف اللام منها فيقول: ( " أن " موضعها رفع على البدل من " الجن" أي: تبيّن أن لو كان الجن يعلمون الغيب ، ويجوز أن يكون في موضع نصب بمعنى اللام )(٢) نصبها مفعول لعلم أولى من تقدير اللام ، لأن المعنى عليه أي: علمت الجن أن لو كان أن لو كانوا .

# قوله تعالى: ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمَ مُّجْرِمُونَ ﴾ الدخان ٢٢

يقول الفراء: ( تفتح أنّ ، ولو أضمرت القول فكسرتها لكان صوابًا )(١٠) .

#### التعليق:

من قرأ الآية بفتح " أنّ كان موضعها نصب بالفعل " دعا" على تقدير إسقاط الخافض أي : فدعا ربّه بأنّ هؤلاء قوم ، ومن قرأها بكسر الهمزة أضمر " قال " قبلها ، فلا تنفّك " إنّ بعد القول مكسورة . ووافق الزجاج الفراء حيث قال في معانيه : ( من كسر " إنّ فالمعنى : قال إنّ هؤلاء ، و" إنّ " بعد القول مكسورة ، ويجوز الفتح على معنى : فدعا ربّه بأنّ هؤلاء ) (ث) ، ولا خلاف في ذلك .

# قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنُكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواْ أَنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ الحجرات ١٣

يقول الفراء: ( من فتح " إنّ أكرمكم " فكأنه قال : لتعارفوا أن الكريم المتقي ، ولو كان كذلك لكانت : لتعرفوا أنّ أكرمكم ، وجاز لتعارفوا ليعرّف بعضكم بعضًا أن أكرمكم عند الله أتقاكم  $)^{(7)}$  .

## التعليق:

من فتح " أنّ " فهي في موضع نصب مفعولًا به للفعل " تعارفوا " بمعنى " تعرفوا " من قوله : " وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا " والتقدير : لتعرفوا أنّ أكرمكم ، أو على تقدير فعل بعده والتقدير : لتعارفوا ليعرّف بعضكم بعضًا أن أكرمكم .

- ١- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٨٨٤
  - ٢- البحر المحيط: ٨/ ٥٣٢
- ٣- إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٣٣٨
- ٤- معانى القرآن للفراء: ٣/ ١٠٠٤
- ٥- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٤/ ٢٢٦، وينظر: الجامع لأحكام القرآن: ١٣٦/ ١٣٦، البحر المحيط: ٩/ ٤٠١ و الكشاف: ٢٥/ ١٠٠١، إملاء ما من به الرحمن: ٢٦٥، مشكل إعراب القرآن: ٢/ ١٩٩
  - ٦- معاني القرآن للفراء: ٣/ ١٠٣٩

وحملها الزجاج على أنها في موضع المفعول له فيقول: (ولو قرئت: أنّ أكرمكم عند الله أتقاكم جاز ذلك على معنى: وجعلناكم شعوبًا ليعرف بعضكم بعضًا لأن أكرمكم عند الله أتقاكم) (١) وتبعه في ذلك القرطبي ، وذكر أبو حيان هذه المسألة بشيء من التفصيل حين قال: (قرأ الجمهور "إنّ "بكسر الهمزة ، وابن عباس بفتحها ، وكان قرأ "لتعرفوا "مضارع عرف ، فاحتمل أن تكون "أن "معمولة له "تعارفوا "،وتكون اللام في "لتعرفوا "لام الأمر وهو أجود من حيث المعنى ، وأمّا إن كانت لام كي فلا يظهر المعنى أن جعلهم شعوبًا وقبائل لأن تعرفوا أن الأكرم هو الأتقى ، فإن جعلت مفعول "لتعرفوا" محذوفًا أي: لتعرفوا الحق لأن أكرمكم عند الله أتقاكم ساغ في لام "لتعارفوا" أن تكون لام كي )(٢).

# قوله تعالى: ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا أَ الحجرات ١٧

يقول الفراء: (" أن" في موضع نصب ؛ لأنها في قراءة عبد الله: " يمنون عليك إسلامهم " ولو جعلت : يمنون عليك لأن أسلموا ، فإذا ألقيت اللام كان نصبًا مخالفًا الأول )(").

#### التعليق:

المصدر المؤول " أن أسلموا" في موضع نصب مفعولًا به للفعل " يمنون " ويعضد ذلك قراءة عبد الله بن مسعود ، ويجوز أن يكون في موضع نصب مفعولًا لأجله على تقدير اللام أي : يمنون عليك لأن أسلموا .

في حين ذهب النحاس إلى نصبها على المفعول به في الحالتين بتقدير حرف الجر ومن غيره فيقول: (" أن" في موضع نصب بمعنى: يمنّون عليك إسلامهم، ويجوز أن يكون التقدير: بأن) (أ) ، وذهب القرطبي (أ) بنصبها مفعولًا لأجله والتقدير: لأن أسلموا ، ويجوّز الوجهين أبو حيان فيقول: (" أن أسلموا" في موضع المفعول ، ولذلك تعدّى إليه في قوله " قل لا تمنوا عليّ إسلامكم " ، ويجوز أن يكون " أسلموا" مفعولا من أجله أي: يتفضّلون عليك لإسلامهم )(1).

# قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴾ الطور ٢٨

يقول الفراء: (" إنّه" قرأها عاصم والأعمش والحسن" إنّه " بكسر الألف ،وقرأها أبو جعفر المدني ونافع" أنّه " ، فمن كسر استأنف ، ومن نصب أراد: كنّا ندعوه بأنّه هو برٌّ رحيمٌ ، وهو وجه حسن قال الفراء: الكسائي يفتح أنّه ، وأنا أكسر ، وإنما قلت: حسنٌ لأن الكسائي قرأه) ( $^{(Y)}$ .

## التعليق:

لـ " أنّه " في الآية قراءتان بفتح الهمزة وكسرها ، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة : " ندعوه إنّه " بالكسر ، وقرأ نافع والكسائي : " أنّه " نصبا .

فمن اختار الكسر في الهمزة ضمّن الفعل " ندعوه " معنى القول فلذلك كسرها ، ومن فتحها جعلها في موضع نصب مفعول به للفعل " ندعوه" على تقدير إسقاط الخافض أي : إنا كنّا ندعوه بأنّه البر الرحيم . والكسر هو المختار عند الفراء .

١- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٤/ ٣٧- ٣٨ ، وينظر: الجامع لأحكام القرآن: ١٦/ ٣٤٥

٢- البحر المحيط: ٩/ ٢٣٥

٣- معاني القرآن للفراء: ٣/ ١٠٤٠

٤- إعراب القرآن للنحاس: ٤/ ٢١٧

٥- ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ١٦/ ٣٥٠

٦- البحر المحيط: ٩/ ٥٢٥

٧- معاني القرآن للفراء: ٣/ ١٠٦٠

وذهب النحاس إلى جواز الفتح فيها وإن كان كسرها أبلغ فالمعنى حيث قال: (الكسر أبين لأنه إخبار بهذا فالأبلغ أن يبتدأ ، والفتح جائز ومعناه: ندعوه لأنه وبأنه ، وقد عارض أبو عبيدة هذه القراءة لأنه اختار الكسر ، ولأن معناه ندعوه لهذا ، وهذه المعارضة لا توجب منع القراءة بالفتح لأنهم يدعونه لأنه هكذا وهذا له جل وعز دائم لا ينقطع )(۱) فلا يمكن ردّ القراءة ؛ لأنها وردت من أحد القراء السبعة المشهورين بالإضافة إلى جواز معناها بالنصب ، وينصبها على المفعول لأجله أبو حيان فيقول: (من قرأ "ندعوه أنّه " فالمعنى: لأنه هو البر الرحيم أي: فلرحمته يجيب من دعاه )(۱) ، وكلا الأمرين جائز عند ابن الأنباري فيقول: (من قرأ " أنّه " بالفتح لم يقف على " ندعوه " لأن " أن " متعلقة بما قبلها والمعنى: ندعوه لأنه وبأنه )(۱) فعلى هذا يحتمل النصب كلا الوجهين بلا خلاف .

# قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِةً أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ ﴾ نوح ١

يقول الفراء: (أي: أرسلناه بالإنذار، "أن" في موضع نصب؛ لأنك أسقطت منها الخافض، ولو كانت إنّا أرسلنا نوحًا إلى قومه أنذر قومك - بغير أن - لأن الإرسال قول في الأصل، وهي في قراءة عبد الله كذلك بغير أن)(أ).

#### التعليق:

المصدر المؤول " أن أنذر " في موضع نصب مفعول به للفعل " أرسلنا " على تقدير إسقاط الخافض والمعنى : أرسلنا نوحًا بالإنذار ، كما يجوز أن تكون " أن " هنا مفسرة لا موضع لها من الإعراب . وتبعه في ذلك الزجاج بقوله : ( " أن " في موضع نصب بـ " أرسلنا " لأن الأصل : بأن أنذر قومك ، فلمّا سقطت الباء أفضى الفعل إلى " أن " فنصبها ، وقد قال : يُرتضى علمهم إن موضع مثلها جر وإن سقطت الباء لأن " أن " يحسن معها سقوط الباء ، ولا تسقط من المصدر الباء لأنك لو قلت: إني أرسلتك بالإنذار والتهدد ولو قلت : إني أرسلتك بأن تنذر أرسلتك بالإنذار والتهدد ولو قلت : إني أرسلتك بأن تنذر وأن تهدد لجاز " وإنّي أرسلتك أن تنذر وأن تهدد ) ( ) ، ويذهب الزمخشري ( ) إلى جواز كون " أن " تفسيرية وذلك لأن الإرسال فيه معنى القول ولا خلاف في ذلك عند العلماء بما فيهم الفراء الذي جوّزه ، وهو الوجه عند القيسي حيث قال : ( " أن " لا موضع لها من الإعراب ، إنما هي للبيان بمعنى : أي

# قوله تعالى: ﴿ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴾ الجن ١

يقول الفراء: (وقد اجتمع القراء على كسر" إنّا" في قوله: "فقالوا إنّا سمعنا قرءانًا عجبا" واختلفوا فيما بعد ذلك ، فقرأوا: وإنّا وأنّا إلى آخر السورة ، وكسروا بعضًا ، وفتحوا بعضًا . حدّثنا أبو العباس قال: حدثنا محمد قال: حدثنا الفراء قال: فحدثني الحسن بن عياش أخو أبي بكر بن عياش ، وقيس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أنه قرأ ما في الجن والنجم " وأنّا"(^) بالفتح. قال الفراء:

- ١- إعراب القرآن للنحاس: ١٤ ٢٥٨
  - ٢- البحر المحيط: ٩/ ٧٢٥
  - ٣- إيضاح الوقف والابتداء: ٤٨١
- ٤- معاني القرآن للفراء: ٣/ ١١٥٨
- ٥- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٥/ ٢٢٧
  - ٦- ينظر: الكشاف: ٢٩/ ١١٤٠
  - ٧- مشكل إعراب القرآن: ٢/ ٢٩٨
    - ٨- سورة النجم: ٤٠ ـ ٠٥

وكان يحيى وإبراهيم وأصحاب عبد الله كذلك يقرؤون . وفتح نافع المدني ، وكسر الحسن ومجاهد ، وكان يحيى وإبراهيم وأصحاب عبد الله كذلك يقرؤون . وفتح نافع المدينة ، إلّا أنهم نصبوا : " وأنّ المساجد لله " ،حدثنا محمد قال : حدّثنا الفراء قال : وحثني حبّان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : أوحي إلى النبي هي بعد اقتصاص أمر الجن : " وأنّ المساجد لله فلا تدعوا " .

وكان عاصم يكسر ما كان من قول الجن ، ويفتح ما كان من الوحي ، فأمّا الذين فتحوا كلها فإنهم ردّوا " أنّ " في كل سورة على قوله: فآمن به ، وآمنا بكل ذلك ، ففتحت " أن" لوقوع الإيمان عليها ، وأنت مع ذلك تجد الإيمان يحسن في بعض ما فتح ، ويقبح في بعض ، ولا يمنعك ذلك من إمضائهن على الفتح ؛ فإن الذي يقبح من ظهور الإيمان قد يحسن فيه فعل مضارع للإيمان يوجب فتح أنّ كما قالت العرب:

إذا ما الغانيات برزن يومًا وزججن الحواجب والعيونا(١)

فنصب العيون بإتباعها الحواجب ، وهي لا تزجج إنما تكمّل ، فأضمر لها الكحل ، وكذلك يضمر في الموضع الذي لا يحسن فيه آمنًا ، ويحسن : صدقنا وألهمنا وشهدنا ، ويقوي النصب قوله : " وألّو استقاموا على الطريقة "(٢) فينبغي لمن كسر أن يحذف " أن " من " لو " ؟ لأن " أن " إذا خففت لم تكن في حكاية ، ألا ترى أنك تقول : أقول لو فعلت لفعلت ، ولا تدخل "أنْ" )(٢) .

التعليق:

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: "قل أوحي إليّ أنّه استمع " "وأن لو استقاموا على الطريقة " "وأنّ المساجد لله " "وأنّه لما قام عبد الله ": الأربعة أحرف بالفتح. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر ونافع كما قرأ أبو عمرو إلاّ قوله: "وإنّه لمّا قام عبد الله " فإنهما كسر الألف ، وروى المفضل عن عاصم مثل رواية أبي بكر عنه. وقرأ ابن عامر والكسائي وحمزة وحفص عن عاصم: كل ذلك بالفتح ، إلّا ما جاء بعد القول وبعد فاء الجزاء (أ).

وعلى هذا الاختلاف في فتح وكسر همزة " إنّا " الواردة في سورة الجن ، فمن يفتحها يجعلها في موضع نصب مفعول به بالعطف على قوله: " ءامنا به " من قوله: يهدي إلى الرشد فآمنا به ، إلا أن هذا العطف لا يجوز في كل الآيات لأن المعنى يختلف معها بالقبح والجواز ، فعلى ذلك يقدر لأن التي قبح عطفها على " آمنا " فعل من جنس الإيمان أو صدقنا وألهمنا وشهدنا ، ويخالفه سيبويه في موضع واحد .

فينصب سيبويه "أن "في قوله "وأنّ المساجد لله "على التعليل لا على إعمال الفعل "أوحي "فيها فقال: (المعنى: ولأن المساجد لله فلا تدعوه مع الله أحدًا. وأمّا المفسرون فقالوا: على أوحي كما كان : "وأنّه لمّا قام عبد الله يدعوه "على أوحي. ولو قرئت: وإنّ المساجد لله كان حسنًا) (و وافقه في ذلك المبرد. وعند النحاس كان العطف على المعنى في قوله: (وأنّه تعالى جدربّنا) فيقول: (القول في الفتح أنه معطوف على المعنى ، والتقدير فآمنّا به وآمنّا أنه تعالى جدّربّنا فإنه في موضع نصب في الفتح أنه معلوف على النحاس ما جاء من "أن " في السورة على حسب الموضع فنصب "وأنّه كان يقول سفيهنا "على معنى: علمنا وشهدنا، وقوله "وأنهم ظنوا" حمله على معنى: علمنا

البیت من بحر الوافر للراعي النمیري ، والشاهد : قوله : " والعیونا " حیث عطفت الواو عاملًا محذوفًا بقي معمولة ، ولا یجوز أن یکون معطوفا على ما قبله ؛ لأن العیون لا تزجج وإنما تکحل ، ینظر : دیوان النمیري : صـ ۲۳۲

٢- سورة الجن: ١٦

٣- معانى القرآن للفراء: ٣/ ١١٦٢- ١١٦٣

٤- ينظر: السبعة لابن مجاهد: ٦٥٦

٥- الكتاب: ٣/ ٩٦ ، ينظر: المقتضب: ٢/ ٣٤٧

٦- إعراب القرآن للنحاس: ٥/ ٤٦

أنهم ظنوا ، وقوله : "أن لن يبعث " في موضع مفعولي " ظننت" . وجاء الحديث عنها جملة عند القرطبي فيقول : (كان علقمة ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي وابن عامر وخلف وحفص والسلمي ينصبون "أن " في جميع السورة في اثني عشر موضعا وهو "أنّه تعالى جد ربّنا " "وأنّه كان يقول" " وأنّا ظننا" " وأنّا كنّا نقعد " " وأنّا لا " وأنّا ظننا " " وأنّا لمسنا السماء " " وأنّا كنّا نقعد " " وأنّا لا ندري " " وأنّا منّا الصالحون " وأنّا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض " " وأنّا لمّا سمعنا الهدى " " وأنّا منّا الصالحون " عطفا على قوله : "أنّه استمع نفر " و "أنّه استمع " لا يجوز فيه إلا الفتح ؟ لأنها وي موضع اسم فاعل "أوحي فما بعده معطوف عليه ، وقيل : هو محمول على الهاء في " آمنًا به " أي " وب " أنّه تعالى جد ربّنا " وجاز ذلك وهو مضمر مجرور لكثرة حرف الجار مع "أنّ" . وقيل : أي " وبد "أنّه تعالى جد ربّنا " واعترض الزجاج على وجه العطف فيها على الهاء فقال : ( هذا رديء في القياس ، لا يعطف على الهاء المكنية المخفوضة إلّا بإظهار الخافض ، ولكن وجهه أن يكون محمولًا على معنى آمنا به ؟ لأن معنى آمنا به صدقناه و علمناه ويكون المعنى : وصدقنا أنه تعالى جد ربّنا ) () وهو اعتراض في محله لأن العطف على الضمير المخفوض لا يجوز إلا في الشعر تعالى جد ربّنا ) () وهو اعتراض في محله لأن العطف على معنى الإيمان ، ويضمر لما لا يحتمل فيه المعنى العطف على الأرجح عند العلماء . فالوجه أن يعطف على معنى الإيمان ، ويضمر لما لا يحتمل فيه المعنى العطف على هذا المعنى فعل تنصب النون به والله أعلى .

المطلب الثامن: مفعول الفعل الناسخ:

قوله تعالى : ﴿ خُتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهُمُّ وَعَلَىٰ أَبْصِلُ هِمْ غِسْلُوةً ﴾ البقرة ٧

يقول الفراء: ( انقطع معنى الختم عند قوله: " وعلى سمعهم " ، ورفعت " الغشاوة" بـ " على " ، ولو نصبتها بإضمار " جعل" لكان صوابًا . وزعم المفضل أن عاصم بن أبي النجود كان ينصبها ، على مثل قوله في الجاثية: " أفر عيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة "(7) ومعناهما واحد ، والله أعلم (3).

#### التعليق:

"غشاوة" في الآية مرفوعة مبتدأ مؤخر وخبره الجار والمجرور قبله وهما مترافعان عند الفراء ، ويذهب الفراء إلى جواز وجه إعرابي آخر فيها وهو النصب مفعولًا به لفعل مضمر تقديره: جعل على أبصارهم غشاوة ، ومما يدل على جواز النصب فيها أنها جاءت منصوبة في قوله: (أفرءيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ). وتبعه في هذا الزجاج فيقول: (والرفع في غشاوة هو الباب وعليه مذهب القراء ، والنصب جائز في النحو على أن المعنى: وجعل على أبصارهم غشاوة ")(ف) والزجاج هنا لا يجيز القراءة فيها بالنصب مع ورود القراءة بها فقد ذكر مجاهد(أ) والفراء أنها قراءة عاصم بن أبي النجود برواية المفضل ، وينصبها بالفعل الظاهر الفارسي على تقدير حرف جر فيقول: (وأما نصب "غشاوة " فلا يخلو في نصبها من أن يحملها على " ختم " هذا الظاهر ، أو على فعل آخر غيره ، فإن قال أحملها على الظاهر كأنى قلت: وختم على قلبه غشاوة ، أي بغشاوة ، فلمّا حذف الحرف وصل الفعل ، ومعنى " ختم عليه كأنى قلت : وختم على قلبه غشاوة ، أي بغشاوة ، فلمّا حذف الحرف وصل الفعل ، ومعنى " ختم عليه

- ۱- الجامع لأحكام القرآن: ۱۹/۷
- ٢- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٥/ ٢٣٤
  - ٣- سورة الجاثية : ٢٣
  - ٤- معانى القرآن للفراء: ١/ ٥٦
  - ٥- معاني القرآن للزجاج: ١/ ٨٤
  - ٦- السبعة لابن مجاهد: ١٣٨- ١٣٩

بغشاوة " مثل جعل على بصره غشاوة ؟ألا ترى أنه إذا ختمها بالغشاوة فقد جعلها فيها )(١) وفيها اعتراض لأبي حيان بقوله: ( ولا أدري ما معنى قوله: لأن النصب إنما يحمله على ختم الظاهر ، وكيف تحمل غشاوة المنصوب على ختم الذي هو فعل ؟ هذا ما لا حمل فيه اللهم إلا إن أراد أن يكون قوله تعالى: " ختم الله على قلوبهم " دعاء عليهم لا خبرا ، فإن ذلك يناسب مذهبه لاعتزاله ، ويكون غشاوة في معنى المصدر المدعو به عليهم القائم مقام الفعل فكأنه قيل : وغشي الله على أبصارهم ، فيكون إذ ذلك معطوفًا على ختم عطف المصدر النائب مناب فعله في الدعاء ، نحو قولك : رحم الله زيدًا وسقيًا له ، وتكون إذ ذاك قد حلت بين غشاوة المعطوف وختم المعطوف عليه بالجار والمجرور . وأما إذا جعلت ذلك خبرًا محضًا وجعلت غشاوة في موضع المصدر البدل عن الفعل في الخبر فهو ضعيف لا ينقاس ذلك بل يقتصر فيه على مورد السماع )(١) .

ويقدّر فيها أبو حيان وجه المصدر بحمل معنى الفعل " ختم " على غشي وستر فيقول: ( ويحتمل عندي أن تكون اسمًا وضع موضع مصدر من معنى ختم ؛ لأن معنى ختم غشي وستر ، كأنه قبل " تغشية " على سبيل التأكيد ، وتكون قلوبهم وسمعهم وأبصارهم مختومًا عليها مغشاة )(٢) وهو وجه ،أمّا ابن الأنباري(٤) فينصبها بالفعل " ختم " على تقدير: ختم عليها غشاوة ، واعترض العكبري على هذا ؛ لأن ختم من الأفعال التي لا تتعدى بنفسها بقوله: ( ولا يجوز أن ينتصب بختم لأنه لا يتعدى بنفسه )(٥) وفي آية الجاثية دلالة واضحة على أنّ النصب فيها إنما كان على إضمار " جعل " ، وهو الوجه ؛ لأن الفعل " ختم " لا يتعدى بنفسه وقد تعدى إلى ما بعده من قلوبهم وسمعهم بحرف الجر ، وفي تعديته لغشاوة يقدر حرف جر كذلك مما يترتب عليه تعدية الفعل إلى مفعولين بواسطة حرف الجر وهو ما ضعفه أبو حيان ، أمّا ما قدرّه أبو حيان من نصبه على المصدر ؛ لأن معنى الفعل " ختم " غشي وستر فهو وإن كان جائزًا ؛ إلا أن الأقوى منه ما ورد صريحًا في القرآن من نصب مثله بالفعل " جعل " فيحمل المضمر محمل الظاهر والله أعلم .

# قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَاذَا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾ البقرة ١٦٥

يقول الفراء: (يريد – والله أعلم -: يحبّون الأنداد ، كما يحب المؤمنون الله. ثم قال: " والذين ءامنوا أشدّ حبًّا لله " من أولئك لأندادهم )(٢).

## التعليق:

اكتفى الفعل " اتخذ " هنا بمفعول واحد وهو " أندادًا " ؛ ومن شأن الفعل " اتخذ" أن ينصب مفعولين إلا أنه هنا تضمن معنى فعل آخر وهو " يحبّون " المتعدي لواحد أي : يحبّون الأنداد ، وهو ما جوّزه النحاس ( $^{(Y)}$  في غير القرآن ، في حين نجد أبا حيان لا يضمن " اتخذ" معنى آخر وإنما هي عنده قد اكتفت هنا بمفعول واحد فقال: ( وانتصب " أندادًا " هنا على المفعول بـ " يتخذ " ، وهي هنا متعدية إلى واحد نحو قولك : اتخذت منك صديقًا )( $^{(A)}$ .

- ١- الحجة في علل القراءات السبع: ١/ ٢٠٥
  - ٢- البحر المحيط: ٨١- ٨٢
    - ٣- المصدر السابق
  - ٤- ينظر: إيضاح الوقف والابتداء: ٢٥٩
- ٥- إملاء ما من به الرحمن: ٢٢ ، وينظر: إعراب القراءات الشواذ: ١ / ١١٧
  - ٦- معانى القرآن للفراء: ١٢٦/١
- ٧- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٢٧٥ ، الجامع لأحكام القرآن: ٢/ ١٨٨
  - ٨- البحر المحيط: ٢/ ٨٥

# قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ البقرة ١٦٥

يقول الفراء: (يوقع "يرى "على "أنّ القوة لله "و" أن الله يرى "وجوابه متروك. والله أعلم. وقوله: "ولو أن قرءانًا سيرت به الجبال أو قطّعت "(١) وترك الجواب في القرآن كثير ؟ لأن معاني الجنة والنار مكرر معروف. وإن شئت كسرت إنّ و إنّ وأوقعت "يرى "على " إذ " في المعنى. وفتح أنّ وأنّ مع الياء أحسن من كسرها. ومن قرأ "ولو ترى الذين ظلموا "بالتاء كان وجه الكلام أن يقول "إن القوة "بالكسر "وإنّ " ؟ لأن " ترى "قد وقعت على " الذين ظلموا " فاستؤنفت " إنّ وإنّ " ولو قدحتهما على تكرير الرؤية من " ترى" ، ومن " يرى " لكان صوابًا ؟ كأنه قال : ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يرون أن القوة لله جميعا )(١).

#### التعليق:

للفعل " يرى " قراءتان(٢) : فقد قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي : " ولو يرى الذين ظلموا " بالياء ، وقرأ نافع وابن عامر : " ولو ترى " بالتاء ، فعلى قراءة الياء يكون المصدر : " أنّ القوة لله جميعًا " في موضع نصب مفعولي " يرى " وعطف " أنّ الله شديد العذاب " عليه ، ويجوّز الفراء كسر " إنّ هنا فعلى ذلك تكون جملة " إذ يرون العذاب " في موضع نصب مفعولي يرى . ومن قرأ الفعل بالتاء كانت " إنّ في الموضعين مكسورة وجعل جملة الصلة " الذين ظلموا " في محل نصب مفعول " ترى" البصرية ، ويجوّز الفراء مع قراءة الفعل بالتاء فتح الهمزتين ونصبهما بفعل مضمر من جنس الأول والتقدير : ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يرون أنّ القوة لله جميعًا ويرون أنّ القوة الله شديد العذاب .

وللنحاس رأي آخر إذا كانت " أنّ " مفتوحة مع قراءة الفعل بالناء فيقول : ( ومن قرأ " ولو ترى " بالناء كان " الذين " مفعولين عنده وحذف أيضًا جواب " لو " و " أنّ " في موضع نصب أي : لأن القوة شه )(٤) فينصبها على التعليل تبع في ذلك الزجاج ، وجوب لو المحذوف هو العامل في " أنّ " عند القرطبي على تقديرين ذكر هما بقوله : ( ومن قرأ بالناء فالتقدير : ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب وفز عهم واستعظامهم لأقروا أن القوة شه . فالجواب مضمر على هذا النحو من المعنى وهو العامل في أنّ ، وتقدير آخر : ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب المعنى وهو العامل في أنّ ، وتقدير آخر : ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب وفز عهم منه لعلمت أن القوة شه جميعا )(٥) ، ويقبل أبو حيان التقدير الثاني من : لعلمت أن القوة شه جميعا ، ويرفض تقديره الأول فيقول : ( قدر جواب لو وهو غير مترتب على ما يلي لو : لأن رؤية السامع أو النبي شي الظالمين في وقت رؤيتهم لا يترتب عليه إقرار هم أن القوة شه جميعا )(١) المامع أو النبي شي الظالمين في وقت رؤيتهم لا يترتب عليه إقرار هم أن القوة شه جميعا )(١) تعادى المعنى الرؤية البصرية دلل على رأيه هذا بما جاء منها متعديًا لواحد في قوله تعالى : " ولو ترى الذين ظلموا " وقوله : " إذ يرون العذاب " ، وبناء على ذلك اختلف ناصب " أن " عنده فيقول : ( من قرأ بالياء فإنّ " أنّ " معمولة " يرى" ، تقديره : ولو يرون أنّ القوة شه جميعا ، وأما من قرأه بالناء فلا يخلوا من أن يجعل " ترى" من رؤية العين أو المتعدية إلى مفعولين ، فإن

١- سورة الرعد: ٣١

٢- معاني القرآن للفراء: ١/ ١٢٦- ١٢٧

٣- ينظر: السبعة لابن مجاهد: ١٧٣

٤- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٢٧٧ ، وينظر: معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٢٣٨- ٢٣٩

٥- الجامع لأحكام القرآن: ٢/ ١٨٩

٦- البحر المحيط: ٢/ ٨٨- ٩٩

جعلتها من رؤية البصر لم يجز أن يتعدّى إلى " أن " ، لأنها قد استوفت مفعولها الذي تقتضيه و هو " الذين ظلموا " ولا يجوز أن يكون بدلًا من المفعول ، لأنها ليست " الذين ظلموا " ولا بعضهم ولا مشتملا عليهم ، ولا يجوز أن تكون المتعدية إلى مفعولين ، لأن المفعول الثاني في هذا الباب هو المفعول الأول في المعنى وقوله " أن القوة لله جميعا " لا يكون " الذين ظلموا " وإذا لم يكن إياهم ، لم يجز أن يكون مفعولًا ثانيًا ، فإذا لم يجز أن ينتصب " أنّ " بـ " ترى" فيمن قرأه بالتاء ، جعلها المتعدية إلى مفعول أو مفعولين ، ثبت أنه منتصب بفعل آخر غير "ترى " الظاهرة ، وذلك الفعل هو الذي يقدّر جوابًا للو ، كأنّه : ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لرأوا أنّ العزة لله جميعًا )(١) ، ما حكاه من أن الرؤية هنا المتعدية لمفعول واحد فقط فيه نظر ؛ لأن المفاعيل " الذين ظلموا" و" العذاب " لا تسد مسدّ المفعولين كما تسد أنّ ومعموليها ، وأن المصدرية مع فعلها مسدّه ، فقد تدخل الأفعال القلبية على النّ مع معموليها ، أو على " أن " مع الفعل ومرفوعة ؛ فيكون المصدر سادًا مسد المفعولين(١).

# قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ البقرة ٢١٤

يقول الفراء: ( معناه: أظننتم أن تدخلوا الجنة ولم يصبكم مثل ما أصاب الذين قبلكم فتختبروا. ومثله : " أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين "( $^{7}$ ) وكذلك في التوبة : " أم حسبتم أن تتركوا ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم " $^{(3)}$ ) ( $^{\circ}$ )

#### التعليق:

المصدر المؤول في الآيات الثلاثة " أن تدخلوا الجنة " في آيتي البقرة وآل عمران ، و " أن تتركوا " في موضع نصب مفعولي الفعل الناسخ قبلهم " حسبتم " بمعنى الظن .

وتبعه في هذا النحاس فقال: (" أن تدخلوا" تقوم مقام المفعولين" — " أن تدخلوا" أن وصلتها يقومان مقام المفعولين — " أن تتركوا" في موضع المفعولين على قول سيبويه) أن ، في حين صوّر لنا أبو حيان خلافًا حول المسألة بقوله: ( مذهب سيبويه أن " أن " و " إن " كل واحدة منهما مع ما دخلت عليه تسدد المفعولين ، وذلك بجريان المسند والمسند إليه في هذا التركيب ، ومذهب أبي الحسن وأبي العباس أن : " أن " وما عملت فيه في موضع مفعول واحد أول والثاني مقدر فإذا قلت : ظننت أن زيدًا قائم ، فتقديره : ظننت قيام زيد كائنًا أو واقعًا () ، ومذهب سيبويه هنا هو الدارج عند العلماء .

قوله تعالى: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَاۤ إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ﴾ البقرة ٢٣٠ يقول الفراء: ( " أن " في موضع نصب لوقع الظنّ عليها )(^)

## التعليق:

المصدر المؤول " أن يقيما " في موضع نصب سد مسد مفعولي " ظنّ " ، وهو ما وجّه به أبو حيان

- ١- الحجة في علل القراءات السبع: ١/ ٤٤٢
  - ٢- ينظر : النحو الوافي : ٢/ ١١
    - ٣- سورة آل عمران : ١٤٢
      - ٤- سورة التوبة: ١٦
  - ٥- معاني القرآن للفراء: ١٥٨/١
  - ٦- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٣٠٤
    - ٧- البحر المحيط: ١/ ٣٠٠
    - ٨- معاني القرآن للفراء: ١٧٢/١

بقوله: ( في موضع المفعولين سد مسدهما لجريان المسند والمسند إليه في هذا الكلام على مذهب سيبويه ، والمفعول الثاني محذوف على مذهب أبي الحسن وأبي العباس  $)^{(1)}$ .

# قوله تعالى: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَهْوَٰتَا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهمْ يُرْزَقُونَ ﴾ آل عمران

" أحياء " : جوّز الفراء فيها النصب في حالة واحدة وهي : أن تكون مفعول به لتحسبن الدالة على اليقين لا على الشك فيقول : ( رفع وهو أوجه من النصب ؛ لأنه لو نصب لكان على : ولكن احسبهم أحياء ؛ فطرح الشك من هذا الموضع أجود ، ولو كان نصبًا كان صوابًا كما تقول : لا تظننه كاذبًا ، بل اظننه صادقًا)(٢).

### التعليق:

وهو الراجح عند العلماء فيقول الزجاج: (لو قرئت: بل أحياء عند ربهم لجاز المعنى: أحسبهم أحياء  $)^{(7)}$ ، ويقول الزمخشري: (وقرئ: أحياء بالنصب على معنى: بل أحسبهم أحياء  $)^{(2)}$ ، ويجيز فيها أبو البقاء العطف على "أمواتا" فيقول: (يقرأ بالنصب عطفا على أمواتا كما تقول: ظننت زيدا قائمًا بل قاعدا ؛ وقيل أضمر الفعل تقديره: بل أحسبوهم أحياء وحذف ذلك لتقدم ما يدل عليه  $)^{(6)}$ ، ومن ثم نقل لنا أبو حيان اعتراضًا للفارسي هنا فيقول: (قال أبو على الفارسي: لا يجوز ذلك ؛ لأن الأمر يقين، فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة، ولا يصح أن يضمر له إلا فعل المحسبة، فوجه قراءة ابن أبي عبلة أن يضمر فعلا غير المحسبة اعتقدهم أو اجعلهم، وذلك ضعيف ،إذ لا دلالة في الكلام على ما يضمر  $)^{(7)}$ ، وهذا الاعتراض منه مقبول في حال إذا كانت حسب لا تخرج لليقين مطلقًا، ولكن مع كون "حسب" دالة على اليقين فلا اعتراض هنا ومما يدل على ذلك ما قاله أبو حيان فقال: (هذا الذي ذكره هو الأكثر، وقد يقع حسب لليقين كما نقع ظن، لكنه في "ظن" كثير، وفي "حسب" قليل ومن ذلك في "حسب" قول الشاعر:

رباحًا إذا ما المرء أصبح ثاقلًا (١)

حسبت التقى والحمد خير تجارة

وقول الآخر:

فقيرًا إلى أن يشهدوا وتغيبي(^) )(٩)

شهدت وفاتوني وكنت حسبتني

فعلى هذا يكون النصب في " أحياء " جائز على أن الفعل هنا اليقين ، إذ لو أريد به الشك لما جاز لاختلافه عن مدلول الآية .

١- البحر المحبط: ٢/ ٤٨١

٢- معاني القرآن للفراء: ١ / ١٩٤

٣- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١ / ٤٨٨

٤- الكشاف : ٤ / ٢٠٥

٥- الإملاء: ١٦٤

٦- البحر المحيط: ٣/ ٤٢٩

- ٧- البيت من الطويل ، لم يعثر على قائله ، الشاهد : قوله : "حسبت التقى "حيث نصب حسبت مفعولا واحد لأنها بمعنى اليقين هنا ، ينظر : ديوان لبيد بن ربيعة : صـ ٢٤٦ ، همع الهوامع : ١/ ١٤٩
- ٨- لم يعثر على قائله ، الشاهد: قوله "حسبتني ": حيث نصب حسب مفعول واحد ؛ لأنها بمعنى اليقين هنا ، ينظر : البحر المحيط: ٣٩/٣
  - ٩- البحر المحيط: ٣ / ٤٢٩

قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهُ هُو خَيْرًا لَّهُمُ ﴾ آل عمران ١٨٠ يقول الفراء: (ف " هو " كناية عن البخل. فهذا لمن جعل " الذين " في موضع نصب وقرأها " تحسبن" بالتاء. ومن قرأ بالياء جعل " الذين " في موضع رفع ، وجعل "هو" عمادًا للبخل المضمر فاكتفى بما ظهر في " يبخلون" من ذكر البخل )(١).

#### التعليق:

قرأ نافع وابن عامر وعاصم والكسائي: " ولا يحسبنّ الذين يبخلون " بالياء ، وقرأ حمزة " ولا تحسبنّ الذين يبخلون " بالتاء .

"حسب" من الأفعال المتعدية لاثنين أصلهما المبتدأ والخبر، فمن قرأ بالتاء جعل " الذين " في موضع نصب المفعول به على تقدير حذف المضاف على معنى: ولا تحسبن بخل الذين يبخلون خيرًا لهم، وفي موضع رفع فاعل لـ " يحسبن " على قراءة من قرأ الفعل بالياء وحذف المفعول الأول ليحسبن والمعنى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله البخل خيرًا لهم وهو الوجه عند سيبويه.

وهو ما ذهب إليه الزجاج بقوله: (ولا يحسبن الذين يبخلون بالياء ويكون الاسم محذوفًا ، وقد يجوز ولا تحسبن الذين يبخلون على معنى ولا تحسبن بُخل الذين يبخلون ، ولكن حذف البخل من ههنا فيه قبح ، إلا أن حذفه مع قولك : ولا يحسبن الذين يبخلون قد دلّ يبخلون فيه على البخل ، كما تقول من كذب كان شرًا له ، والقراءة بالتاء عندي لا تمنع فيكون مثل " واسأل القرية " أي: أهل القرية ، فكذلك يكون معنى هذا: لا تحسبن بخل الباخلين خيرًا لهم )(٢) وقراءة الفعل بالتاء هي الوجه عند أبي حيان حيث قال : (قرأ حمزة " تحسبن" بالتاء فتكون " الذين " أول مفعولين لتحسبن ، وهو على حذف مضاف أي : بخل الذين ، وقرأ باقى السبعة بالياء . فإن كان الفعل مسندًا إلى ضمير الرسول أو ضمير أحد فيكون الذين هو المفعول الأول على ذلك التقدير ، وإن كان الذين هو الفاعل ، فيكون المفعول الأول محذوفًا تقديره: بخلهم، وحذف لدلالة يبخلون عليه وحذفه عزيز جدًا عند الجمهور، فلذلك الأولى تخريج هذه القراءة على قراءة التاء من كون الذين هو المفعول الأول على حذف مضاف )(٢) ، ولا يجوز التفاضل بين قرائتين صحيحتين للأئمة السبعة ، ونذهب في هذا إلى ما ذهب إليه مكى القيسى في الحياد بين القراءتين بقوله: ( في القراءة بالتاء مزية على القراءة بالياء ؛ لأنك حذفت المفعول وأبقيت المضاف إليه يقوم مقامه وحذفت المفعول في قراءة الياء ولم يبق ما يقوم مقامه ، وفي القراءة بالياء أيضًا مزية على القراءة بالتاء وذلك أنك حذفت البخل بعد تقدم " يبخلون" ، وفي القراءة بالتاء حذفت البخل قبل إتيان " يبخلون " ، وجعلت ما في صلة " الذين " تفسير ما قبل الصلة ، والقراءتان متوازيتان في القوة والضعف )(٤).

ويذكر لنا أبو حيان وجهًا آخر في إعرابها فيقول: ( ويظهر لي تخريج غريب في الآية تقتضيه قواعد العربية وهو ، أن تكون المسألة من باب الإعمال ، إذا جعلنا الفعل مسندًا للذين ، وذلك أن "تحسبن" تطلب مفعولين ، و" يبخلون" يطلب مفعولًا بحرف جر ، فقوله: "ما آتاهم "يطلبه يحسبن على أن يكون المفعول الأول ويكون " هو" فصلًا و" خيرًا " المفعول الثاني ، ويطلبه يبخلون بتوسط حرف

١- معاني القرآن للفراء: ١٣٣/١

٢- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٤٩٣

٣- البحر المحيط: ٣/ ٤٥١- ٤٥٢

٤- مشكل إعراب القرآن: ١/ ٢١٨- ٢١٩

الجر، فاعمل الثاني على الأفصح في لسان العرب، وعلى ما جاء في القرآن وهو " يبخلون". فعدي بحرف الجر واحد معموله، وحذف معمول تحسبن الأول، وبقي معموله الثاني، لأنه لم يتنازع فيه إنما التنازع بالنسبة إلى المفعول الأول وتقدير المعنى: ولا تحسبن ما آتاهم الله من فضله هو خيرًا لهم الناس الذين يبخلون به)(١) وفيه من تكلّف ما لا يخفى.

قوله تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ أُنْبِّكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَّهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾ المائدة ٦٠

يقول الفراء: (قوله: "من لعنه الله" "من "في موضع خفض تردها على "بشر" وإن شئت استأنفتها فرفعتها ؛ كما قال: "قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا "(٢) ولو نصبت "من" على قولك: أنبئكم من ؛ كما تقول: أنبأتك خيرًا ، وأنبأتك زيدًا قائمًا (7).

### التعليق:

يحتمل موضع " من " في قوله: " من لعنه الله " ثلاثة أوجه إعرابية: الأول أن تكون في موضع خفض على البدل من " شر"، وهو الوجه عند الفراء ، والثاني أن تكون في موضع رفع على الاستئناف أي: هو من لعنه الله ، والوجه الثالث والأخير أن تكون في موضع نصب على أنها مفعول به للفعل " أنبّكم " المبني للمجهول وتبعه في هذا النحاس فيقول: ( " من لعنه الله " في موضع رفع كما قال عز وجل " بشر من ذلكم النار " والتقدير: هو لعن من لعنه الله ، ويجوز أن يكون في موضع نصب بمعنى: قل هل أنبئكم من لعنه الله ، ويجوز أن تكون في موضع خفض على البدل من " شر " ضب بمعنى: قل هل أنبئكم من لعنه الله ، ويجوز أن تكون في موضع خفض على البدل من " شر " عليه " وهو ما ذكره أبو حيان حيث قال: ( وجوزوا أن يكون في موضع نصب على موضع بشر أي: أنبئكم من لعنه الله ) (°) وهو الوجه عند الفراء والنحاس ، ويختار العكبري(۲) لنصبها وجهًا آخر بإضمار فعل دلّ عليه " أنبئكم " تقديره: أعرفكم من لعنه الله ، وهو ضعيف لردائة المعنى معه .

قوله تعالى: ﴿ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا عَالِهَةً إِنِّىَ أَرَبُكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَّلِ مُبِينٍ ﴾ الأنعام ٧٤ يقول الفراء: ( نصبت الأصنام بإيقاع الفعل عليها ، وكذلك الآلهة )(١)

## التعليق:

الفعل " اتخذ " من أفعال التحويل المتعدية لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ، ف " الأصنام " المفعول الأول لاتخذ ، و " الآلهة " المفعول الثاني .

وتبعه في هذا النحاس بقوله: ("تتخذ" بغير ألف" أصنامًا آلهة" مفعولان وفيه معنى الإنكار) ( $^{(\wedge)}$  ، والأصنام هنا نكرة ، والأصل في المبتدأ المعرفة والذي جوّز ذلك عند العكبري الفائدة الحاصلة فقال: ( وجاز أن يكون المفعول الأول نكرة لحصول الفائدة من الجملة وذلك يسهل في المفاعيل ما لا يسهل في

- ١- البحر المحيط: ٣/ ٤٥١- ٤٥٢
  - ٢- سورة الحج: ٧٢
- ٣- معانى القرآن للفراء: ١/ ٣٢٢
- ٤- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٢٩- ٣٠
  - ٥- البحر المحيط: ١٤ ٥٣٥
- ٦- ينظر: إملاء ما من به الرحمن: ٢٢٧
  - ٧- معانى القرآن للفراء: ١/ ٣٤٨
  - ٨- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٧٦

المبتدأ  $)^{(1)}$  والذي سوّغ مجيئه نكرة الاستفهام المتقدم عليه بغرض الإنكار فالمعنى : - والله أعلم – أأصنامًا آلهة وجاء عن العكبري قوله : ("أصنامًا مفعول أول ، و" آلهة "المفعول الثاني) $^{(7)}$ .

# قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُركَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ ﴾ الأنعام ١٠٠

يقول الفراء: ( إن شئت جعلت " الجن" تفسيرًا للشركاء ، وإن شئت جعلت نصبه على : جعلوا الجن شركاء شه تبارك وتعالى )(٢) .

#### التعليق:

"الجنّ" في الآية الكريمة بدل من المفعول الثاني لجعل وهو "شركاء"، و يحتمل نصبها وجه آخر عند الفراء بكونه المفعول الأول لجعل على التقديم والتأخير أي: وجعلوا الجنّ شركاء شه. وتبعه في هذا النحاس بقوله: ("الجنّ "مفعول أول و"شركاء" مفعول ثان والتقدير: وجعلوا شه الجنّ شركاء، ويجوز أن يكون بدلًا من شركاء والمفعول الثاني "شه") (ف)، ولا يجيز أبو حيان نصبها على البدل بقوله: (لا يصح للبدل أن يحل محل المبدل منه فيكون منتظمًا لو قلت: وجعلوا شه المبدل لم يصح و وشرط البدل أن يكون على نية تكرار العامل على أشهر القولين أو معمولًا للعامل في المبدل منه) (ف) لأن الغرض من البدل تقرير الحكم السابق وتقويته، فالحكم يُنسب أولًا المتبوع الممهد لذكر التابع، والذي يرتضيه أبو حيان هنا في إعرابها وجهًا نقله عن أبي جعفر الثقفي فيقول أبو حيان (وأحسن مما أعربوها سمعت من أستاذنا العلامة أبي جعفر بن أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي يقول فيه: انتصب "الجن" على إضمار فعل جواب سؤال مقدّر كأنه قيل من : جعلوا شه شركاء وقيل يقول فيه: اللجن جوابًا لمن قال: من الذي جعلوه شريكًا فقيل لهم: هم الجن )(أ) وفيه تكلف لأن المعنى من الآية على غير الاستفهام والأرجح هنا أن يكون المعنى في الآية قائم على التقديم والتأخير والمعنى على ذلك.

# قوله تعالى: ﴿ وَكَذَّٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُقًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ ﴾ الأنعام ١١٢

يقول الفراء: ( نصبت العدوّ والشياطين بقوله: جعلنا ) $^{(\vee)}$ 

## التعليق:

الظاهر من كلام الفراء هنا أن " عدو " و " شياطين " مفاعيل للفعل " جعلنا " ، وتبع النحاس مذهب سيبويه فيها فقال : ( حكى سيبويه " جعل" بمعنى " وصف" ، " عدو " مفعول أول ، " لكل نبي " في موضع المفعول الثاني " شياطين الإنس والجن " بدل على عدو ، ويجوز أن تجعل " شياطين" مفعولا أولا و " عدوًا " مفعولًا ثانيًا )(^) وهو مردود عند أبي حيان(٩) كما كان وجه البدل في " وجعلوا لله

- ۱- إملاء ما من به الرحمن : ٢٥٥
  - ٢- المصدر السابق
- ٣- معانى القرآن للفراء: ١/ ٣٥٤
- ٤- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٨٧
  - ٥- البحر المحيط: ٤/ ٢٠٢
    - ٦- المصدر السابق
- ٧- معانى القرآن للفراء: ١/ ٣٥٧
- ٨- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٩١
- ٩- ينظر: البحر المحيط: ٤/ ٦٢٣

شركاء الجن " مردود عنده ، وذهب لجواز الأمرين غيره من العلماء منهم العكبري حين قال : (" جعلنا" متعدية إلى مفعولين ، وفي المفعول الأول وجهان : هو " عدوّ" والمفعول الثاني " لكل نبي من " و " شياطين " بدل من عدو ، أو أن يكون المفعول الأول " شياطين" و " عدوّا " المفعول الثاني مقدّم " ولكل نبي" صفة لعدد قدّمت فصارت حالًا )(١) فعلى هذا يجوز إعمال الفعل " جعلنا " في " عدوّ " و " شياطين " بشرط التقديم والتأخير على معنى : جعلنا شياطين الإنس والجن عدوًا لكل نبي .

# قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواۤ إنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ الأنفال ٩٥

يقول الفراء: ( بالتاء لا اختلاف فيها . وقد قرأها حمزة بالياء . ونُرى أنه اعتبرها بقراءة عبد الله . وهي في قراءة عبد الله " ولا يحسبن الذين كفروا أنهم سبقوا إنهم لا يُعجزون " فإذا لم تكن فيها " أنّهم " لم يستقم للظنّ ألا يقع على شيء . ولو أراد : ولا يحسب الذين كفروا أنّهم لا يعجزون ؛ لاستقام ، ويجعل لا صلة كقوله : ؛ وحرام على قرية أهلكناها أنّهم لا يرجعون " يريد : أنهم يرجعون ، ولو كان مع " سبقوا" " أن" استقام ذلك ، فتقول : " ولا يحسب الذين كفروا أن سبقوا ")(١) .

#### التعليق:

للآية قراءتان قرأ بهما الأئمة السبعة (٢): فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ، وعاصم في رواية أبي بكر ، والكسائي: "ولا تحسَبن "بالتاء وكسر السين غير عاصم فإنه فتح السين ، وقرأ ابن عامر وحمزة: "ولا يحسَبن "بالياء وفتح السين. هذا بالنسبة للقراءات فالفعل ، وقد اختلفوا أيضًا في فتح وكسر همزة "إنّ : فكلّهم قرأ: "إنّهم لا يعجزون "بكسر الألف إلا ابن عامر فإنه قرأ "أنّهم "بفتح الألف فمن قرأ "يحسب "بالياء وفتح همزة "أنّهم "جعلها في محل نصب مفعولي "يحسب "، كما يجوز أن تكون جملة "سبقوا " في موضع المفعولين ولكن بشرط إسقاط "أن ".

وتبعه في هذا الزجاج (٤) ، وقد اعترض النحاس على إسقاط "أن" مع سبقوا فيقول: (زعم الفراء أنه تجوز قراءة حمزة – ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا – على إضمار "أن " يكون المعنى ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا ، قال أبو جعفر لا يجوز إضمار "أن" إلا بعوض ومن أضمر ها فقد أضمر بعض اسم )(٥) ، ولا خلاف في هذا عند الفارسي فقد ذهب إلى جوازه مدللًا عليه فقال: (ويجوز أن تقدر حذف "أن" كأنه: ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا ؛ فحذفت أن كما حذفتها في تأويل سيبويه في قوله: "أفغير الله تأمروني أعبد "(١) كأنه: أفغير عبادة الله تأمروني ، وحذف "أن" قد جاء في شيء من كلامهم قال:

وإنّ لكيز الم تكن رب علة لدن صرّحت حجاجهم فتفر قوا(٢)

فحذف أن ، والتقدير: لدن أن صرّحت وأثبته الأعشى في قوله:

أراني لدن أن غاب رهطي كأنما يرى بي فيكم طالب الضيم أرنبا(^)

۱- إملاء ما من به الرحمن: ٢٦٥

٢- معاني القرآن للفراء: ١/ ٤١٧- ٤١٨

٣- ينظر: السبعة لابن مجاهد: ٣٠٧- ٣٠٨

٤- ينظر : معانى القرآن وإعرابه للزجاج : ٢/ ٤٢١

٥- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ١٩٢

٦- سورة الزمر: ٦٤

- ٧- البيت من الطويل ، لم يعثر على قائله ، الشاهد: قوله: "صرّحت "حيث حذف "أن " والتقدير: لدن أن صرّحت ، ينظر: لسان العرب: ١٢٠/٨
  - ٨- البيت للأعشى ، من بحر الطويل ، والشاهد : قوله : " أن غاب " حيث أثبتت " أن " هنا ، ينظر :ديوان الأعشى :
     صـ ١٦٥

وقد حذفت من الفعل وهي مع صلتها في موضع الفاعل ، فإذا وجهته على هذا سد " أن سبقوا " مسد المفعولين )(١) ، وحذف " أن" غير مقيس إنما جاز في مواضع معينة شد غير ها مثل : " مره يحفر ها " و" لا بد من تتبعها " ، على أشهر القولين .

وهو الذي اختاره أبو حيان فيقول: (أي "ولا يحسبن "الرسول أو حاسب أو المؤمن أو فيه ضمير يعود على من خلفهم فيكون مفعولًا يحسبن "الذين كفروا سبقوا "لقراءة باقي السبعة بالتاء خطابا للرسول أو للسامع وجوّزوا أن يكون في قراءة الياء فاعل لا يحسبن هو "الذين كفروا "وخرج ذلك على حذف المفعول الأول لدلالة المعنى عليه تقديره: أنفسهم سبقوا ، وعلى إضمار أن قبل "سبقوا "فحذفت وهي مراده فسدّت مسد مفعولي "يحسبن "ويؤيده قراءة عبد الله أنّهم سبقوا)(١) وهذا على مذهبه في أن المصدر المؤول يسد مسد مفعول واحد فقط. والذي قدّره الفراء من جواز كون جملة "أنهم لا يرجعون "سادة مسد مفعولي "حسب "حمله غيره على المفعول له جاء ذلك عند القيسي حيث ألى: (من فتح "إنّهم لا يعجزون "جعل الكلام متعلقًا بما قبله تقديره: سبقوا لأنهم ، فأن في موضع نصب بحذف حرف الجر ، فمعناه: ولا يحسبن الذين كفروا فاتوا من الله لأنهم لا يفوتون الله )(١) وهو وجه إن حكم بجواز حذف "أن "المصدرية هنا.

قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَى ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا ۗ ﴾ التوبة ٤٠

يقول الفراء: (فأوقع " جعل " على الكلمة ، ثم قال: " وكلمة الله هي العليا " على الاستئناف ، ولم ترد بالفعل. وكلمة الذين كفروا الشرك بالله ، وكلمة الله قول: لا إله إلّا الله. ويجوز " وكلمة الله هي العليا" ولست أستحب ذلك لظهور الله تبارك وتعالى ؛ لأنه لو نصبتها – والفعل فعله – كان أجود الكلام أن يقال: وكلمته هي العليا ؛ ألا ترى أنك تقول: قد أعتق أبوك غلامه ، ولا يكادون يقولون: أعتق أبوك غلام أبيك. وقال الشاعر في إجازة ذلك:

متى تأت زيدًا قاعدًا عند حوضه لتهدم ظلمًا حوض زيد تقارع فقار عرنه فذكر زيدًا مرتين ولم يكن عنه في الثانية ، والكناية وجه الكلام  $)^{(\circ)}$  .

#### التعليق:

"كلمة" الأولى في موضع نصب مفعول أول لجعل وفاعله مضمر أي: وجعل الله كلمة الذين كفروا السفلى ، وأمّا "كلمة" الثانية فالوجه فيها الرفع على الاستئناف ويجوز الفراء النصب فيها على ضعف بالعطف على "كلمة" ووجه الضعف عنده ظهور لفظ الجلالة معها وكان الأولى أن يكنى عنه ، فلما ظهر كان الاستئناف أقوى . وتبعه في ضعف وجه النصب في الآية العكبري فقال : (وقرئ بالنصب أي : وجعل كلمة الله وهو ضعيف لثلاثة أوجه : أن فيه وضع الظاهر موضع المضمر ، إذ الوجه أن تقول : كلمته ، أن فيه دلالة على أن كلمة الله كانت سفلى فصارت عليا وليس كذلك ، أن توكيد مثل ذلك به " هي" بعيد إذ القياس أن يكون إيّاها )(أ) ، واعترض على هذا النحاس بقوله : ( والذي ذكره الفراء لا يشبه الآيه ولكن يشبهها ما أنشده سيبويه :

١- الحجة في علل القراءات السبع: ٢/ ٩٨٦

٢- البحر المحيط: ٥/ ٣٤١

٣- مشكل إعراب القرآن: ١/ ٣٥٤

٤- البيت من الطويل ، لا يعرف قائله ، والشاهد : ذكر " زيد " مرتين ، ولم يستعمل ضميره ويكن عنه ، والكناية وجه الكلام ، ينظر : إيضاح الوقف والابتداء (١/ ٣٢١)

٥- معانى القرآن للفراء: ١/ ٤٤٠ ٤٤١

٦- إملاء ما من به الرحمن: ٣١١

نغص الموت ذا الغنى والفقير ا(١)

لا أرى الموت يسبق الموت شيء

وهذا جيد حسن لأنه لا إشكال فيه بل يقول النحويون الحذّاق " إن في إعادة الذكر في مثل هذا فائدة وهي أن فيه معنى التعظيم. قال الله تعالى: " إذا زلزلت الأرض زلزالها \* وأخرجت الأرض أثقالها "(٢) فهذا لا إشكال فيه )(٢) فعلى هذا يكون النصب جائزًا بلا ضعف فيه ، فيكون ذكر الفاعل هنا من باب التعظيم لوجه الكريم.

قوله تعالى: ﴿ وَٱهْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَصَحِكَتْ فَبَشَرَّنُهَا بِإِسْتُحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْتُحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ سورة هود ٧١ يقول الفراء: ( قوله " يعقوب " يرفع وينصب وكان حمزة ينوي به الخفض يريد: " ومن وراء إسحاق بيعقوب " ولا يجوز الخفض إلّا بإظهار الباء ، ويعقوب ها هنا ولد الولد والنصب في يعقوب بمنزلة قول الشاعر:

أو مثلَ أسرة منظور بن سيّار أو حارثًا يوم نادى القومُ يا حار<sup>(٤)</sup>

جئني بمثل بني بدر لقومهم أو عامر بن طفيل في مركبه

وأنشدني بعض بني باهلة:

لو جيت بالخبز له ميسرا والبيض مطبوخًا معا والسكرا لم يُرضه ذلك حتى يسكرا(٥)

فنصب على قولك : وجئت بالسكر ، فلمّا لم يُظهر الفعل مع الواو نصب ؛ كما تأمر الرجل بالمرور على أخيه فتقول : أخاك أخاك ؛ تريد : امرر به  $)^{(7)}$  . وقال في موضع آخر من الكتاب : ( والوجه رفع يعقوب ، ومن نصب نوى به النصب ، ولم يجز الخفض إلا بإعادة الباء : ومن وراء إسحاق بيعقوب  $)^{(7)}$ 

#### التعليق:

اختلف القراء في " يعقوب " ، فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي : " ومن وراء إسحاق يعقوبُ " بالرفع و وقرأ ابن عامر وحمزة " يعقوبَ " بالنصب ، واختلف عن عاصم ، فروى عنه أبو بكر بالرفع ،وروى حفص عنه " يعقوبَ" بالنصب (^) .

فوجه الرفع فيها أنها مبتدأ مؤخر للخبر " من وراء " ، وأما النصب فعلى العطف على الأول بتوهم أن المعنى : وهبنا لها إسحاق ومن وراء إسحاق وهبنا لها يعقوب ، ويجوّز فيها الفراء الخفض بالعطف على من وراء إسحاق ، بشرط إظهار حرف الجر فيها ، وهو الذي قدّره الأخفش بقوله : ( رفع على الابتداء ، وقد فتح على : " وبيعقوب من وراء إسحاق " ؛ ولكن لا ينصرف )(أ) ، وهو غلط لا يجيزه

البیت من الخفیف ، لعدي بن زید ، والشاهد : ذكر " الموت " أكثر من مرة ولم یكن عنه ، والكنایة وجه الكلام ،
 ینظر: دیوان عدي بن زید : صـ-٦٥ ، الكتاب : ١ / ٦٢

٢- سورة الزلزلة: ١- ٢

٣- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٢١٦

٤- البيتان من البسيط، لجرير، والشاهد: قوله: "أو مثل "حيث نصبه ويجوز جره بإضمار الباء أي: بمثل، وعند الجمهور لا يجوز الجر إلا بإظهار حرف الجر، ينظر: ديوان جرير: صـ٧١٦، الكتاب: ٩٤/١

٥- البيتان من الرجز ، لم يعثر على قائله ، والشاهد : قوله : " والسكرا " حيث نصبه لعدم ظهور حرف الجر معه ، ينظر : معانى القرآن للفراء : ٢/ ٥٠٤

٦- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٥٠٤- ٥٠٥

٧- المصدر السابق: ١/ ٢١٨

٨- ينظر: السبعة لابن مجاهد: ٣٣٨

٩- معانى القرآن للأخفش : ٢/ ٤٥٣

الزجاج فاعترض على هذا قائلا: ( فأما من قرأ: ومن وراء إسحاق يعقوب ، فيعقوب في موضع نصب محمول على موضع في موضع في سمحمول على المعنى ، والمعنى: وهبنا لها إسحاق ووهبنا لها يعقوب ، ومن زعم أن يعقوب في موضع جر فخطأ زعمه ذلك ؛ لأن الجار لا يفصل بينه وبين المجرور ، ولا بينه وبين الواو العاطفة ، لا يجوز مررت بزيد في الدار والبيت عمرو ، ولا في البيت عمر وحتى تقول وعمر في البيت )(۱) ، والوجه الذي ذكر عند الفراء وتبعه فيه النحاس(۱) من أن النصب فيها بالعطف على "فبشرناها بإسحاق " بتوهم معنى : " وهبنا له إسحاق " مرفوض عند أبي حيان فيقول : ( قال الزمخشري : ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ، يعني أنه عطف على التوهم لا ينقاس ، والوجه أن ينتصب " يعقوب" بإضمار فعل تقديره : ومن وراء إسحاق وهبنا يعقوب ، ودل عليه قوله : فبشرناها ؛ لأن البشارة في معنى الهبة )(۱) وهو الوجه الذي اختاره الأنباري . فلما كان العطف فيه ضعف للفصل بين حرف العطف ومعطوفة وإن كان هذا جائزًا عند قوم وممنوعًا عند آخرين فالأولى العدول لما هو جائز من غير اعتراض وتكلّف بأن يضمر له فعل يكون النصب به على تقدير: ووهبنا له إسحاق ، فيعطف جملة على جملة .

قوله تعالى: ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ النحل ٨

يقول الفراء: (ننصبها ، ونجعلها زينة على فعل مضمر ، مثل: "وحفظًا من كل شيطان "(؛) أي جعلناها ، ولو لم يكن في الزينة ولا في "حفظًا "واو لنصبتها بالفعل الذي قبلها لا بالإضمار ، ومثله: أعطيتك در همًا ورغبة في الأجر ، المعنى أعطيتكه رغبة ، فلو ألقيت الواو لم تحتج إلى ضمير ؛ لأنه متصل بالفعل الذي قبله )(٥).

### التعليق:

"زينة" النصب فيها على إضمار فعل تقديره: جعلناها زينة ، كما كان المصدر "حفظًا "منصوب بإضمار فعل أي: حفظناها حفظًا أي: خلقها زينة .

تبع في ذلك الأخفش (٦) ، في حين نصبها الزجاج على أنها مفعول من أجله فقال : ( ونصب " زينة " مفعول لها والمعنى : وخلقها زينة ) (١) أي خلقها للزينة و هو ما قدّره أبو حيان حين قال : ( انتصب " زينة " ولم يكن باللام ، ووصل الفعل إلى الركوب بوساطة الحرف وكلاهما مفعول من أجله لأن التقدير : خلقها ، والركوب من صفات المخلوق لهم ذلك فانتفى شرط النصب و هو اتحاد الفاعل فتعدى باللام ، والزينة من وصف الخالق ، فاتحد الفاعل ، فوصل الفعل إليه بنفسه  $(^{\land})$ . و هو الوجه هنا إذا أريد نصبها بالفعل قبلها كان وجه التعليل أقوى لتوافر الشروط فيه فهو مصدر ، بيّن علة ما قبله ، شارك عامله في الوقت والفاعل .

وللآية قراءة شاذة بإسقاط الواو وللعلماء فيها تخريجان: فنصبها على الحال من الهاء في " تركبوها " الزمخشري (٩) ، وهو ما أكده ابن جني بقوله: ( ومن ذلك قراءة أبي عياض: " لتركبوها زينةً" بلا واو

```
١- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ٦٢-٦٣
```

٢- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٢٩١

٣- البحر المحيط: ٦/ ١٨٣ ، وينظر: الإيضاح: ٣٧٣

٤- سورة الصافات: ٧

٥- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٨٤٥

٦- ينظر : معانى القرآن للأخفش : ٢/ ١٤

٧- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ١٩٢

٨- البحر المحيط: ٦/ ٥٠٩

٩- ينظر: الكشاف: ١٤/ ٥٦٨

. قال أبو الفتح: لك في " زينةً" وجهان: إن شئت كان معلقًا بما قبله أي: خلقها زينةً لتركبوها ، وإن شئت كان على قولك: لتركبوها زينةً ، فزينة هنا حال من " ها" في " لتركبوها " ومعناه: كقوله تعالى : ولكم فيها جمال )(١). فمن قرأ الآية بواو قبلها " زينة " كان له فيها وجهان: إمّا بتقدير فعل: جعلناها زينة ، وإمّا على أنها مفعول من أجله ، ومن قرأها بغير الواو فله أن ينصبها بالفعل قبلها أي: خلقها زينة ، أو على الحال.

# قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيةً ﴾ النحل ١٢٤

يقول الفراء: ( أتى موسى أصحابه فقال: تفرّغوا لله يوم الجمعة فلا تعملوا فيه شيئًا ، فقالوا: لا ، بل يوم السبت ، فرغ الله فيه من خلق السماوات والأرض ، فشّد عليهم فيه ، وأتى عيسى النصارى يوم بالجمعة أيضًا فقالوا: لا يكون عيدهم بعد عيدنا فصاروا إلى الأحد فذلك اختلافهم ، وتقرأ: " إنما جَعل السبت " نصبًا ، أي: جعل الله تبارك وتعالى )(٢) .

#### التعليق:

الفعل " جعل " في الآية الكريمة بني للمجهول فرفع " السبت" نائب فاعل له ، ويذكر الفراء قراءة أخرى ببناء الفعل للمعلوم مع إضمار اسم لفظ الجلالة فاعلًا أي: جَعل الله السبت .

وتبعه في هذا العكبري<sup>(۱)</sup> ، أمّا الزمخشري فيرى من قراءة عبد الله ما يقوي وجه النصب فقال: ( وقرئ: إنما جعل السبت على البناء للفاعل ، وقرأ عبد الله: إنّا أنزلنا السبت  $)^{(1)}$  ويردّ أبو حيان قراءة ابن مسعود بقوله: ( وهي تفسير معنى لا قراءة ؛ لأنها مخالفة لسواد المصحف المجمع عليه  $)^{(0)}$  فهي وإن كانت قراءة مخالفة لما قرأ به الأئمة السبعة إلا أنه لا يحكم بفسادها لأنها قراءة من صحابي ثقة .

# قوله تعالى : ﴿ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيۤ أَوْلِيٓآعٌ ﴾ الكهف ١٠٢

يقول الفراء: (قراءة أصحاب عبد الله ومجاهد "أفحسِبَ "حدّثنا أبو العباس قال: حدّثنا محمد قال: حدثنا الفراء قال: "أفحسْب الذين كفروا "ف" أن" رفع، وإذا قلت: "أفحسْب الذين كفروا "ف" أن" رفع، وإذا قلت: "أفحسب" كانت "أن" نصبًا )(١).

### التعليق:

للفعل قراءتن يختلف معهما موضع "أن "من الإعراب ، فمن قرأ "أفحسب بإسكان السين جعل "أن " في موضع رفع فاعل ، ومن قرأ "أفحسب بتحريك السين كان موضع "أن "نصب على المفعول به .

وهي عند الأخفش قائمه مقام مفعولي حسب فيقول: (جعلها "أن" التي تعمل في الأفعال، فاستغنى بها "حسبوا" كما قال: إن ظنا أن يقيما  $)^{(Y)}$  ويوضح القرطبي معنى الفعل على القراءتين بقوله: (أي: ظنّ. وقرأ علي و عكرمة ومجاهد وابن محيصن " أفحسْب" بإسكان السين وضم الباء أي: كفاهم  $)^{(\Lambda)}$ 

- ١- المحتسب : ١/٨
- ٢- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٦٠١
- ٣- ينظر: إعراب القراءات الشواذ: ١/ ٧٧٣
  - ٤- الكشاف : ١٤ / ٨٨٥
  - ٥- البحر المحيط: ٦/ ٦١٢
  - ٦- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٦٥٣
  - ٧- معاني القرآن للأخفش: ٢/ ٤٣٤- ٤٣٥
- ٨- الجامع لأحكام القرآن: ١١/ ٦٥ ، وينظر: البحر المحيط: ٧/ ٢٢٩ . المحتسب: ٢/ ٣٤

أي : كفى الاتخاذ الذين كفروا ، ومن قرأ "حسِب" بمعنى : ظنّ ، كان المصدر المؤول " أن يتخذوا " في موضع مفعولي حسب " ولا خلاف في ذلك.

# قوله تعالى: ﴿ وَٱجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي \*هَٰرُونَ أَخِي ﴾ طه ٢٩-٣٠

قول الفراء: ( إن شئت أوقعت " اجعل " على " هارون أخي " وجعلت الوزير فعلًا له ، وإن شئت جعلت " هارون أخي " هارون ألف على جعلت " هارون أخي " هارون " الرفع على الائتناف ؛ لأنه معرفة مفسر لنكرة ، كما قال الشاعر :

فإن لها جارين لن يغدرا بها ربيب النبي وابنُ خير الخلائق(١) )(٢)

#### التعليق:

يحتمل النصب في " هارون أخي" وجهين: إما على أنه مفعول أول لجعل على التقديم والتأخير والمعنى: اجعل هارون أخي وزيرًا لي ، وإما على البدل من " الوزير" ، كما جوّز الفراء فيها الرفع على الاستئناف وعلى هذين الوجهين المذكورين عند الفراء حملها العلماء من أمثال النحاس وأبو حيان والزجاج وغير هما(") ، وإن كان الزجاج يجوز كونه مفعولًا لـ " اجعل " فيقول: (يجوز أن يكون نصب " هارون" من جهتين:أن يكون " اجعل" يتعدى إلى مفعولين فيكون المعنى: اجعل هارون أخي وزيري فتنصب " وزيرًا" على أنه مفعول ثان ، ويجوز ان يكون " هارون" بدلًا من قوله " وزيرًا" ويكون المعنى: اجعل لي وزيرًا من أهلي ثم أبدل هارون من وزير ، والقول الأول أجود)(أ) ، في حين أن أبا البقاء العكبري(أ) ذهب إلى جواز نصبه بفعل مضمر على تقدير: اضمم إليّ هارون إلّا أن هذا التقدير واجه اعتراضا من أبي حيان فقال: (وجوّزوا أن ينتصب " هارون" بفعل محذوف أي: أضمم إليّ هارون وهذا لا حاجة إليه لأن الكلام تام بدون هذا الحذف)(") ، فاعتراض أبو حيان هنا حائز ؛ لأن الكلام قد تم وفُهم معناه من غير الحاجة لتقدير محذوف ، بناءً على ما سبق فإن النصب في جائز ؛ لأن الكلام قد تم وفُهم معناه من غير الحاجة لتقدير محذوف ، بناءً على ما سبق فإن النصب في هارون" بحتمل ثلاثة أوجه إعرابية:

- · الوجه الأول: المفعول الأول لـ " اجعل" و " وزيرًا" المفعول الثاني والتقدير: اجعل هارون أخي وزيرًا لى .
  - · الوجه الثاني: أن يكون " هارون " بدل من وزير .
  - الوجه الثالث: أن ينتصب بفعل مضمر والتقدير: اضمم إلى هارون.

الوجه الأول جائز من باب أنّ الفعل " اجعل " من أفعال التحويل المتعدية إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ؛ لأن - موسى عليه السلام – هنا يطلب من الله عز وجل أن يُصيّر هارون أخاه وزيرًا له بقوله : ( واجعل لي وزيرًا من أهلي \* هارون أخي) فإذا قلنا إن " جعل" هنا من أفعال التحويل التي هي من باب " ظنّ وأخواتها" التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر فتكون الجملة : هارون أخي وزير ، فهو إذا إخبار من موسى عليه السلام بأن أخاه هارون وزير والمعنى على غير ذلك فهو طلب من موسى عليه السلام من الله سبحانه وتعالى بجعل أخاه هارون وزيرا له وإذا كان المعنى تام من غير الحذف الذي ذكر عند العكبري ، فنصبها إذا على البدل آكد وأرجح .

١- البيت من الطويل ، لمعن بن أوس ، والشاهد : قوله : " ربيب النبي " حيث يجوز النصب فيها والرفع على
 الاستئناف ، ينظر : اللسان : باب " ربب " ، معانى القرآن للفراء : ٢/ ٦٧٥

٢- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٦٧٥

٣- ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ٣٥٦ ، إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٣٨ ، البحر المحيط: ٧/ ٣٢٨

٤- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ٣٥٦

٥- ينظر : إملاء ما من به الرحمن : ٤١٧

٦- البحر المحيط: ٧/ ٣٢٨

# قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلَّ شَنَيْءِ حَيٌّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ﴾ الأنبياء ٣٠

يقول الفراء: (خفض ولو كانت: حيًّا كان صوابًا أي: جعلنا كلّ شيء حيًّا من الماء)(١)

## التعليق:

تقرأ "حي" بالخفض نعتًا لـ " شئء" ، ويجيز الفراء النصب فيها بجعلها مفعولًا ثانيا للفعل: "جعلنا " على التقديم والتأخير والتقدير: وجعلنا كلّ شيء حيًا .

وتبعه في هذا النحاس<sup>(۲)</sup> ، وللفعل "جعلنا " معنيان وتبعًا لذلك يختلف تخريج " حي " عند أبي حيان فيقول: ( " جعلنا " إن تعدت لواحد كانت بمعنى : وخلقنا من الماء ، وإن تعدّت إلى اثنين فالمعنى " صيّرنا كلّ شيء حي " بسبب من الماء لا بد منه ، وقرأ الجمهور " حي" بالخفض صفة لشيء ، وقرأ حميد " حيًّا" بالنصب مفعولًا ثانيًا لجعلنا والجار والمجرور لغوًا أي : ليس مفعولًا ثانيا ل "جعلنا" ) (٢) فعلى هذا خرجت الآية عند العلماء فمن حمل الفعل " جعل " على معنى " خلق " كان مما يتعدى لواحد وهو " كلّ شيء " المذكور ، ومن حمله على " جعل" بمعنى " صيّر " كانت مما يتعدى إلى اثنين الأول منهما مذكور ونصب " حيًّا" مفعولًا ثانيًا له وهو أشهر الأقوال في هذا والمعنى معها أقوى مما لو كانت " حيّا" بالنصب صفة لكلّ كما هو عند العكبري (١٠) .

# قوله تعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُرَىٰ ﴾ الحج ٢

يقول الفراء: (وقد ذكر أن بعض القراء قرأ: "وتُرى الناس" وهو وجه جيد يريد: مثل قولك رُئيت أنك قائم ورُئيتُك قائمًا فتجعل "سكارى " في موضع نصب ؛ لأن " تُرى " تحتاج إلى شيئين تنصبهما ، كما يحتاج الظنّ)(٥) .

#### التعليق:

الفعل " رأى " ينصب مفعولين إذا كان بمعنى: " اعتقد وتيقن " ، أو بمعنى " ظنّ" نحو: " إنّهم يرونه بعيدًا ، ونراه قريبًا " ، وكذلك إذا كان معناه مأخوذًا من " الحلم " — رأى الحلمية — وأمّا إذا كان معناه الفهم وإبداء الرأي في أمر عقلي فقد ينصب مفعولًا واحدًا أو مفعولين على حسب مقتضيات المعنى ، ويكتفي " رأى" بمفعولًا واحدًا إذا كان من الرؤية البصرية نحو: رأيت النجم (أ) .

" ترى" هنا في الآية الكريمة من رؤية البصر التي تتعدى إلى مفعول واحد ،وفاعلها ضمير مستتر معها ، والمفعول هو " الناس " و " سكارى" صفة لهم ، ومن قرأ " تُرى" ببناء الفعل للمجهول عدّاها إلى مفعولين هما : " الناس ، سكارى " .

وتبعه في ذلك النحاس( $^{()}$ ) ، وذهب أبو حيان إلى أن " ترى" مضمومة التاء مما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل فقال: ( قرأ أبو هريرة وأبو زرعة بن جرير وأبو نهيك بضم التاء وفتح الراء ونصبوا " الناس" عدّى " ترى" إلى مفاعيل ثلاثة أحدهما: الضمير المستكن في " ترى " وهو ضمير المخاطب مفعول لم يسم فاعله ، والثاني والثالث " الناس سكارى" ) $^{(\wedge)}$  فتُرى المتعدية المبنية للمجهول كان من الأولى أن

- ١- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٧٠٠
- ٢- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٦٩
  - ٣- البحر المحيط: ٧/ ٢٥٥
- ٤- ينظر : إعراب القراءات الشواذ : ٢/ ١٠٦ ، إملاء ما من به الرحمن : ٤٢٨
  - ٥- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٧١٥
  - ٦- ينظر : النحو الوافي : ٣/ ١٤- ١٥
  - ٧- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٨٦
    - ٨- البحر المحيط: ٧/ ٤٨٢

تنصب ثلاثة مفاعيل الأول منهم نائب الفاعل ، وفي نصبها هنا لمفعولين فقط رأيان للعلماء ذكر هما عباس حسن بقوله : ( الرأي الأول : أن هذا المضارع " أُرى" المبني للمجهول غالبًا – طبقًا للسماع – قد يكون ماضيه هو " أرى" مفتوح الهمزة الناصب لثلاثة مفاعيل ، والذي معناه : " أعلم " الدال على اليقين ، فالأولى أن يكون ناصبًا لثلاثة مفاعيل وليس اثنين فقط ؛ ولكن السبب في نصبه اثنين أنه ترك معنى ماضيه وانتقل إلى معنى جديد و فصار بمعنى الفعل " أظنّ " لا بمعنى الفعل المضارع " أعلم ويعلم " ، فلمّا ترك عمناه الأصلي إلى معنى فعل آخر كان من الضروري أن يترك عمله الأصلي ليعمل العمل المناسب للفعل الجديد ، وعلى هذا يتعين أن يكون ضمير المتكلم في المضارع المبني للمجهول هو للمحمول فاعلًا ولا يصح أن يكون نائب فاعل ، الرأي الثاني : أن الفعل " أرى" المبني للمجهول هو المضارع للفعل الماضي " أريت " المبني للمجهول ، ولم يعرف عنهم بناؤه للفاعل . كما لم يعرف عنهم أنهم قالوا: " أُظننت " ببناء الماضي " أظننت" للمجهول مع أنه بمعنى الماضي " أريت " المبهول خرجت من معنى العلم لمعنى " الظنّ وهو مقتصر على السماع فعلى هذا لما بُنيت " ثُرى" للمجهول خرجت من معنى العلم لمعنى " الظنّ وهو مقتصر على السماع تعدى لمفعولين مثله مثل " ظنّ " .

# قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَسْتَجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنُهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعُكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ ﴾ الحج ٢٥

يقول الفراء: ( فالعاكف من كان من أهل مكة ، والباد من نزع إليه بحجّ أو عمرة ، وقد اجتمع القراء على رفع " سواءً " ها هنا ، وأما قولها في الشريعة : " سواءً محياهم ومماتهم "( $^{7}$ ) فقد نصبها الأعمش وحده ، ورفعها سائر القراء ، فمن نصب أوقع عليه " جعلناه " ، ومن رفع " جعل الفعل واقعًا على الهاء واللام التي في الناس ، ثم استأنف فقال : " سواءً العاكف فيه والباد " )( $^{7}$ ).

#### التعليق:

للقراء في سواء في سورة الحج والجاثية قراءتان: فكلّهم قرأ: "سواءً" في الحج بالرفع ، غير عاصم في رواية حفص فإنّه قرأ "سواءً" نصبًا أمّا ما كان في الجاثية: فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر "سواءً" بالرفع ، وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم "سواءً" بالنصب (أ).

هنا الفراء ذكر أولًا أن القراءة في " سواء" في سورة الحج بالرفع بلا خلاف عند العلماء ، وكذلك التي في سورة الجاثية، إلا أن التي فالجاثية قرئت بالنصب عند الأعمش فقط وفيه نظر . إلا أن الفراء نفسه يذكر وجه النصب فيها – أي في سورة الحج – وحمله على أنها في موضع المفعول الثاني لـ " جعلناه " على معنى : جعلناه سواء العاكف فيه والباد ، ولم يذكر لنا وجه النصب في " سواء " التي فالجاثية وهو ما قدره العلماء للحال.

أُولًا وجه النصب في " سواء" الحج: أن تكون مفعولًا ثانيًا لجعلناه وهو ما ذهب إليه النحاس أيضًا بقوله: ( ومن قرأ بالنصب " سواءً " يجعله مفعولًا ثانيًا ويكون العاكف فيه رفعًا إلا أن الاختيار في مثل هذا عند سيبويه الرفع لأنه ليس جاريًا على الفعل )(٥) ، ويشارك المفعول الثاني وجه النصب فيها على الحال عند القرطبي(١) فالنصب فيها عنده على وجهين: أن يكون مفعولًا ثانيًا لجعل ويرتفع "

۱- النحو الوافي : ۱۲/۳-۱۷

٢- سورة الجاثية: ٢١

٣- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٧٢١- ٧٢٢

٤- ينظر: السبعة لابن مجاهد: ٥٩٥- ٥٩٥

٥- إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٩٣

٦- الجامع لأحكام القرآن: ١٢/ ٣٤

العاكف " به لأنه مصدر ، والوجه الثاني أن يكون حالًا من الضمير في جعلناه . والذي سوّغ الحال هنا هو أن الفعل " جعل" قد يتعدى لواحد أو لاثنين على حسب ما يتضمنه من معنى : فإن كانت " جعل" بمعنى " صيّر" تتعدى إلى اثنين وكان "سواء" الثاني ، أو إلى واحد إذا كانت بمعنى " خلق" ويكون " سواء" حال من الهاء . وهي عند القيسي لها أكثر من تقدير فيقول: (قرأ حفص عن عاصم بالنصب جعله مصدرًا عمل فيه معنى " جعلنا " كأنه قال : سوينا للناس سواء ويرفع العاكف بع أي: مستويًا فيه العاكف ، والمصدر يأتي بمعنى اسم الفاعل فسواء إن كان مصدرًا فهو بمعنى مستو ، ويجوز نصب " سواء" على الحال من المضمر المقدر مع حرف الجر في قوله : " للناس " والظرف عامل فيه ، أو من الهاء في " جعلناه " و " جعلنا" عامل فيه ، ويجوز نصبه على أنه مفعول ثان لجعلنا و تخفض العاكف على النعت للناس أو على البدل ) (١) ولا يخفى ما في التقدير الأول والثاني من التكلف في التقدير الذي على النعم المعنى مع ما هو ظاهر سواء باعتباره مفعولًا ثانيًا للفعل " جعلنا ، أو على الحال من الضمير فيه وإن كان المفعول الثاني أقرب للمعنى .

- ثانيًا وجه النصب في " سواء" الجاثية : فالأشهر فيها النصب على الحال قاله الأخفش : (من فسر " المحيا والممات " للكفار والمؤمنين فقد يجوز في هذا المعنى نصب " السواء" ورفعه ؛ لأن من جعل " السواء" : مستوىً ، فينبغي له أن يرفعه ؛ لأنه الاسم ، إلّا أن ينصب " المحيا والممات " على البدل . ونصب " السواء" على " الاستواء" وإن شاء رفع السواء إذا كان في معنى " مستوي" لأنها صفة لا تصرف ، والرفع أجود )(") ، ويجوز فيها وجهي الحال والمفعول الثاني لـ " حسب " عند العكبري حين قال : (حال من الضمير في الكاف أي: نجعلهم مثل المؤمنين في هذه الحال ، وأن يكون مفعولًا ثانيًا لـ " حسب" والكاف حال )(") ، على أن يكون معنى الكاف هنا " مثل " وفيه نظر ؛ لأن جملة " أن نجعلهم " هنا سدّت مسد مفعولي " حسب" على القول المشهور فتكون " حسب" هنا مكتفية المفاعيل ، والأولى منه حملها على ما ذكر عند القيسي() بأن تكون : سواء : حالًا من الهاء والميم في " نجعلهم " ، ويكون المفعول الثاني لجعل الكاف في " كالذين " أي: نجعلهم مثل الذين ءامنوا و عملوا الصالحات مستويين في محياهم ومماتهم .

# قوله تعالى: ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْتُهُ نَازًّ ﴾ النور ٣٥

يقول الفراء: ( انقطع الكلام ها هنا ثم استأنف فقال: " نورٌ على نور" ولو كان: نورًا على نورٍ كان صوابًا تخرجه من الأسماء المضمرة من الزجاجة والمصباح)().

## التعليق:

" نور " مرفوعة على الاستئناف والتقدير: هو نورٌ على نور ، ويجيز الفراء النصب فيها بإضمار فعل فكأنه قال : جعل الله نورًا على نور ، وهذا الذي ذكره الفراء لم يذكره أحد من العلماء فهي مرفوعة عندهم على الاستئناف فقط .

١- مشكل إعراب القرآن: ٢/ ٤٥

٢- معانى القرآن للأخفش: ٢/ ١٧٥

٣- إملاء ما من به الرحمن: ٥٢٨

٤- ينظر: مشكل إعراب القرآن: ٢/ ٢٠٦

٥- معانى القرآن للفراء / ٢/ ٧٥٧- ٥٠٧

## قوله تعالى: ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضَّ ﴾ النور ٧٥

يقول الفراء: (قرأها حمزة: "لا يحسبن " بالياء ها هنا ، وموضع " الذين " رفع وهو قليل أن تعطّل " أظنّ " من الوقوع على " أن" أو على اثنين سوى مرفوعها ، وكأنه جعل " معجزين" اسمًا ، وجعل " في الأرض" خبرًا لهم ؛ كما تقول: لا تحسبن الذين كفروا رجالًا في بيتك ، وهو يريدون أنفسهم ، وهو ضعيف في العربية ، والوجه أن تقرأ بالتاء ؛ لكون الفعل واقعًا على " الذين " وعلى " معجزين" )(١). التعليق:

قرأ القراء الفعل " تحسبن " بالتاء إلّا حمزة وابن عامر فقد قرآه بالياء " يحسبن "(١) . فمن قرأ بالتاء نصب " الذين " مفعولًا أول لحسب ، و " معجزين " المفعول الثاني ، أمّا على قراءة الفعل بالياء فيكون " الذين كفروا " فاعل حسب ،فتكون على هذا مكتفية بمفعول واحد وهذا غير جائز لذلك جوّز فيها الفراء أن يكون " معجزين " المفعول الأول ، و" في الأرض" المفعول الثاني و هو ضعيف ، ومع ضعفه جوّزه الزمخشري بشيء من القوة حين قال: (وقرء لا يحسبن بالياء وفيه أوجه أن يكون " معجزين في الأرض" هما المفعولان والمعنى: لا يحسبن الذين كفروا أحدًا يعجز الله في الأرض وهذا معنى قوي جيد ، وأن يكون فيه ضمير الرسول لتقدم ذكره وأن يكون الأصل: لا تحسبنهم الذين كفروا معجزين ثم حذف الضمير الذي هو المفعول الأول ، والذي سوغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لما كانت لشيء واحد اقتنع بذكر اثنين عن ذكر ثالث )(١) وفيه نظر واعترض عليه أبو حيّان أيضًا من ثلاثة أوجه: (الاعتراض الأول: أنه على قراءة الفعل بالتاء وبالياء لا يجوز أن يندرج الرسول ﷺ في الخطاب لأن مثل هذا الحسبان لا يتصوّر وقوعه فيه عليه السلام ، أما الاعتراض الثاني :قال الكوفيون: " معجزين " المفعول الأول ، و " في الأرض " الثاني ، وهو خطأ لأن ظاهر في " الأرض" تعلقه بمعجزين ، فلا يكون مفعولًا ثانيا ، الاعتراض الثالث : أن يكون التقدير : لا يحسبنهم ، فحذف الضمير الذي هو الفعل الأول ، وهذا ليس من الضمائر التي يفسر ها ما بعدها فلا يتقدر لا يحسبنهم إذ لا يجوز ظنه زيد قائمًا على تقدير: رفع زيد بظنه )(٤) ، وعلى هذا فمن الأفضل أن يقدّر لها مفعولًا أول محذوف وهو ما قدّره الزجاج فقال: ( وقرئت: لا يحسبن على حذف المفعول الأول من يحسبن على معنى: لا يحسبن الذين كفروا إياهم معجزين في الأرض ، فكأنه لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين وهذا في باب ظننت )(٥) . والذي سوّغ الحذف هنا تمام المعنى معه فلم يسوء المعنى مع الحذف ولم تفسد صياغته.

# قوله تعالى: ﴿ أَعِلُّهُ مَّعَ ٱللَّهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾ النمل ٦٠

يقول الفراء: (مردود على قوله: "أمّن خلق" كذا وكذا ، ثم قال: "أءلة مع الله "خلقه ، وإن شئت جعلت رفعه بمع ؛ كقولك: أمع الله ويلكم إله! ولو جاء نصبًا: أإلهًا مع الله على أن تضمر فعلًا يكون به النصب ، كقولك: أتجعلون إلهًا مع الله ، أو أتتخذون إلهًا مع الله . والعرب تقول: أثعلبًا وتفرّ ؟ كأنّهم أرادوا: أثرَى ثعلبًا وتفرّ ؟ وقال بعض الشعراء:

أعبدًا حلّ في شعبي غريبًا ألؤمًا لا أبا لك واغترابا(١)

١- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٧٦٥

٢- ينظر : السبعة لابن مجاهد : ٣٠٧

٣- الكشاف: ١٨/ ٥٣٧

٤- البحر المحيط: ٨/ ٦٦

٥- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٤/ ٥٢

آ- البيت من الوافر ، لجرير ، والشاهد : قوله : " ألؤمًا ... واغترابًا " حيث نصبا بفعل محذوف ؛ أي : أتجمع كذا،
 ينظر : الكتاب : ١٧٠/١ ، شرح أبيات معاني القرآن : ص٢٤

يريد: أتجمع اللؤم والاغتراب ، وسمعت بعض العرب يقول لأسير أسَرَه ليلًا ، فلمّا أصبح رآه أسود ، فقال : أعبدًا سائر الليلة ؟ كأنه قال : ألا أُراني أسرت عبدًا منذ ليلتي ؟ وقال آخر:

أجخفًا تميميًّا إذا فتنة خبت وجبنًا إذا ما المشرفيّة سلّت (١)

فهذا في كلّ تعجب خاطبوا صاحبه ، فإذا كان يتعجّب من شيء ويخاطب غيره أعملوا الفعل فقالوا: أثعلب ورجل يفرّ منه ؟ لأن هذا خطاب لغير صاحب الثعلب ، ولو نصب على قوله: أيفرّ رجل من تعلب فقجعل العطف كأنه السّابق ، يُبنى على هذا ، وسمعت بعض بني عقيل ينشد لمجنون بني عامر:

أألبرق أم نارًا لليلى بدت لنا بمنخرقِ من ساريات الجنائب(٢)

وأنشدني فيها:

بل البرق يبدو في ذرى دفئية يضيء نشاصًا مشمخر الغوارب(١)

وأنشدني فيها:

ولو نار ليلى بالشريف بدت لنا لحبّت إلينا نارُ من لم يصاقب<sup>(1)</sup> فنصب كل هذا ومعه فعله على إضمار فعل منه ، كأنه قال : أأرى نارًا بل أرى البرق ، وكأنه قال :

ولو رأيت نار ليلي ، وكذلك الآيتان الأخريان في قوله : " أعله مع الله )(°)

#### التعليق:

القراءة في " أءله " بالرفع ، ويجوز فيها النصب بإضمار فعل والتقدير: أتجعلون إلهًا و أو أتتخذون إلهًا . والذي جوّز إضمار الفعل هنا الدّلالة عليه وتبعه في هذا العكبري<sup>(۱)</sup> ؛ وكثيرًا ما يضمر الفعل مع الاستفهام . وهو عند أبي حيان<sup>(۱)</sup> على إضمار : أتدعون أو أتشركون ، وكلّ جائز لتمام المعنى معه .

# قوله تعالى: ﴿ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهُمْنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحْذَرُونَ ﴾ القصص ٦

قول الفراء: (هكذا قراءة أصحاب عبد الله بالياء والرفع ، والناس بعدُ يقرءونها بالنون: "ونُرِيَ فرعونَ وهامانَ وجنودَهما " بالنصب ، ولو قرئت بالياء ونصب فرعون ، يريد: ويُريَ اللهُ فرعون كان الفعل لله ، ولم أسمع أحدًا قرأ به  $)^{(\wedge)}$ 

#### التعليق:

- " رأى" من الأفعال المتعدية ، فتتعدى لمفعول واحد إذا كانت بمعنى أبصر أي إذا قصد بها رؤية العين ، وتتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر إذا كانت بمعنى علم أو ظنّ ، وتدخل همزة التعدية على " رأى" فتتعدى إلى اثنين إذا كانت قبل الهمزة متعدية لواحد ، وتتعدى إلى ثلاثة مفاعيل إذا كانت قبل الهمزة تتعدى إلى اثنين ، و هذا المفعول الثالث هو ما كان فاعلًا قبل دخول الهمزة .
  - البيت من الطويل ، للطرماح بن حكيم ، والشاهد : قوله : " أجُخفًا ... وجنبًا " حيث نصبا بفعل محذوف ؛ أي : أتجمع الجخف والجبن ، ينظر : ديوان الطرماح : ص١٠١
  - ٢- ( ٢- ٤ ) الأبيات لقيس بن الملوح ، والشاهد: قوله: " أالبرق بل البرق ولو نار " حيث نصب كل هذا على إضمار فعل ، كأنه قال: أأرى نارًا ، بل أرى البرق ، ولو رأيت نار ليلى ، ينظر: ديوان امرؤ القيس: ص ٤١ ٥-معانى القرآن للفراء: ٢/ ٨١٢ ٨١٣

- ينظر: إعراب القراءات الشواذ: ٢/ ٢٤٢

٧-ينظر: البحر المحيط: ٨/ ٢٥٨

٨-معاني القرآن للفراء: ٢/ ٨١٨

والفراء هنا أتى لنا بثلاث أوجه يقرأ باثنين منهما ، يختلف معهما الرفع والنصب في " فرعون وهامان وجنودهما" وهم :

من قرأ " يرى" بالياء مضارع " رأى" الثلاثية رفع " فرعون وهامان وجنودهما " بإسناد الرؤية لهم ، كما جوّز الفراء هنا أن يسند الفعل شه سبحانه وتعالى بضم الياء من الفعل أي: ويُرِيَ الله فرعونَ . ومن قرأ " نُريَ " بالنون وضم الأول مضارع " أرى " الرباعية نصب الأسماء الثلاثة مفاعيل له وأضمر الفاعل أي: نُرِيَ نحن فرعونَ وهامانَ وجنودهما وقد ذكر ذلك أبو حيان بقوله : (وقرأ الجمهور " ونُري" مضارع " أرينا " ونصب ما بعده . وعبد الله وحمزة والكسائي " ويرى " مضارع " رأى" ورفع ما بعده )(۱) ، ولما كانت الآية قبلها أفعالها بالنون والضم أجروها على نسق هذه الأفعال أي: نُريد ونُمكّن و نُريَ وهو ما ذكره النحاس بقوله : (" ونُري فرعون وهامان " هذه قراءة المدنيين وأبي عمرو وعاصم وهي على نسق الكلام لأن قبله " نريد" )(۲) ، فالقراءة بالنون وإن كانت أنسب من ناحية نسق الكلام إلا أن الأوجه الأخرى لا خلاف في جوازها لصحة الحكم الإعرابي معها وعلى ذلك ناحية نسق الكلام إلا أن الأوجه الأخرى لا خلاف في جوازها لصحة الحكم الإعرابي معها وعلى ذلك ناحية .

# قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَنَّءٍ خَلَقَاتًا ﴾ السجدة ٧

يقول الفراء: (يقول: أحسنه فجعله حسنًا، ويقرأ: "أحسن كلَّ شيء خلْقَه" قرأها أبو جعفر المدني كأنه قال: ألهم خلقه كلّ ما يحتاجون إليه، فالخلق منصوبون بالفعل الذي وقع على "كلّ" كأنك قلت: أعلمهم كل شيء، وأحسنهم، وقد يكون الخلق منصوبًا كما نصب قوله: "أمرًا من عندنا "( $^{7}$ ) في أشباه له كثيرة من القرآن ؛ كأنك قلت: كلَّ شيء خلقًا منه وابتداء بالنعم) $^{(3)}$ .

#### التعليق:

للآية قراءتان : فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر : " خلْقه " بإسكان اللام ، وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي : " خلَقَه " بفتح اللام<sup>(٥)</sup> .

فمن قرأ بفتح اللهم فهو فعل ماض بلا خلاف ، وأمّا من سكن اللهم فهي اسم يحتمل نصبه عند الفراء وجهين : أن يكون مفعولًا ثانيًا لـ " أحسن " المتضمنة معنى "أعلم " ، وأن يكون النصب فيه على المصدر المؤكد لنفسه – أي مفعول مطلق – وهو الوجه عند سيبويه (١) .

ويشارك المصدر البدل عند الزجاج فقال : ( من قرأ خلقه بتسكين اللام فعلى وجهين أحدهما المصدر الذي دلّ عليه أحسن ، والمعنى : الذي خلق كل شيء خلقه ، ويجوز أن يكون على البدل فيكون المعنى : الذي أحسن خلق كل شيء خلقه )() وهو ما رجّحه أبو حيان على غيره من الأوجه المذكورة فيها فقال : (الظاهر أنه بدل اشتمال والمبدل منه " كل" أي: أحسن خلق كل شيء فالضمير في " خلقه" عائد على كل ، وقيل: الضمير في " خلقه " عائد على الله فيكون انتصابه انتصاب المصدر المؤكد لمضمون كقوله : " صبغة الله " وهو قول سيبويه أي: خلقه خلقًا، ورجح على بدل الاشتمال بأن فيه

- ١- البحر المحيط: ٨/ ٢٨٦
- ٢- إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٢٢٨
  - ٣- سورة الدخان: ٥
- ٤- معاني القرآن للفراء : ٢/ ٨٥٥
- ٥- ينظر: السبعة لابن مجاهد: ١٦٥
- ٦- ينظر: الكتاب: ١/ ٣١٤- ٣١٥
- ٧- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٤/ ٢٠٤

إضافة المصدر إلى الفاعل وهو أكثر من إضافته إلى المفعول)(١) ، ويجوز فيها العكبري(١) أن تكون مفعولًا أول لأحسن بمعنى : عرف ، وعلى عكسه جاء الحديث عند القيسي فيجوز جعلها مفعولًا ثانيًا لأحسن بمعنى " أفهم " . فهذه التخريجات كلّها على تقديرات يستغنى عنها مع تمام المعنى في كونه مصدرًا مؤكدًا للمعنى والذي يرجحه أيضًا إضافته لضمير الفاعل هنا وهو الله سبحانه وتعالى ، وهو الوجه عند كثير من العلماء .

# قوله تعالى : ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ ﴾ سبأ ٦

يقول الفراء: (نصبت " العلم: لخروجه مما لم يسم فاعله ، ورفعت " الذين " بـ " يرى " ، وإنما معناه: ويرى الذين أوتوا التوراة: عبد الله بن سلام وأصحابه من مسلمة أهل الكتاب ، " هو " عماد للذي ، فتنصب " الحق" إذا جعلتها عمادًا ، ولو رفعت " الحق" على أن تجعل " هو " اسمًا كان صوابًا )(").

#### التعليق:

"الحق" مفعول ثاني لـ " يرى " على جعل " هو" ضمير فصل ، ويجوز فيه الرفع على جعل " هو" اسمًا في موضع المبتدأ . والذي عليه العلماء الرأي الأول و هو ما جاء عند سيبويه حين قال : ( واعلم أن ما كان فصلًا لا يغيّر ما بعده عن حاله التي كان عليها قبل أن يذكر وذلك قولك : " حسبت زيدًا هو خيرًا منك وكان عبد الله هو الظريف ، وقال الله عز وجل : " ويرى الذين أوتوا العلم الذي أُنزل إليك من ربّك هو الحق " ) $^{(4)}$  وإلى ذلك ذهب النحاس بقوله : ( " الذي" في موضع نصب على أنه مفعول أول ليرى " هو الحق" مفعول ثان " و هو " فاصلة و الكوفيون يقولون : عماد ) $^{(5)}$  ، و هو الذي عليه العلماء .

# قوله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهُ ثَمَرُتِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهَا ۚ وَمِنَ ٱلْجَبَالِ جُدَدُ بِيضٌ ﴾ فاطر ٢٧

يقول الفراء: ( الوجه ها هنا الرفع ؛ لأن الجبال لا تتبع النبات ولا الثمار . ولو نصبتها على إضمار : جعلنا لكم من الجبال جددًا بيضًا كما قال الله تبارك وتعالى : " ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على أبصار هم غشاوةً "(7) أضمر لها جعل إذا نصبت (7) .

# التعليق:

الوجه في " جدد" الرفع على أنها مبتدأ مؤخر والخبر" من الجبال " ، ولم يجز عطفها على ما قبلها لاختلاف المعنى ، لذلك لمّا جوّز الفراء فيها النصب كان على تقدير فعل أي: جعلنا لكم من الجبال جددًا بيضًا .

١- البحر المحيط: ٨/ ٤٣٢

۲- ينظر: إملاء ما من به الرحمن: ٤٨٥

٣- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٨٧٩

٤- الكتاب: ٢/ ٢٨١ ، وينظر : معاني القرآن للزجاج : ٤/ ٢٤١ ، الكشاف : ٢٢/ ٨٦٨ ، البحر المحيط : ٨/ ٢٢٥ ،
 الإملاء : ٤٩١ .

٥- إعراب القرآن للنحاس: ٣٢ ٣٣٢

٦- سورة البقرة: ٧

٧- معاني القرآن للفراء: ١/ ٣٨٧

#### المطلب التاسع: مفعول اسم الفاعل والمفعول والمصدر:

# قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَّنِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَّنِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ البقرة ١٦١

يقول الفراء: (ف" الملائكة والناس" في موضع خفض ؟ تضاف اللعنة إليهم على معنى: عليهم لعنة الله ولعنة الملائكة ولعنة الناس. وقرأها الحسن" لعنة الله والملائكة والناس أجمعون" وهو جائز في العربية ، وإن كان مخالفًا للكتاب ؟ وذلك أن قولك: عليهم لعنة الله ، كقولك: يلعنهم الله ويلعنهم الملائكة والناس. والعرب تقول: عجبت من ظلمك نفسك ، فينصبون النفس؟ لأن تأويل الكاف رفع. ويقولون: عجبت من غلبتك نفسك فيرفعون النفس ؟ لأن تأويل الكاف نصب. فابن على ذا ما ورد عليك. ومن ذلك قول العرب: عجبت من تساقط البيوت بعضها على بعض ، وبعضها على بعض . فمن رفع رد البعض إلى تأويل البيوت ؟ لأنها رفع ؟ ألا ترى أن المعنى: عجبت من أن تساقطت بعضهها على بعض ، ومن خفض أجراه على لفظ البيوت ؟ كأنه قال: من تساقط بعضها على بعض ، وأبود ما يكون فيه الرفع أن يكون الأول الذي في تأويل رفع أو نصب قد كُني عنه ؟ مثل قولك: عجبت من تساقطها . فتقول ها هنا: عجبت من تساقطها بعضها على بعض ؟ لأن الخفض إذا كنيت عبه عبه عبه النوعي بمثل هذا فتقول ها هنا: عجبت من إدخالهم بعضهم في إثر بعض ؟ تؤثر النصب في " بعضهم أو يله النصب بمثل هذا فتقول: عجبت من إدخالهم بعضهم في إثر بعض ؟ تؤثر النصب في " بعضهم أن ، ويجوز الخفض )() .

#### التعليق:

للمصدر العامل المقدر بالحرف المصدري وصلته ثلاثة أقسام(٢):

المضاف، وهو أكثرها عملًا نحو: "فاذكروا الله كذكركم آباءكم "فإذا أضيف المصدر فقد يضاف لفاعله وينصب المفعول به ، فيكون الفاعل مجرورًا في اللفظ ، مرفوعًا في المحل، وقد يضاف المصدر لمفعوله ، فيصير المفعول به مجرورًا في اللفظ منصوبًا في المحل ، ويرفع الفاعل بعدها ، وقد يضاف المصدر للظرف فيجره ، ويرفع الفاعل وينصب المفعول به ، و المنوّن نحو: "أو إطعامً في يوم ذي مسغبة " ، والمبدوء بأل وهو الأقل استعمالًا كقول الشاعر: ضعيف النّكاية أعداءه . في سياق حديثه عن الرفع والخفض في " الملائكة والناس" تحدث عن مسألة إضافة المصدر إلى ما بعده سواء كان فاعل أو مفعول فجاء بجملتين المصدر فيهما مضاف إلى ضمير يكون فاعلًا تارة ومفعولًا تارة أخرى ، الجملة الأولى كانت : عجبت من ظلمك نفسك : فالنصب في " نفسك " على أنه مفعول به للمصدر " ظلمك " وتأويل الكاف رفع على أنه فاعل ، وجاء الإعراب عكسي في : عجبت من غلبتك نفسك فرفع النفس ؛ لأن تأويل الكاف نصب بالمصدر ؛ لأن المصدر إذا أضيف للفاعل من غلبتك نفسك فرفع النفس ؛ وإذا أضيف إلى المفعول يكون ما بعده فاعل .

والجملة الثانية: عجبت من تساقط البيوت بعضُها على بعض ، فيجوز في " بعض" ثلاثة أوجه إعرابية هي: الرفع بالعطف على تأويل مكان " البيوت" لأنها مرفوعة ف " بعضها على بعض " مبتدأ وخبر، والخفض فيها بإجراءها على لفظ البيوت ف " بعضها " بدل من البيوت ، والنصب بإضمار فعل أي: عجبت من إدخالهم بعضَهم في إثر بعض .

١- معاني القرآن للفراء: ١/٥١٥-١٢٦

٢- ينظر: النحو الوافي: ٣/ ٢١٨- ٢١٩- ٢٢٠

# قوله تعالى : ﴿ شَهَرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنزلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ البقرة ١٨٥

" شهر رمضان " : عرض الفراء في نصبها وجهين : إمّا على البدل من " أياما معدودات " ، وإمّا مفعول به للمصدر " الصيام فيقول : (قرأ الحسن نصبًا على التكرير " وأن تصوموا " " شهر رمضان خير لكم " والرفع أجود . وقد تكون نصبًا من قوله : " كتب عليكم الصيام " " شهر رمضان " ؛ توقع الصيام عليه : أن تصوموا شهر رمضان )(١) .

#### التعليق:

والنصب فيها عند الأخفش على وجهين فقال: ( وقد نصب بعضهم "شهر رمضان " ؛ جائز على الأمر كأنه قيل: "شهر رمضان فصوموا " ، أو يجعله ظرفًا على: كُتب عليكم الصيام شهر رمضان أي : في شهر رمضان )(٢) ، ونصبها الزمخشري بالمصدر " أن تصوموا " فيقول : ( قرئ بالنصب على : صوموا شهر رمضان أو على الإبدال من " أيامًا معدودات " ، أو على أنه مفعول " أن تصوموا " )(٢) ونصبها بأن تصوموا غير جائز عند النحاس فقال : ( لا يجوز أن تنصب شهر رمضان بتصوموا ؛ لانه يدخل في الصلة ثم يفرق بين الصلة والموصول وكذا أن نصبته بالصيام ، لكن يجوز أن تنصبه على الإغراء أي : الزموا شهر رمضان ، وهذا بعيد أيضًا ؛ لأنه لم يتقدم ذكر الشهر فيغرى به )(٤) ووافقه في هذا الاعتراض القرطبي فقال : ( لا يجوز أن ينتصب بـ " تصوموا " لئلا يفرق بين الصلة والموصول بخبر " إن" وهو " خير لكم " )(٤) ، والإغراء جائز عند الزجاج فقال : ( من نصب السهر رمضان" نصبه على وجهين : أن يكون بدلًا من أياما معدودات ، والوجه الثاني على الأمر " شهر رمضان على الإغراء )(١) . فلما كان النصب فيها المصدر " الصيام " أو " أن تصوموا " غير جائز للفصل بينهما ، ولمّا كان نصبها على الإغراء بعيد أيضًا لعدم تقدم ذكره ، بقي عند أبى حيان ؛ لكثرة الفصل بينهما ، ولمّا كان نصبها على الإغراء بعيد أيضًا لعدم تقدم ذكره ، بقي عند أبى حيان ؛ لكثرة الفصل بينهما ، لذلك كان النصب فيها بإضمار " صوموا " ، ووجه البدل فيه بعد عند أبى حيان ؛ لكثرة الفصل بينهما ، لذلك كان النصب فيها بإضمار " صوموا " أولى من غيره .

# قوله تعالى: ﴿ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْتَهُرٌّ ﴾ البقرة ٢٢٦

يقول الفراء: (التربص إلى الأربعة وعليه القراء ، ولو قيل في الكلام: تربّص أربعة أشهر كان صوابًا ، كما قرؤوا: "أو إطعامٌ في يوم ذي مسغبةٍ \* يتيمًا ذا مقربةٍ "(٢) وكما قال: "ألم نجعل الأرض كفاتًا \* أحياءً وأمواتًا "(٩) والمعنى: تكفتهم أحياءً وأمواتًا. ولو قيل في مثله من الكلام: كفات أحياءٍ وأمواتٍ كان صوابًا ، ولو قيل: تربص أربعة أشهر كما يقال في الكلام: بيني وبينك سير طويل: شهر أو شهران؛ تجعل السير هو الشهر ، والتربص هو الأربعة. ومثله: "فشهادة أحدهم أربع شهاداتٍ "(٩) وأربع شهادات)(١٠).

- ١- معانى القرآن للفراء: ١٤٠/١
- ٢- معانى القرآن للأخفش: ١٧١/١
  - ٣- الكشاف: ٢ / ١١٣
- ٤- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٢٨٧
- ٥- الجامع لأحكام القرآن: ٢ / ٢٧١
- ٦- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١ / ٢٥٣
  - ٧- سورة البلد: ١٤- ١٥
  - ٨- سورة المرسلات: ٢٥- ٢٦
    - ٩- سورة النور: ٦
  - ١٠-معاني القرآن للفراء: ١/ ١٦٩ ١٧٠

#### التعليق:

هنا يتطرق الفراء للقسم الثاني من إعمال المصدر وهو المصدر المنوّن ، ف " تربص " مضاف إلى ما بعده ويجوّز فيه الفراء تنوين المصدر ونصب ما بعده مفعولًا به ، كما كان المفعول به " يتيمًا " منصوب بالمصدر " إطعام " المنون ، وكما كان الحال " أحياءً وأمواتًا " منصوب بالمصدر " كفاتًا " المنون ، وعلى ما سبق جاز نصب " أربع " في قوله : " فشهادة أحدهم أربع شهادات " بالمصدر " شهادة " بعد تنوينه على قراءة من قرأه بالفتح(١) .

وإلى ذلك ذهب النحاس حين نصب "أربع "بالمصدر "شهادة "فيقول: (النصب لأن معنى شهادة "أن شهد "فالتقدير: فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات، أو فالأمر أن يشهد أحدهم أربع شهادات) (٢) تبع في هذا الزجاج، ويعترض النحاس على ما جاء عن الفراء من نصب "يتيمًا "بالمصدر "إطعام "فالمفعول عنده هو "ذا مسغبة "فقال: (قال الفراء وإن كان لم يذكر من قرأ "ذا مسغبة "هو صفة ليتيم أي يتيمًا ذا مسغبة، قال أبو جعفر: والغلط في هذا بين جيد ؛ لأنه لا يجوز أن تتقدم الصفة قبل الموصوف، ولست أدري كيف وقع هذا له حتى ذكره في كتاب المعاني ؟ ولكن يكون "ذا مسغبة "منصوبًا بأطعم و" يتيمًا "بدلًا منه )(٢) وهو الاعتراض هو الذي عليه العلماء إذ لا يجوز تقديم النعت على المنعوت مع بقاء إعرابه، فإذا تقدم زال حكم النعت فيه ويصير في الغالب النعت مبدلًا منه، والمنعوت بدلًا ، وعليه يكون "ذا مسغبة "هو المفعول به العامل فيه المصدر.

، ويذهب أبو حيان إلى أن " أربعة " ظرف زمان اتسع فيه فصئير مفعولًا به فيقول: ( هذا من باب إضافة المصدر إلى ما هو ظرف زمان في الأصل ، لكنه اتسع فيه فصير مفعولًا به ولذلك صحت الإضافة إليه وكان الأصل: تربصهم أربعة أشهر ) (أ) لأنه إذا أريد به الظرف لم تصح الإضافة إليه ، لأن تقدير " في " معه يحول بين المضاف والمضاف إليه وهو ما لايتقدر معه إذا اتسع فيه بالمفعول به بالمفعول .

وقد قدّر الفراء في " أحياء وأمواتًا " في موضع آخر وجه النصب على المفعولية فيها أي أنه مفعول به للمصدر " كفاتًا" المنون جاء ذلك حين: (أي: تكفتهم أحياءً على ظهرها في بيوتهم ومنازلهم، وتكفتهم أمواتًا في بطنها، أي: تحفظهم وتحرزهم، ونصبك الأحياء والأموات بوقوع الكفات عليه، كأنك قلت: ألم نجعل الأرض كفات أحياء وأموات، فإذا نوّنت نصبت) (١)، وتبعه في جواز الأمرين النحاس وغيره، وبفعل يدل عليه ما قبله عند أبي حيان (١) أي: يكفت أحياءً على ظهرها وأمواتًا في بطنها، والنصب بالظاهر أولى من المضمر.

# قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ ﴾ النساء ٦

يقول الفراء: ( " أن " في موضع نصب . يقول : لا تبادروا كبر هم ) (^)

- ١- بنظر: السبعة لابن مجاهد: ٤٥٢- ٤٥٣
  - ٢- إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ١٢٩
  - ٣- المصدر السابق: ٥/ ٢٣٢- ٢٣٣
    - ٤- البحر المحيط: ٢/ ٤٤٨
  - ٥- ينظر : همع الهوامع : ٣/ ١٦٦- ١٦٧
- ٦- معاني القرآن للفراء: ٣/ ١١٩٧ ، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٥/ ١١٨ ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج:
   ٥/ ٢٦٧ ، الكشاف: ٢٩/ ١١٦٩ ، إملاء ما من به الرحمن: ٧٤٥
  - ٧- البحر المحيط: ١٠/ ٣٧٦
  - ٨- معانى القرآن للفراء : ١/ ٢٧٣

#### التعليق:

المصدر المؤول " أن يكبروا " في موضع نصب مفعولًا به للمصدر " بدارًا " النائب عن الفعل " تبادروا ".

وإلى ذلك ذهب الزجاج حيث قال: (أي: مبادرة كبرهم)(١) وهو الذي عليه العلماء ، ويجوّز فيها أبو حيان أمرين فيقول: ("أن يكبروا" مفعول بالمصدر أي: كبركم كقوله: "أو إطعام يتيمًا "وفي إعمال المصدر

خلاف ، وقيل التقدير: مخافة أن يكبروا ، فيكون " أن يكبروا" مفعولًا من أجله ، ومفعول " بدارًا" محذوف  $)^{(7)}$  فالأشهر في هذا عمل المصدر عند العلماء أولى من تقدير محذوف.

# قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدَّ سُبُحِنَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ ﴾ النساء ١٧١

يقول الفراء: ( يصلح في " أن " مِن وعن ، فإذا ألقيتا كانت " أن" في موضع نصب وكان الكسائي يقول : هي في موضع خفض ، في كثير من أشباهها  $)^{(7)}$  .

#### التعليق:

المصدر المؤول " أن يكون " في وضع نصب بالمصدر " سبحانه " بتقدير حرف الخفض أي: سبحانه من أن يكون ، وسبحانه عن أن يكون . وتبعه في هذا النحاس (أ) وهو ما قدّره القرطبي بقوله : ( أي: تنزيهًا عن أن يكون له ولد ، فلمّا سقط " عن " كان " أن" في محل نصب بنزع الخافض ) (أ) ووافقه القيسي وأبو حيان بقوله : ( معناه : تنزيهًا له وتعظيمًا من أن يكون له ولد كما تزعم النصارى (1) فلا خلاف في ذلك ، فالمصدر يعمل عمل الفعل ، فعمل في ما بعده كما كان عمل الفعل فيه .

# قوله تعالى: ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلُّتَهِ أَيَّامٌ ﴾ المائدة ٨٩

يقول الفراء: ( في حرف عبد الله " ثلاثة أيام متتابعات " ولو نوّنت في الصيام نصبت الثلاثة كما قال الله تبارك وتعالى: " أو إطعامُ في يوم ذي مسغبة \* يتيمًا "(\) نصبت " يتيمًا " بإيقاع الإطعام عليها (^)

## التعليق:

" ثلاثة" في موضع خفض مضاف إلى المصدر " صيام " ، ويجوّز الفراء فيه – أي المصدر - التنوين وإعماله فيما بعده ، فتكون " ثلاثة " مفعول به للمصدر المنون " صيام " والتقدير: فصيام ثلاثة أيام. وتبعه في هذا الزجاج بقوله: ( " صيام ثلاثة " مرتفع بالابتداء وخبره "كفارته " أو " فكفارته صيام ثلاثة أيام " . ويجوز فصيام ثلاثة أيام كما قال عز وجل : " أو إطعام في يوم ذي مسغبة \* يتيماً " )()

- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٢/ ١٤ ، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٤٣٧ ، الجامع لأحكام القرآن: ٥/ ١٤ ، مشكل إعراب القرآن: ١/ ٢٨٨ ، إملاء ما من به الرحمن: ١٧٥
  - ٢- البحر المحيط: ٣/ ٢١٥
  - ٣- معاني القرآن للفراء: ١/ ٣٠٦- ٣٠٧
  - ٤- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٩٠٥
  - ٥- الجامع لأحكام القرآن: ٦/ ٢٥ ، وينظر: مشكل إعراب القرآن: ١/ ٢٥٣
    - ٦- البحر المحيط: ١٤٥/٤
      - ٧- سورة البلد : ١٤ ١٥
    - ٨- معاني القرآن للفراء: ١/ ٣٢٦
    - ٩- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٢/ ٢٠٢

## قوله تعالى: ﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآعٌ مِّثُّلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَم ﴾ المائدة ٩٥

يقول الفراء: ( فمن رفع " مثل" فإنه أراد : فجزاؤه مثل ما قتل . قال: وكذلك رأيتها في مصحف عبد الله " فجزاوه " بالهاء ، ومن نصب " مثل" أراد : فعليه أن يجزي مثلَ ما قتل من النعم  $)^{(1)}$  .

#### التعليق:

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: "فجزاء "مضمومة مضافة وبخفض "مثل "، وقرأ عاصم وحمزة و الكسائى: "فجزاء "منونة مرفوعة وبرفع "مثل "(٢).

ويجوّز فيها الفراء وجه النصب إضافة للرفع ، ف " مثل" عنده يجوز فيها النصب والرفع ، أما الرفع فعلى أنها فاعل المصدر " جزاء " المضاف إلى المفعول والتقدير: فجزاؤه مثل ما قتل ، ومن نصب " مثل " فجعله مفعولًا به للمصدر " جزاءً" المنون .

وهذا ما ذكره النحاس حين قال: (على تقدير فعل: فعليه أن يجزي مثل ما قتل) (7) ويذهب العكبري أن نصبها بفعل محذوف أولى من نصبها بالمصدر فيقول: (ويقرأ شاذًا "جزاءً" بالتنوين و "مثل" بالنصب وانتصابه بجزاء ،ويجوز أن ينتصب بفعل دلّ عليه جزاء أي: يخرج أو يؤدي مثل وهذا أولى و فالجزاء يتعدى بحرف جر  $(7)^{(3)}$  ، وتنصب على الصفة عند أبي حيان فيقول: (قرأ محمد بن مقاتل " فجزاءٌ مثل ما قتل " بنصب جزاء ومثل ، والتقدير: فليخرج جزاء مثل ما قتل ، و" مثل" صفة لجزاء) وفيه تقدير لمضمر كان الأولى فيه ألّا يقدر لتمام المعنى من غيره وفي قراءة عبد الله دليل قوى على عمل المصدر فيها .

# قوله تعالى: ﴿ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ تَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ ﴾ المائدة ٦٠٦

يقول الفراء: (لو نونت في الشهادة جاز النصب في إعراب "الله "على: ولا نكتم الله شهادة . وأمّا من استفهم بالله فقال: "الله "فإنما يخفض "الله "في الإعراب كما يخفض القسم، لا على إضافة الشهادة إليه)(1).

## التعليق:

جاء ذلك عند أبي حيان أيضًا حين قال: (قرأ علي ونعيم بن ميسرة والشعبي "شهادةً الله َ " بنصبهما وتنوين "شهادة " وانتصبا بـ " نكتم " والتقدير: ولا نكتم الله شهادة ، وقال الزهرواي ويحتمل أن يكون المعنى: ولا نكتم شهادة والله ، ثم حذف الواو ونصب بالفعل مجازًا ) ( على حذف حرف العطف وهو جائز مع الواو ، وذهب العكبري إلى أنها منصوبة بفعل محذوف حيث قال: ( ويقرأ بتنوين "

- ١- معاني القرآن للفراء: ١/٠/١
- ٢- ينظر: السبعة لابن مجاهد: ٢٤٧
- ٣- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٤٠ ٤١
  - ٤- إملاء ما من به الرحمن: ٢٣٣
  - ٥- البحر المحيط: ٤/ ٣٦٥- ٣٦٥
- ٦- معاني القرآن للفراء: ١/ ٣٢٦- ٣٢٧
  - ٧- البحر المحيط: ٣٩٦/٤

الشهادة " ووصل الهمزة ونصب اسم الله من غير مد على انه منصوب بفعل القسم محذوفًا  $)^{(1)}$  والذي قدّره جائز لو كانت الألف ممدودة أو مقطوعة .

# قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَى اإِذِ ٱلظُّلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَّئِكَةُ بَاسِطُوۤاْ أَيْدِيهِمْ ﴾ الأنعام ٩٣

يقول الفراء: (ويقال: باسطوا أيديهم بإخراج أنفس الكفار. وهو مثل قوله: "يضربون وجوههم وأدبارهم "(٢) ولو كانت "باسطوا أيديهم أن أخرجوا "كان صوابًا) (٢) .

#### التعليق:

اسم الفاعل لا يخلو من أن يكون مقرونًا بأل أو مجردًا ، فإذا كان مجردًا عمل عملُ فعله من الرفع والنصب في الاستقبال والحال ولا يعمل في الماضي — على الأشهر - ؛ لأنه إنما عمل لجريانه على معنى الفعل المضارع ، وإذا كان بمعنى الماضي لم يوافق معنى ما جرى عليه ،أمّا إذا وقع اسم الفاعل مقرونًا بأل فالرأي فيه بإعماله ماضيًا وحالًا ومستقبلًا لوقوعه حينئذ موقع الفعل<sup>(٤)</sup>.

اسم الفاعل هنا " باسطوا" مضاف في الآية إلى " أيديهم " لذلك حذفت منه النون ، ولو قدرنا فيه النون لجاز نصب " أيديهم " بإعمال اسم الفاعل فيها .

والإعمال فيها هو عند النحاس (٥) أي : باسطون أيديهم ، وتبعه في ذلك العكبري والقرطبي حيث قال العكبري : ( " باسطوا أيديهم " في تقدير التنوين أي: باسطون أيديهم ) $^{(7)}$ .

# قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ﴾ الأنعام ٩٦

يقول الفراء: ( الليل في موضع نصب في المعنى . فرد الشمس والقمر على معناه لما فرق بينهما بقوله : " سكنًا " فإذا لم تفرق بينهما بشيء أثروا الخفض . وقد يجوز أن ينصب وإن لم يحل بينهما بشيء ؟ أنشد بعضهم :

# وبينا نحن ننظره أتانا معلّق شكُّوةٍ وزناد راع(١)

وتقول: أنت آخذٌ حقّك وحقّ غيرك فتضيف في الثاني وقد نوّنت في الأول ؟ لأن المعنى في قولك: أنت ضارب زيدًا ،وضاربُ زيدٍ سواء. وأحسن ذلك أن تحول بينهما بشيء: كما قال امرؤ القيس: فظلّ طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواءٍ أو قدير معجّل<sup>(^)</sup>

فنصب الصفيف ، وخفض القدير على ما قلت لك )(٩)

١- إملاء ما من به الرحمن: ٢٣٧، وينظر: إعراب القراءات الشواذ: ١/ ٤٦٢

٢- سورة الأنفال: ٥٠

٣- معانى القرآن للفراء: ١/ ٣٥١

٤- ينظر : شرح ابن عقيل : ٣/ ٤٩- ٥٠ ٥١

٥- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٨٣

٦- إملاء ما من به الرحمن : ٢٦٠ ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : ٧/ ٤١

٧- البيت من الوافر ، لنصيب ، وقيل : لغيره ، والشاهد : " وزنادَ" حيث نصب " زناد " على المعنى ، أي : ويعلق زناد ، ينظر : شعر نصيب : ص١٠٤ ، الكتاب : ١/ ١٧١

٨- البيت من الطويل لامرئ القيس ، والشاهد : "صفيف " ، حيث نصب " صفيف " باسم الفاعل " منضج وجر " قدير " ، ينظر : شرح المعلقات السبع : ص٣٦

٩- معانى القرآن للفراء: ١/ ٣٥٣- ٣٥٣

#### التعليق:

اسم الفاعل الماضي لا يعمل لذلك كانت " الليل " منصوبة في قراءة " جاعل " على معنى : وجعل الليل ، ولهذا جاء المعطوف وهو " الشمس والقمر ، على معنى الفعل أي: وجعل الشمس والقمر ، وهو ما قدّره سيبويه حين قال : ( لأنه حين قال : جاعل الليل ، فقد علم القارئ أنه على معنى جعل ، فصار كأنه قال : وجعل الليل سكنًا ، وحمل الثاني على المعنى )(٢).

وتبعهم في ذلك النحاس فقال: (وقرأ أهل المدينة "وجاعلُ الليل سكنًا "و "الشمس والقمر حسبانًا "عطفًا على المعنى أي: وجعل ، والخفض بعيد لضعف الخافض وأنك قد فرقت ) (") فالذي منع الجر في المعطوف هو البعد بينه وبين المعطوف ، إلا أن اسم الفاعل "جاعل " خرج من معنى المضي عند الزمخشري ليدل على الأزمنة المستمرة فقال: ( "الشمس والقمر "قرنتا بالحركات الثلاث ، فالنصب على إضمار فعل دلّ عليه جاعل الليل أي: جعل الشمس والقمر حسبانًا أو يعطفان على محل "الليل" ، ومحل الليل النصب على أنه ليس في معنى المضي وإنما هو دال على جعل مستمر في الأزمنة المختلفة ) (ف) وفي قوله هذا اعتراض عند أبي حيان فقال: ( وأما قوله إنما هو دال على جعل مستمر في الأزمنة يعني فيكون إذ ذاك عاملًا ويكون للمجرور بعده موضع من الإعراب فيعطف عليه " والشمس والقمر" ؛ هذا ليس بصحيح إذا كان لا يتقيد بزمان خاص وإنما هو للاستمرار فلا يجوز له أن يعمل ولا لمجروره محل وقد نصوا على ذلك وأنشدوا : ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة ، فليس الكاسب هنا مقيدًا بزمان ، وإذا تقيد بزمان فإما أن يكون ماضيًا دون أل فلا يعمل إذ ذاك عند البصريين أو بأل أو حالًا أو مستقبلًا فيجوز إعماله ) (ف) واعتراضه هذا بناء لما هو معروف من أحوال عمل السم الفاعل عمل الفعل المقيد بالأزمنة ، واسم الفاعل هنا مجرد من أل فلا يعمل إلا ما كان منه في زمن المستقبل أو الحال ولا يعمل في الماضي على الأشهر .

# قوله تعالى : ﴿ ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكُفِرِينَ ﴾ الأنفال ١٨

يقول الفراء: ( و "موهّن". فإن شئت أضفت ، وإن شئت نوّنت ونصبت ، ومثله: " إنّ الله بالغُ أمره "(١) و " بالغُ أمرَه " و " كاشفاتُ ضرّه"(١) و " بالغُ أمرَه " و " كاشفاتُ ضرّه " )(١).

#### التعليق:

تتشارك الأسماء " موهن " و " بالغ" و " كاشفات " في كونها اسم فاعل قد يعمل فيما بعده ، وقد لا يعمل ويكتفى بإضافة ما بعده إليه ، وللقراء في الأسماء المذكورة قراءتان ما بين إعمال وإهمال فقد قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: " مُوهِنِّ" بفتح الواو وتشديد الهاء منونة و" كيدَ" بالنصب ، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم : " موهنٌ " ساكنة الواو منوّنة " كيدَ" نصب ، وروى حفص عن عاصم : " موهنُ كيدِ الكافرين " مضافًا و " كيدِ" بالكسر (٩) .

- ١- ينظر: السبعة لابن مجاهد: ٢٦٣
- ٢- الكتاب: ١/ ٢٩٨ ، وينظر: المقتضب: ٤/ ١٥٤
  - ٣- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٨٤
    - ٤- الكشاف : ٧/ ٣٣٨
    - ٥- البحر المحيط: ١٤/ ٩٩٥
      - ٦- سورة الطلاق: ٣
      - ٧- سورة الزمر: ٣٨
  - ٨- معاني القرآن للفراء: ١/ ٤٠٩
  - ٩- ينظر: السبعة لابن مجاهد: ٣٠٥- ٣٠٥

وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية الكسائي عن أبي بكر عنه: "كاشفاتٌ ضرَّه" منونًا ، وقرأ الباقون : "كاشفاتٌ ضرِّه" مضافًا ، في حين كلِّهم قرأ " بالغٌ أمرَه " منوِّنًا ، وروى حفص والمفضل عن عاصم: " بالغُ أمرِه " مضافًا (١).

فعلى هذا الإعمال في اسم الفاعل هنا وعدم إعماله كل منهم ورد عن القراء ، ولا خلاف في عمله هنا ؛ لأنه إنما كان للمستقبل لا الماضي وهو ما قرّره النحاس بقوله: ( بالتنوين على الأصل لأنه لما يقع بعد ، ولو كان ماضيًا لم يجز فيه التنوين ، وحذف التنوين على التخفيف فإذا حذف التنوين لم يبق بين الاسمين حاجز فخفضت الثاني بالإضافة ، وحذف التنوين كثير في كلام العرب موجود حسن )(۱) متابعًا في ذلك الزجاج ، في حين نرى الزجاج يعرب " أمره" على قراءة اسم الفاعل بالتنوين بالرفع على أنه فاعل لاسم فاعل فيقول : ( وقرئت إنّ الله بالغٌ أمره ، على رفع الأمر ببالغ أي: إنّ الله يبلغ أمره وينفذ )(۱) وهذا الذي ذهب إليه جائز على قراءة داوود بن أبي هند حيث ذكر القرطبي أن أنه قرأ بتنوين " بالغ " ورفع " أمره " . وهو ما ذكره أبو حيان أيضًا بقوله : ( قرأ الجمهور : بالغٌ بالتنوين و أمره بالنصب ، وحفص والمفصل وأبان وجبلة وابن أبي عبلة وجماعة عن أبي عمرو ويعقوب وابن مصرف وزيد بن علي بالإضافة ، وابن أبي عبلة أيضًا و داوود بن أبي هند وعصمة عن أبي عمرو : بالغٌ أمرُه رفع أي: نافذ أمره )(١) ، فعلى هذا يكون الرفع والنصب في " أمره " جائز على مختلف القراءات ، ولما كان الإعمال والإهمال في اسم الفاعل واردًا منهم فلا مجال للتفاضل بينهم .

قوله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ شَيَّا ﴾ النحل ٣٣ يقول الفراء: ﴿ نصبت " شيئًا" بوقوع الرزق عليه ، كما قال تبارك وتعالى: " ألم نجعل الأرض كفاتًا \* أحياءً وأمواتًا "(٦) أي: تكفت الأحياء والأموات ، مثله: " أو إطعام في يوم ذي مسغبة \* يتيمًا "(٧) ولو كان الرزق مع الشيء لجاز خفضه: لا يملك لهم رزقَ شيء من السماوات ، ومثله قراءة من قرأ: " فجزاء مثل ما قتل النعم "(٨) )(٩) .

### التعليق:

" شيئًا" هنا منصوبة على أنها مفعول به للمصدر " رزق" ، ونجده هنا يجوّز في " أحياءً وأمواتًا " النصب على أنها مفعول به للمصدر " كفاتًا" في حين أنه حملها سابقًا على الحال .

وهي منصوبة - شيئًا - على البدل عند الأخفش حيث قال: (جعل "الشيء" بدلًا من "الرزق" وهو في المعنى: لا يملكون رزقًا قليلًا أو كثيرًا )(١٠)، ويوضح الفرق بينهما الزمخشري حين قال: (الرزق يكون بمعنى المصدر، وبمعنى ما يرزق، فإن أردت المصدر نصبت به "شيئًا" كقوله: أو إطعام يتيمًا، على لا يملك أن يرزق شيئًا، وإن أردت المرزوق كان شيئًا بدلًا منه بمعنى قليلًا، ويجوز أن يكون تأكيدًا لـ لا يملك شيئًا من الملك )(١٠) ويصوّر الخلاف في هذا أبو حيان حين قال: (أجازوا في "شيئًا" انتصابه بقوله: رزقًا، أجاز ذلك أبو على وغيره، وردّ عليه ابن الطراوة بأن

١- المصدر السابق : ٥٦٢- ٦٣٩

٢- إعراب القرآن للنحاس: ٤/ ١٣ ، وينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٤/ ٣٥٥

٣- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٥/ ١٨٤

٤- الجامع لأحكام القرآن: ١٦١/١٨

٥- البحر المحيط: ١٩٩/١٠

٦- سورة المرسلات : ٢٥- ٢٦

٧- سورة البلد : ١٤- ١٥

٨- سورة المائدة: ٩٥

٩- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٩٦٥- ٩٩٠

١٠-معاني القرآن للأخفش: ٢/ ٤١٨

١١-الكشاف : ١٤/ ٥٧٩

الرزق هو المرزوق كالرعي والطحن ، والمصدر هو الرَّزق بفتح الراء كالرعي والطحن ، ورُدِّ على ابن الطراوة بأن الرّزق بالكسر يكون مصدرًا وسمع ذلك فيه فصح أن يعمل في المفعول به والمعنى : ما لا يملك أن يرزق من السماوات والأرض شيئًا  $)^{(1)}$  ويقول القيسي : ( انتصب " شيء" على البدل من " الرزق" وهو عند الكوفيين منصوب برزق ، والرزق عند البصريين اسم ليس بمصدر فلا يعمل إلّا فالشعر  $)^{(7)}$  ، رزق اسم من الفعل " رَزَق" على وزن " فعَل " فمصدر ينقاس على وزن " فعُل " أي: رَّزْق" على هذا اسم مصدر لا مصدر ، وفي إعماله خلاف فمنعه أهل البصرة إلّا في الضرورة ، وجوّزه قياسًا أهل الكوفة وبغداد إلحاقًا له بالمصدر.

# قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنُهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْجِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوۤاْ أَمَدًا﴾ الكهف ١٢

يقول الفراء: ( الأمد يكون نصبه على جهتين: إن شئت جعلته خرج من " أحصى " مفسرًا ، كما تقول: أيّ الحزبين أصوب قولًا ، وإن شئت أوقعت عليه اللّباث: اللباثهم أمدًا  $)^{(7)}$ .

#### التعليق:

يجيز الفراء في نصب " أمدًا " وجهين : الوجه الأولى : أن يكون تمييز من أفعل التفضيل " أحصى " ، والوجه الثاني: أن يكون مفعول به للمصدر " ما لبثوا " أي: للباتهم أمدًا . و هو مفعول به لأحصى على " أنه فعل ماضي " عند الزجاج حيث قال : ( " أمدًا " منصوب على نوعين ، وهو على التمييز منصوب ، وإن شئت كان منصوبًا على أحصى أمدًا فيكون العامل فيه " أحصى" ، كأنه قيل: لنعلم أهؤ لاء أحصى للأمد أم هؤلاء ، ويكون منصوبًا بلبثوا ، ويكون " أحصى" متعلقًا بـ " لما " فيكون المعنى: أي الحزبين أحصى للبثهم في الأمد )(١) أي على الظرفية واعترض على هذا القيسى بقوله: ( وإذا نصبت " أمدًا " بلبثوا فهو ظرف ؛ لكن يلزمك أن تكون عدّيت " أحصى " بحرف الجر لأن التقدير: أحصى للبثهم في الأمد، وهو مما لا يحتاج إلى حرف فيبعد ذلك بعض البعد ؛ فنصبه بـ " أحصى أولى وأقوى )(°) . المسألة هنا متعلقة بـ " أحصى " فمن جوّز أن يكون فعلًا ماضيًا نصب به " أمدًا " ، ومن جوّز فيه أن يكون اسمًا من أفعل للتفضيل نصب " أمدًا " تمييز لأفعل التفضيل وهو الوجه المختار عند النحاس(٦) ؛ لأن المعنى عليه ، في حين لا يجيزه الزمخشرى ؛ لأن من شروط الفعل المبنى منه صيغة التفضيل أن يكون ماضيًا على ثلاثة أحرف ، فيقول: (" أحصى " فعل ماضى و فإن قلت: فما تقول فيمن جعله من أفعل التفضيل؟ قلت: ليس بالوجه السديد ؛ وذلك أن بناءه من غير الثلاثي المجرد ليس بقياس ونحو: أعدى من الجرب ، وأفلس من ابن المذاق ، شاذ والقياس على الشاذ في غير القرآن ممتنع فكيف به ! ولأن أمدًا لا يخلو من أن ينتصب بأفعل ، فأفعل لا يعمل ، وإما أن ينصب بـ " لبثوا " فلا يسد عليه المعنى ، فإن زعمت إنى أنصبه بإضمار فعل يدل عليه " أحصى " فقد أبعدت المتناول و هو قريب حيث أبيت أن يكون "

١- البحر المحيط: ٦/ ٥٦٦

٢- مشكل إعراب القرآن: ١/ ٥٥٦

٣- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٦٢٧

٤- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ٢٧١

٥- مشكل إعراب القرآن: ٤٦٩/١

٦- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٤٥٠-٤٤٩/٢

أحصى" فعلًا ثم رجعت مضطرًا إلى تقديره وإضماره )(١) ، وقد ردّ عليه هذا أبو حيان(١) من ثلاثة أمور: الأول أن أفعل التفضيل تبنى مطلقًا من الثلاثي وغيره وهو مذهب سيبويه وأبو إسحاق ، الثاني أن النصب بـ " لبثوا " قد يتجه أن الأمد هو الغاية ويكون عبارة عن المدة من حيث إن للمدة غاية في أمد المدة على الحقيقة ، و " ما " بمعنى " الذي " و " أمدًا " منتصب على إسقاط الخافض وتقديره : لما لبثوا من أمد أي مدة ، ويصير من أمد تفسيرًا لما أنهم في لفظ " ما لبثوا " كقوله : " ما ننسخ من آية ما يفتح شه للناس من رحمة " ولما سقط الحرف وصل إليه الفعل ، الثالث : أنه لا يحتاج لإضمار وان يسلك في ذلك مذهب الكوفيين في أن أفعل التفضيل ينتصب المفعول به .

# قوله تعالى: ﴿ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكٌ ﴾ الكهف ٧٨

يقول الفراء: ( ولو نصبت الثانية كان صوابًا ، يتوهم أنه كان " فراقٌ ما بيني وبينك " )(٦) .

#### التعليق:

لم يفصح الفراء هنا عن وجه النصب فيها أهو مفعول به أم على الظرفية كما كان خرّجها النحاس بقوله: (تكرير "بين" عند سيبويه على التوكيد أي: هذا فراق بيننا أي: تواصلنا. قال سيبويه: ومثله أخزى الله الكاذب مني ومنك أي: منا ، وأجاز الفراء قال: هذا فراق بيني وبينك على الظرف) فلمّا تكرر اللفظ من غير تنوين المصدر "فراق "إنما كان على التوكيد والتكرير أي: فراق بيننا ، أمّا على ما توهمه الفراء فيكون ظرف اتسع فيه فنصب مفعولًا به ، والذي جوّز الإضافة فيه أنه ليس على تقدير " في ".

# قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَانِقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ الأنبياء ٣٥

يقول الفراء: (ولو نوّنت في "ذائقة "ونصبت "الموت "كان صوابًا، وأكثر ما تختار العرب التنوين والنصب في المستقبل، فإذا كان معناه ماضيًا لا يكادوا يقولون إلاّ بالإضافة، فأمّا المستقبل فقولك: أنا صائم يومَ الخميس إذا كان خميسًا مستقبلً، فإن أخبرت عن صوم يومَ خميس ماضٍ قلت: أنا صائمُ يومِ الخميس فهذا وجه العمل، ويختارون أيضًا التنوين، إذا كان مع الجحد، من ذلك قولهم: ما هو بتاركٍ حقّه، وهو غير تاركٍ حقه، لا يكادون يتركون التنوين وتركه كثير جائز وينشدون قول أبى الأسود:

فألفيته غير مستعتب و لا ذاكر الله إلّا قليلا<sup>(٥)</sup>

فمن حذف النون ونصب قال: النيّة التنوين مع الجحد ، ولكني أسقطت النون للساكن الذي لقيها وأعلمت معناها ، ومن خفض أضاف )(١) .

١- الكشاف : ٦١٣/١٥

٢- البحر المحيط: ٧/ ١٤٧

٣- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٦٤٨

٤- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٤٦٨

البيت من المتقارب ، لأبي الأسود الدؤلي ، والشاهد : حذف التنوين من " ذاكر " مع نصب " الله " وذلك الالتقاء الساكنين ، وهذا جائز ، ينظر : الكتاب : ٥٨٨١ ، المقتضب : ١٩/١

٦- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٧٠١

" الموت" مخفوضة بإضافتها لاسم الفاعل " ذائقة " ، ويجوز فيها النصب بجعلها مفعولًا به لاسم الفاعل " ذائقة " بعد تنوينه . وذلك كثير في اسم الفاعل للمستقبل ، أما إذا كان ماضيًا فلا يكون فيه غير الإضافة .

وذكر ذلك القرطبي بقوله: (قرأ الأعمش ويحيى وابن أبي إسحاق "ذائقة الموت" بالتنوين ونصب " الموت"، وذلك لأن اسم الفاعل على ضربين: أن يكون بمعنى المضي أو بمعنى الاستقبال، فإن أردت الأول لم يكن فيه إلّا الإضافة إلى ما بعده كقولك: هذا ضارب زيدٍ أمس؛ لأنه يجري مجرى الاسم الجامد وهو العلم، وإن أردت الثاني جاز الجر والنصب والتنوين فيما هذا سبيله هو الأصل؛ لأنه يجري مجرى الفعل المضارع فإن كان الفعل غير متعدٍ، لم يتعد نحو قائم زيد، وإن كان متعديًا عديّته ونصبت به)(۱)، وجوّز العكبري ذلك أيضًا بقوله: (يقرأ "ذائقة" بالتنوين و " الموت" نصب ، وهو ظاهر على إعمال اسم الفاعل)(۱). وهذا ظاهر لا خلاف فيه من إعمال اسم فاعل فيما بعده.

# قوله تعالى: ﴿ وَٱلصَّبرينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِى ٱلصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقْتُهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ الحج ٣٥

يقول الفراء: (خفضت " الصلاة" لما حذفت النون وهي في قراءة عبد الله: " والمقيمين الصلاة " ولو نصبت " الصلاة" وقد حذفت النون كان صوابًا ،أنشدني بعضهم:

أُسيّد ذو خريطة نهارًا من المتلقّطي قردَ القمام(٦)

" وقردِ" وإنما جاز النصب مع حذف النون لأن العرب لا تقول في الواحد إلّا بالنصب ، فيقولون : هو الآخذ حقّه فينصبون الحق ، لا يقولون إلّا ذلك والنون مفقودة ، فبنوا الاثنين والجميع على الواحد ، فنصبوا بحذف النون ، والوجه في الاثنين والجمع الخفض ؛ لأن نونهما قد تظهر إذا شئت ، وتحذف إذا شئت ، وهي في الواحد لا تظهر ،فذلك نصبوا ، ولو خفض في الواحد لجاز ذلك ، ولم أسمعه إلا في قولهم : هو الضارب الرجل ، فإنهم يخفضون الرجل وينصبونه فمن خفضه شبهه بمذهب قولهم : مررت بالحسن الوجه فإذا أضافوه إلى مكنّى قالوا : أنت الضاربه وأنتما الضارباه ، وأنتم الضاربوه ، والهاء في القضاء عليها خفض في الواحد والاثنين والجمع ، ولو نويت بها النصب كان وجهًا ؛ وذلك أنّ المكنّى لا يتبيّن فيه الإعراب ، فاغتنموا الإضافة لأنها تتصل بالمخفوض أشدّ مما تتصل بالمنصوب ، فأخذوا بأقوى الوجهين في الاتّصال ، وكان ينبغي لمن نصب أن يقول : هو الضارب إيّاه ، ولم أسمع ذلك )(؛)

## التعليق :

الوجه في " الصلاة " الخفض بإضافتها إلى اسم الفاعل " مقيمي" على إسقاط النون ، فلما ظهرت النون في اسم الفاعل عمل فيما بعده فنصبت " الصلاة" به ، ويجوّز الفراء فيها – الصلاة - النصب مع حذف النون من اسم الفاعل ، وذلك لأن حذف النون هنا لم يراد به الإضافة وإنما كان للتخفيف من طول الاسم الحاصل مع الألف واللام فيه .

١- الجامع لأحكام القرآن: ٤/ ٢٩٨

٢- إعراب القراءات الشواذ: ١/ ٣٥٩

 <sup>&</sup>quot;- البيت من الوافر للفرزدق ، والشاهد : إضافة " الملتقطي " إلى " قرد " وحذفت النون للإضافة ، وجاءت كلمة "
 قرد " بالنصب والجر وكلا الوجهين جائز ، ينظر : ديوان الفرزدق : ص ٨٣٥

٤- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٧٢٦- ٧٢٧

وهو ما حكاه سيبويه بقوله: (لم يحذف النون للإضافة ، ولا ليعاقب الاسم النون ، ولكن حذفوها كما حذفوها من اللذين حيث طال الكلام ، وكان الاسم الأول منتهاه الاسم الآخر)(۱) وتبعهم في هذا النحاس بقوله: (ويجوز النصب مع حذف النون ؛ لأن الألف واللام بمعنى الذي )(۱) وغيره من العلماء فكلهم ذهب إلى أن حذف النون مع نصب " الصلاة " إنما كان للتخفيف لا للإضافة جاء ذلك عند ابن جني أيضًا حين قال: (أراد " المقيمين " فحذف النون تخفيفًا لا لتعاقبها الإضافة وهو كقوله:

فإن الذي حانت بفلحٍ دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد<sup>(۱)</sup> حذف النون من " الذين" تخفيفًا لطول الاسم فأما الإضافة فساقطة عنها )<sup>(١)</sup> . إذا النصب في " الصلاة " إنما كان على إرادة النون في اسم الفاعل " المقيمين " ، قلمًا طال الكلام مع الصلة حذفت النون للتخفيف فبقت " الصلاة" منصوبة على أصلها .

# قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَنتَ بِهُدِي ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَّاتِهُمٌّ ﴾ النمل ٨١

يقول الفراء: (لو قلت: بهاد العمي ،كان صوابًا ، وقرأ حمزة: "وما أنت تهدي العُمي عن ضلالتهم "؛ لأنها في قراءة عبد الله: "وما إن تهدي العمي "وهما جحدان اجتمعا كما قال الشاعر – وهو دريد بن الصّمة:

ما إن رأيت و  $(^{\circ})$  سمعت به كاليوم طالي أينق جُرب $^{(\circ)}$ 

#### التعليق:

ذهب الفراء هنا إلى جواز تنوين اسم الفاعل " هادي" وإعماله في " العمي " فعلى ذلك تكون " العمي" مفعولًا به لاسم الفاعل " هادي" و مما يقوي النصب فيها قراءة حمزة بالفعل " تهدي" و نصب ما بعده على : " وما أنت تهدي العمي"

وتبعه في هذا العكبري حين قال: (يقرأ بالتنوين ونصب " العمي " على إعمال اسم الفاعل والنصب ، ويقرأ كذلك إلى أنه غير منون والوجه فيه أنه حذف التنوين لالتقاء الساكنين وأبقى النصب) كانت النون محذوفة في قوله " المقيمي الصلاة " للتخفيف لا للإضافة ، فكذلك من حذف النون هنا إنما حذفها للتخلص من التقاء ساكنين ولا خلاف في ذلك .

١- معانى القرآن للفراء : ٢/ ٧٢٦- ٧٢٧

٢- الكتاب: ١/ ١٧٣ ، وينظر: المقتضب: ٤/ ١٤٥

٣- إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٩٨ ، وينظر: معاني القرآن للزجاج: ٣/ ٤٢٧ ، البحر المحيط: ٧/ ٥٠٨ ، الكشاف:
 ١٧/ ٦٩٦ ، إملاء ما من به الرحمن: ٤٤٠

٤- البيت من الطويل ، وهو للأشهب بن رميلة ، الشاهد : " الذي " حيث نون " الذين " تخفيفا لطول الاسم لا للإضافة ، ينظر : الكتاب : ١٨٧/١ ، المحتسب : ١٨٥/١

٥- المحتسب: ٢/ ٨٠

٦- البيت من السريع ، لدريد بن الصمّة ، والشاهد : قوله : " ما إن " حيث جمع بين حرفي نفي يُجزئ أحدهما عن الآخر ، ينظر : ديوان دريد : صـ ٣٤

٧- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٨١٥

٨- إعراب القراءات الشواذ: ٢ / ٢٤٦

## قوله تعالى: ﴿ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ الروم ٢٨

يقول الفراء: (نصبت الأنفس؛ لأن تأويل الكاف والميم في "خيفتكم" مرفوع، ولو نويت به — بالكاف والميم — أن يكون في تأويل نصب رفعت ما بعدها تقول في الكلام: عجبت من موافقتك كثرة شرب الماء، عجبت من اشترائك عبدًا لا تحتاج إليه، فإذا وقع مثلها في الكلام فأجره بالمعنى لا باللفظ، والعرب تقول: عجبت من قيامكم أجمعون وأجمعين، وقيامكم كلُّكم وكلِّكم، فمن خفض أتبعه اللفظ؛ لأنه خفض في الظاهر، ومن رفع ذهب إلى التأويل) (١).

## التعليق:

المسألة هنا من باب إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول ، فإذا أضيف المصدر إلى الفاعل نصب ما بعده إن وجد ، وإذا أضيف المصدر إلى المفعول رفع ما بعده فاعلًا للمصدر ، والفراء هنا "جوّز الأمرين في خيفتكم" ، ف " خيفتكم " أضيف هنا إلى فاعله وهو الضمير ، وعمل النصب في " الأنفس" فهي مفعول بها ، ويجوّز فيها العكس على إعمال المصدر فالفاعل وإضافته إلى المفعول . وتبعه في هذا أبو حيان حين قال: (قرأ الجمهور " أنفسكم " بالنصب ، أضيف المصدر إلى الفاعل ، وابن أبي عبيدة بالرفع أضيف المصدر للمفعول ، وهما وجهان حسنان ، ولا قبح في إضافة المصدر إلى المفعول مع وجود الفاعل ) (") فكلا الأمرين جائز بلا تفاضل ، ويذهب القيسي ") إلى أن " الضمير" في " خيفتكم " في محل نصب نعت لمصدر محذوف والتقدير عنده : تخافونهم خيفة كخيفتكم أنفسكم . ، وفيه تقدير محذوف تم المعنى من غيره والله أعلم.

## قوله تعالى : ﴿ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن تَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاذاً ﴾ سبأ ٣٣

يقول الفراء: ( المكر ليس لليل ولا للنهار ، إنما المعنى: بل مكركم بالليل والنهار ، وقد يجوز أن نضيف الفعل إلى الليل والنهار ، ويكونا كالفاعلين ؛ لأن العرب تقول: نهارك صائم ، وليلك قائم ، ثم تضيف الفعل إلى الليل والنهار ، وهو في المعنى للآدميين ، كما تقول: نام ليلك ، وعزم الأمر ، إنما عزمه القوم ، فهذا مما يعرف معناه فتتسع به العرب )(أ) .

## التعليق:

أضيف المكر إلى الليل والنهار على معنى: بل مكركم بالليل والنهار ، فهما مفعولان به على السعة ، والمعنى عند الزجاج: بل مكركم في الليل والنهار ، مطاوعًا في هذا ما ذكره الأخفش حين قال: ( والليل والنهار لا يمكران بأحد ولكن يمكر فيهما وهذا من سعة العربية) (0) وتبعهم في هذا النحاس ، وهو الوجه عند الزمخشري حين قال: ( المعنى: مكركم في الليل والنهار فاتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول به وإضافة المكر إليه ، وقرئ: بل مكر الليل والنهار بالتنوين ونصب الظرفين (0) وهو الوجه عند ابن جني وأبي حيان بلا خلاف.

١- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٨٤٥- ٨٤٦

٢- البحر المحيط: ٨/ ٣٨٨

٣- ينظر: مشكل إعراب القرآن: ٢/ ١١٢

٤- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٨٩٠

٥- معانى القرآن للأخفش: ٢/ ٤٨٤ ، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٣٤٩- ٣٥٠

٦- الكشاف: ٢٢/ ٨٧٥ ، وينظر: البحر المحيط: ٨/ ٥٥٢ ، المحتسب: ٢/ ١٩٣- ١٩٤

## قوله تعالى : ﴿ فَأُوْلَٰئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلصِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ ﴾ سبأ ٣٧

يقول الفراء: ( لو نصبت بالتنوين الذي في الجزاء كان صوابًا ، ولو قيل: " لهم جزاء الضعف " ولو قلت : جزاء الضعف كما قال : " بزينة الكواكب "(١) .

#### التعليق:

"الضعف" هنا فالقراءة مخفوضة بالإضافة إلى المصدر " جزاء" ، غير أن الفراء يجوز فيها النصب بأن تكون مفعولًا به للمصدر " جزاء " وذلك بعد تنوينه ، فيعمل فيما بعده عمل الفعل . وتبعه في هذا الزجاج فقال: ( ويجوز فأولئك لهم جزاءً الضعف على نصب الضعف ، المعنى : فأولئك لهم أن نجازيهم الضعف ، ويجوز النصب في الضعف على مفعول ما لم يسم فاعله على معنى: فأولئك لهم أن يجازوا الضعف )(") وهذا الذي ذكره الزجاج من نصب " الضعف " على ما لم يسم فاعله منه فاعله ممنوع عند أبي حيان فقال: ( والمصدر في كونه مبني للمفعول الذي لم يسم فاعله فيه خلاف والصحيح المنع )(أ) ، إلا أننا نجد العكبري لا يمنع ذلك و جوّز فيه وجهًا آخر بقوله: ( ومنهم من ينصب " الضعف " على إعمال الجزاء فيه ، أي: لهم أن يُجزَوا الضّعف ، أو على إضمار أعني الضعف )(أ) وهو في تقديره للفعل متابعًا للمذهب الكوفي الذي لا يجوّز عمل المصدر منونًا جذا ذلك عند السيوطي حين قال: ( وأنكر الكوفية إعماله منونًا وقالوا : إن وقع بعده مرفوع أو منصوب فبإضمار فعل يفسر المصدر من لفظه ، وردّ بأن الأصل عدمه )(أ) فعلى هذا ولما كان إعمال المصدر المنون جائزًا في أشهر القولين عدل عن الإضمار .

## قوله تعالى: ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكَوَاكِبِ ﴾ الصافات ٦

يقول الفراء: ( لو نصبت " الكواكب" إذا نوّنت في الزينة كان وجهًا صوابًا ، تريد: بتزييننا الكواكبَ ، ولو رفعت " الكواكب" تريد: زيّناها بتزيينها الكواكبُ ، تجعل الكواكب هي التي زيّنت السّماء  $)^{(\vee)}$ .

## التعليق:

نصب " الزينة " ورد في القراءات (^) : فقد قرأ عاصم في رواية أبي بكر : " بزينة " منونة " الكواكب " بالنصب ، وقرأ حمزة وحفص عن عاصم : " بزينة " مخفوضة منوّنة و " الكواكب بكسر الباء خفضًا ، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي : " بزينة الكواكب " مخفوضة مضافة . فمن نون " زينة " جاز له في " الكواكب " وجهان : النصب على أنها مفعول به للمصدر " زينة " وتبعه في هذا الفارسي (٩) ، أو بالرفع على أنها فاعل المصدر . ويذهب الزجاج إلى أن النصب فيها يحتمل

- ١- سورة الصافات: ٦
- ٢- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٨٩١
- ٣- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٤/ ٢٥٦
  - ٤- البحر المحيط: ١٨ ٥٥٥
  - ٥- إعراب القراءات الشواذ: ٢/ ٣٣٥
    - ٦- همع الهوامع : ٥/ ٧٠
    - ٧- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٩١٤
- ٨- ينظر: السبعة لابن مجاهد: ٥٤٦- ٧٤٥
- ٩- ينظر: الحجة في علل القراءات السبع: ٣/ ١٦٢٥- ١٦٢٦

وجهين فيقول: (ويجوز بزينة الكواكب، وهي أقل ما في القراءة، على معنى: لأن زينا الكواكب، ويجه ويجوز أن يكون الكواكب في النصب بدلًا من قوله " بزينة" لأن " بزينة" في موضع نصب) (') وتبعه في ذلك الزمخشري ، وجوّز النحاس (') فيها النصب على الاختصاص والتقدير: أعنى الكواكب ووافقه في هذا الوجه العكبري ، والأولى من ذلك إعمال المصدر المنون كما ذكر سابقًا ؛ إن إعماله هو الأصل والأشهر ، وذهب أبو حيان إلى وجهي البدل والمفعول به بقوله: (قرأ ابن وثاب ومسروق بخلاف عنهما والأعمش وطلحة وأبو بكر " بزينة" منونًا " الكواكب" نصبًا ، فاحتمل أن يكون " بزينة" مصدرًا و " الكواكب" مفعول به ، واحتمل أن يكون الكواكب بدلًا من السماء أي: زيّنا كواكب السماء ) (") على إسقاط الألف واللام ،ووجه البدل من " بزينة " كما ذكر عند الزجاج أقوى من إبدالها من " السماء" في المعنى فهذه السماء إنما كانت زينتها بهذه الكواكب ، وكلا الأمرين — أي البدل من " السماء" في المعنى فهذه السماء إنما كانت زينتها بهذه الكواكب ، وكلا الأمرين — أي البدل من " والمفعول به - جائز في " كواكب" بلا تفاضل .

## قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتُّبَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ الزمر ٢

يقول الفراء: (منصوب بوقوع الإخلاص عليه ، وكذلك ما أشبهه في القرآن مثل: "مخلصين له الدين " - الأعراف ٢٦ ، يونس ٢٢ - العنكبوت ٦٥ - ينصب كما نصب في هذا ، ولو رفعت " الدين " ب " له" ، وجعلت الإخلاص مُكتفيًا غير واقع ؛ كأنك قلت: اعبد الله مُطيعًا فله الدين )(؛) .

## التعليق:

النصب " الدين " على أنها مفعول به لاسم الفاعل " مخلِصًا "المنون المفرد هنا ، وفي المواضع الأخرى باسم الفاعل المجموع " مخلِصين " .

وذهب إلى ذلك النحاس بقوله: (" له الدين" مفعول به أي: يخلص له الدين) ( $^{\circ}$ ) ، وهو عند الزجاج ( $^{\circ}$ ) منصوب بوقوع الفعل" اعبد" عليه مع أن الفعل هنا اكتفى بمفعوله وهو لفظ الجلالة فلا حاجة لتقدير غيره ، وذهب العكبري إلى ما ذهب إليه الفراء ، وكذلك نجده نصب " الدين" — في الأعراف — بـ "مخلصين" فيقول: (" الدين" منصوب بـ " مخلصين" ولا يجوز هنا فتح اللام في " مخلصين" لأن ذكر المفعول يمنع من أن لا يسمى الفاعل ) $^{\circ}$  . بلا خلاف في ذلك والله أعلم .

# قوله تعالى : ﴿ أَقُ أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هَلْ هُنَّ مُصْبِكُتُ رَحْمَتِهٌ ﴾ الزمر ٣٨

يقول الفراء: ( نوّن فيها عاصم والحسن وشيبة المدنيّ ، وأضاف يحيى ابن وثّاب ، وكلّ صواب )(^).

١- معانى القرآن وإعرابه للزجاج : ٤/ ٢٩٨ ، وينظر : الكشاف : ٢٣/ ٩٠٢

٢- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٤١٠، إملاء ما من به الرحمن: ٥٠١

٣- البحر المحيط: ٩١/٩

٤- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٩٤٩

٥- إعراب القرآن للنحاس: ٤/٣

٦- ينظر: معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٤/ ٣٤٣

٧- إملاء ما من به الرحمن: ٢٧٨

٨- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٩٥٥

قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية الكسائي عن أبي بكر عنه: "ممسكات رحمته "منونًا ، وقرأ الباقون "ممسكات رحمته " بغير تنوين ، خفض " رحمته " ممسكات بغير تنوين ، خفض " رحمته " بالإضافة إليه ، ومن نون اسم الفاعل أعمله في " رحمته " فانتصب على ذلك أنه مفعول به . وبعه في هذا الزجاج بقوله: ( ومن قرأ بالتنوين فلأنه غير واقع في معنى " يمسكن رحمته " ومن أضاف وخفض فعلى الاستخفاف وحذف التنوين وكلا الوجهين حسن قرئ بهما )(٢) ، وذهب النحاس إلى أن التنوين فيه هو الأصل بقوله: ( بالتنوين على الأصل ؛ لأنه لما يقع بعد ولو كان ماضيًا لم يجز فيه التنوين )(٢). وهو الأصل في إعمال اسم الفاعل المجرد من أل في المستقبل والحال ولا يجوز فيما مضى .

قوله تعالى: ﴿ أَهْرًا مِّنْ عِندِنَأَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ \* رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الدخان ٥-٦ يقول الفراء: ( يفرق ذلك رحمة من ربك ، ويجوز أن تنصب الرحمة بوقوع " مرسلين" عليها ، تجعل الرحمة هي النبي ﷺ )(٤)

## التعليق:

"رحمة " يحتمل فيها النصب وجهين : إما على أنها مفعول لأجله ، أو أنه مفعول به لاسم المفعول " مُرسَلين " .

وتبعه في جواز الوجه الأول الزجاج بقوله: (يجوز أن يكون "رحمةً" مفعولًا له أي: أنزلناه رحمةً أي: للرحمة )(٥) ، وذهب إلى جواز الأمرين أبو حيان حين قال: (جوّزا في "رحمة" أن يكون مصدرًا أي: رحمنا رحمةً ، وأن يكون مفعولًا له بأنزلناه أو ليفرق أو لأمر من عندنا ، وأن يكون مفعولًا بمرسلين )(١) ، وقدر العكبري في نصبها وجوهًا بقوله: ("رحمة" فيه أوجه: مفعول "مرسلين " فيراد به النبي ، مفعولًا له ، مصدر أي: رحمناكم رحمةً ، في موضع حال من الضمير في "مرسلين" ، والأحسن أن يكون التقدير: ذوي رحمة )(١) ، وذهب إلى جواز الأوجه جميعًا القيسي(٨) وهو الصحيح وإن كان وجه التعليل فيها أقوى في المعنى .

# قوله تعالى: ﴿ طَاعَةً وَقَوْلَ مَّعْرُوفَ ۗ ﴾ محمد ٢١

يقول الفراء: ( لو رددت الطاعة وجعلت كأنها تفسيرًا للقتال جاز رفعها ونصبها ؛ فأما النصب فعلى : ذكر فيها القتال بألطاعة أو على الطاعة و والرفع على : ذكر فيها القتال ذُكِر فيها طاعةٌ) (1) .

## التعليق:

" طاعة " هذا مرفوعة على معنى: فقالوا: سمع وطاعة ، ويجيز فيها الفراء - على افتراض وجود

۱- ینظر : السبعة لابن مجاهد : ۲۲٥

٢- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ١٤/ ٣٥٥

٣- إعراب القرآن للنحاس: ٤/ ١٣/

٤- معاني القرآن للفراء: ٣/ ١٠٠٣

٥- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٤/٤٢٤

٦- البحر المحيط: ٩/ ٣٩٨

٧- إملاء ما من به الرحمن: ٥٢٦

٨- ينظر : مشكل إعراب القرآن : ٢/ ١٩٨

٩- معاني القرآن للفراء: ١/ ٢٩٢

الواو قبلها- الرفع والنصب ، أما النصب فعلى أنها مفعول به لـ" ذكر " ببنائه للمعلوم على نية نزع الخافض ، والرفع فيها بتقدير فعل من جنس الأول: ذُكر فيها طاعةٌ ، على أنها نائب فاعل ولم يذكر فيها العلماء إلّا وجه الرفع فيها .

# قوله تعالى : ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَقْى هِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِةٍ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ الصف ٨

يقول الفراء: (قرأها يحيى أو الأعمش - شك الفراء: "والله متمُّ نورِهِ"، ونوّنها أهل الحجاز: "متمُّ نورَه" وكل صواب )(١).

## التعليق:

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: " مُتمُّ نورِهِ " بالإضافة ، وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: " مُتمُّ نورَه " بالتنوين وفتح الراء<sup>(٢)</sup>.

فمن قرأ " متم " بغير تنوين بإضافة " نوره " إليه فهو من باب إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، ومن نون " مُتمٌ " أعمله فيما بعده فنصب " نوره " مفعولًا به لاسم الفاعل المجرد من أل ولا خلاف في عمله كما ذكرنا في الاستقبال والحال ولا خلاف في جواز الوجهين عند النحاس والزجاج (٦) ، وتبعهم في ذلك العلماء .

## قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلَهَا ﴾ النازعات ٥٤

يقول الفراء: ( أضاف عاصم والأعمش ، ونوّن طلحة بن مصرف وبعض أهل المدينة ، فقالوا " منذرٌ من يخشاها " وكل صواب) (3) .

## التعليق:

 $V_{\rm max}$  الفاعل " منذر" قراءتان يختلف معهما إعراب الاسم الموصول " من "، فمن نون اسم الفاعل وأعمله نصب " من" في موضع المفعول به ، ومن لم ينون أضاف " من" إليه . وذهب النحاس (ث) إلى أن الأصل فيها التنوين وإنما حذف من أجل التخفيف فقط  $V_{\rm max}$  من أجل الإضافة فهو يرى ذلك في كل ما سبق — أي أن الأصل في اسم الفاعل الإعمال — ، وتبعه في ذلك الزمخشري ، في حين ذهب أبو حيان إلى غير ذلك حين قال: ( إن الأصل الإضافة لأن العمل إنما هو بالشبه والإضافة هي أصل في الأسماء )(٢) ، ومما يعضد رأي النحاس ما حكاه الفارسي فقال : ( حجة التنوين أن اسم الفاعل فيه للحال ويدل على ذلك قوله : " قل إنما أنذر كم بالوحي" فليس المراد :أنذر فيما أستقبل وإنما أنذر في الحال فاسم الفاعل على قياس الفعل ، ومن أضاف استخف فحذف التنوين كما حذف من قوله : " فلما رأوه عارضًا مستقبل أوديتهم " ، ويجوز أن يكون " منذرٌ من" على نحو : هذا ضاربُ زيدٍ أمسٍ ؛ لأنه قد فعل الإنذار  $V_{\rm max}$  المنارع في معناه وفي الحدث والتجدد و عدد الحروف والحركات والسكنات ، فقيس عليه فعمل .

- ۱۱۲۲ /۳ : ۳/ ۱۱۲۲
- ٢- ينظر: السبعة لابن مجاهد: ٦٣٥
- ٣- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٤/ ٤٢٢، معاني القرآن للزجاج: ٥/ ١٦٥، البحر المحيط: ١٦٠ / ١٦٧.

1 2 9

- ٤- معانى القرآن للفراء: ٣/ ١٢٠٨
- ٥- إعراب القرآن للنحاس: ٥/ ١٤٨ ، وينظر: الكشاف: ٣٠ / ١١٧٨
  - ٦- البحر المحيط: ١٠ / ٤٠٣
  - ٧- الحجة في علل القراءات السبع: ٣/ ١٩٠٣

## قوله تعالى: ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْتُنِيم \* عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ المطففين ٢٧-٢٨

يقول الفراء: (مزاج الرحيق "من تسنيم" من ماء يتنزل عليهم من معالٍ. فقال: "من تسنيم \* عينًا " تتسنمهم عينًا فتنصب " عينًا " على جهتين: إحداهما: أن تنوي من تسنيم عينٍ ، فإذا نونت نصبت ، والوجه الآخر: أن تنوي من ماء سنّم عينًا ؛ كقولك رفع عينًا يشرب بها ، وإن لم يكن التسنيم اسمًا للماء ، فالعين نكرة ، والتسنيم معرفة ، وإن كان اسمًا للماء ، فالعين معرفة ، فخرجت أيضًا نصب)(١).

## التعليق:

"عينًا "النصب فيه من وجهين: إما على أنها مفعول به للمصدر "تسنيم"، وإما أنها حال. ويقدر الأخفش فيها وجهين آخرين بقوله: (على: يسقون عينًا، وإن شئت جعلته على المدح فتقطع من أول الكلام كأنك تقول: أعني عينًا) (١) ،وذهب الزجاج (١) إلى جواز الثلاثة أوجه أي: مفعول به للمصدر، بالفعل يسقون، وعلى الحال بجعل "تسنيم "معرفة و "عينًا "نكرة، وهذا الوجه الأخير هو لمختار عند النحاس فيقول: (أن يكون تسنيم اسمًا للماء معرفة، وعين نكرة فنصب لذلك، وهذا القول أولى بالصواب لأنه صحيح على قول أهل التأويل) (١) ،ولا خلاف في جواز غيره من الأوجه فقطعها من الصفات قبلها ونصبها على المدح جائز وهو أقوى الأوجه من بعد الحال لأنها وإن كانت جامدة إلا أنها وصفت بالجملة بعدها "يشرب بها المقربون".

# قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنتُنَّى ﴾ الليل ٣

يقول الفراء: ( هي في قراءة عبد الله: " والذكرِ والأنثى" فلو خفض خافض في قرائتنا " الذكر والأنثى" يجعل "و ما خلق" كأنه قال: والذي خلق من الذكر والأنثى ، وقرأه العوام على نصبها ؛ يريدون : وخلقه الذكر والأنثى )(°) .

## التعليق:

خرّج الفراء النصب في " الذكر" أنه مفعول به للمصدر " خلقه " و " الأنثى " معطوفًا عليه ؛ لأن "ما" في " ما خلق" مصدرية ،فعمل المصدر المكون من " ما والفعل " فيها هذا على القراءة العامة ، ويجوز فيها الخفض بإسقاط حرف جر .

و على ذلك خرّج النحاس النصب فيها بقوله: ( "ما" مصدر أي: وخلْقِهِ الذكر والأنثى )(١) ، ولا خلاف في جواز هذا إنما كان الخلاف عند العلماء في وجه الجر فيها .

# قوله تعالى: ﴿ لِإِيلُفِ قُرَيْشِ \* إِلَّهِ هِمْ رَحْلَةَ ٱلشِّتَاءِ وَٱلصَّيْفِ ﴾ قريش ١-٢

يقول الفراء: (لم يختلفوا في نصب الرحلة بإيقاع الإيلاف عليها ، ولو خفضها خافض بجعل الرحلة هي الإيلاف ؛ كقولك : العجبُ لرحلتهم شتاءً وصيفًا )(٢) .

- ١- معاني القرآن للفراء : ٣/ ١٢٢٤
- ٢- معاني القرآن للأخفش: ٢/ ٧٣٥
- ٣- ينظر : معانى القرآن وإعرابه للزجاج : ٥/ ٣٠١
  - ٤- إعراب القرآن للنحاس: ٥/ ١٨٢
  - ٥- معانى القرآن للفراء: ٣/ ١٢٥٠
  - ٦- إعراب القرآن للنحاس: ٥/ ٢٤١- ٢٤٢
  - ٧- معاني القرآن للفراء: ٣/ ١٢٨٠ ١٢٨١

"رحلة": مفعولًا به للمصدر" إيلافهم "، ويجوز فيها الفراء الخفض على البدل من "إيلافهم ". في حين جوّز القرطبي نصبها على المصدر بقوله: ("رحلة" نصب بالمصدر أي: ارتحالهم رحلة ، أو بوقوع "إيلافهم "عليه، أو على الظرف)(١)، وهذا الذي ذكر عند القرطبي بيّنه أبو حيان بقوله: (قرأ الجمهور "رحلة" بكسر الراء، وأبو السمال بضمها، فبالكسر مصدر، وبالضم الجهة التي يرحل إليها)(١) فعلى هذا من كسر الراء إنما هو مصدر عمل الفعل المصدر الظاهر" إيلافهم "بلا حاجة للتقدير، ومن ضم الراء كانت لجهة ما يُرتحل إليها وأصبحت ظرفًا للمكان فتنصب على الظرفية حينئذ.

# المطلب العاشر: المفعول به المحذوف: قوله تعالى: ﴿ لِمَن اتَّقَىٰ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ﴾ البقرة ٢٠٣

يقول الفراء: ( يقول : قتل الصيد في الحرم ) $^{(7)}$  .

#### التعليق:

يجوز حذف المفعول لأغراض منها ما هو لفظي ومنها ما هو معنوي : فمن الأغراض اللفظية :

المحافظة على وزن الشعر نحو: ما في الحياة لأن تعالى تب أو تحاسب متَّسع

- المحافظة على تناسب الفواصل نحو: " ما ودّعك ربّك وما قلا " .

- الرغبة في الإيجاز نحو: دعوت البخيل للبذل ، فلم يقبل ، ولن يقبل . ومن الأغراض المعنوية: عدم تعلق الغرض به ، أو الترفع عن النطق به لاستهجانه أو لاحتقار

فإذا اشتدت الحاجة لذكره ؛ وذلك بأن يختل المعنى أو يفسد بحذفه لم يجز حذفه() .

فالفعل " اتقى" يحتاج إلى مفعول ، إلا إنه حذف في الآية على تقدير: لمن اتقى قتل الصيد ، ويقدره أبو حيان بلفظ الجلالة فقال: ( الظاهر أن مفعول " اتقى" المحذوف هو : الله ، أي: لمن اتقى الله ، وكذا جاء مصرحًا به في مصحف عبد الله : " واتقوا الله " )( $^{\circ}$ ) ، ويقدره الزجاج( $^{\circ}$ ) بـ: لمن اتقى التفريط في كل حدود الحج فوسع عليه في التعجل وهو الأقرب لمعنى الآية لأن الحديث هنا عن حدود الحج والاستعجال في أيام التشريق والله أعلم .

# قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا ذَّلِكُمُ ٱلشَّيْطُنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ ﴾ آل عمران ١٧٥

يقول الفراء: (يقول: يخوّفكم بأوليائه "فلا تخافوه"، ومثل ذلك قوله: "لينذر يوم التلاق "(') معناه: لينذركم يوم التلاق. وقوله: "لينذر بأسًا شديدًا "(^) المعنى: لينذركم بأسًا شديدًا ؛ البأس لا ينذر، وإنما ينذر به )(١).

- الجامع لأحكام القرآن : ٢٠٦/٢٠٦
  - ٢- البحر المحيط: ١٠/ ٥٤٩
  - ٣- معاني القرآن للفراء: ١/ ١٤٩
- ٤- ينظر : النحو الوافي : ٢/ ١٧٩- ١٨٠
  - ٥- البحر المحيط: ٢/ ٣٢٤
- ٦- ينظر: معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٢٧٦
  - ٧- سورة غافر : ١٥
  - ٨- سورة الكهف: ٢
  - ٩- معانى القرآن للفراء: ١/ ٢٦٤- ٢٦٥

المفعول الأول لـ " يخوّف" - المتعدي بواسطة التضعيف محذوف - على تقدير: يخوّفكم ، وتعدى للمفعول الثاني بواسطة حرف الخفض المنزوع ، والفعل " ينذر " في الآيتين الكريمين يحتاج لمفعولين أيضًا ذكر الثاني منهما وحذف الأول والتقدير: لينذركم يومَ ، لينذركم بأسًا .

ونجد ذلك مقدرًا عند النحاس بقوله: ( لينذر بأسًا أي: لينذركم بأسًا أي عذابًا من عنده )(١) ، ولا خلاف في ذلك عند الزجاج ، ونجد الحديث مفصلًا عند أبي حيان حيث قال: ( التشديد في " يخوّف" للنقل كان قبله يتعدى إلى واحد فلمّا ضعف صار يتعدى إلى اثنين ، وهو من الأفعال التي يجوز حذف مفعوليها أو أحدهما اقتصار واختصار ، أو هنا تعدّى إلى واحد والآخر محذوف ، فيجوز أن يكون الأول والتقدير: يخوّفكم أولياءه ، ويجوز أن يكون المفعول الثاني أي : يخوّف أولياءه شر الكفار ، ويدل على هذا الوجه قراءة ابن مسعود وابن عباس: يخوّفكم أولياءه إذ ظهر فيها أن المحذوف هو المفعول الأول ، وقرأ أبي والنخعي : يخوّفكم بأولياءه فيجوز أن تكون الباء زائدة ويكون المفعول الثاني هو " بأوليائه " أي : أولياؤه كقراءة الجمهور ، ويجوز أن تكون الباء للسبب ، ويكون مفعول " يخوّف" الثاني محذوفًا أي: يخوّفكم الشر بأوليائه )(٢) ، ولا يجيز ابن جنى في هذا إلا أنه على حذف المفعول الأول لا غير بدليل قراءة ابن عباس فقال : ( ومن ذلك قراءة ابن عباس وعكرمة وعطاء : " يخوّفكم أولياءه " وفي هذه القراءة دلالة على إرادة المفعول في " يخوّف" وحذفه في قراءة أكثر الناس: " يخوّف أولياءَه " وليس هذا كقولنا: فلان يخوّف غلامه ويخوّف جاريته من ضربه إيّاها وإساءته إليهما، فالمحذوف هنا هو المفعول الثاني وهو في الآية المفعول الأول )<sup>(٣)</sup> وبدلالة قراءة ابن مسعود وأبيّ كذلك فهو الأقرب في المعنى من تقدير محذوف آخر وإن كان جائزًا حذف المفعول الثاني إلّا أن في القراءة ما يدلل على الأول ، وذهب الزمخشري(٤) إلى أن مفعول" لينذر "في قوله: "لينذر بأسًا شديدًا " أن يكون على تقدير: لينذر الكافرين عقاب الله ، وهو عند العكبري(°) على تقدير: لينذر العباد ، وكلّ جائز بلا تفاضل كما كان تفضيل حذف المفعول الأول على حذف الثاني .

## قوله تعالى: ﴿ رَّبَّنَا إِنِّي أَسْتَكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْر ذِي زَرْع ﴾ إبراهيم ٣٧

يقول الفراء: ( وقال: " إني أسكنت من ذريتي " ولم يأت منهم بشيء يقع عليه الفعل ، وهو جائز أن تقول: قد أصبنا من بني فلان ، وقتلنا من بني فلان وإن لم تقل : رجالًا ، لأن " من" تؤدي عن بعض القوم كقولك: قد أصبنا من الطعام وشربنا من الماء ، مثله : " أنْ أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله "(١))()

## التعليق:

مفعول الفعل " أسكنت " محذوف ، وجاز حذفه هنا ؛ لوجود " من " التي تؤدي المعنى ، وكذلك مفعول الفعل : " أفيضوا " محذوف قدّره العكبري : أن أفيضوا علينا شيئًا من الماء . و قدّره الأخفش بقوله : أسكنت من ذريت أناسًا على أن تكون " من" هنا ذائدة ، و ذهب النجاس ال

وقدّره الأخفش بقوله: أسكنت من ذريتي أناسًا على أن تكون " من" هنا زائدة ، وذهب النحاس إلى ما ذهب إليه الفراء حيث قال: (حذف المفعول لأن " من" تدلّ عليه ) $^{(\Lambda)}$  وهو الذي عليه العلماء .

- ١- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٤٤٧، ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ٢٦٧
  - ٢- البحر المحيط: ٣/ ٤٤٠
    - ٣- المحتسب : ١/٧٧/١
  - ٤- ينظر : الكشاف : ١٥/ ٦١٢
  - ٥- ينظر: إملاء ما من به الرحمن: ٣٩٤
    - ٦- سورة الأعراف: ٥٠
    - ٧- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٥٦٣
- ٨- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٣٧١، وينظر: البحر المحيط: ٦/ ٤٤٦، إملاء ما من به الرحمن: ٣٦٥، الجامع
   لأحكام القرآن: ٩/ ٣٧١

## قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَبِشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِي ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبِشِّرُونَ ﴾ الحجر ٤٥

يقول الفراء: ( النون منصوبة ؛ لأنه فعل لهم لم يذكر مفعول ، وهو جائز في الكلام ، وقد كسر أهل المدينة يريدون أن يجعلوا النون مفعولًا بها ، وكأنهم شدّدوا النون فقالوا : " فبم تبشرون قالوا " ثم خففوها والنية على تثقيلها ، كقول عمرو بن معدى كرب :

رأته كالثّغام يُعلّ مسكًا يسوء الفاليات إذا فليْني فأقسم لو جعلت عليّ نذْرًا بطعنة فارس لقضيت ديْني $^{(1)}$ .

## التعليق:

اختلف القراء في حركة النون من " تبشّرون " فقرأ ابن كثير ونافع " تبشّرونِ " ، غير أن ابن كثير شدّد النون وخففها نافع ، وقرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي " تبشّرونَ " بفتح النون نصبًا(") .

فمن فتح النون في " تبشرون" حذف مفعول الفعل والتقدير: فبم تبشرونَنِي ، ومن كسر النون على نية التشديد جعلها المفعول بلا حذف في الفعل . وتطرق النحاس في إعرابه إلى الخلاف فيها بقوله : ( حكى عن أبى عمر بن العلاء رحمه الله أنه قال كسر النون لحن ، يذهب إلى أنه لا يقال: أنتم تقوموا فيحذف نون الإعراب ، وقد أجاز سيبويه والخليل مثل هذا . قال سيبويه: وقرأ بعض الموثوق بهم " قال أتحاجُّوني" و " فبم تبشرون" وهي قراءة أهل المدينة ، والأصل عند سيبويه فبم تبشرونِّ بإدغام النون في النون ، ثم استثقل الإدغام فحذف إحدى النونين ولم يحذف نون الإعراب كما تأول أبو عمرو وإنما حذف النون الزائدة )(٤) وذهب إلى ذلك الزجاج أيضًا ، ووافقهم في ذلك الفارسي بقوله: ( وأما قراءة نافع " فبم تبشرون " فإنّه أراد : " تبشرونني " وتعدية الفعل إلى المضمر المنصوب ، لأن المعنى عليه ، فأثبت ما أخذ به غيره من الكسرة التي تدلّ على الياء المفعولة ، وحذف النون الثانية ، لأن التكرير بها وقع ، ولم يحذف الأولى التي هي علامة الرفع ، وقد حذفوا هذه النون في كلامهم لأنّها زائدة ، ولأنّ علامة الضمير الياء دونها ، ونظير حذفهم لها من المنصوب حذفهم لها من المجرور في قولهم: قدنى ، وقدي )(°). في حين نجد القيسى لا يقبل الكسر فيها من غير تشديد حين قال: (حذف نافع النون الثانية التي دخلت للفصل بين الفعل والياء لاجتماع المثلين وكسر النون التي هي علامة الرفع لمجاورتها الياء وحذف الياء ، لأن الكسرة تدل عليها ، وفيه بعد لكسر نون الإعراب وحقها الفتح الالتقاء الساكنين ، ولأنه أتى بعلامة المنصوب بياء كالمخفوض ، وقد جاء كسر نون الرفع وحذف النون التي معها الياء في ضمير المنصوب في الشعر ، قال الأعشى :

أبالموت الذي لا بد أني ملاقٍ لا أباك تخوّفيني $^{(7)})^{(7)}$  وما يجوز في الشعر لا يجوز في غيره للضرورة والأولى في ذلك أن تكون القراءة على نية التشديد بحذف نون زائدة لا نون الإعراب.

البیتان من الوافر لعمرو بن معدی کرب ، والشاهد فیه حذف إحدی النونین تخفیفًا ، ینظر : الکتاب : ٦٧/٢

٢- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٧٦٥

٣- ينظر: السبعة لابن مجاهد: ٣٦٧

٤- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٣٨٣، الكتاب: ٣/ ٣٩٩- ٤٠٠، معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ١٨١

٥- الحجة في علل القراءات السبع: ٢/ ١٢١١

٦- البيت من الوافر ، لأبي حية النميري ، والشاهد : "تخوفيني " حيث أراد : "تخوفينني " فحذف النون الثانية ، وكسر نون المؤنث لمجاورتها الياء ، ينظر : ديوان أبو حية النميري : ص ١٧٧

٧- مشكل إعراب القرآن: ١/ ٤٤٦ - ٤٤٧

٨- سورة آل عمران : ١٧٥

## قوله تعالى : ﴿ لِّتُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْع لَا رَيْبَ فِيةً ﴾ الشورى ٧

يقول الفراء: ( معناه: وتنذر هم يوم الجمع ومثله قوله: " إنّما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءَه "(^) معناه: يخوّفكم أولياءه  $)^{(1)}$ .

#### التعليق:

حذف المفعول الأول للفعل " تنذر " كما كان حذفه في : " يخوّفكم " ، على تقدير : وتنذرهم يوم الجمع . وذهب إلى خلك أبو حيان (٢) أيضًا بلا خلاف ، في حين ذهب العكبري إلى جواز عدم الحذف بقوله : ( يقرأ فريقًا بالنصب وهو مفعول " تنذر " و " يوم الجمع " مفعول أول والتقدير : وتنذر عذاب يوم الجمع فريقًا مثل قوله : " أنذرناكم عذابًا قريبا " )(٢) .

## قوله تعالى: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ الضحى ٣

يقول الفراء: (" وما قلى " يريد: وما قلاك ، فألقيت الكاف ، كما يقول: قد أعطيتك وأحسنت ومعناه : أحسنت إليك ، فتكتفي بالكاف الأولى من إعادة الأخرى ، ولأن رؤوس الآيات بالياء فاجتمع ذلك فيه  $)^{(2)}$ .

## التعليق:

حيث حذف مفعول الفعل " قلى" وهو الضمير " الكاف" ، والذي سوّغ حذفه دلالة الكاف في " ودّعك " عليه ، ولموافقة رؤوس الآيات والتقدير: ما ودّعك ربّك وما قلاك .

وعلى ذلك خرّجها النحاس بقوله: (قال الضحاك: وما قلاك، والعرب تحذف من الثاني لدلالة الأولى يقال: أعطيتك وأكرمت) (٥)، وحذفه للاختصار عند أبي حيان فقال: (حذف المفعول اختصارًا في "قلى " إذ يعلم أنه ضمير المخاطب) (٦) ولا خلاف في هذا لأنه لمّا دلت الكاف الأولى على المفعول حذف في الثاني للاختصار في الآية ؛ لأنه لمّا عرف لم يحتج لتكريره بالإضافة إلى من شأن القرآن الكريم أن يحافظ على الفواصل فحذفت كذلك لتناسب فواصل الآية .

# قوله تعالى : ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ﴾ الضحى ٨

يقول الفراء: ( و" فآوى " يراد به " فأغناك " و " فآواك " فجرى على طرح الكاف لمشاكلة رؤوس الآيات ، ولأن المعنى معروف  $)^{(\vee)}$  .

## التعليق:

والحذف هنا يشاكل الحذف في الآية السابقة ، فحذف المفعول من الأفعال السابقة كما حذف في " قلاك " للمشاكلة والاختصار ، ولا خلاف في ذلك .

١- معانى القرآن للفراء: ٣/ ٩٨٥

٢- البحر المحيط: ٩/ ٣٢٤

٣- إعراب القراءات الشواذ: ٢/ ٤٣٥

٤- معانى القرآن للفراء: ٣/ ١٢٥٤

٥- إعراب القرآن للنحاس: ٥/ ٢٤٩

٦- البحر المحيط: ١٠/ ٤٩٦

٧- معانى القرآن للفراء: ٣/ ١٢٥٥

## المطلب الحادي عشر: اسم الإشارة الواقع في موضع المفعول به:

# قوله تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غُفِلُونَ ﴾ الأنعام ١٣١

يقول الفراء: ( إن شئت جعلت " ذلك "في موضع نصب ، وجعلت " أن" مما يصلح فيه الخافض فإذا حذفته كانت نصبًا . يريد: فعل ذلك أن لم يكن مهلك القرى . وإن شئت جعلت " ذلك " رفعًا على الاستئناف إن لم يظهر الفعل . ومثله : " ذلك لما قدّمت يداك "(١) و " ذلك بما قدّمت أيديكم "(١) و مثله : " ذلك ليعلم أنّي لم أخنه بالغيب "(١) و " ذلكم وأنّ الله موهن كيد الكافرين "(١) الرفع والنصب فيه كل جائز )(٥) .

#### التعليق:

" ذلك " في المواضع السابقة تحتمل النصب والرفع ، فالنصب على أنه مفعول به بإضمار فعل والتقدير: فعل ذلك ، وأما الرفع فعلى الاستئناف لعدم ظهور الفعل. كما يجوز نصب المصدر المؤول في: " ذلك أن لم يكن " على حذف الخافض على معنى: فعل ذلك لأنه لم يكن مهلك القرى وأهلها غافلون.

في حين نجد النحاس<sup>(7)</sup> اكتفى بوجه الرفع فقط في القولين: "ذلك ليعلم إني لم أخنه " و "ذلك لما قدّمت يداك " ، ويجيز النصب في :" ذلك أن لم يكن " كما جوّزه الفراء ، ويجوّز الأمرين الزجاج بقوله: ( والمعنى يخرج على جميع القولين لأن المعنى : يدلّ على أمر الإرسال فكأنه — والله أعلم — ذلك الذي قصصنا عليك من أمر الرسل أمر عذاب من كذب بها لأنه لم يكن مهلك القرى بظلم أي: لا يهلكهم حتى يبعث إليهم رسولًا  $)^{(Y)}$  فلمّا كان المعنى يحتمل الأمرين جاز الوجهان بلا تفاضل .

في حين ذهب الزمخشري لجواز أن تكون "أن " في قوله : " أن لم يكن " تحتمل المصدرية والمخففة من المشددة فيقول : ( أي: الأمر ما قصصناه عليك لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظلم ، على " أن" هي التي تنصب الأفعال ، ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة على معنى ؛ لأن الشأن والحدث لم يكن ربك مهلك القرى بظلم ، ولك أن تجعله بدلًا من ذلك كقوله : " وقضينا إليك ذلك الأمر أنّ دابر هؤلاء مقطوع " )(^) ، وعلّق عليه أبو حيان بقوله : ( فإذا كان " أن لم يكن " تعليلًا فهو على إسقاط حرف العلة على الخلاف أموضعه نصب أو جر ؟ وإن كان بدلًا فهو في موضع جر ؛ لأن الزمخشري لم يذكر في " ذلك" إلا أنه مرفوع )(\*) ووجه التعليل مع معنى الآية أقوى .

# قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ جَزَيْتُهُم بِمَا كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نُجُزِىۤ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾ سبأ ١٧ يقول الفراء: ( " ذلك " نصب بـ " جزيناهم " )(١٠)

١- سورة الحج: ١٠

۲- سورة آل عمران : ۱۸۲

٣- سورة يوسف: ٢٥

٤- سورة الأنفال: ١٨

٥- معانى القرآن للفراء: ١/ ٣٦٠

٦- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٩٦- ٣٣٢ ، ٣/ ٨٨

٧- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣

۸- الکشاف: ۸/ ۳٤٦

٩- البحر المحيط: ٤/ ٦٤٩

١٠ - معانى القرآن للفراء: ٢/ ٨٨٦

اسم الإشارة " ذلك " في موضع نصب مفعول به مقدم للفعل : " جزيناهم " والتقدير : جزيناهم ذلك . ولا خلاف في ذلك عند النحاس والزجاج فقال الأخير منهم : ( " ذلك " في موضع نصب ، والمعنى : جزيناهم ذلك بكفرهم )(١) وتبعهم في العلماء بلا خلاف .

## المطلب الثاني عشر: المفعول به المقدم:

## قوله تعالى: ﴿ إِذْ آلْأَغْلُلُ فِي أَعْنُقِهِمْ وَٱلسَّلُّسِلُ يُسْتَحَبُونَ ﴾ غافر ٧١

يقول الفراء: (ترفع السلاسل والأغلال ، ولو نصبت السلاسل وقلت : يسْحبون ، تريد: يسحبون ، سلاسلهم في جهنم وذكر الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال : وهم في السلاسل يُسحبون ، فلا يجوز خفض السلاسل والخافض مضمر ؛ ولكن لو أنّ متوهمًا قال: إنما المعنى : إذ أعناقهم في الأغلال وفي السلاسل يسحبون جاز الخفض في السلاسل على هذا المذهب ، ومثله مما ردّ إلى المعنى قول الشاعر:

# قد سالم الحيّات منه القدما الأفعوان والشّجاع الشّجعما<sup>(٢)</sup>

فنصب الشجاع ، والحيات قبل ذلك مرفوعة ؛ لأنّ المعنى : قد سالمت رجله الحيات وسالمتها ، فلما احتاج إلى نصب القافية جعل الفعل من القدم واقعًا على الحيات  $)^{(7)}$ .

## التعليق:

قد يتقدم المفعول على الفعل جوابًا وجوازًا(أ): فمما يجب فيه التقديم: بأن يكون المفعول اسم شرط نحو: أيًّا تضرب ، أو اسم استفهام نحو: أيَّ رجل ضربت ؟ ، أو ضميرًا منفصلًا لو تأخر لزم اتصاله نحو: " إيّاك نعبد " ، ومما يجوز فيه التقديم والتأخير نحو: عمرًا ضرب زيد. "السلاسل" مرفوعة بالعطف على المبتدأ " الأغلال " ، ويجوز النصب فيها ؛ بكونها مفعول به مقدم للفعل " يسحبون " أي: يسحبون السلاسل . على بناء الفعل " يسحبون " للمعلوم . ذكرها النحاس بقوله: ( وروى الجوزاء عن ابن عباس أنه قرأ " والسلاسل" بالنصب " يسحبون " والتقدير في قراءته: ويسحبون السلاسل )(أ) تبع في هذا الزجاج ، ويقول أبو حيان: ( السلاسل بالنصب على المفعول: يسحبون مبنيًا للفاعل وهو عطف جملة فعلية على جملة اسميه )(أ) ووافقه الزمخشري في ذلك وابن جني بقوله: ( والتقدير فيه: إذ الأغلال في أعناقهم ويسحبون السلاسل ، فعطف الجملة من الفعل والفاعل على التي من المبتدأ والخبر)() وجاز العطف هنا لأنهما اتحدا في فعطف الجملة من الفعل والفاعل على التي من المبتدأ والخبر)() وجاز العطف هنا لأنهما اتحدا في

الخبر فكلاهما جملة خبرية .

١- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٣٤٠، معاني القرآن للزجاج: ٤/ ٢٤٩، الجامع لأحكام القرآن: ١٤/ ٢٨٨، مشكل إعراب القرآن: ٢/ ١٣٥

البيتان من الرجز لأبي حيان الفقعسي ، وقيل : لمساور العبسي ، والشاهد : قوله : " سالم الحيات ..... الأفعوان والشجاع " حيث جاءت الحيات منصوبة على المفعولية وكذلك القدما ؛ لأن كل واحد منهما فاعل ومفعول في المعنى ، والتقدير : سالمت القدم الحيات ، وسالمت الحياتِ القدمُ ، والأفعوان وما بعده بدل منه منصوب على اللفظ ؛ وجاز ذلك لأن كلًا من الأفعوان والشجاع بما فيهما وفي الحيات من معنى المفعولية ، ينظر : الكتاب : ١/ ٢٨٧ .

٣- معانى القرآن للفراء: ٣/ ٩٧٣

٤- ينظر: شرح ابن عقيل: ٢/ ٤٤-٤٤ ، النحو الوافي: ٣/ ٢٥٤

٥- إعراب القرآن للنحاس: ٤/ ٤٢ ، وينظر: معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٤/ ٣٧٨

٦- البحر المحيط: ٩/ ٢٧١ ، الكشاف: ٢٤/ ٩٦١

٧- المحتسب: ٢/ ٤٤٢

## قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴾ النجم ٥٣

يقول الفراء: ( يريد : وأهوى المؤتفكة ؛ لأن جبريل عليه الصلاة والسلام احتمل قريات قوم لوط حتى رفعها إلى السماء ، ثم أهواها وأتبعهم الله بالحجارة  $)^{(1)}$ .

## التعليق:

"المؤتفكة "مفعول به مقدم جوازًا على الفعل "أهوى" على معنى: أهوى المؤتفكة. وتبعه في هذا النحاس بقوله: (والمؤتفكة منصوبة بأهوى) (٢)، ويجوّز أبو حيان نصب "المؤتفكة "بالعطف على ما سبقها في قوله: "وأهلك عادًا الأولى "فيقول: والظاهر أن "أهوى" ناصب للمؤتفكة وأخر العامل لكونه فاصلة، ويجوز أن يكون "والمؤتفكة" معطوفًا على "ما قبله "و" أهوى" جملة في موضع الحال يوضح كيفية إهلاكهم أي: وإهلاك المؤتفكة مهويًا لهم) (٦) والمعنى مع التقدير الأول أقوى فلا حاجة لهذه التقدير ات المتكلّفة.

## قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴾ عبس ٢٠

يقول الفراء: ( معناه : ثم يسره للسبيل ، ومثله : " إنّا هديناه السبيلَ"( أي : أعلمناه طريق الخير وطريق الشر) (  $^{(\circ)}$ 

#### التعليق:

"السبيل" مفعول ثاني للفعل " يسّر" مقدم عليه ، والمفعول الأول الضمير" الهاء". ويقول النحاس: ( والتقدير في العربية: ثم للسبيل ، وحذف اللام لأنه مما يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف  $)^{(7)}$  ، في حين نجد الزمخشري وأبا حيان ينصبونه بإضمار فعل فيقول الأول منهما: ( نصب "السبيل" بإضمار: يسّر وفسر بيسر والمعنى: ثم سهّل سبيله  $)^{(7)}$  ، و كلا الأمرين جائز عند العكبري فقال: ( هو مفعول فعل محذوف أي: ثم يسّر السبيل للإنسان ، ويجوز أن ينتصب بأنه مفعول ثان لـ " يسّره" والهاء للإنسان أي: يسّره السبيل  $)^{(6)}$  فمن نصبه بـ " يسرّه" الظاهر قدّر مع السبيل اللام لأن الفعل " يسّر" مما يتعدى لاثنين أحدهما بحرف جر ، ومن لم يقدّر معه اللام أضمر له فعلًا يفسّره الظاهر أي: يسّر السبيل بسّره .

## المطلب الثالث عشر: المنصوب على نزع الخافض:

قوله تعالى : ﴿ وَيَذَرُونَ أَرُوٰجُا وَصِيَّةٌ لأَرْوَاجِهِم مَّتُّعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ ﴾ البقرة ٢٤٠

يقول الفراء: (يقول من غير أن تخرجوهن ؛ ومثله في الكلام: أتيتك رغبة اليك. ومثله: "وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء "(أ) لو ألقيت " من" لقلت: غير سوء. والسوء ههنا البرص. حدّثنا محمد بن الجهم، قال: حدّثنا الفرّاء قال: حدّثنا شريك عن يزيد بن زياد عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: من غير برص. قال الفراء: كأنه قال: تخرج بيضاء غير برصاء) (١٠٠).

104

- ١- معانى القرآن للفراء: ٣/ ١٠٧٠
- ٢- إعراب القرآن للنحاس: ٤/ ٢٨١
  - ٣- البحر المحيط: ١٠/ ٢٨
    - ٤- سورة الإنسان: ٣
- ٥- معاني القرآن للفراء: ٣/ ١٢١١
- ٦- إعراب القرآن للنحاس: ٥/ ١٥١
- ٧- الكشاف: ٣٠ / ١١٨٠ ، وينظر: البحر المحيط: ١٠/ ٣٥٩
  - ٨- إملاء ما من به الرحمن: ٧٧٥
    - ٩- سورة النمل: ١٢
  - ١٠-معاني القرآن للفراء: ١/٠٠١

" غير إخراج " مفعول به بالمصدر " متاع " على نية إسقاط حرف الجر والتقدير: متاعًا من غير إخراج ، كما كانت " غير " في قوله : تخرج بيضاء من غير سوء " يجوز فيها النصب على إسقاط الخافض .

في حين ينصبها الأخفش على المصدر فيقول: (" لا إخراجًا" أي: متاعًا لا إخراجًا أي: لا تخرجوهن إخراجًا أن ووافقه في ذلك الزجاج. ويجوّز النحاس نصبها على الحال فيقول: (في نصبه ثلاثة أوجه: على نزع الخافض وهو قول الفراء، وعلى مصدر أي: لا إخراجًا جعل "غير" في موضع " لا"، وعلى الحال أي: غير ذوي إخراج والمعنى: يوصون بهن غير مخرجين لهنّ) (أ) ، وهو عند القرطبي (أ) حال من " الموصين " أي: متعوهن غير مخرجات. في حين يعتبرها أبو حيان صفة لمتاع بقوله: (وانتصب "غير إخراج "صفة لمتاع أو بدلًا من متاع أو حالًا من الأزواج أي: غير مخرجين، أو مصدر مؤكدًا أي: لا إخراجًا) فمما سبق غير مخرجات أو من الموصين أي: غير مخرجين، أو مصدر مؤكدًا أي: لا إخراجًا) فمما سبق من الأوجه المحتملة في نصب "غير": إمّا على تقدير نزع الخافض، ومما يقال في هذا أن النصب على نزع الخافض خروج على الأصل السائد الغالب فلا نلجأ إليه نختارين مع جواز غيره في الإعراب، وإمّا على أنها مصدر بتضمين "غير" معنى " لا "، أو على الحال من موصين أو من الأزواج، أو على البدل من " متاعًا "، والأوجه الثلاثة الأخيرة كلها جائزة بلا تفاضل.

# قوله تعالى: ﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنُهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكٌ ﴾ النساء ١٦٤

يقول الفراء: (نصبه من جهتين: يكون من قولك: كما أوحينا إلى رسل من قبلك، فإذا ألقيت" إلى "والإرسال اتصلت بالفعل فكانت نصبًا ؛ كقوله: "يُدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابًا أليمًا "(°) ويكون نصبًا من قصصناهم)(٢).

## التعليق:

" رسلًا " وجّه الفراء النصب فيها إلى وجهين : إمّا بالعطف على " أوحينا " بتقدير : وكما أوحينا إلى رسلٍ من قبلك " فتسقط الخافض وتنصب مفعولًا به لأوحينا أي: أوحينا رسلًا من قبلك ، وإمّا على إضمار فعل يفسّره ما بعده أي: قصصنا رسلًا على وجه الاشتغال .

والأجود عند الزجاج وجه الاشتغال ، أمّا ما حكاه الفراء من النصب بأوحينا فمحمول على المعنى عند الزجاج فقال : ( وجائز أن يحمل " رسلًا " على معنى " إنّا أوحينا إليك " ؛ لأن معناه : إنّا أرسلنا إليك موحين إليك ، وأرسلنا رسلًا قد قصصناهم عليك  $)^{(\vee)}$  وهو الوجه عند القرطبي وأبي حيان وغيرهم .

## قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ ﴾ يونس ١١

يقول الفراء: (يقول: لو أجيب الناس في دعاء أحدهم على ابنه وشبهه بقولهم: أماتك الله، ولعنك الله ، وأخزاك الله على الله على الله الله على ال

- ١٠ معاني القرآن للأخفش: ١/ ٩٣، وينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٣٢١
  - ٢- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٣٢٣
  - ٣- ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ٣/ ٢٢٨
    - ٤- البحر المحيط: ٢/ ٢٥٤
      - ٥- سورة الإنسان: ٣١
    - ٦- معاني القرآن للفراء: ١/ ٣٠٦
- ٧- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ١٣٣، وينظر: الجامع لأحكام القرآن: ٦/ ١٧- ١٨، البحر المحيط: ٤/
   ١٣٨، إملاء ما من به الرحمن: ٢١٠، مشكل إعراب القرآن: ١/ ٢٥٢

ضربتك، والمعنى: ضربت كضربتك، وليس المعنى ها هنا كقولك: ضربت ضربًا ؛ لأن "ضربًا" لا تضمر الكاف فيه ؛ لأنك لم تشبهه بشيء، وإنما شبهت ضربك بضرب غيرك فحسنت فيه الكاف )(١).

## التعليق:

" استعجالهم " منصوب على المفعول به بتقدير حذف حرف الجر بالفعل " يعجّل " لا على المصدر ؟ لأنه لو أراد المصدر لم يصح تقدير حرف الخفض والتقدير: يعجل الله كاستعجالهم. ولا يوافق النحاس الفراء في هذا وإنما اختار هنا مذهب سيبويه والخليل فقال: (" استعجالهم" على قول الأخفش والفراء بمعنى : كاستعجالهم ثم حذف الكاف ونصب قال الفراء كما تقول : ضربت زيدًا ضربك أي: كضربك ، فأمّا مذهب الخليل وسيبويه وهو الحق: فإن التقدير فيه: ولو يُعجّل الله للناس الشر تعجيلًا مثل استعجالهم بالخير ثم حذف " تعجيلًا " وأقام صفته مقامه ثم حذف صفته وأقام المضاف إليه مقامه )(٢) وهو المذهب المختار عند الزجاج(٣) ، أمّا عند الزمخشري فقال: (أصله "لو يعجل الله للناس الشر" تعجيله لهم الخير فوضع " استعجالهم بالخير " موضع تعجيله لهم بالخير )(٤) ورده أبو حيان بقوله: ( مدلول عجّل غير مدلول استعجل ؛ لأنّ عجّل يدل على الوقوع و واستعجل يدّل على طلب التعجيل وذلك واقع من الله وهذا مضاف إليهم )(°) وهو مصدر مشبه به ، وهي عنده تحتمل أمرين: ( أن يكون التقدير تعجيلًا مثل استعجالهم بالخير فشبّه التعجيل بالاستعجال ؟ لأن طلبهم للخير ووقوع تعجيله مقدم عندهم على كل شيء ، والثاني : أن يكون ثم محذوف يدل عليه المصدر تقديره: ولو يعجل الله للناس الشر إذا استعجلوا به استعجالهم بالخير ؛ لأنهم كانوا يستعجلون بالشر ووقوعه على سبيل التهكم ، كما كانوا يستعجلون بالخير )(١) ، ويضعف العكبري ما جاء عند الفراء بقوله: ( وقال بعضهم هو منصوب على تقدير حذف حرف الجر أي: كاستعجالهم وهو بعيد ؛ إذ لو جاز ذلك لجاز زيد غلام عمرو أي: كغلام عمرو وبهذا ضعفه جماعة ، وليس بتضعيف صحيح إذ ليس في المثال الذي ذكر فعل يتعدى بنفسه عند حذف الجار ، وفي الآية فعل يصح فيه ذلك وهو قوله " يعجل " ) $^{(\vee)}$  و هو ما حكاه القيسى بقوله : ( ويلزم من قدّر حذف حرف الجر منه أن يجيز : زيد الأسد ، فينصب الأسد على تقدير: كالأسد )(^) وهي عنده على مذهب سيبويه فقال: ( مصدر تقديره: استعجالًا مثل استعجالهم ثم أقام الصفة وهي " مثل " مقام الموصوف وهو " استعجال " ثم أقام المضاف إليه و هو " استعجالهم " مقام المضاف و هو " مثل" هذا مذهب سيبويه  $)^{(P)}$ .

# قوله تعالى: ﴿ كَذُّكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِثُونَ ﴾ يونس ٣٣

يقول الفراء: (حقّت عليهم لأنهم لا يؤمنون ، أو بأنهم لا يؤمنون ، فيكون موضعها نصبًا إذا ألقيت الخافض . ولو كسرت فقلت : " إنّهم " – كان صوابًا على الابتداء . وكذلك قوله : " ءامنتُ أنّه لا إله

- ١- معانى القرآن للفراء: ١/ ٤٥٩
- ٢- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٢٤٧
- ٣- ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ٣/ ٨
  - ٤- البحر المحيط: ٦/ ١٩
    - ٥- المصدر السابق
  - ٦- إملاء ما من به الرحمن: ٣٢١
    - ٧- المصدر السابق
  - ٨- مشكل إعراب القرآن: ١/ ٣٧٦.
    - ٩- المصدر السابق

||X|| = ||X|| |

#### التعليق:

" أنّهم " في موضع نصب من وجهين : إما على المفعول لأجله أي : لأنهم لا يؤمنون ، أو مفعول به بالفعل " فسقوا " على نية إسقاط حرف الجر والتقدير: فسقوا بأنّهم ، وعلى هذين الوجهين جاء نصب " أنه " عامنت أنّه لا إله إلا الذي ءامنت به بنوا إسرائيل " .

وتبعه في هذا النحاس فقال: ( المعنى: بأنهم و لأنهم ، فأنّ في موضع نصب ، و " أنّه " في موضع نصب والمعنى: بأنه )<sup>(7)</sup> ، وعلى ذلك قدر القرطبي النصب في " أنّه " أيضًا بقوله: ( " أنّه " أي : بأنّه فلما حذف الخافض تعدّى الفعل فنصب )<sup>(3)</sup> وهو من الأفعال المتعدية بحرف جر ذكر هذا الفارسي بقوله: (من قال: " ءامنت أنّه" فلأن هذا الفعل يصل بحرف الجر في نحو " يؤمنون بالغيب ويؤمنون بالجبت " فلما حذف حرف الجر وصل الفعل إلى " أن " فصار في موضع نصب أو خفض على الخلاف في ذلك )<sup>(6)</sup> بجواز التقديرين: ءامنت بأنه لا إله ، أو ءامنت لأنه لا إله إلا الذي ءامنت به بنوا إسرائيل ، فكلاهما يحتمله المعنى .

وذهب أبو حيان بحديثه إلى بيان وجه التعليل في " أنّهم لا يؤمنون " بقوله: ( ويجوز أن يراد بالكلمة عدّة العذاب ويكون " أنهم لا يؤمنون " تعليلًا أي: لأنهم لا يؤمنون ، ويوضح هذا الوجه قراءة ابن أبي عبلة: إنّهم لا يؤمنون بالكسر ، وقرأ الجمهور: أنّه بفتح الهمزة على حذف الباء) (1) ، في حين حملها الزجاج على أنها في موضع رفع بدل فيقول: ( أي: حق عليهم أنهم لا يؤمنون ، فإنهم لا يؤمنون بدل من كلمة ربّك ، وجائز أن تكون الكلمة حقّت عليهم لأنهم لا يؤمنون ، فأنهم لا يؤمنون بدل من كلمة ربّك ) (1) وكلا الأمرين من النصب بالفعل على تقدير حرف الخفض أو على التعليل جائز أيضًا.

## قوله تعالى : ﴿ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنَّهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٍ \*وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ﴾ هود ٢-٣

يقول الفراء: ( " ثم فصّلت " بالحلال والحرام ، والأمر والنهي ؛ لذلك جاء : " ألّا تعبدوا " ثم قال : " وأنِ استغفروا ربّكم " أي: فصّلت آياته ألّا تعبدوا وأن استغفروا ، فأن في موضع نصب بالقائك الخافض ) (^) .

## التعليق:

" أن استغفروا " منصوب بإلقاء الخافض ولم يقدر الفراء هنا هذا الخافض وإنما جاء ذلك عند النحاس<sup>(٩)</sup> حين قال: ( " ألّا" قال الكسائي والفراء : أي : بأن لا ، و" أن استغفروا " عطف ) ، ويقدر الزجاج أن الأولى منصوبة للتعليل والثانية بالفعل فيقول : ( لأن لا تعبدوا إلّا الله وموضع " أن " نصب و " أن استغفروا " أي: أمركم بالاستغفار )<sup>(١٠)</sup> ، ويذهب أبو حيان إلى كون " أن " هنا حرف

۱- سورة يونس : ۹۰

٢- معانى القرآن للفراء: ١/ ٤٦٤

٣- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٢٥٣ - ٢٦٧

٤- الجامع لأحكام القرآن: ٨/ ٣٧٧

٥- الحجة في علل القراءات السبع: ٢/ ١٠٧٣

٦- البحر المحيط: ٦/ ٥٤

٧- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ١٨

٨- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٤٨٥

٩- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٢٧٢

١٠ - معاني القرآن وإعرابه للزجاح: ٣٨/٣

تفسير فيقول: (" أن لا تعبدوا" يحتمل أن يكون" أن "حرف تفسير لأن في تفصيل الآيات معنى القول وهذا أظهر لأنه لا يحتاج إلى إضمار وقيل التقدير: لأن لا تعبدوا أو بأن لا تعبدوا فيكون مفعولًا من أجله ، ووصلت " أن" بالنهي ، و" أن استغفروا " معطوف على " أن لا تعبدوا " نهي أو نفي  $)^{(1)}$  وكونها تفسيريه لم يقل به الكوفيون فهم على إنكاره تمامًا .

# قوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذُٰلِكَ ٱلْأَهْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلآءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴾ الحجر ٦٦

يقول الفراء: (أنّ مفتوحة على أن تردّ على الأمر فتكون في موضع نصب بوقع القضاء عليها ، وتكون نصبًا آخر بسقوط الخافض منها أي: قضينا ذلك الأمر بهذا ، وهي في قراءة عبد الله "وقلنا إنّ دابر " فعلى هذا لو قرئ بالكسر لكان وجهًا )(٢).

## التعليق:

" أن دابر" في موضع نصب من وجهين: إما على أنها بدل من الأمر، وإما على نية تقدير حرف الجر وإسقاطه.

ونصبها الأخفش والزجاج على البدل فيقول الزجاج: (موضع "أن" نصب وهو بدل من قوله: " وقضينا إليك ذلك الأمر "ثم فسّر ما الأمر ، فالمعنى: وقضينا إليه أنّ دابر هؤلاء مقطوعٌ مصبحين )(٢) ، وجوّز أبو حيان(٤) الوجهين فهو نصبها على البدل من "ذلك "لا من "الأمر"، وهذا ما ذكره القيسي حين قال: ("أنّ دابر هؤلاء" "أنّ في موضع نصب على البدل من "الأمر" إن كان "الأمر" بدلًا من "ذلك "، أو بدلًا من "ذلك" إن جعلت "الأمر" عطف بيان على "ذلك )(٥) فلمّا كان "الأمر" يترجح فيه البدل وعطف البيان على السواء من باب أن كلّ عطف بيان بدل وكل بدل عطف بيان ، اختلف وجه المبدل منه في المصدر المؤول ، وكثيرًا ما يقدر حرف الخفض مع المصدر المؤول .

قوله تعالى: ﴿ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلْنَا ۖ وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ﴾ الإسراء ٧٧ يقول الفراء: ﴿ نصب السنة على العذاب المضمر أي: يعذّبون كسنة من قد أرسلنا ﴾(١) .

## التعليق:

" سنة " مفعول به لفعل مضمر تقديره: يعذّبون ، وتعدى الفعل للمفعول بحرف الجر أي: يعذبون كسنّة ، فلّما سقط الحرف عمل الفعل فحذف الفعل وحرف الخفض ، ولا يجيز سيبويه( إضمار الفعل الذي لا يصل إلّا بحرف الجر ؛ لأن حرف الجر لا يضمر .

١- البحر المحيط: ٦/ ١٢٠

٢- معاني القرآن للفراء : ٢/ ٥٧٦- ٧٧٥

٣- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٢/ ١٨٢ ، وينظر: معاني القرآن للأخفش: ٢/ ٤١٣

٤- ينظر: البحر المحيط: ٦/ ٤٨٨

٥- مشكل إعراب القرآن: ١/ ٤٤٨

٦- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٦١٨

٧- ينظر: الكتاب: ١٠٣/١

وهي منصوبة على المصدر عند النحاس فقال: (مصدر أي: سنّ الله عز وجل ، أنّ من أخرج نبيًا هلك سُنةً) (١) تبع في هذا الأخفش ، وهو الرأي الغالب عند العلماء ، غير أن العكبري يجوز فيها النصب على تقدير فعل أمر فيقول: (هو منصوب على المصدر أي: سننا بك سنة من تقدّم من الأنبياء صلوات الله عليهم ، ويجوز أن تكون مفعولًا به أي: اتّبع سنّة من قد أرسلنا )(١) ، ولا يفيد معنى الآيات الأمر بهذا .

قوله تعالى: ﴿ قَالَ بَلُ أَلْقُوا ۗ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْتَعَىٰ ﴾ طه ٦٦ يقول الفراء: (" أنها في موضع رفع ، ومن قرأ " تُخيّل" أو " تَخيّل" فإنها في موضع نصب ؛ لأن المعنى تتخيل بالسعي لهم وتُخيّل كذلك ، فإذا ألقيت الباء نصبت ؛ كما تقول : أردت بأن أقوم ومعناه : أردت القيام ، فإذا ألقيت الباء نصبت ، قال الله : " ومن يرد فيه بإلحادٍ بظلمٍ "(") ولو ألقيت الباء نصبت فقلت : ومن يُرد فيه إلحادً بظلم ألك ) .

#### التعليق:

من قرأ الفعل بالياء كانت " أنها " في موضع رفع نائب فاعل ، ومن قرأه بالتاء سواء أكان مبنيًا للمعلوم أو للمجهول فهي في موضع نصب بالقاء حرف الخفض ، كما كان النصب جائزًا في " إلحاد" على نية إسقاط حرف الخفض .

في حين حمل الزجاج " أنها" في قراءة من قرأ الفعل بالتاء على وجهين بقوله: (ويقرأ " تُخيّل" وموضع " أن " على هذه القراءة يجوز أن يكون نصبًا ويجوز أن يكون رفعًا ، فأمّا النصب فعلى معنى : يخيل إليه أنها ذات سعي ، ويجوز أن يكون مرفوعًا على البدل على معنى : يخيّل إليه سعايتها ، وأبدل " أنّها تسعى" من المضمر في " يخيّل" لاشتماله على المعنى )(٥) وهو الوجه عند أبي حيان، ورأي ابن جني موافق للزجاج وأبي حيان حين قال: (ومن ذلك قراءة الحسن والثقفي " تُخيّل" بالتاء ، قال أبو الفتح : هذا يدل على أن قوله: " أنها تسعى" بدل من الضمير في " تُخيّل" وهو عائد على الجبال والعصي ، وهذا أمثل من أن يعتقد خلو " تخيّل" من ضمير يكون ما بعده بدلًا منه )(١) ، ونجد الزمخشري يذهب في " إلحاد وظلم " إلى أنهما حالان فيقول: ( " بإلحاد بظلم " حالان مترادفان ومفعول" يرد " متروك )(٧) ولا يقبل هذا أبو حيان فالأولى عنده : (أن تضمن " يرد " معنى " يتلبس" فيتعدّى بالباء )(٨) .

قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا عَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴾ المؤمنون ٦٠ يقول الفراء: ( وجلّة من أنّهم ، فإذا ألقيت " من" نصبت ، وكل شيء في القرآن حذفت منه خافضًا

فإن الكسائي كأن يقول: هو خفض على حاله ، وقد فسرنا أنه نصب إذا فقد الخافض )(٩) .

١- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٣٦٤، وينظر: معاني القرآن للأخفش: ٢/ ٢٥٤، معاني القرآن للزجاج: ٣/ ٢٥٥
 ١ البحر المحيط: ٧/ ٩٢، الكشاف: ١٥/ ٥٠٥، مشكل إعراب القرآن: ١/ ٤٦٧

٢- إملاء ما من به الرحمن: ٣٩١

٣- سورة الحج: ٢٥

٤- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٦٨٣

٥- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ٣٦٦، وينظر: البحر المحيط: ٧/ ٣٥٥

٦- المحتسب : ٢/ ٥٥

٧- الكشاف : ١٧/ ٦٩٣

٨- البحر المحيط: ٧/ ٥٠٠

٩- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٧٤٠

" أنهم " في موضع نصب مفعول به للمصدر " وجلة " على تقدير نزع الخافض . والتقدير: وجلة من أنهم " في موضع نصب مفعول به للمصدر " وجلة " على تقدير نزع الخافض . والجعون ) (١) وهذا ما قدّره أيضًا العكبري بالإضافة إلى قوله : ( أي وجلة من رجوعهم إلى ربّهم فحذف حرف الجر )(٢) وكلا الأمرين يحتمله المعنى .

# قوله تعالى : ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَىَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ النمل ٣١

يقول الفراء: ( فألفها مفتوحة لا يجوز كسرها ، وهي في موضع رفع إذا كررتها على " ألقي" ونصب على : ألقي إليّ الكتاب بذا ، وألقيت الباء فنصبت ، وهي في قراءة عبد الله : " وإنّه من سليمان وإنّه بسم الله الرحمن الرحيم " فهذا يدلّ على الكسر ؛ لأنها معطوفة على : إني ألقي إليّ وإنه من سليمان ، ويكون في قراءة أبيّ أن تجعل " أن" التي في بسم الله الرحمن الرحيم هي " أن" التي في قوله : " ألّا تعلوا عليّ " كأنها في المعنى : ألقي إليّ أن لا تعلوا عليّ ، فلمّا وُضعت في " بسم الله " كرّرت على موضعها في : " أن لا تعلوا" ، كما قال الله : " أيعدكم أنّكم إذا متم وكنتم ثرابًا وعظامًا أنّكم "(") فأنكم مكررة ومعناها واحد ، والله أعلم ؛ ألا ترى أن المعنى : أيعدكم أنكم مخرجون إذا كنتم ترابًا وعظامًا ؟)

## التعليق :

" أن " هنا تقرأ بفتح همزتها لا غير ، وفتح الهمزة يضعها في جواز وجهين من الإعراب ، فإمّا أن تكون في تكون في موضع رفع على البدل من كتاب في قوله: " ألقي إلي كتاب كريم " ، وإمّا أن تكون في موضع نصب على تقدير حذف الخافض منها والمعنى: بأن لا تعلوا ، على " أن" هنا مصدرية لدخول حرف الجر عليها.

ووجه الزجاج النصب فيها على ثلاثة تقديرات بقوله: (يجوز أن تكون "أن" في موضع رفع ، وفي موضع نصب ، فالنصب على معنى كتابٌ بأن لا تعلو عليّ أي كتب بترك العلوّ ، ويجوز على معنى: ألقي إليّ ألّا تعلوا عليّ ، وفسر سيبويه والخليل أنّ ألقي إليّ ألّا تعلوا عليّ ، وفسر سيبويه والخليل أنّ أنّ في هذا الموضع في تأويل أي ، على معنى أي لا تعلوا عليّ )(0) ، وحسن هذا التخريج أبو حيان بقوله: وهو حسن لمشاكلة عطف الأمر عليه (0) ، وذهب العكبري إلى أنها في موضع نصب على التعليل فقال: (موضعه نصب أي: لأن تعلوا ، ويجوز أن تكون "أن " بمعنى "أي" ؛ فلا يكون لها موضع من الإعراب (0) فعلى مذهب الكوفيين لا تكون "أن " هنا تقسيرية لإنكارهم هذا .

## قوله تعالى: ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْم كُفِرينَ ﴾ النمل ٣٤

يقول الفراء: (يقول: هي عاقلة وإنما صدّها عن عبادة الله عبادة النشمس والقمر، وكان عادة من دين آبائها، معنى الكلام: صدّها من أن تعبد الله ما كانت تعبد؛ أي: عبادتها الشمس والقمر، و" ما" في موضع رفع، وقد قيل: " إنّ صدّها" منعها سليمان ما كانت تعبد، موضع " ما" نصب؛ لأن الفعل لسيلمان، وقال بعضهم: الفعل لله تعالى: صدّها الله ما كانت تعبد )(^).

- ١- الجامع لأحكام القرآن: ١٣٣/١٢
  - ٢- إملاء ما من به الرحمن: ٤٤٧
    - ٣- سورة المؤمنون: ٣٥
  - ٤- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٨٠٥
- ٥- معانى القرآن وإعرابه للزجاج : ٤/ ١١٨- ١١٩
  - ٦- البحر المحيط: ٨/ ٢٣٥
  - ٧- إملاء ما من به الرحمن: ٢٦٩
  - ٨- معاني القرآن للفراء: ٢ / ٨٠٩

" ما" يجوز فيها الرفع والنصب ، أمّا الرفع فعلى أنها فاعل للفعل " صدّ" أي: صدّها عبادتها الشمس والقمر عن عبادة الله ، وأمّا إذا قدر الفعل لله تعالى أو لسليمان عليه السلام فيكون موضع " ما" نصبًا بتقدير حرف جر تعدّى به الفعل والتقدير: صدّها الله عن ما كانت تعبد ، أو صدّها سليمان عن ما كانت تعبد .

وعلى هذا خرجها النحاس بقوله: (ويجوز أن تكون " ما" في موضع نصب ويكون التقدير: وصدّها الله عز وجل عن عبادتها ، أي وصدّها سليمان عن عبادتها فحذف " عن" وتعدى الفعل  $)^{(1)}$  وتبعهم في هذا القرطبي والقيسي وغيرهم ، إلّا أن أبا حيان ضعّفه بقوله: ( الظاهر أن الفاعل بصدّها هو قوله: " ما كانت تعبد" ، وكونه الله أو سليمان و" ما" مفعول صدّها على إسقاط حرف الجر ، قاله الطبري ، وهو ضعيف و لا يجوز إلّا في ضرورة الشعر نحو قوله: تمرون الديار ولم تعوجوا أي: عن الديار ، وليس من مواضع حذف الجر  $)^{(7)}$  وذلك لأن النصب بإسقاط الخافض على أمرين: إمّا قياسي كما هو مع الأحرف: " أن - أن - كي " ، وما كان مع غيرها فهوا مقصور على السماع ، وليس هذا مما سمع فيه حذف حرف الجر ونصب ما بعده .

## قوله تعالى : ﴿ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ عَابَآ وُهُمْ فَهُمْ غُفِلُونَ ﴾ يس ٦

يقول الفراء: (يقال: لتنذر قومًا لم يُنذر آباؤهم، أي: لم تنذرهم ولا أتاهم رسول قبلك، ويقال: لتنذرهم بما أنذر آباؤهم، ثم تلقي الباء، فيكون "ما" في موضع نصب كما قال: "أنذرتكم صاعقةً مثل صاعقة عادٍ وثمود "(٢))(٤).

#### التعليق:

" ما" هنا في موضع نصب مفعول به ثاني للفعل " تنذر " وقد تعدى إليه الفعل بحرف جر ، ثم ألقي هذا الحرف فنصب " ما" والمعنى : لتنذر هم بما أنذر ، كما كانت " صاعقة " مفعولًا ثانيًا للفعل : " أنذر تكم صاعقة " .

واختلف العلماء فيها فذهب النحاس فيها لأمرين بقوله: (" ما" لا موضع لها من الإعراب عند أكثر أهل التفسير ؛ لأنها نافية وعلى قول عكرمة: موضعها نصب ؛ لأنه قال: أي قد أنذر آباؤهم فتكون على هذا مثل قوله: " فقل أنذرتكم صاعقة " أي : بصاعقة ) (ف) ، والزجاج في هذا يرجح كون " ما" نافيه فقال: (جاء في التفسير لتنذر قومًا مثل ما أنذر آباؤهم ، وجاء لتنذر قومًا لم يُنذر آباؤهم ، فيكون " ما" جحدًا – والله أعلم – الاختيار ؛ لأن قوله: " فهم غافلون " دليل على معنى : لم يُنذر آباؤهم ، وإذا كان قد أنذر آباؤهم فهم غافلون ففيه بعد ، ولكنه قد جاء في التفسير ، ودليل النفي قوله : " آباؤهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير )(١) واختلف العلماء في توجيه عكرمة للنصب فيها فحمله أبو حيان على أن "ما" بمعنى " الذي " وموضعا مفعول ثاني فقال: (" ما أنذر" قال عكرمة بمعنى " الذي " أي: الشيء الذي أنذره آباؤهم من العذاب ، ف " ما" مفعول ثاني ، كقوله : " إنّا أنزرناكم عذابًا قريبًا " قال ابن عطية : ويحتمل أن تكون " ما" مصدرية أي: " ما أنذر آبائهم ")(١)،

اعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٢١٣، وينظر: الجامع لأحكام القرآن: ١٣/ ٢٠٨، مشكل إعراب القرآن: ٢/ ٨٨، إملاء ما من به الرحمن: ٦٩٤

٢- البحر المحيط: ٨/ ٢٤٤- ٢٤٤

٣- سورة فصلت : ١٣

٤- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٩٠٢

٥- إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٣٨٣

٦- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٤/ ٣٨٢

٧- البحر المحيط: ٩/ ٤٩

في حين حمل القيسي نصب عكرمة لها على المصدر بقوله: (" ما" حرف ناف لأن ؛ آباءهم لا ينذروا برسول قبل محمد ، وقيل: موضعها نصب لأنها في موضع المصدر وهو قول عكرمة لأنه قال: قد أنذر آباؤهم وتقديره: لتنذر قومًا إنذارًا مثل إنذار آبائهم فما والفعل مصدر)(۱)

# قوله تعالى: ﴿ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَن ٱلمشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَى عَالِهَتِكُمُّ ﴾ صاد ٦

يقول الفراء: (انطلقوا بهذا القول، فأن في موضع نصب لفقدها الخافض، كأنك قلت: انطلقوا مشيًا ومُضيًّا على دينكم، وهي في قراءة عبد الله: "وانطلق الملأ منهم يمشون أن اصبروا على آلهتكم" ولو لم تكن "أن" لكان صوابًا ؛ كما قال: "والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا "(٢) ولم يقل: أن أخرجوا ؛ لأنّ النية مضمر فيها القول) (٢).

#### التعليق:

" أن " في موضع نصب مفعول به للفعل " انطلق " على تقدير إسقاط حرف الخفض . ووافقه في ذلك النحاس حين قال : ( " أن" في موضع نصب والمعنى : بأن امشوا )( $^{\circ}$ ) ، وحملها الزجاج على أنها مفسرة مضمر معها القول فقال: ( معناه : أي امشوا وتأويله : يقولون امشوا ، ويجوز : وانطلق الملأ منهم بأن امشوا أي بهذا القول )( $^{\circ}$ ) موافقًا في هذا ما جاء عند سيبويه والخليل ، ويختار الزمخشري كونها مفسرة ويدلل بقوله : ( " أن" بمعنى "أي" ؛ لأنّ المنطلقين عن مجلس التقاول لا بد لهم من أن يتكلموا ويتفاوضوا فيما جرى لهم فكان انطلاقهم مضمنًا معنى القول )( $^{\circ}$ ) وإلى ذلك ذهب أبو حيان بقوله : ( " وانطلق الملأ منهم " الظاهر انطلاقهم حين اجتمعوا هم والرسول عنده وشكوه ويكون ثمّ محذوف تقديره : يتحاورون ، " أن امشوا" وتكون " أن " مفسره لذلك المحذوف ، ويجوز أن تكون " أن" مصدرية أي: وانطلقوا بقولهم امشوا ، وقيل الانطلاق هنا الاندفاع في القول والكلام و" أن" مفسرة على هذا )( $^{\circ}$ ) لمّا كانت الانطلاق هنا متضمنًا معنى القول جاز مجيئها تفسيرية ، ولا خلاف في جواز الأمرين عند العلماء .

# قوله تعالى : ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحُتِ وَيَزيدُهُم مِّن فَضْلِهُ ﴾ الشورى ٢٦

يقول الفراء: (يكون " الذين" في موضع نصب بمعنى : ويجيب الله الذين آمنوا ، وقد جاء في التنزيل :" فاستجاب لهم ربّهم "(^) والمعنى — والله أعلم - : فأجابهم ربّهم ، إلّا أنك إذا قلت : استجاب أدخلت اللام في المفعول به ، وإذا قلت : أجاب حذفت اللام ، ويكون استجابهم بمعنى : استجاب لهم ، كما قال : " وإذا كالوهم أو وزنوهم "(١) المعنى — والله أعلم - : وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم ، يُخسرون ؛ ويكون " الذين " في موضع رفع ؛ يجعل الفعل لهم أي: الذين آمنوا يستجيبون لله ؛ ويزيدهم الله على إجابتهم والتصديق من فضله  $)^{(1)}$  .

- ۱ مشكل إعراب القرآن : ۲/ ۱٤۷
  - ٢- سورة الأنعام: ٩٣
- ٣- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٩٣٢
- ٤- إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٤٥٤
- ٥- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٤/ ٣٢١ ، ينظر: الكتاب: ٣/ ١٢٣
  - ٦- الكشاف: ٣٣/ ٩١٩
  - ٧- البحر المحيط: ٩/ ١٣٨
  - ٨- سورة آل عمران: ١٩٥
    - ٩- سورة المطففين: ٣
  - ١٠-معاني القرآن للفراء: ٣/ ٩٨٧

الاسم الموصول " الذين " في موضع نصب مفعول به للفعل " يستجيب" بمعنى : يجيب ، لأن الفعل " يجيب " يتعدى بنفسه للمفعول ، في حين لا يتعدى الفعل " يستجيب" إلا بواسطة حرف جر ، كما تعدى الفعل " استجاب " في قوله : " فاستجاب لهم " بحرف الجر اللام لأن الفعل اللازم هما على معنى المطاوعة (أ) ، كما كان مفعول قوله : " كالوهم أو وزنوهم " على معنى حذف حرف الخفض والتقدير : كالوالم أو وزنوا لهم .

تبعه في هذا الزجاج(٢) ، وذهب النحاس إلى أن النصب فيها إنما هو على تقدير حذف اللام حيث قال: (يجوز أن يكون " الذين " في موضع رفع بفعلهم أي: ويجيب الذين آمنوا ربّهم فيما دعاهم إليه ، ويجوز أن يكون " الذين " في موضع نصب أي: ويستجيب الله الذين آمنوا ، وحذف اللام من هذا جائز كثير ، و مثله : " وإذا كالوهم " أي: كالوا لهم ، وهذا أشبه بنسق الكلام لأن الفعل الذي قبله والذي بعده لله جل وعز )(٢) ، وهو في موضع رفع عند الأخفش(٤) وتبعه في هذا أبو حيان بقوله : ( والظاهر أن " الذين " فاعل " ويستجيب " أي: ويجيب الذين آمنوا لربهم ، كما قال : " يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم " فيكون يستجيب بمعنى : يجيب أو يبقى على بابه من الطلب أي : يستدعي الذين آمنوا الإجابة من ربّهم )(٥) وتعدية استجاب باللام هو ما جاء عليه القرآن نحو: " فاستجاب لهم ربّهم " " استجيبوا لله وللرسول " .

أمّا قوله: "كالوهم أو وزنوهم " فيحتمل النصب فيه عند القرطبي وجهين: (" هم " في موضع نصب على قراءة العامة راجع إلى الناس ؛ تقديره: " وإذا كالوا " الناس " أو وزنوهم يخسرون " وفيه وجهان: أحدهما أن يراد كالوا لهم أو وزنوا لهم فحذف الجار وأوصل الفعل ، والوجه الآخر أن يكون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة ، والمضاف هو المكيل والموزون)(1) ، والذي يقال هنا أن الفعل " كال " و " وزن " من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أحدهم بنفسه والآخر بواسطة ، فعلى هذا المفعول الأول محذوف وهو المقدر بالمكيل أو الموزون والثاني هو الضمير جاء ذلك عند أبي حيان بقوله: ( " كال ووزن" مما يتعدى بحرف الجر فتقول: كلت لك ، ووزنت لك ، ويجوز حذف اللام ، والضمير ضمير نصب أي: كالوا لهم ووزنوا لهم فحذف حرف الجر ووصل الفعل بنفسه ، والمفعول محذوف وهو " المكيل والموزن " )(1).

# قوله تعالى: ﴿ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُولِبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكُونَ \* وَزُخْرُفّاً ﴾ الزخرف ٣٤ - ٣٥

يقول الفراء: (وهو الذهب، وجاء في التفسير: نجعلها لهم من فضة ومن زخرف، فإذا ألقيت "من" الزخرف نصبته على الفعل توقعه عليه. أي: وزخرفًا تجعل ذلك لهم منه، وقال آخرون: ونجعل لهم مع ذلك ذهبًا وغنى مقصور فهو أشبه الوجهين بالصواب)(^)

١- ينظر: المغنى في تصريف الأفعال: ١٥٢

٢- ينظر : معانى القرآن وإعرابه للزجاج : ٤/ ٣٩٩- ١/ ٥٠٠ – ٥/ ٢٩٧- ٢٩٨

٣- إعراب القرآن للنحاس: ٤/ ٨٢

٤- ينظر : معاني القرآن للأخفش : ٢/ ١١٥

٥- البحر المحيط: ٩/ ٣٣٧

٦- الجامع لأحكام القرآن: ١٩/ ٢٥٠

٧- البحر المحيط: ١٠/ ٢٦٤

٨- معاني القرآن للفراء: ٣/ ٩٩٦

النصب في " زخرفا" على وجهين: إما على تقدير إسقاط حرف الجر بالعطف على " من فضة " والمعنى: نجعلها لهم من زخرف ، وإما بالعطف على " سقفا" في قوله: " لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سُقُفًا من فضة و جعلنا لهم زخرفا ، والنصب بالعطف على المفعول " سقفًا " هو الأقرب إلى الصواب عند الفراء.

وتبعه في ذلك النحاس بقوله: (معطوفًا على "سقفًا" وزعم الفراء: أنه يجوز أن يكون معناه: سقفًا من فضة ومن زخرف ثم حذفت "من "فنصبت. والقول الأول أولى بالصواب) (ا) ويقول أبو حيان: (وانتصب "زخرفًا" على معنى: وجعلنا لهم مع ذلك زخرفًا ، وقيل: بنزع الخافض ، والمعنى: فجعلنا لهم سقفًا وأبوابًا وسررًا من فضة ومن ذهب ، فلمّا حذف "من" قال: "وزخرفًا "فنصب) (۱) ، ونصبها على محل "من فضة " الزمخشري حين قال: (ويجوز أن يكون الأصل: سقفًا من فضة وزخرف يعني: بعضها من فضة وبعضها من ذهب ، فنصب عطفًا على محل "من فضة ") (7) أي بأن تكون من نعت السقف ، وهو وجه جائز فيها.

## قوله تعالى : ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾ التكوير ٢٦

يقول الفراء: ( العرب تقول: إلى أين تذهب؟ وأين تذهب؟ ويقولون: ذهبت الشام ، وذهبت السوق ، وانطلقت الشام ، وانطلقت السوق ، وخرجت الشام ، سمعناه في هذه الأحرف الثلاثة: خرجت وانطلقت وذهبت ، وقال الكسائي: سمعت العرب تقول: انطُلق به الفور ، فتنصب على معنى إلقاء الصفة ، وأنشدني بعض بني عقيل:

تصيح بنا حنيفة إذ رأتنا وأيّ الأرض تذهب للصّياح  $^{(1)}$  يريد : إلى أي الأرض تذهب واستجازوا في هؤلاء الأحرف إلقاء " إلى الكثرة استعمالهم إياها  $^{(2)}$  .

## التعليق:

مفاعيل الأفعال " انطلقت – خرجت – ذهبت " النصب فيها على إلقاء حرف الخفض ، ف " أين " مفعول به للفعل " تذهبون " على نية إسقاط حرف الخفض والمعنى " إلى أين تذهبون " . وتبعه في هذا العكبري بقوله : (أي : إلى أين ، فحذف حرف الجركما قالوا : ذهبت الشام ، ويجوز أن يحمل على المعنى كأنه قال : أين تؤمنون )(أ) ، وهو ما أكّده القيسي أيضًا حين قال : (حقه أن يكون بـ " إلى " ؛ لأن ذهب لا يتعدى وتقديره : فإلى أين تذهبون ، لكن حذف " إلى " ، كما قالوا : ذهبت الشام أي : إلى الشام ، وخرجت السوق أي : إلى السوق )() ، في حين نجد النحاس يذهب بقوله : (جعل الكوفيون هذه الأفعال الثلاثة " انطلق ، خرج ، ذهب " يجوز معها حذف إلى ، وقاسوا على ما سمعوا من ذلك زعموا ، فأمّا سيبويه فحكى منها واحدًا ولا يجيز غيره وهو ذهبت الشام ولا يجيز ذهبت مصر ، وعلى هذا قول البصريين لا يقيسون من هذا شيئًا ، وروى أبو العباس على هذا شيئًا

- ١- إعراب القرآن للنحاس: ١٠٩/٤
  - ٢- البحر المحيط: ٩/ ٣١٧
    - ٣- الكشاف: ٥٦/ ٩٩٠
- ٤- البيت من بحر الوافر ، لبعض بني عقيل ، والشاهد : قوله : " وأي الأرض " حيث نصب " أي " على نزع الخافض لكثرة الاستعمال ، والأصل " وإلى أي " ، ينظر : جامع البيان : ٣/ ٢٥٣
  - ٥- معاني القرآن للفراء: ٣/ ١٢١٨
  - ٦- إملاء ما من به الرحمن: ٥٧٨
  - ٧- مشكل إعراب القرآن: ٢/ ٣٤١

فزعم أن قولهم: ذهبت الشام ومعناه الإبهام أي: ذهبت شامة الكعبة ، غير أن هذا إنما يرجع فيه إلى قول من حكى ذلك عن العرب ولم يحكه سيبويه إلا على أنه الشام بعينها  $)^{(1)}$ . فالأفعال المذكورة من " ذهب — وانطلق — خرج " أفعال لازمة لا تتعدى للمفعول إلا بواسطة حرف الجر ، ولا يجوز حذف ما يتعدى به هذا الفعل مع غير " أنْ – أنّ — كي " إلا ما جاء على السماع وهو ما زعمه الفراء هنا ، وهذا على خلاف ما حكاه سيبويه(7) فلم يجزه إلا في قولهم: " ذهبت الشام ".

## قوله تعالى: ﴿ سَبِّح ٱسْتُمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ الأعلى ١

يقول الفراء : ( و " باسم ربّك" كل ذلك قد جاء ، وهو من كلام العرب  $)^{(7)}$  .

#### التعليق:

"اسم " مفعول به منصوب للفعل "سبّح " ، كما يجوز أن يكون منصوب على حذف حرف الخفض ، على أن الفعل "سبّح " مما يتعدى بنفسه تارة وبحرف الخفض تارة أخرى أي : سبح باسم ربّك . واعترض على هذا القول النحاس بقوله : (قال الفراء: سبّح اسم ربّك وسبّح باسم ربّك كلّ صواب ، فإن كان قدّر هذا على حذف الباء فلا يجوز : مررت زيدًا ، وإن كان قدّره مما يتعدى بحرف وغير حرف فليس كذلك ؛ لأن معنى سبّح باسم ربّك ليكن تسبيحك باسم ربّك )(أ) ، وحمل أبو حيان المتعدي منه على أنه بمعنى فعل آخر بقوله : (الظاهر أن التنزيه يقع على الاسم أي: نزهه عن أن يسمى به صنم أو ووثن فيقال له ربّ أو إله ، وقال ابن عباس : صلّ باسم ربّك الأعلى ، كما تقول : ابدأ باسم ربك ، فحذف حرف الجر )(أ) .

١- إعراب القرآن للنحاس: ٥/ ١٦٤

۲- بنظر : الكتاب : ۱/ ۵۷- ۸۰

٣- معاني القرآن للفراء: ٣/ ١٢٣٣

٤- إعراب القرآن للنحاس: ٥/ ٢٠٣

٥- البحر المحيط: ١٠/ ٥٥٥

# المبحث الثاني:

# المفعول المطلق، وفيه مطالب:

المطلب الأول: المصدر المؤكد المبدل من فعله.

المطلب الثانى: المصدر المنصوب لفعل محذوف.

المطلب الثالث: إنابة اسم المصدر عن المصدر "المفعول المطلق"

المطلب الرابع: الصفة النائبة مناب المصدر " المفعول المطلق "

المطلب الخامس: المصدر المؤكد لمضمون الجملة قبله.

المطلب السادس: المصدر المنصوب لعامل ظاهر.

المطلب السابع: الاستفهام النائب مناب المصدر.

## المطلب الأول: المصدر المؤكد المبدل من فعله:

## قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ اللَّهُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ الفاتحة ٢

يقول الفراء: ( اجتمع القراء على رفع " الحمد " . وأمّا أهل البدو فمنهم من يقول : " الحمد شه " ومنهم من يقول : " الحمد شه " . ومنهم من يقول : " الحمد شه " . ومنهم من يقول : " الحمد شه " .

فأما من نصب فإنه يقول: "الحمد "ليس باسم إنما هو مصدر يجوز لقائله أن يقول: أحمد الله، فإذا صلح مكان المصدر "فَعل أم يَفْعل " جاز فيه النصب؛ من ذلك قول الله تبارك وتعالى: "فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب "(١) يصلح مكانها في مثله من الكلام أن يقول: فاضربوا الرقاب. ومن ذلك قوله: "معاذ الله أن نأخذ إلّا من وجدنا متاعنا عنده "(١) يصلح أن تقول في مثله من الكلام: نعوذ بالله. ومنه قول العرب: سقيًا لك ورعيًا لك ؛ يجوز مكانه سقاك الله ورعاك الله)(١)

#### التعليق:

عامل المصدر المؤكد يحذف وجوبًا في مواضع معينة عند العرب ، ويقع المصدر المؤكد موقع العامل المحذوف ليدل عليه كما في الأمثلة السابقة : " الحمد " و " ضرب " و " معاذ" فهذه المصادر نائبة عن العامل المحذوف ، وأمّا مواضع إنابة المصدر عن عامله (أ) :

- · منها ما يكون خاصًا بالأساليب الإنشائية الطلبية ويراد بها: ما كان دالًا على أمر أو نهي أو دعاء أو توبيخ نحو: قيامًا ، و جلوسًا ، سقيًا ، ورعيًا . .
- ومنها ما يكون خاص بالأساليب الإنشائية غير الطلبية وهي المصادر الدالة على معنى يريد المتكلم إعلانه وإقراره والتسليم به وهي مسموعة عن العرب نحو: حمدًا ، وشكرًا ، لا كفرًا .
- ومنها ما يكون خاص بالأساليب الخبرية المحضة كلها قياسية بشرط أن يكون العامل المحذوف وجوبًا فعلًا من لفظ المصدر ومادته.

و المسألة هنا – في حديث الفراء – متعلقة بالحديث عن المصدر المؤكد القائم مقام الفعل وهو ما حكاه الأخفش بقوله: ( بعض العرب يقول : " الحمد شه " فينصب على المصدر ، وذلك أنّ أصل الكلام عنده على قوله: " حمدًا شه" يجعله بدلًا من اللفظ بالفعل ، كأنه جعله مكان " أحْمَدُ " حتى كأنه قال : " أحمد حمدًا " ثم أدخل الألف واللام على هذه )(٥) وكذلك الحديث على " معاذ " أي: أعوذ بالله معادًا . ولو فصلنا الحديث عند العلماء في هذه الأمثلة كلًا على حده نقول :

"الحمد لله": ذهب الزجاج إلى ترجيح الرفع فيها على النصب بقوله: (الاختيار في الكلام الرفع ، فأمّا القرآن فلا يقرأ فيه "الحمد" إلا بالرفع ، لأن السنة تتبع في القرآن ، ولا يلتفت فيه إلى غير الرواية الصحيحة التي قد قرأ بها القراء المشهورين بالضبط والثقة والرفع القراءة ، ويجوز في الكلام أن تقول: "الحمد" تريد: أحمد الله الحمد "فاستغنيت عن ذكر "أحمد" ؛ لأن حال الحمد يجب أن يكون عليها الخلق إلّا أن الرفع أحسن وأبلغ في الثناء على الله عز وجل )(١) وتبعه في هذا النحاس

١- سورة محمد : ٤

۲- سورة يوسف: ۷۹

٣- معانى القرآن للفراء: ١/ ٤٧

٤- ينظر: النحو الوافي: ٢/ ٢٢٠ – ٢٢٤

٥- معانى القرآن للأخفش: ١/ ٩

٦- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٥٥، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ١/ ١٦٩- ١٧٠، البحر المحيط: ١/
 ٣٢- ٣١

وأبو حيان فهم وإن كانوا لا يجيزون النصب فهو من باب أن القراءة في القرآن على الرفع فقط وهذا لا يمنع صحة وجه النصب فيها في غير القرآن الكريم ، إلا أن الزمخشري يرى أن النصب فيه هو الأصل فقال: ( وارتفاع الحمد بالابتداء وخبره الظرف الذي هو " الله " وأصله النصب الذي هو قراءة بعضهم بإضمار فعله على أنه من المصادر التي تنصبها العرب بأفعال مضمرة في معنى الإخبار كقولهم : شكرًا وكفرًا وعجبًا وما أشبه ذلك ومنها سبحانك ومعاذ الله ، ينزلونها منزلة أفعالها ويسدون بها مسدها ، و العدل بها عن النصب إلى الرفع على الابتداء الدلالة على ثبات المعنى واستقراره والمعنى : نحمد لله حمدًا )(١) ، ويشارك وجه المصدر النصب على المفعولية عند العكبري حيث قال : ( يقرأ بنصب الدال وفيه وجهان : هو مصدر أي: احمدوا الحمد ثم خصصه بقوله " الله " ، وهو مفعول به أي: لازموا الحمد أو أخلصوا الحمد )(١) وقال أبو حيان في وجه النصب بعد أن رجح الرفع : ( ومن نصب فلا بد من عامل تقديره : أحمد الله أو حمدت الله ، فيتخصص الحمد بتخصيص فاعله و وأشعر بالتجدد والحدوث ، ويكون في حالة النصب من المصادر التي حذفت أفعالها ، وأقيمت مقامها ، وذلك في الأخبار ، نحو : شكرًا لا كفرًا ، وقدر بعضهم العامل للنصب فعلًا مشتقًا من الحمد أي: أقول الحمد لله ، أو الزموا الحمد لله كما حذفوه من نحو : اللهم ضبعًا وذئبًا ، والأول هو الصحيح لدلالة اللفظ عليه )(١) فعلى هذا لا خلاف في وجه النصب عند العلماء .

" فضرب الرقاب ": وتبع الفراء في هذا الزجاج وغيره فيقول الزجاج : ( معناه : فاضربوا الرقاب ضربًا ، منصوب على الأمر )(3) ، وهو الوجه عند أبي حيان بلا خلاف فيقول : ( هذا من المصدر النائب مناب فعل الأمر ، وهم مطرد فيه وهو منصوب بفعل محذوف فيه واختلف فيه إذا انتصب ما بعده ، فقيل : هو منصوب بنفس المصدر لنيابته عن العامل فيه ومثاله : ضربًا زيدًا وهذا هو الصحيح ، ويدل على ذلك قوله : " فضرب الرقاب " وهو إضافة المصدر للمفعول ، ولو لم يكن معمولًا له ما جاز إضافته إليه )(6) ، وعلى عكسه جاء الحديث عند القيسي فقال : ( نصب على المصدر أي: فاضربوا الرقاب ضربًا ، وليس المصدر في هذا بموصول فلا ينكر منكر تقديم الرقاب عليه ؛ لأن المصدر إنما يكون ما بعده من صلته إذا كان بمعنى : أن أفعل أو أن يفعل ، فإذا لم يكن كذلك فلا صلة له ، إنما هو توكيد لفعل لا غير )(1) موافقًا بذلك ما جاء عند العكبري .

لا خلاف عندهم في : " معاذ الله " في أنها منصوبة على المصدر بتقدير : أعوذ بالله معاذًا فقال سيبويه فيها : ( كأنه حيث قال : معاذ الله ، قال : عيادًا بالله ، وعيادًا انتصب على أعوذ بالله عيادًا )(٢) .

# قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَنَيْءَ فَٱتَّبَاغُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَلَّ ﴾ البقرة ١٧٨

يقول الفراء: ( فإنه رفع . وهو بمنزلة الأمر في الظاهر ؛ كما تقول : من لقي العدو فصبرًا واحتسابًا . فهذا نصب ؛ ورفعه جائز . وقوله تبارك وتعالى : " فاتّباعٌ بالمعروف "رفع ونصبه جائز . وإنما كان

۱ الکشاف : ۱/ ۲۷

٢- إعراب القراءات الشواذ: ١/ ٨٧

٣- البحر المحيط: ١/ ٣١- ٣٢

٤- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٥/ ٦

٥- البحر المحيط: ٩/ ٥٥٩- ٤٦٠

٦- مشكل إعراب القرآن: ٢/ ٢١٤ ، وينظر: إملاء ما من به الرحمن: ٥٣٢

٧- الكتاب : ١/ ٢٧٤

الرفع فيه وجه الكلام ؛ لأنها عامّة فيمن فعل ويراد بها من لم يفعل . فكأنه قال : فالأمر فيها على هذا فيرفع وينصب الفعل إذا كان أمرًا عند الشيء يقع ليس بدائم ؛ مثل قولك للرجل: إذا أخذت في عملك فجدًّا جدًّا وسيْرًا سيْرًا . نصبت لأنك لم تنو به العموم فيصير كالشيء الواجب على من أتاه وفعله ، ومثله قوله: " ومن قتله منكم متعمدًا فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم "(١) ومثله " فإمساكٌ بمعروف وتسريح بإحسان "(٢) ومثله في القرآن كثير ؛ رفع كلّه ؛ لأنها عامّة ، فكأنه قال : من فعل هذا فعليه هذا )(۳)

الوجه في " فاتّباع " الرفع خبر لمبتدأ محذوف أي: فالأمر فيه اتّباع بالمعروف ، ويجوز فيها النصب على تقدير: اتبع اتباعًا . وهو الحديث في " فإمساك " و" فجزاء" بجواز النصب فيهم أيضًا ، وهو ما يجيزه النحاس(؛) أيضًا في غير القرآن وهو ما حكاه الزجاج بقوله: ( ولو كان في غير القرآن لجاز: فاتّباعًا بالمعروف وأداءً على معنى: فليتّبع اتباعًا ويؤد أداءً ، ولكن الرفع أجود في العربية وهو على ما في المصحف وإجماع القراء فلا سبيل لغيره )(٥) والنصب قراءة ابن أبي عبلة كما ذكر عند القرطبي والعكبري فيقول أبو البقاء: ( وقرئ : فاتّباعًا بالنصب على المصدر أي: فليتّبع اتّباعًا ، وكان قياس هذا أن يقرأ " أداءً " بالنصب ولكن لم أجده )(٦) ، وحكى أبو حيان النصب في " إمساك وتسريح " على المصدر وإن لم يقرأ به

فقال: (قالوا: يجوز في العربية ولم يقرأ به نصب إمساك أو تسريح على المصدر أي: فامسكوهن إمساكًا بمعروف أو سرّحوهن تسريحًا بإحسان )(٢) وتبعه في هذا القيسي ، فالنصب على هذا جائز على أنه مصدر مؤكد حذف فعله وجوبًا كـ " ضرب الرقاب " و" سقيًا " وغيرهم .

# قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أَغُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ البقرة ٢٨٥

يقول الفراء: ( مصدر وقع في موضع أمر فنصب . ومثله: الصلاة الصلاة . وجميع الأسماء من المصادر وغيرها إذا نونت الأمر نصبت . فأمّا الأسماء فقولك : الله الله يا قوم ؛ ولو رفع على قولك : هو الله ، فيكون خبرًا وفيه تأويل الأمر لجاز ؛ أنشدني بعضهم :

ه عمير ومنهم السّفاح إن قومًا منهم عمير وأشبـــا ل أخو النجدة السلاحُ السلاحُ (^) لجديرون بالوفاء إذا قــــا

ومثله أن تقول: يا هؤلاء الليلُ فبادروا ، أنت تريد: هذا الليل فبادروا. ومن نصب " الليل " أعمل فيه فعلًا مضمرًا قبله . ولو قبل :" غفرانُك ربنا" لجاز )(٩)

١- سورة المائدة : ٩٥

٢- سورة البقرة: ٢٢٩

٣- معاني القرآن للفراء: ١/ ١٣٧

٤- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٢٨١

٥- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٢٤٩

٦- إعراب القراءات الشواذ: ١/ ٢٣٠ ، وينظر: الجامع لأحكام القرآن: ٢/ ٢٣٦

٧- البحر المحيط: ٢/ ٤٦٩ ، وينظر: مشكل إعراب القرآن: ١/ ١٦٩

٨- البيتان من الخفيف ، ولا يعرف قائلهما ، والشاهد : قوله : " السلاح " مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هو ، وهو أيضًا توكيد لفظي ، وهو إغراء ، وقد رفعه وحقه النصب ، ينظر: جامع البيان : ٣/ ١٠٢

٩- معانى القرآن للفراء: ١/ ٢١٠- ٢١١

جمع الفراء هنا بين ما ينصب على المصدر بفعل محذوف ، وبين ما ينصب على الإغراء بفعل محذوف أيضًا ، ف" غفرانك " مصدر لفعل محذوف تقديره : اغفر غفرانك ، و " الصلاة الصلاة " و" الله الله " و " السلاح السلاح " و" الليل " كلّها أسماء في موضع مفعول به لفعل محذوف على معنى : اتقوا أو الزموا .

وهو الوجه عند سيبويه فقال: (هذا باب أيضًا من المصادر ينتصب بإضمار الفعل المتروك إظهاره: ونظير سبحان الله في البناء من المصادر والمجرى لا في المعنى "غفران "؛ لأن بعض العرب يقول : غفرانك لا كفرانك يريد: استغفارًا لا كفرًا) (() ، وهو الوجه عند الأخفش أيضًا حيث قال: (جعله بدلًا من اللفظ بالفعل كأنه قال: "واغفر لنا غفرانك ربنا") (() وتبعه في هذا الزجاج والنحاس ، وهو الوجه عند أبي حيان حين قال: (وانتصاب "غفرانك "على المصدر وهو من المصادر التي يعمل فيها الفعل مضمرًا التقدير عند سيبويه: اغفر لنا غفرانك) (()) ، ويجيز فيه العكبري (أ) أن يكون مفعولًا به لفعل مضمر تقديره: نسألك غفرانك . وهو وإن كان جائزًا إلا أن الإجماع على المصدر .

# قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنَّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمُنُكُمٌّ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُم ۗ ﴾ النساء ٢٤

يقول الفراء: (كقولك: كتابًا من الله عليكم. وقد قال بعض أهل النحو: معناه: عليكم كتاب الله. والأول أشبه بالصواب. وقلما تقول العرب: زيدًا عليك أو زيدًا دونك، وهو جائز كأنه مضمر بشيء قبله وقال الشاعر:

يأيها المائحُ دلوي دونكا إني رأيت الناس يحمدونكا(٥)

الدلو ترفع ، كقولك : زيد فاضربوه ، والعرب تقول: الليلُ فبادروا ، والليلَ فبادروا ، وتنصب الدلو بمضمر في الخلفة كأنك قلت : دونك دلوي دونك )(٦) .

## التعليق:

"كتاب" منصوب على المصدر المؤكد أي: كتابًا من الله عليكم ، ولا يجيز الفراء نصبه بـ" عليكم " الظاهرة ؛ لأن مفعول اسم الفعل لا يقدم عليه ، وإنما يجوز نصبه باسم فعل مضمر أي: عليكم كتاب الله عليكم .و هو ما حكاه الزجاج بقوله : ( منصوب على التوكيد محمول على المعنى قوله : " حُرّمت عليكم أمهاتكم " : كتب الله عليكم هذا كتابًا ....وقد يجوز أن يكون منصوبا على جهة الأمر ويكون " عليكم " مفسرًا له فيكون المعنى : الزموا كتاب الله ، ولا يجوز أن يكون منصوبًا بـ " عليكم " لأن قولك : عليك زيدًا ليس له ناصبمتصرف فيجوز تقديم منصوبة وقول الشاعر : يا أيها المائح دلوي دونكما ، يجوز أن يكون دلوي في موضع نصب بإضمار " خذ" دلوي ، ولا يجوز أن يكون ؛ لأن اسم دلوي )(") ولا يجوز أن يكون عامل النصب فيها عليكم وهو القول الذي نسب للكوفيين ؛ لأن اسم

- ٢- معاني القرآن للأخفش: ١/ ٢٠٧، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٣٥١، معاني القرآن للزجاج: ١/ ٣٦٩
  - ٣- البحر المحيط: ٢/ ٥٩٧
  - ٤- ينظر: إملاء ما من به الرحمن: ١٢٩
- البيتان من الرجز لجارية من بني مازن ، وقيل لغيرها ، والشاهد : قوله : " دلوي " مرفوع ، ويجوز أن تنصب بمضمر أي : دونك دلوي ، والكوفيون يجيزون تقديم معمول اسم الفعل عليه ، ينظر : الإنصاف : ٢٢٨/١
  - ٦- معاني القرآن للفراء: ١/ ٢٧٦- ٢٧٧
  - ٧- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٢/ ٣٦- ٣٧

۱- الكتاب : ۱/ ۲۲٬

الفعل عامل ضعيف لذلك امتنع تقديم مفعوله عليه ، ولهذا الأمر منع القيسي نصب "كتاب الله" على الإغراء: (وقال الكوفيون: هو منصوب على الإغراء بـ"عليكم" وهو بعيد لأن ما انتصب بالإغراء لا يتقدم ما قام مقام الفعل وهو" عليكم". ولو كان النص: عليكم كتاب الله ، لكان نصبه على الإغراء أحسن من المصدر)(١) اعتراضه هذا جائز إذا انتصب "كتاب الله " على الإغراء مقترنًا باسم الفعل "عليكم " ، لكن لمّا قُدّر له فعل على معنى: الزم جاز نصبها على الإغراء.

قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بِرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ ﴾ النساء ٨١ يقول الفراء: ( فإن العرب لا تقوله إلّا رفعًا ؛ وذلك أنّ القوم يُؤمرون بالأمر يكرهونه فيقول أحدهم : سمعٌ وطاعةٌ ، أي قد دخلنا أوّل هذا الدين على أن نسمع ونطيع ، فيقولون : علينا ما ابتدأناكم به ، ثم يخرجون فيخالفون ، كما قال عز وجلّ : " فإذا برزوا من عندك بيّت طائفة منهم غير الذي تقول " أي فإذا خرجوا من عندك بدّلوا . ولو أردت في مثله من الكلام : أي نطيع ، فتكون الطاعة جوابًا للأمر بعينه ؛ جاز النصب ؛ لأنّ كلّ مصدر وقع موقع فعَل ويَفعل جاز نصبه ، كما قال الله تبارك وتعالى : " معاذ الله أن نأخذ "(٢) معناه : - والله أعلم - : نعوذ بالله أن نأخذ )(٢) .

## التعليق:

"طاعة " القراءة فيها بالرفع : خبر لمبتدأ محذوف ، ويجيز فيها الفراء النصب أي: مفعول مطلق ناب مناب فعله أي: يقولون نطيع .

وتبعه في هذا النحاس<sup>(1)</sup> ، وهو ما قاله الأخفش بقوله : (أي: يقولون : أمرنا طاعةٌ ، وإن شئت نصبت " الطّاعة " على : نطيع طاعةً )<sup>(0)</sup> وهو مما لا حاجة لذكره عند أبي حيان<sup>(1)</sup> ؛ لأنه مما لم يقرأ به ولا حاجة لتوجيهه ولا لتنظيره ، فهو وإن لم يقرأ به فلا حجة في منع جواز الوجه الإعرابي في غير القرآن ، وهو على تقدير : تذكرون طاعةً عند العكبري<sup>(۷)</sup> ؛ لأن " تقول وتذكر" متقاربان ونصبه على البدل من لفظ الفعل أقرب من هذا التقدير .

# قوله تعالى : ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرُ الْفَصَبْرِ جَمِيلٌ ﴾ يوسف ١٨

يقول الفراء: ( مثل قوله: " فصيام ثلاثة أيام "(^) ، " فإمساك بالمعروف "() ولو كان: " فصبرًا جميلًا " يكون كالأمر لنفسه بالصبر لجاز ، وهي في قراءة أبيّ " فصبرًا جميلًا " كذلك على النصب بالألف )(١٠) .

- ١- مشكل إعراب القرآن: ١/ ٢٣٣
  - ۲- سورة يوسف: ۷۹
- ٣- معاني القرآن للفراء: ١/ ٧٨- ٢٩
- ٤- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٤٧٤
  - ٥- معاني القرآن للأخفش: ١/ ٢٦٢
  - ٦- ينظر: البحر المحيط: ٣/ ٢٢٤
- ٧- إعراب القراءات الشواذ: ١/ ٣٩٧- ٣٩٨، وينظر: إملاء ما من به الرحمن: ١٩٥
  - ٨- سورة البقرة : ١٩٦
  - ٩- سورة البقرة: ٢٢٩
  - ١٠-معاني القرآن للفراء: ٢/ ٢١٥

"صبر" تماثل "صيام" و" إمساك" في وجه الرفع على أنه خبر لمبتداً محذوف أي: شأني صبر جميل ، أو مبتداً لخبر محذوف أي: فصبر جميل أولى بي ، وهو على تقدير : أمر صبر جميل عند سيبويه (۱) . ويجيز فيها الفراء النصب على المصدر أي: فاصبر صبرًا جميلًا . ويقول النحاس : (قال أبو حاتم : قرأ عيسى بن عمر فيما زعم سهل بن يوسف : "فصبرًا جميلًا "قال: كذا الأشهب العقيلي قال: وكذا في مصحف أنس وأبي صالح ، قال محمد بن يزيد: "صبر جميلً" بالرفع أولى من النصب ولان المعنى : فالذي عندي صبر جميل قال: وإنما النصب الاختيار في الأمر كما قال جل وعز : فاصبر صبرًا جميلًا "قال أبو جعفر : والنصب على المصدر ) (۱) تبع في هذا الزجاج كما كان " الصيام "عنده منصوب على تقدير : فليصم هذا الصيام وهو الوجه عند أبي حيان ال وأردف قائلا: (ولكن القراءة لا تجوز بما لم يقرأ به ) ، ويصح النصب على المصدر عند أبي حيان على : (أن يقدّر ولكن القراءة لا تجوز بما لم يقرأ به ) ، ويصح النصب على المصدر عند أبي حيان على : (أن يقدّر لوجه النصب ، و لا خلاف في نصب "صبرًا" على المصدر عند العكبري أن أما القيسي فقال : (الموجوز النصب - ولم يقرأ به - على المصدر على تقدير: فأنا أصبر صبرًا ، والرفع الاختيار فيه ؛ لأنه ويجوز النصب - ولم يقرأ به - على المصدر على تقدير: فأنا أصبر صبرًا ، والرفع الاختيار فيه ؛ لأنه ليس بأمر ولو كان أمرًا لكان الاختيار فيه النصب ) (١) وهو الوجه عند سيبويه .

# قوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَئْتِ سُبْحُنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ النحل ٥٧

يقول الفراء: ( نصب ؛ لأنها مصدر ، وفيها معنى من التعوّذ والتنزيه لله عز وجل ، فكأنها بمنزلة قوله : " معاذ الله "( $^{()}$ ) وبمنزلة " غفر انك"( $^{()}$ ) .

## التعليق:

"سبحانه" مصدر على المعنى أي: تنزيهًا ؛ لأنه ليس له فعل من لفظه على معنى: نزّه الله تنزيهًا ، وهو الوجه عند وهو الوجه عند الزجاج فقال: ("سبحانه" معناه: تنزيهًا له من السوء)(١٠) ، وهو الوجه عند العلماء بلا خلاف. وهي من المصادر المنتصبة بفعل مضمر عند سيبويه فقال: (كأنه حيث قال: سبحان الله قال: تسبيحًا ، فنصب هذا على أسبح الله تسبيحًا ، وخزل الفعل ههنا لأنه بدل من اللفظ بفعل)(١١).

# قوله تعالى: ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ الروم ٣٠

يقول الفراء: (يريد: دين الله منصوب على الفعل كقوله: "صبغة الله "(١٢) )(١٢)

- ١- ينظر : الكتاب : ١/ ٢٧٣
- ٢- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٣١٨ ، وينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ٩٦- ٩٧
  - ٣- البحر المحيط: ٦/ ٢٥١
    - ٤- المصدر السابق
  - ٥- ينظر: إعراب القراءات الشواذ: ١/ ٦٩٠
    - ٦- مشكل إعراب القرآن: ١/ ٤١٧
      - ٧- سورة يوسف: ٢٣
      - ٨- سورة البقرة: ٢٨٥
    - ٩- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٩١٥
    - ١٠-إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٣٩٨
      - ١١-الكتاب : ١/ ٢٧٣
      - ١٢-سورة البقرة: ١٣٨
      - ١٣-معاني القرآن للفراء: ٢/ ٨٤٦

النصب في " فطرت " و " صبغة " على أنهما مصدر ان مؤكدان أبدلا من لفظ الفعل فحذف العامل منهما وجوبًا .

- فطرت الله: وافق الأخفش الفراء هنا فقال: ( فطرة الله: نصبها على الفعل كأنه قال: فطر الله تلك فطرة " فطرة " فطرة " عنده كان على المفعولية بفعل أمر محذوف فقال: ( فطرة " منصوب بمعنى: اتبع فطرة الله لأن معنى: " فأقم وجهك " اتبع الدين القيم، اتبع فطرة الله فمعنى " فطرة الله " دين الله الذي فطر الناس عليه )(٢)، ونصب فطرة على المصدر لم يكن عند الفراء فقط بل حكاه الطبري أيضًا فقال: (نصبت " فطرة الله " على المصدر من معنى قوله: " فأقم وجهك للدين حنيفا " وذلك أن معنى ذلك فطر الله الناس على ذلك فطرة )(٢).
- صبغة الله: أمّا صبغة الله فنصبها الاخفش على البدل من "ملّة" قال: ( بالنصب؛ لأنه حين قال لهم " كونوا هودًا" كأنه قيل لهم: اتخذوا هذه الملّة، فقالوا: لا بل ملّة إبراهيم أي: نتبع ملّة إبراهيم ثم أبدل " صبغة " من " الملّة" فقال: صبغة الله بالنصب ) (أ)، ويأخذ نصبها عند الزجاج منحى آخر فيقول: (يجوز أن تكون " صبغة " منصوبة على قوله: " بل نتبع ملّة إبراهيم " أي: بل نتبع صبغة الله، ويجوز أن يكون نصبها على: بل نكون أهل صبغة لله ) (أ)، في حين ذهب الزمخشري إلى أن قوله: " صبغة الله " مصدر مؤكد منصوب على قوله: " ونحن له عابدون " عطف على آمنا بالله، على قوله: أمنا بالله كما انتصب " وعد الله "، وقوله: " ونحن له عابدون " عطف على آمنا بالله، وهذا العطف يرد قول من زعم أنّ صبغة الله بدل من ملّة إبراهيم أو نصب على الإغراء بمعنى: عليكم صبغة الله لما فيه من فك النظم وإخراج الكلام عنالتآمه واتساقه ) (أ)، وهو اعتراض سائغ عليكم صبغة الله لما فيه من فك النظم وإخراج الكلام عنالتآمه واتساقه ) (أ)، وهو اعتراض سائغ مقبول وعند أبي حيان ما يعلله فيقول: ( أمّا الإغراء فتنافره آخر الآية وهو قوله: " ونحن له عابدون " إلا أن قدّر هناك قول وهو إضمار لا حاجة تدعو إليه، وأمّا البدل فهو بعيد وقد طال بين المبدل منه والبدل بجمل ومثل ذلك لا يجوز، والأحسن أن يكون منتصبًا انتصاب المصدر المؤكد عن قوله " والبدل بجمل ومثل ذلك لا يجوز، والأحسن أن يكون منتصبًا انتصاب المصدر المؤكد عن قوله " نصب مردودة على الملة ) (()).

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِ مَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُون ٱلْمُؤْمِنينِّ ﴾ الأحزاب ٥٠

"خالصةً": النصب فيها عند الفراء على المصدر المؤكد كـ" سنة الله" و " صبغة الله" فيقول: (يقول: هذه الخصلة خالصة لك ورُخصة دون المؤمنين ، فليس للمؤمنين أن يتزوّجوا امرأة بغير مهر ، ولو رفعت: " خالصة لك " على الاستئناف كان صوابًا ؛ كما قال: " لم يلبثوا إلّا ساعة من نهار بلاغ الله أي: هذا بلاغ ، وما كان من سنة الله ، وصبغة الله وشبهه فإنه منصوب ؛ لاتصاله بما قبله على مذهب حقًّا وشبهه ، والرفع جائز ؛ لأنه كالجواب ؛ ألا ترى أن الرجل يقول: قد قام عبد الله فتقول: حقًّا إذا وصلته ، وإذا نويت الاستئناف رفعته وقطعته مما قبله ، وهذه محض القطع الذي تسمعه من النحويين) (١٠٠).

١- معانى القرآن للأخفش: ٢/ ٤٧٤

٢- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٤/ ١٨٤

٣- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٢١/ ٤٠

٤- معاني القرآن للأخفش: ١/٩٥١

٥- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٢١٥

٦- الكشاف: ٢/ ١٠٠٠

٧- البحر المحيط: ١/ ٦٥٦

٨- معاني القرآن للفراء: ١١٤/١

٩- سورة الأحقاف : ٣٥

١٠ - معاني القرآن للفراء: ٢ / ٨٧١- ٨٧٢

والنصب فيها عند جمهور النحاة على الحال فيقول الزجاج: (منصوب على الحال المعنى: إنّا أحللنا لك هؤلاء وأحللنا لك من وهبت نفسها لك  $)^{(1)}$ ، وتبعه في هذا النحاس، ولمّا كان الوجه عندهم النصب فيها على الحال كانت خارجة عند القرطبي من ضمير الفعل المضمر فقال: ( وقيل: حال من ضمير متصل بفعل مضمر دلّ عليه المضمر تقديره: أحللنا لك أزواجك وأحللنا لك امرأة مؤمنة أحللناها خالصةً  $)^{(7)}$  و على الحال من مضمر " وهبت " عند العكبري $^{(7)}$ ، في حين وافق الزمخشري الفراء فقال: ( مصدر مؤكد كوعد الله وصبغة الله أي: خلص لك إحلال ما أحللنا لك خالصة بمعنى: خلوصًا  $)^{(4)}$  ويجيز الوجهين أبو حيان $^{(6)}$  المصدر المؤكد والحال أي: أحللناها خالصةً لك ، وهو الأرجح هنا.

قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَنَّعِ خَلَقَا ۗ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِين ﴾ السجدة ٧

يقول الفراء: (يقول: أحسنه فجعله حَسَنًا ، ويقرأ: "أحسن كلَّ شي عِ خلْقه "قرأها أبو جعفر المدنيّ كأنه قال: ألهم خلْقه كلّ ما يحتاجون إليه ، فالخلق منصوبون بالفعل الذي وقع على "كلّ" كأنك قلت: أعلمهم كل شيء وأحسنهم ، وقد يكون الخلق منصوبًا كما نُصب قوله: "أمرًا من عندنا "(٢) في أشباه له كثير من القرآن ؛ كأنك قلت: كلّ شيء خلْقًا منه وابتداء بالنعم )(٧)

#### التعليق:

للآية قراءتين : فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر : " خلْقه " بإسكان اللام ، وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي : " خلَقَه " بفتح اللام(^) .

فمن قرأ بفتح اللام فهو فعل ماض بلا خلاف ، وأمّا من سكن اللام فهي اسم يحتمل نصبه عند الفراء وجهين : أن يكون مفعولًا ثانيًا لـ " أحسن " المتضمنة معنى "أعلم " ، وأن يكون النصب فيه على المصدر المؤكد لنفسه – أي مفعول مطلق – وهو الوجه عند سيبويه (١٠) .

ويشارك المصدر البدل عند الزجاج فقال: (من قرأ خلقه بتسكين اللام فعلى وجهين أحدهما المصدر الذي دلّ عليه أحسن ، والمعنى: الذي خلق كل شيء خلقه ، ويجوز أن يكون على البدل فيكون المعنى: الذي أحسن خلق كل شيء خلقه )(١٠) وهو ما رجّحه أبو حيان على غيره من الأوجه المذكورة فيها فقال: (الظاهر أنه بدل اشتمال والمبدل منه "كل" أي: أحسن خلق كل شيء فالضمير في "خلقه" عائد على كل ، وقيل: الضمير في "خلقه " عائد على الله فيكون انتصابه انتصاب المصدر المؤكد لمضمون الجملة كقوله: "صبغة الله " وهو قول سيبويه أي: خلقه خلْقًا، ورجح على بدل الاشتمال بأن فيه إضافة المصدر إلى الفاعل وهو أكثر من إضافته إلى المفعول)(١٠) ، وقد جوّز العلماء فيها أوجهًا

- ١- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٤ / ٢٣٣ ، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٣ / ٣٢٠
  - ٢- الجامع لأحكام القرآن: ١٤/ ٢١٣
    - ٣- ينظر: الإملاء: ٤٨٩
    - ٤ الكشاف : ٢٢ / ٢٦٨
    - ٥- ينظر: البحر المحيط: ٨ / ٤٩٣
      - ٦- سورة الدخان: ٥
    - ٧- معاني القرآن للفراء: ٢ / ٨٥٥
    - ٨- ينظر: السبعة لابن مجاهد: ١٦٥
  - ٩- ينظر: الكتاب: ١/ ٣١٥، وينظر: المقتضب: ٣/ ٢٠٣
    - ١٠- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ١٠٤/٢
      - ١١- البحر المحيط: ٨/ ٤٣٢

أخرى فقيل: هو منصوب بإسقاط حرف الجر والمعنى: أحسن كل شيء في خلقه، ويجوز فيها العكبري<sup>(۱)</sup> أن تكون مفعولًا أول لأحسن بمعنى: عرف، وعلى عكسه جاء الحديث عند القيسي<sup>(۱)</sup> فيجوز جعلها مفعولًا ثانيًا لأحسن بمعنى " أفهم ". فهذه التخريجات كلّها على تقديرات يستغنى عنها مع تمام المعنى في كونه مصدرًا مؤكدًا للمعنى والذي يرجحه أيضًا إضافته لضمير الفاعل هنا وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الوجه عند كثير من العلماء.

## قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَنَا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴾ محمد ٨

يقول الفراء: (كأنه قال: فأتعسهم الله وأضل أعمالهم؛ لأنّ الدعاء قد يجري مجرى الأمر والنهي، ألا ترى أنّ أضل فعْلٌ، وأنها مردودة على التعس و وهو اسم لأن فيه معنى أتعسهم) (٢).

## التعليق:

" تعسًا" هنا من المصادر المنصوبة بفعل مضمر وجوبًا ؛ لأنها من المصادر المبدلة من لفظ الفعل، فحذف الفعل لأن المصدر جاء بدلًا منه على سبيل الدعاء عليهم ، موافقًا في هذا سيبويه (أ) ، ويجيز فيه الزجاج أمرين بقوله : ( " الذين " في موضع رفع على الابتداء ويكون " تعسًا لهم " الخبر ، ويجوز أن يكون نصبًا على معنى : أتعسهم الله  $)^{(\circ)}$  وهو الوجه عند أبي حيان حين قال : ( " تعسًا " منصوب بفعل مضمر ولذلك عطف عليه الفعل : " وأضل أعمالهم "  $)^{(7)}$  وفي هذا دلالة على نصبه على المصدر الخالص .

## قوله تعالى : ﴿ أَمْ لَكُمْ أَيْمُنَّ عَلَيْنَا بِلغَةً إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴾ القلم ٣٩

يقول الفراء: ( القراء على رفع " بالغة " إلا الحسن فإنه نصبها على مذهب المصدر كقولك: حقًا ، والبالغ في مذهب الحق يقال: جيّد بالغ كأنه قال: جيّد حقًا قد بلغ حقيقة الجودة وهو مذهب جيد وقرأه العوام أن تكون البالغة من نعت الأيمان أحبّ إليّ )(١)

## التعليق:

" بالغة " القراءة فيها بالرفع صفة لـ " أيمان " ، وذكر الفراء قراءة للحسن بالنصب ، ووجه النصب على المصدر المؤكد كـ " حقًا " ، و الرفع أحب من النصب عنده .

ووافقه في ذلك النحاس<sup>(^)</sup> ، وجوّز القرطبي فيها وجهًا آخر وهو الحال فقال : (قرأ الحسن البصري" بالغة " بالنصب على الحال من الضمير في " لكم " لأنه خبر عن " أيمان " ففيه ضمير منه ، وإمّا من الضمير في " علينا " إن قدّرت " علينا " وصفًا للإيمان ، ويجوز أن يكون حالًا من " أيمان " وإن كانت نكرة ، كما أجازوا نصب " حقًا " على الحال من " متاع " في قوله : " متاع بالمعروف حقًا على المتقين " ) (١) .

١- ينظر: إملاء ما من به الرحمن: ٤٨٥

٢- ينظر: مشكل إعراب القرآن: ٢/ ١١٨

٣- معاني القرآن للفراء: ٣/ ١٠٢٤

٤- ينظر: الكتاب: ١/ ٢٦٥

٥- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٥/٥

٦- البحر المحيط: ٩/ ٤٦٣

٧- معاني القرآن للفراء: ٣/ ١١٤٦- ١١٤٧

٨- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٤/ ٢٨٦

٩- الجامع لأحكام القرآن: ١٧ / ٢٨

#### المطلب الثانى: المصدر المنصوب لفعل محذوف:

# قوله تعالى : ﴿ وَلِكُلِّ وَجْهَةً هُوَ مُولِّيهَا ۖ فَاسْتَبَقُوا ٱلْخَيْرَاتِ ﴾ البقرة ١٤٨

يقول الفراء: ( العربُ تقول: هذا أمر ليس له وِجهة ، ليس له جِهة ، وليس له وجْه ؛ وسمعتهم يقولون: وجِّه الحَجَر ، جهةُ مَّالة ، ووِجهةُ مَّاله . ويقولون: ضَعْه غير هذه الوضْعة ، والضَّعة والضَّعة . ومعناه: وجّه الحجر فله جهة ؛ وهو مثل ، أصله في البناء يقولون: إذا رأيت الحجر في البناء لم يقع موقعه فأدِرْه فإنك ستقع على جهته . ولو نصبوا على قوله: وجِّهه جِهتَه لكان صوابًا )(١).

#### التعليق:

" وجهة " مرفوعة مبتدأ مؤخر للخبر " لكل" المقدم عليه ، ويجيز فيها الفراء النصب على معنى : وجّهه جهتَه ، في حين اكتفي غيره بالرفع فقط<sup>(٢)</sup> .

# قوله تعالى: ﴿ مَتُّعًا بِٱلْمَعْرُوفَ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ البقرة ٢٣٦

يقول الفراء: (نصب من نيّة الخبر لا أنه نعت المتاع. وهو كقولك في الكلام: عبد الله في الدار حقًا . إنما نصب الحق من نيّة كلام المخبر ؛ كأنه قال : أخبركم خبرًا حقًا ، وبذلك حقًا ؛ وقبيح أن تجعله تابعًا للمعرفات أو للنكرات ؛ لأن الحق والباطل لا يكونان في أنفس الأسماء ؛ إنما يأتي بالأخبار . ومن ذلك أن تقول : لي عليك المال الحق ، أو : لي عليك مال حقّ ، إلا أن تذهب به إلى أنه حقّ لي عليك ، فتخرجه مخرج المال لا على مذهب الخبر )(") .

#### التعليق

وجّه الفراء نصب "حقًا " أنه مصدر – مفعول مطلق – لفعل محذوف أي: أحق ذلك حقًا على المحسنين، ولم يجز وجه النصب فيها على النعت وهو الذي ارتضاه أبو حيان حين قال: (انتصاب "حقًا "على أنه صفة لمتاعًا أي: متاعًا بالمعروف واجبًا على المحسنين أو بإضمار فعل تقديره: حقّ ذلك حقًا أو حالًا مما كان حالًا منه متاعًا أو من قوله: "بالمعروف)(أ). وتبع الزجاج الفراء فقال: ("حقًا "منصوب على حقّ ذلك عليهم حقًا ، كما يقال: حققت عليه القضاء وأحققته أي: أوجبته)(أ) وذهب لجواز الأمرين القرطبي بقوله: ("حقًا" صفة لقوله" متاعًا "أو نصب على المصدر وذلك أدخل في التأكيد للأمر)(أ).

# قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجُهَا وَصِيَّةً لِّأَزْوَجِهِم مَّتُّعًا إِلَى ٱلْحَوْل غَيْرَ إِخْرَاجٌ ﴾ البقرة ٢٤٠

يقول الفراء: (وهي في قراءة عبد الله: "كتب عليهم الوصية لأزواجهم" وفي قراءة أبيّ: "يتوفون منكم ويذرون أزواجًا فمتاع لأزواجهم" فهذه حجّة لرفع الوصية. وقد نصبها قوم منهم حمزة على إضمار فعل كأنه أمر، أي ليوصوا لأزواجهم وصية. ولا يكون نصبًا في إيقاع "ويذرون" عليه) $^{(\vee)}$ 

- ١- معانى القرآن للفراء: ١/ ١٢٠
- ٢- ينظر : معاني القرآن للأخفش : ١/ ١٦٢ ، البحر المحيط : ٢/ ٣٥- ٣٦- ٣٧ ، إملاء ما من به الرحمن : ٧٥- ٢٦
  - ٣- معانى القرآن للفراء: ١/١٧٧- ١٧٨
    - ٤- البحر المحيط: ٢/ ٥٣٣- ١٣٥
  - ٥- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٣١٩
    - ٦- الجامع لأحكام القرآن: ٣/ ٢٠٣
    - ٧- معاني القرآن للفراء: ١٨٠١

حمل الفراء الرفع فيها على أنها مبتدأ خبره محذوف والتقدير: عليكم وصية واحتج لذلك بقراءة عبد الله بن مسعود وأبي ، وأمّا النصب فعلى إضمار فعل أمر تقديره: ليوصوا وصيةً ، وامتنع عنده نصبها بالفعل " يذرون " . وهذا ما ذهب إليه الزجاج حين قال : ( من نصب أراد فليوصوا وصيةً ، ومن رفع فالمعنى : فعليهم وصيةٌ لأز واجهم )(٢) ، وهي كذلك عند أبي حيان(٢) منصوبة بإضمار فعل تقديره: يوصون ، كما قدّر هذا الفعل أيضًا العكبري حين قال : ( " الذين" مبتدأ والخبر محذوف تقديره: يوصون وصيةً ، هذا على قراءة من نصب " وصيةً" ومن رفع " الوصية" فالتقدير: عليهم وصيةً ( فنصب على الأمر أي : عليكم وصيةً وذلك ؛ أوصوا لهنّ وصيةً )(٥) ، وهناك من يقدر فيها النصب على الأمر أي : عليكم وصيةً وذلك ؛ أوصوا لهنّ وصيةً )(٥) ، وهناك من يقدر فيها النصب على أنها مفعول به لا مصدر نرى ذلك عند أبي الفضل الألوسي حين قال : ( قرأ أبو عمروا وابن عامر وحمزة عن عاصم بنصب " وصية" على المصدرية أو على أنها مفعول به والتقدير: ليوصوا أو يوصون " وصية " أو كتب الله تعالى عليهم أو ألزموا )(٢) ، ف" وصية " هنا منصوبة بفعل محذوف لا بالفعل " يذرون " ماضي : ترك المتعدي لواحد فالترك واقع منهم على الأزواج ، ثم جاء الأمر بتوصية هؤلاء الزوجات على المصدر لفعل محذوف تقديره: فليوصوا وصية .

# قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَنَيْء وَلَٰكِن ذِكْرَى ﴾ الأنعام ٦٩

يقول الفراء: ( في موضع نصب أو رفع ؛ بفعل مضمر ؛ " ولكن " نذكر هم " ذكرى " ، والرفع على قوله : ولكن هو ذكرى  $)^{(\vee)}$  .

#### التعليق:

تحتمل " ذكرى " وجهين من الإعراب: الرفع والنصب ، فأمّا الرفع فعلى أنه خبر لمبتدأ محذوف أي: هو ذكرى ، وأمّا النصب فعلى أنه مصدر فعله مضمر وتقديره: نذكر هم ذكرى . وتبعه الزجاج (^) في جواز الوجهين ، ولا خلاف في وجه النصب عندهم أنه على المصدر .

# قوله تعالى : ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدَّركَ حَرجَ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الأعراف ٢

يقول الفراء: (" لتنذر به " مؤخر ، ومعناه: المص كتاب أنزل إليك لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج منه" وذكرى للمؤمنين " في موضع نصب ورفع. إن شئت رفعتها على الردّ على الكتاب ؟ كأنك قلت: كتاب حقّ وذكرى للمؤمنين ؟ والنصب يراد به: لتنذر وتذكّر به المؤمنين ) (٩) .

- ١- ينظر : السبعة لابن مجاهد : ١٨٤
- ٢- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٣٢١
  - ٣- ينظر: البحر المحيط: ٢/ ٢٥٣- ٢٥٤
- ٤- إملاء ما من به الرحمن: ١٠٨ ، وينظر: مشكل إعراب القرآن: ١/ ١٧١
  - ٥- معانى القرآن للأخفش: ١/ ١٩٢- ١٩٣
    - ٦- روح المعانى: ٢/ ١٥٨- ١٥٩
    - ٧- معاني القرآن للفراء: ١/ ٣٤٦
- ٨- ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٢/ ٢٦١، إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٧٣، البحر المحيط: ٤/ ٤٥٠، الكشاف: ٧/ ٣٣٢، الإيضاح: ٣٢٨، الإملاء: ٣٥٣، مشكل إعراب القرآن: ١/ ٣٩٣
  - ٩- معاني القرآن للفراء: ١/ ٣٧٤

#### التعيلق:

وجّه الفراء النصب في " ذكرى " أنه مصدر منصوب بفعل محذوف معطوف على " تنذر" أي: لتنذر وحّه الفراء النصب فيها عند الكمؤمنين أي: ولتذكر وتذكّر به ذكرى المؤمنين أي: ولتذكر به ذكرى المؤمنين أي: ولتذكر به ذكرى الأنذار معنى التذكير) (١) ويحكي النحاس (٢) وجه النصب فيها عند الكسائي أنه على العطف على الهاء في " أنزلناه " وهو وجه لم يحكه الفراء عن الكسائي ،و لا سبيل لهذا لأن اللفظ في الفعل على " أنزل إليك " لا " أنزلناه " ليكون العطف عليه ، بالإضافة للبعد بين المعطوف والمعطوف عليه ، ويضيف لها أبو حيان وجها آخر بقوله : ( النصب على المصدر على إضمار فعل معطوف على " لتنذر " أي: وتذكر ذكرى أو على موضع " لتنذر " ؛ لأن موضعه نصب فيكون إذ ذاك معطوفًا على المعنى فيكون مفعولًا من أجله ) ولا حاجة لهذا التقدير في ظل جواز ما هو أقوى منه في الإعراب ، ويضيف على هذا العكبري (٤) وجه الحال من الضمير في " أنزل" وما بينهم معترض ، ويذهب القيسي (٥) إلى جواز عطفها على موضع الهاء في " به " .

# قوله تعالى: ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ٱلْحَقِّ ﴾ الأعراف ٨

يقول الفراء: ( إن شئت رفعت " الوزن " بـ" الحق" ، وهو وجه الكلام . وإن شئت رفعت الوزن بـ" يومئذ" ، كأنك قلت : الوزن في يوم القيامة حقًا ، فتنصب الحقّ وإن كانت فيه ألف و لام ؛ كما تقول : " فالحقّ والحقّ أقول" ( $^{(7)}$  الأولى منصوبة بغير " أقول" والثانية بـ" أقول" ) $^{(4)}$  .

#### التعليق:

" الحق" في الآية الكريمة مرفوعة خبر للمبتدأ " الوزن " ، ويجوز فيه النصب على المصدر في حال جعل " يومئذ " خبر لـ" الوزن " أي: يحق الحقّ ، وتبعه في هذا النحاس (^) وغيره و لا خلاف فيه .

# قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِنْنُهُم بِكِتُّبِ فَصَلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُذَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ الأعراف ٢٥

يقول الفراء: (تنصب الهدى والرحمة على القطع من الهاء في "فصّلناه". وقد تنصبهما على الفعل ، ولو خفضته على الإتباع للكتاب كان صوابًا )(٩).

# التعليق:

النصب في " هدى ورحمة " يحتمل عند الفراء وجهين : الوجه الأول على الحال من ضمير فصلناه ، أو على أنهما مفعول مطلق لفعل محذوف أي: هداهم الله هدًى ورحمهم الله رحمة . وتبعه الزجاج في

- ١- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٢/ ٣١٥
- ٢- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ١١٤
  - ٣- البحر المحيط: ٥/ ٩، ١٠
  - ٤- ينظر: إملاء ما من به الرحمن: ٢٧٥
    - ٥- مشكل إعراب القرآن: ١/ ٣١٨
      - ٦- سورة ص: ٨٤
  - ٧- معاني القرآن للفراء: ١/ ٣٧٦- ٣٧٧
- ٨- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ١١٥، البحر المحيط: ٥/ ١٤، الجامع لأحكام القرآن: ٧/ ١٦٤، الإملاء:
   ٢٧٦، مشكل إعراب القرآن: ١/ ٣١٩
  - ٩- معاني القرآن للفراء: ١/ ٣٨٣

الوجه الأول حيث قال : (" هدى " في موضع نصب أي : فصّلناه هاديًا ذا رحمةً) (() وهو الوجه عند غيره من العلماء في حين نجد العكبري يجوز وجه المفعول لأجله فيهما فقال : (يجوز أن يكونا مصدرين بمعنى المفعول له) ((()) وهو ما أجازه أبو حيان أيضًا بقوله : (وانتصب " هدى ورحمة " على الحال وقيل مفعول من أجله) (())، ولا نجد سبيلً في تفضيل وجه على آخر لجوازهم جميعًا بلا تضارب في المعنى .

قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰۤ أَنفُسِكُمْ مَّتُّعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأَ ﴾ يونس ٢٣

يقول الفراء : ( إن شئت جعلت خبر" البغي" في قوله : " على أنفسكم " ثم تنصب " متاع الحياة الدنيا " كقولك : مُتعةً في الحياة الدنيا ، ويصلح الرفع - ها هنا- على الاستئناف  $)^{(1)}$  .

#### التعليق:

في " متاع" قراءتان ذكر ذلك ابن مجاهد فقال : ( كلهم قرأ " متائح الحياة الدنيا " رفعًا ، إلا ما رواه حفص عن عاصم فإنه روى عنه: " متاع الحياة الدنيا " نصبًا ، وحدثني عبيد الله بن على ، عن نصر بن علي ، عن أبيه ، عن هارون عن ابن كثير " مَّتاعَ الحياة الدنيا " نصبًا  $)^{(\circ)}$  . فعلى قراءة من رفع تكون خبرًا لـ" بغي " ، وأمّا على النصب فهي مصدر على تقدير: تمتعون متاع الحياة الدنيا ، وهما وجهان جائزان عند النحاس جاء ذلك في حديثه حين قال: ( " بغيكم " رفع بالابتداء وخبره " متاع الحياة الدنيا " ، ويجوز أن يكون خبره " على أنفسكم " وتضمر مبتدأ أي: ذلك متاعُ الحياة الدنيا أو هو متاع الحياة الدنيا ، وقرأ ابن أبي إسحاق " متاع الحياة الدنيا " بالنصب على أنه مصدر أي: تمتعون متاع الحياة الدنيا )(٦) ، ويحتمل النصب فيه عدة أوجه عند أبي حيان حيث قال : ( وانتصب " متاع " في قراءة زيد بن علي وحفص وابن أبي إسحاق وهارون عن ابن كثير على أنه مصدر في موضع الحال أي: متمتعين ، أو باقيًا على المصدرية أي: يتمتعون به متاع أو نصبًا على الظرف أي: وقت متاع الحياة الدنيا والعامل في " متاع " إذا كان حالًا أو ظرفًا ما تعلق به خبر " بغيكم " أي: كائن على أنفسكم ولا ينتصبان بـ " بغيكم " ؟ لأنه مصدر قد فصل بينه وبين معموله بالخبر وهو غير جائز  $)^{(\vee)}$  وما منعه أبو حيان أجازه العكبري بقوله : ( يقرأ بالنصب على أنه مفعول " بغيكم " لأن المصدر يعمل عمل الفعل أي: يطلبون متاع الحياة الدنيا وخبر المبتدأ محذوف أي: خطأ نحوه )^^ على أن البغي هنا بمعنى الطلب أي: طلبكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ، وتحتمل عند القيسي وجه التعليل فقال : ( من نصب " متاع " جعله مفعولًا من أجله تعدى إليه البغي وأضمر الخبر وحسن حذفه لطول الكلام ، ويجوز أن يكون نصب " متاع " على المصدر المطلق تقديره : يمتعون متاع الحياة الدنيا أو على إضمار فعل دلّ عليه البغي أي: يبغون متاع الحياة الدنيا إذا جعلت "على أنفسكم " الخبر)(٩) .

١- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٢/ ٣٤١، البحر المحيط: ٥/ ٦٢، إملاء ما من به الرحمن: ٢٨٣، مشكل إعراب القرآن: ١/ ٣٢٩

٢- إعراب القراءات الشواذ: ١/ ٤٥٥

٣- البحر المحيط: ٥/ ٦٢

٤- معانى القرآن للفراء: ١/ ٤٦١ ٤٦٢

٥- السبعة لابن مجاهد: ٢٣٥

٦- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٢٥٠، وينظر: معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ١٤

٧- البحر المحيط: ٦/ ٣٥- ٣٦

٨- إعراب القراءات الشواذ: ١/ ٦٤١- ٦٣٢

٩- مشكل إعراب القرآن: ١/ ٣٧٧- ٣٧٨

# قوله تعالى: ﴿ وَ هَٰذَا كِتُبِّ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ الأحقاف ١٢

"بشرى ": يجوّز الفراء فيها النصب المصدر المؤكد لفعل محذوف وجوبا فيقول: (البشرى تكون رفعا ونصبا، الرفع على: وهذا كتاب مصدق وبشرى، والنصب على: لتنذر الذين ظلموا وتبشر، فإذا أسقطت تبشّر، ووضعت في موضعه بشرى أو بشارة نصبت، ومثله في الكلام: أعوذ بالله منك، وسقيًا لفلان، كأنه قال: وسقى الله فلانًا، وجئت لأكرمك وزيارةً لك وقضاءً لحقك، معناه: لأزورك وأقضى حقك، فنصبت الزيارة والقضاء بفعل مضمر)().

## التعليق:

هذا هو الرأي الراجح عند العلماء فيقول الزجاج: ( الأجود أن تكون " بشرى " في موضع رفع ، المعنى: وهو بشرى للمحسنين ، ويجوز أن يكون بشرى في موضع نصب على معنى: لينذر الذين ظلموا ويبشر المحسنين بشرى ) $^{(7)}$  ، ويقول النحاس: (" بشرى" في موضع رفع عطفا على " كتاب " .ويجوز أن يكون في موضع نصب على المصدر  $^{(7)}$ .

ويجوّز فيها القرطبي النصب على نزع الخافض فيقول القرطبي: (يجوز أن يكون منصوبا بإسقاط حرف الخفض ، أي: لينذر الذين ظلموا وللبشرى ؛ فلما حذف الخافض نصب . وقيل : على المصدر أي: وتبشر

المحسنین بشری ؛ فلما جعل مكان وتبشر بشری أو بشارة نصب، كما تقول : أتیتك لأزورك ، وكرامة لك وقضاء لحقك ، یعنی لأزورك وأكرمك وأقضی حقك ، فنصب الكرامة بفعل مضمر  $)^{(1)}$  ، وبجواز الوجهین حكی أبو حیان فقال : (قیل : هو منصوب بفعل محذوف معطوف علی لینذر ، أي: یبشر بشری . وقیل : هو منصوب علی إسقاط الخافض أی: ولبشری  $)^{(0)}$ .

والنصب فيها عند أبي البقاء على المفعول له بالعطف على محل " لينذر " فيقول : ( معطوف على موضع لتنذر ) $^{(1)}$ ، وتبعه في هذا الزمخشري فقال : ( في محل النصب معطوف على محل لينذر لأنه مفعول له ) $^{(2)}$  وردّه أبو حيان بقوله : ( وهذا لا يجوز على الصحيح من مذهب النحويين لأنهم يشترطون في الحمل على المحل أن يكون المحل بحق الأصالة ، وإن يكون للموضع محرز : والمحل هنا ليس بحق الأصالة ، لأن الأصل هو الجر في المفعول له ، وإنما النصب ناشئ عن إسقاط الخافض لكنه لما كثر بالشروط المذكورة في النحو ، وصل إليه الفعل فنصبه ) $^{(4)}$ .

فعلى هذا فالنصب فيها يحتمل وجهين فقط: النصب على المصدر المؤكد، والنصب على نزع الخافض، والوجه الأول هو الأرجح من حيث المعنى فالمعنى معه أقوى.

# قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَآ أَثَّخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَتَّاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآعً ﴾ محمد ٤

يقول الفراء: ( منصوب على فعل مضمر ، فإمّا أن تمنُّوا ، وإمّا أن تفدوا ، فالمنّ : أن تترك الأسير بغير فداء ، والفداء : أن يفدي المأسور نفسه )(٩) .

- ١- معانى القرآن للفراء ٣: ١٠١٧/
- ٢- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٤/ ٤٤١
  - ٣- إعراب القرآن للنحاس: ٤/ ١٦٢
  - ٤- الجامع لأحكام القرآن: ١٦١ / ١٩١
    - ٥- البحر المحيط: ٩ / ٤٣٨
      - ٦- الإملاء: ٥٣٠
      - ٧- الكشاف: ٢٦ / ١٠١٢
    - ٨- البحر المحيط: ٩ / ٤٣٨
    - ٩- معاني القرآن للفراء: ٣/ ١٠٢٣

۱۸۳

"منًا" و" فداءً" منصوبان على أنهما مفعول مطلق لفعل مضمر والتقدير: فإمّا تمنون منًا و إمّا تقدون فداءً ،وهو المصادر المبدلة من لفظ الفعل عند سيبويه فقال: (هذا باب ما ينتصب فيه المصدر كان فيه الألف واللام أو لم يكن فيه على إضمار الفعل المتروك إظهاره ، لأنه يصير في الإخبار والاستفهام بدلًا من اللفظ بالفعل: ونظير ما انتصب قول الله عز وجل في كتابه: " فإمّا منًا بعد وإمّا فداء " إنما انتصب على : فإمّا تمنون منًا ، وإما تفادون فداءً )(١) فالظاهر من حديثه أنهما أخبار حذف معهما الفعل وجوبًا كما كان وجه الحذف مع الأمر والنهي ، وهو غير خارج من أسلوب الأمر عند النحاس فيقول : ( مصدران وحذف الفعل لدلالة المصدر عليه لأنه أمر )(١) ، وهو الوجه أيضًا عند أبي حيان فقال : ( وانتصب " منًا وفداءً " بإضمار فعل يقدر من لفظهما أي: فإمّا تمنون منًا وإمّا تفدون فداءً ، وهو فعل يجب إضماره ) (٢) وجوّز فيهما أبو وهو فعل يجب إضماره ) (١) والمورج ما عليه إجماع العلماء .

المطلب الثالث: إنابة اسم المصدر عن المصدر " المفعول المطلق ": قوله تعالى: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِٱلْمَعْرُوفَ ﴿ البقرة ٢٣٦

يقول الفراء : ( منصوب خارجًا من القدر ؛ لأنه نكرة والقدر معرفة . وإن شئت كان خارجًا من قوله : " ومتّعوهن " متاعًا ومُتْعة ) ( $^{\circ}$  .

## التعليق:

النصب في " متاعًا " يحتمل وجهين عند الفراء : الوجه الأول : أنه حال من " قدره " ،و أمّا الوجه الثاني : فإنه مفعول مطلق منصوب بالفعل : متعوهن أي : متعوهن متاعًا بالمعروف . وتبعه في جواز الوجهين النحاس بقوله : ( " متاعًا " مصدر ، ويجوز أن يكون حالًا أي : قدره في هذه الحال ) (أ) وهو الوجه عند الزجاج . أمّا أبو حيان فيقول : (قالوا : انتصب " متاعًا " على المصدر وتحريه أن المتاع هو ما يمتع به فهو اسم له ثم أطلق على المصدر على سبيل المجاز والعامل فيه " ومتعوهن " ولو جاء على أصل المصدر " ومتعوهن " لكان تمتيعًا وكذا قدّره الزمخشري . وجوّزوا أن يكون منصوبًا على على أصل المصدر " ومتعوهن " لكان تمتيعًا وكذا قدّره الزمخشري . وجوّزوا أن يكون منصوبًا على والتقدير : قدر الموسع يستقر عليه في حال كونه متاعًا ) (() وهو على المعنى عند الزمخشري (() أي : " متاعًا " اسم للمصدر والمصدر التمتيع واسم المصدر يجري مجراه ) (() وإنابة اسم المصدر عن المصدر المؤكد المحذوف والمصدر الفعل " تبتّل إليه تبتيلا " (() ف : تبتل " مصدر " بتّل " وناب هنا عن المصدر " التبتّل " مصدر الفعل " تبتّل " وناب هنا عن المصدر " التبتّل " مصدر الفعل " تبتّل " وناب هنا عن المصدر "

- ١- الكتاب: ١/ ٢٨٢- ٢٨٣ ، وينظر: المقتضب: ٣/ ٢٦٨
  - ٢- إعراب القرآن للنحاس: ٤/ ١٧٩
    - ٣- البحر المحيط: ٩/ ٤٦١
    - ٤- إملاء ما من به الرحمن: ٣٢٥
    - ٥- معانى القرآن للفراء: ١/٧١
- ٦- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٣١٩، وينظر: معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٣١٩
  - ٧- البحر المحيط: ٢/ ٥٣٣- ٥٣٤
    - ۸- الکشاف : ۲/ ۱۳۸
  - ٩- إملاء ما من به الرحمن: ١٠٦
    - ١٠-سورة المزمل: ٨

# المطلب الرابع: الصفة النائبة مناب المصدر" المفعول المطلق": قوله تعالى: ﴿ نَصِيبًا مَقْرُوضًا ﴾ النساء ٧

" نصيبًا مفروضًا " : النصب فيها عند الفراء على أنها مصدر مؤكد ، ولو كان لغير المصدر لرفع على النعت لنصيب فيقول : ( وإنما نصب النصيب المفروض وهو نعت للنكرة ؛ لأنه أخرجه مخرج المصدر . ولو كان اسما صحيحا لم ينصب . ولكنه بمنزلة كقولك : لك عليّ حقّ حقّ ، ولا تقول : لك عليّ حقّ در همًا . ومثله عندي در همان هبةً مقبوضة . فالمفروض في هذا الموضع بمنزلة قولك : فريضةً وفرضًا )(١)

#### التعليق:

المعربون ليسوا على كلمة سواء في إعراب " نصيبًا مفروضًا " فمنهم من وافق الفراء ومنهم من خالفه ، فممن وافقه الأخفش فيقول: ( انتصابه كانتصاب " كتابا مؤجلا " فقوله: " كتابا مؤجلا " توكيد ونصبه على: كتب الله ذلك كتابا مؤجلا ، وكذلك كل شيء في القرآن من قوله: " حقا " إنما هو أحق ذلك حقا ")(٢) ، ويوافق القرطبي الأخفش والفراء فيقول: ( هو كقولك: قسما واجبا ، وحقا لازمًا ؛ فهو اسم في معنى المصدر فلهذا انتصب)(٣) ، وممن خالفه الزجاج وغيره ، فالنصب فيها عند الزجاج مثلًا على الحال المؤكد فيقول: ( هذا منصوب على الحال المعنى: لهؤلاء أنصبة في حال الفرض ، وهذا كلام مؤكد لأن قوله – جل ثناؤه: " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب " معناه: إن ذلك مفروض لهن )(٤) .

كما كان النصب فيها عند الزمخشري على الاختصاص فيقول: ( نصب على الاختصاص بمعنى: أعني نصيبا مفروضا مقطوعا واجبا لا بد لهم من أن يحوزوه ولا يستأثر به ، ويجوز أن ينتصب انتصاب المصدر المؤكد كقوله: " فريضة من الله " ) $^{(a)}$  ويرد أبو حيان وجه الاختصاص فيقول: ( فإن عنى بالاختصاص ما اصطلح عليه النحويون فهو مردود بكونه نكرة ، والمنصوب على الاختصاص نصوا على أنه لا يكون نكرة ) $^{(7)}$ ، والظاهر أن لفظ الاختصاص عند الزمخشري يعني به ما كان منصوبا على القطع أي: على المدح أو الذم .

فوجه النصب فيها عند العلماء يحتمل عدة أوجه ، والحكم بجوازها مذكور عند العلماء فيقول أبو حيان: (قال الزجاج ومكي: نصيبا منصوب على الحال المعنى: لهؤلاء أنصباء على ما ذكرنا هنا في حال الفرض. وقال الفراء: نصبه لأنه أخرجه مخرج المصدر. وقيل: انتصب نصب المصدر الصريح لأنه مصدر أي: نصيبه نصيبًا ، وقيل: حال من النكرة لأنها قد وصفت ، وقيل: بفعل محذوف تقديره: جعلته أو أوجبت لهم نصيبا. وقيل: حال من الفاعل في قلّ أو كثر) ( $^{(Y)}$ ) ، ويقول أبو البقاء: (قيل هو واقع موقع المصدر والعامل فيه معنى ما تقدم ، إذ التقدير: عطاء أو استحقاقا ؛ وقيل: هو حال مؤكدة والعامل فيها معنى الاستقرار في قوله " للرجال نصيب " ولهذا حسنت الحال عنها ، وقيل هو حال من الفاعل في قل أو كثر ، وقيل هو مفعول لفعل محذوف تقديره: أوجب لهم نصيبا ، وقيل هو منصوب على إضمار أعنى )( $^{(A)}$ ).

١- معاني القرآن للفراء: ١ / ٢٧٣

٢- معانى القرآن للأخفش: ١ / ٢٣٤- ٢٤٦

٣- الجامع لأحكام القرآن: ٥/ ٤٨

٤- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٢ / ١٥

٥- الكشاف : ٤ / ٢٢١

٦- البحر المحيط: ٣/ ٢٥٥

٧- المصدر السابق

٨- الإملاء: ١٧٥

110

# قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمُّ ﴾ النساء ١٧٠

يقول الفراء: ("خيرًا" منصوب باتصاله بالأمر؛ لأنه من صفة الأمر؛ وقد يستدل على ذلك؛ ألم تر الكناية عن الأمر تصلح قبل الخير، فتقول للرجل: اتق الله هو خير لك؛ أي الاتقاء خير لك، فإذا سقطت "هو "اتصل بما قبله وهو معرفة فنصب، وليس نصبه على إضمار "يكن "؛ لأن ذلك يأتي بقياس يبطل هذا؛ ألا ترى أنك تقول: اتق الله تكن محسنًا، ولا يجوز أن تقول: اتق الله محسنًا، وأنت تضمر "تكن أخانا) (() .

## التعليق:

" خيرًا " هنا منصوبة على أنها صفة نابت مناب المفعول المطلق فأعربت إعرابه والتقدير: فأمنوا إيمانًا خيرًا لكم ، فحذفت المصدر " إيمانًا " وأقمت صفته " خيرًا" مقامه .

وهو عند الأخفش منصوب بفعل مضمر على تقدير الأمر فقال : ( فنصب " خيرًا لكم " لأنه حين قال لهم : آمنوا ، أمرهم بما هو خيرٌ لهم فكأنه قال : " اعملوا خيرًا لكم " )(") والأخفش في هذا تبع قول الخليل وسيبويه فهما جاء عن سيبويه قوله : ( قال الخليل : كأنك تحمله على ذلك المعنى ، كأنك قلت : الته وادخل فيما هو خيرٌ لك ، فنصبته لأنك قد عرفت أنك إذا قلت له : انته ، أنك تحمله على أمر آخر ، فلذلك انتصب وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إيّاه في الكلام ، ولعلم المخاطب أنه محمول على أمر حين قال له : انته فصار بدلًا من قوله : ائت خيرًا لك ، وادخل فيما هو خيرًا لك )(") ، وقال النحاس فيه : ( على مذهب سيبويه : وآتوا خيرًا لكم ، وعلى قول الفراء : نعت لمصدر محذوف أي: إيمانًا فيه : ( على مذهب سيبويه : يكن خيرًا لكم )(أ) وقول أبو عبيدة مرفوض عند الفراء ؛ لأنه لا خيرًا لكم ، وعلى قول أبي عبيدة : يكن خيرًا لكم )(أ) وقول أبو عبيدة مرفوض عند الفراء ؛ لأنه لا يجوز إضمار " كان" واسمها ويبقى خبرها ، إلا فيما لا بد منه ويزيد ذلك ضعفًا أن يكون المقدر جواب الشرط محذوف فيصير المحذوف للشرط وجوابه )(") ، وهذا الاعتراض مقبول منهما ؛ لأن كان مع اسمها لا يجوز إلا إذا سبقت بـ "إن " و " لو " الشرطتين ،فلمّا كان النصب فيها بإضمار كان واسمها ضعيفًا ، كان القول بجواز الوجهين الآخرين أي: إمّا أنه صفة نابت مناب المفعول المطلق وهو قول الفراء ، وإمّا مفعول به لفعل أمر مضمر وهو قول سيبويه ومن تبعه .

# قوله تعالى: ﴿ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ المائدة ٨

يقول الفراء: (لو لم تكن "هو "في الكلام كانت "أقرب" نصبًا . يكنى عن الفعل في هذا الموضع بـ "هو "وبـ ذلك " ؛ تصلحان جميعًا ، قال في موضع آخر: "إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقةً ذلك خيرٌ لكم وأطهر "(٦) ، وفي الصف: "ذلكم خيرٌ لكم "(٧) ، فلو لم تكن "هو "ولا "ذلك "في الكلام كانت نصبًا ؛ كقوله: "انتهوا خيرًا لكم "(٩) )(١) .

- ١- معانى القرآن للفراء: ١/ ٣٠٦
- ٢- معانى القرآن للأخفش: ٢/ ٢٦٩
  - ۳- الکتاب : ۱/ ۲۶۲
- ٤- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٥٠٨
  - ٥- إملاء ما من به الرحمن: ٢١١
    - ٦- سورة المجادلة: ١٢
    - ٧- سورة الصف: ١١
    - ٨- سورة النساء: ١٧١
- ٩- معاني القرآن للفراء: ١/ ٣١٣- ٣١٣

" هو " ضمير في موضع رفع مبتدأ ، و" أقرب" الخبر ، ولو لم يكن " هو" مذكور لكانت " أقرب" منصوبة صفة نائبة عن مصدر محذوف أي: اعدلوا عدلًا أقرب كما كان " خيرًا " منصوب على : انتهوا انتهاءً خيرًا لكم .

لم يذكر العلماء في " أقرب" إلا وجه الرفع ، أما انتصاب " خيرًا" هنا فيه الأوجه ذاتها في الآية قبلها من قوله: " آمنوا خيرًا لكم " من الاختلاف فيها فيقول النحاس فيه: (قال سيبويه: مما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره قوله: " انتهوا خيرًا لكم " لأنك إذا قلت: انته فأنت تخرجه وتدخله في آخر ، ومذهب أبي عبيدة: انتهوا يكن خيرًا لكم ، قال محمد بن يزيد: هذا خطأ ؛ لأنه لا يضمر الشرط وهذا لا يوجد في كلام العرب ، ومذهب الفراء أنه نعت لمصدر محذوف قال علي بن سليمان: هذا خطأ فاحش لأنه يكون المعنى: انتهوا الانتهاء الذي هو خيرً لكم )(١) ، ولا نعلم العلة للمنع عند علي بن سليمان ، فلا اختلاف للمعنى عليه ؛ أن الله سبحانه وتعالى نهاهم عن الغلو في الدين فانتهاءهم عن هذا خيرًا لهم .

# قوله تعالى: ﴿ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْأَخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ﴾ النازعات ٢٥

يقول الفراء : ( إحدى الكلمتين قوله : " ما علمت لكم من إله غيري "(٢) والأخرى : " أنا ربكم الأعلى "(٦) ، وقوله جل وعز : " نكال الآخرة والأولى " أي: أخذه الله أخذًا نكالًا للآخرة والأولى  $)^{(1)}$  .

#### التعليق:

"نكالًا" صفة نابت مناب المصدر عند الفراء على معنى: فأخذه الله أخذًا نكالًا، وهو مصدر مؤكد لمضمون ما قبله عند الأخفش فقال: (لأنه حين قال: "أخذه" كأنه قال: نكّل به فأخرج المصدر على ذلك) (°) وتبعه في هذا الزجاج بقوله: ("نكال" منصوب مصدر مؤكد لأن معنى أخذه الله نكّل به نكال الآخرة والأولى) (٢) ووافقهم الزمخشري، ويضيف على هذا القرطبي بقوله: (وقيل: نصب بنزع حرف الصفة أي: فأخذه الله بنكال الآخرة فلما نزع الخافض نصب، وقال الفراء: أي أخذه الله أخذًا نكالًا أي: للنكال) (۷) والظاهر من حديث الفراء غير هذا، وانتصب نكال عند أبي حيان على المصدر فقال: (انتصب "نكال" على المصدر والعامل في "فأخذه" لأنه في معناه وعلى رأي المبرد: بإضمار فعل من لفظه أي: نكّل نكال) (۸) ويضيف العكبري على وجه المصدر التعليل بقوله المبرد: بإضمار فعل من لفظه أي: نكّل نكال) (۸) ويضيف العكبري على وجه المصدر التعليل بقوله في نصبه وجهان: مفعول له، ومصدر لأن أخذه ونكل به هنا بمعنى) (۹) ولا نجد اختلافًا للمعنى في الأمرين سواء على أنه صفة أو مصدر مؤكد لما قبله.

١- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٥٠٩

٢- سورة القصيص: ٣٨

٣- سورة النازعات: ٢٤

٤- معاني القرآن للفراء: ٣/ ١٢٠٦

٥- معاني القرآن للأخفش: ٢/ ٦٦٥

٦- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٥/ ٢٨٠ ، وينظر: الكشاف: ٣٠/ ١١٧٧

٧- الجامع لأحكام القرآن: ١٩/ ٢٠١

٨- البحر المحيط: ١٠/ ٣٩٩

٩- إملاء ما من به الرحمن: ٧٦٥

#### المطلب الخامس: المصدر المؤكد لمضمون جملة قبله:

# قوله تعالى: ﴿ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمُنِكُمْ كُفَّارًا حَسنَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهم ﴾ البقرة ١٠٩

"حسدًا": النصب فيها عند الفراء على التفسير، والمراد به هنا – والله أعلم – أن يكون مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله، فيقول: ( ها هنا انقطع الكلام، ثم قال: "حسدًا" كالمفسّر لم ينصب على أنه نعت للكفار، إنما هو كقولك للرجل: هو يريد بك الشرحسدًا وبغيًا)(١).

#### التعليق:

ومما يدال على هذا الوجه ما حكاه الطبري بقوله: ( الحسد منصوب على غير النعت للكفار ، ولكن على وجه المصدر الذي يأتي خارجًا من معنى الكلام الذي يخالف لفظه لفظ المصدر ، فعلى هذا نصب " الحسد " ؛ لأن في قوله " ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا " يعني حسدكم أهل الكتاب على ما أعطاكم الله من التوفيق )(١) ، والنصب على المفعول لأجله هو الأظهر عند العلماء فيقول أبو حيان : ( انتصاب " حسدًا " على أنه مفعول من أجله ، والعامل فيه " ود " أي : الحامل لهم ودادة ردكم كفارًا وهو الحسد ، وجوّزوا فيه أن يكون مصدر ا منصوبا على الحال أي : حاسدين ولم يجمع ؛ لأنه مصدر وهذا ضعيف ؛ لأن جعل المصدر حالًا لا ينقاس ، وجوّزوا أيضًا أن يكون نصبه على المصدر العامل فيه فعل محذوف يدل عليه المعنى التقدير : حسدوكم حسدًا والأظهر القول الأول على المصدر العامل فيه فعل محذوف يدل عليه المعنى التقدير : حسدوكم حسدًا والأظهر القول الأول ، وهو المعنى الكلا الوجهين فيها لقبول المعنى لكلا الوجهين .

# قوله تعالى: ﴿ وَصِيَّةُ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ النساء ١٢

" وصيةً ": النصب فيها كذلك عند الفراء على المصدر المؤكد لما قبله فيقول: (نصب قوله "وصية " من قوله: " فلكل واحد منهما السدس ....وصيةً من الله " مثل قولك: لك در همان نفقةً إلى أهلك ، وهو مثل قوله: "نصيبا مفروضا") (°).

# التعليق:

والنصب فيها على المصدر المؤكد هو الوجه عند الأخفش أيضًا فقال : ( نصب " وصية " كما نصب " كتابا مؤجلا " ) $^{(7)}$  ، وتبعهما في هذا الزمخشري فقال : ( مصدر مؤكد أي :يوصيكم بذلك وصية ، كقوله "فريضة من الله " ويجوز أن تكون منصوبة بغير مضار أي : لا يضار وصيةً من الله . وينصر هذا الوجه قراءة الحسن : غير مضار وصية من الله بالإضافة ) $^{(Y)}$ ، ونصبها بـ" غير مضار " إنما

١- معاني القرآن للفراء : ١ / ١٠٦

٢- تفسير الطبري: ١ / ٤٨٨

٣- البحر المحيط: ١ / ٥٥٨

٤- الإملاء: ١٤

٥- معاني القرآن للفراء: ١ / ٢٧٤

٦- معاني القرآن للأخفش: ١ / ٢٥٠

٧- الكشاف : ٤ / ٢٢٦

يكون على سبيل التجوز لا الحقيقة فيقول أبو حيان: (وجوز الزمخشري نصب وصية بمضار على سبيل التجوز ، لأن المضارة في الحقيقة إنما تقع بالورثة لا بالوصية ، لكنه لما كان الورثة قد وصى الله تعالى بهم صار الضرر الواقع بالورثة كأنه وقع بالوصية . ويؤيد هذا التخريج قراءة الحسن غير مضار وصية ، فخفض وصية بإضافة مضار إليه ، وهو نظير يا سارق الليلة المعنى : يا سارقا في الليلة لكنه اتسع في الفعل فعداه إلى الظرف تعديته للمفعول به ، وكذلك التقدير في هذا غير مضار في : وصية من الله ، فاتسع وعدي اسم الفاعل إلى ما يصل إليه بوساطة في تعديته للمفعول به )('). والنصب على المصدر المؤكد هو الراجح عند الجمهور فيقول أبو حيان : (انتصاب وصية من الله على أنه مصدر مؤكد أي :يوصيكم الله بذلك وصية ، كما انتصب " فريضة من الله " . وقال ابن عطية على أنه مصدر في موضع الحال ، والعامل " يوصيكم " . وقيل : هو نصب على الخروج من قوله : " فلكل واحد منهما السدس " أو من قوله " فهم شركاء في الثلث " )('') ، ويقول أبو البقاء : ( مصدر لفعل محذوف أي: وصي الله بذلك ودل على المحذوف قوله "غير مضار " ) ('') .

في حين ذهب القرطبي ليضع المصدر موضع الحال فقال: ("وصية "نصب على المصدر في موضع الحال والعامل" يوصيكم". ويصح أن يعمل فيها "مضار" والمعنى أن يقع الضرر بها أو بسببها فأوقع عليها تجوزا قاله ابن عطية )(أ).

# قوله تعالى : ﴿ يُقُتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا ﴾ التوبة ١١١

يقول الفراء : ( خارج من قوله : " بأنّ لهم الجنة " وهو كقولك : عليَّ ألف در هم عدّة صحيحة ، ويجوز الرفع ولو قيل  $)^{(\circ)}$  .

#### التعليق:

"وعدًا عليه حقًا " الوعد والحق مصدران مؤكدان على أن معنى : " بأن لهم الجنة " : بأن لهم الحق وعدهم بأن لهم الحق ، فالمصدر المؤكد هنا وقع بعد جمله مضمونها كمضمون هذا المصدر حقيقةً لا مجازًا وهو الوجه عند المبرد (٢) وتبعهم في هذا الزجاج فقال : ( بالمعنى ؛ لأن معنى قوله : " بأنّ لهم الجنة " وعدهم الجنة وعدًا عليه حقًا ) (٢) وتبعهم في هذا النحاس وأبو حيان وغيرهم في حين يرى العكبري أن الوعد هو المصدر المؤكد و" الحق " من صفته فقال : ( " وعدًا" مصدر أي: وعدهم بذلك وعدًا و" حقًا" صفته ) (٨) وهو مما يحتمله المعنى في أن يكون صفة هذا الوعد أنه حق .

١- البحر المحبط: ٣ / ٥٤٩ \_ ٥٥٠

٢- المصدر السابق

٣- الإملاء: ١٧٧

٤- تفسير القرطبي: ٥ / ٨١

٥- معاني القرآن للفراء: ١/ ٤٥٤

٦- ينظر: المقتضب: ٣/ ٢٦٨

٧- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٢/ ٤٧١ ، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٢٣٧ ، البحر المحيط: ٥/ ٥٠٩ ، مشكل إعراب القرآن: ١/ ٣٧٣ ، الكشاف: ١١/ ٤٥١

٨- إملاء ما من به الرحمن: ٣١٩

# قوله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقّاً ﴾ يونس ٤

يقول الفراء: (رفعت المرجع بـ إليه "، ونصبت قوله: "وعد الله حقًا " بخروجه منهما ولو كان رفعًا كما تقول: الحقُ عليك واجب وواجبًا كان صوابًا ، ولو استأنفت " وعد الله حق " كان صوابًا )(١).

#### التعليق:

الحديث هنا مماثل للآية قبله فنصب" وعد الله " و "حقًا " على أنهما مصدران مؤكدان لمضمون الجملة قبلهما "إليه مرجعكم جميعًا " ، وتبعه في هذا الزجاج بقوله : ( " وعد الله " منصوب على معنى : وعدكم الله وعدًا ؛ لأن قوله " مرجعكم " معناه: الوعد بالرجوع ، و "حقًا " منصوب على : أحقّ ذلك حقًا ) (٢) فالظاهر من حديثه اعتبار المصدر " وعد " هو فقط المصدر المؤكد ، ونصب المصدر " وعد حقًا " بفعل مضمر ، إلا أننا نجد اشتراك المصدرين في معنى التوكيد عند الزمخشري فقال : ( " وعد الله " مصدر مؤكد لقوله " إليه مرجعكم " و " حقًا " مصدر مؤكد لقوله : " وعد الله ) (١) ، ويجيز هذا أبو حيان بقوله : ( وانتصب " وعد الله حقًا " على أنهما مصدران مؤكدان لمضمون الجملة والتقدير : وعد الله وعدًا ، فلما حذف الناصب أضاف المصدر إلى الفاعل، والتقدير في " حقًا " : حقّ ذلك حقًا ، وقيل : انتصب " حقًا " بوعد على تقدير " في " أي " وعد الله في حق ) (٤) ولا حاجة لتقدير " في " لقوة المعنى في الاستغناء عنها وفيه من التكلف ما هو ظاهر ، والتقدير الأول هو الأرجح والذي عليه معظم العلماء .

# قوله تعالى: ﴿ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَدَهُمُ ٱلْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ يونس ٣٠

يقول الفراء: (" الحقِّ" تجعله من صفات الله تبارك وتعالى . وإن شئت جعلته نصبًا تريد: ردّ إلى الله حقًّا ، وإن شئت : مو لاهم حقًّا )(°) .

#### التعليق:

"الحق" في الآية مخفوضة على أنها صفة من صفات الله تبارك وتعالى ، ويجيز فيها الفراء النصب على تقدير: ردّوا إلى الله حقًا أو على تقدير: يحّق مولاهم حقًا على أنه مصدر مؤكد لمضمون ما قبله ، وتبعه في هذا الزجاج بقوله: (النصب من جهتين إحداهما: ردّوا حقًا ثم أدخلت الألف واللام ويجوز على تقدير: هو مولاهم الحقّ أي: يحقّ ذلك حقًا ، وفيه وجه ثالث في النصب على المدح هي: اذكر مولاهم الحق )(1) ، والوجه الثالث هو المختار عند أبي حيان(٧) ، وعلى المصدر المؤكد عند الزمخشري فقال: (قرئ الحقّ بالفتح على تأكيد قوله: "ردّوا إلى الله" كقولك: هذا عبد الله الحق لا الباطل )(٨) والأوجه المذكورة هي المختارة عند العلماء(١) بلا تفاضل بينهم.

- ١- معانى القرآن للفراء: ١/ ٤٥٨
- ٢- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ٧
  - ٣- الكشاف: ١١/ ٢٥٤
  - ٤- البحر المحيط: ٦/ ١٢
  - ٥- معاني القرآن للفراء: ١/ ٢٦٤
- ٦- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١٣/ ١٧- ١٨
  - ٧- البحر المحيط: ٦/ ٥٢
    - ٨- الكشاف: ١١/ ٢٦٤
- 9- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٢٥٢، الجامع لأحكام القرآن: ٨/ ٣٣٤، إعراب القراءات الشواذ: ١/ ٦٤٤- ٥٤٥، مشكل إعراب القرآن: ١/ ٣٨٠

قوله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمُنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا ﴾ النحل ٣٨ يقول الفراء: ( بلى ليبعثنَّهم وعدًا عليه حقًا ، ولو كان رفعًا على قوله : بلى ذلك وعدٌ عليه حقٌ كان صوابًا )(١)

#### التعليق:

" وعدًا عليه حقًا " مصدر ان مؤكدان على تقدير محذوف مع "بلى " أي: بلى ليبعثنّهم وعدًا عليه حقًا . وتبعه في هذا الزجاج و أبوحيان وهو الوجه عند العلماء (٢) ولا خلاف في هذا .

# قوله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلِّيةُ لِنَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴾ الكهف ٤٤

يقول الفراء: (رفع من نعت " الولاية " وفي قراءة أبيّ: " هُنالك الولايةُ الحق لله " وإن شئت خفضت تجعله من نعت " الله " والولاية: الملك ، ولو نصبت " الحقّ " على معنى حقًا كان صوابًا )(٢)

#### التعليق:

يجوز في " الحق " الحركات الثلاث : الرفع نعت لـ " الولاية " ، والخفض نعت للفظ الجلالة " الله " ، والنصب على المصدر المؤكد أي : حقًا بإسقاط الألف واللام .

وتبعه في جواز الثلاثة الزجاج فقال: ( من قرأ " الحقُّ " بالرفع فهو نعت للولاية ، ومن قرأ " الحقِّ " فهو بالجر نعت " شه " جل وعز ، ويجوز " الحقَّ " ولا أعلم أحدا قرأ بها ، ونصبه على المصدر في التوكيد كما تقول: هنالك الحق أي: أحقّ الحقّ )(أ) ، والنصب عند أبي حيان قراءة فقال: ( قرأ أبو حيوة وزيد بن علي وعمرو بن عبيد وابن أبي عبلة وأبو السمال ويعقوب عن عصمة عن أبي عمرو " شه الحقّ " بنصب القاف )(أ) وهو مما يعزز وجه النصب فيها ، والنصب عند العكبري(أ) على المدح والتعظيم وهو جائز على أن المراد: هنالك الولاية شه أعنى الحق .

# قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ مريم ٣٤

يقول الفراء: (رفع "القول "حمزة والكسائي، وجعلا "الحق "هو الله تبارك وتعالى؛ لأنها في حرف عبد الله " ذلك عيسى ابنُ مريم قالَ الله "كقولك: كلمةَ الله، فيجعلون "قال " بمنزلة القول؛ كما قالوا: العاب والعيب، وقد نصبه قوم يريدون: ذلك عيسى ابن مريم قولًا حقًا)().

#### التعليق:

لـ " القول " في الآية الكريمة قراءات : فقرأ عاصم : " قولَ الحقِّ " ، وابن عامر مثله نصبًا ، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي : " قولُ الحقِّ "(^) .

- ١- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٥٨٦
- ٢- ينظر: معاني القرآن للزجاج: ٣/ ١٩٩٠- ١٩٩١، الجامع لأحكام القرآن: ١٠٥/١٠، الكشاف: ١١/ ٥٧٢، البحر المحيط: ٦/ ٢٧٥
  - ٣- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٦٣٧
  - ٤- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ٢٨٩
    - ٥- البحر المحيط: ٧/ ١٨٢
  - ٦- ينظر: إعراب القراءات الشواذ: ٢/ ١٩- ٢٠
    - ٧- معانى القرآن للفراء: ١/٩١١
    - ٨- ينظر: السبعة لابن مجاهد: ٤٠٩

191

فالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي: ذلك قول الحق ، ومن نصبه فقد أراد وجه المصدر على حذف الفعل أي: أقول قولًا حقًا، وتبعه في هذا الزجاج بقوله: ("قول الحق" بالرفع ويجوز" قول الحق" بالنصب ، فمن رفع فالمعنى: هو قول الحق ، ومن نصب فالمعنى: أقول قول الحق) () وهو الوجه الذي ارتضاه المبرد بلا خلاف. وهو ما أكده أبو حيان حين قال: (انتصابه على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة أي هذه الأخبار عن "عيسى "أنه "ابن مريم "ثابت صدق ليس منسوبًا لغيرها أي: إنها ولدته من غير مس بشر كما تقول هذا عبد الله الحق لا الباطل أي: أقول الحق ، وأقول قول الحق ، فيكون " الحق" هنا الصدق وهو من إضافة الموصوف إلى صفته أي: القول الحق ، وإن عنى به الله فيكون " الحق" هنا الصدق و هو من إضافة الموصوف إلى صفته أي: القول الحق ، وإن عنى به الله على كان القول مرادًا به الكلمة كما قالوا كلمة الله كان انتصابه على المدح )() ، وتتضارب الأقوال عند ابن الأنباري والقرطبي وغيرهم ، فالنصب على وجهين عند ابن الأنباري() : على المصدر ، أو على أنه خبر" ذلك " على أن اسم الإشارة في مذهب " كان ، وهو بعيد ، والأقرب منه ما ذهب إليه القرطبي والمعكبري فاختارا وجه الحال فيه فيقول القرطبي : (وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر " قول الحق" بالنصب على الحال أي: أقول قولًا حقًا والعامل فيه معنى الإشارة في " ذلك " )() فاسم الإشارة عامل معنوي متضمن معنى الفعل فصح خروج الحال منه.

# قوله تعالى : ﴿ سَلُّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيم ﴾ يس ٨٥

يقول الفراء: (وفي قراءة عبد الله: "سلامًا قولًا" فمن رفع قال: ذلك لهم سلام قولًا، أي: لهم ما يدّعون مُسَلّم خالص أي: هو لهم خالص، يجعله خبرًا لقوله: "ولهم مّا يدّعون "خالص، ورُفع على الاستئناف يريد: ذلك لهم سلام، ونصب القول إن شئت على أن يخرج من السلام كأنك قلت: قاله قولًا ، وإن شئت جعلته نصبًا من قوله: "ولهم ما يدّعون" قولًا كقولك: عدة من الله) (و) .

#### التعليق:

فيها وجهان: الرفع على أنه خبر لـ "لهم ما يدّعون " المعنى: لهم ما يدّعون مسلّم خالص ، ويجوز الرفع فيها على الاستئناف أي: ذلك لهم سلام ، والنصب فيها من وجهين أيضًا: إمّا على أنه مفعول مطلق على معنى: قاله قولًا ، وإمّا أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله "لهم مّا يدّعون ". وهو الوجه عند الأخفش فقال: ( انتصب " قولًا " على البدل من اللفظ بالفعل كأنه قال: أقول لك قولًا ) (١) وعلى معنى: لهم سلام يقوله الله عز وجل قولًا عند الزجاج (١) ، ويجيز القرطبي الوجهين المذكورين عند الفراء فقال: ( " قولًا " مصدر على معنى: قال الله ذلك قولًا أو بقوله قولًا ودل على الفعل عند الفراء فقال: ( " قولًا " مصدر على معنى: ولهم ما يدّعون قولًا أي: عدّة من الله ) (١) وينصبها على الاختصاص الزمخشري فيقول: ( " قولًا " مصدر مؤكد لقوله تعالى: ولهم مّا يدّعون سلام أي: عدة من ربّ رحيم ، والأوجه أن ينتصب على الاختصاص وهو من مجازه ) (١) وهو مصدر مؤكد عند أبي حيان (١) لقوله: " ولهم مّا يدّعون سلام " أي: عدة من رحيم ، وهو الأقرب للآية .

- ١- معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ٣/ ٣٢٩
  - ٢- ينظر: المقتضب: ٣/ ٢٦٦
    - ٣- البحر المحيط: ٧/ ٢٦٠
- ٤- الجامع لأحكام القرآن: ١١/ ١٠٥- ١٠٦ ، وينظر: الإيضاح: ٤٠٠
  - ٥- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٩١٢
  - ٦- معاني القرآن للأخفش: ٢/ ٤٨٩
  - ٧- ينظر: معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٤/ ٢٩٢
    - ٨- الجامع لأحكام القرآن: ١٥/ ٥٥- ٢٦
      - ٩- الكشاف: ٢٣/ ٨٩٧
      - ١٠-ينظر: البحر المحيط: ٩/ ٧٦

# قوله تعالى: ﴿ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾ الأحقاف ١٦

يقول الفراء: ( كقولك : وعدًا صدقًا : أضيف إلى نفسه ، وما كان من مصدر في معنى "حقًا " فهو نصب معرفة كان أو نكرة مثل قوله في يونس : " وعدَ الله حقًا "(١) .

#### التعليق:

المصدر هنا مؤكد لمضمون الجملة قبله لمّا قال تعالى: "أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا "فجاءت على معنى الوعد لهم بالقبول، وهو الوجه عند الزجاج بقوله: (هذا منصوب لأنه مصدر مؤكد لما قبله لأن قوله: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا بمعنى الوعد ؛ لأنه قد وعدهم الله القبول، فوعد الصدق توكيد لذلك) (7) ويضيف القرطبي على هذا بقوله: (فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين وأمّا عند البصريين فتقديره: وعد الكلام الصدق أو الكتاب الصدق فحذف الموصوف) (4)، ولا خلاف في أنه مصدر مؤكد لمضمون ما قبله عند العلماء (9).

# قوله تعالى: ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقِّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾ الذاريات ٢٣

"مثل" : عرض الفراء في نصبها وجهين " الوجه الأول : النصب على المصدر المؤكد لمضمون ما قبله ، والوجه الثاني : أنها على تقدير نزع الخافض فيقول : ( رفع عاصم والأعمش " مثل " ونصبها أهل الحجاز والحسن ، فمن رفعها جعلها نعتا للحق ، ومن نصبها جعلها في مذهب المصدر كقولك : إنه لحق حقًا . وإن العرب لتنصبها إذا رفع بها الاسم فيقولون : مثل من عبد الله ؟ ويقولون : عبد الله مثلك ، وأنت مثله . وعلة النصب فيها أن الكاف قد تكون داخلة عليها ؛ فتنصب إذا ألقيت الكاف . فإن قال قائل : أفيجوز أن تقول : زيد الأسد شدة ، فتنصب الأسد إذا ألقيت الكاف ؟ قلت : لا ؛ وذلك أن " مثل" تؤدى عن الكاف ؛ والأسد لا يؤدى عنها ؛ ألا ترى قول الشاعر :

وزعت بكالهراوة أعوجي إذا ونت الركاب جرى وثابالا)

أن الكاف قد أجزأت من مثل ، وأن العرب تجمع بينهما ؛ فيقولون : زيد كمثلك ، وقال الله عز وجل : "ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير "( $^{(\vee)}$ ) ، واجتماعهما دليل على أن معناهما واحد كما أخبرتك في "ما "و" إن "ولا غيره  $^{(\wedge)}$ .

١- سورة يونس: ٤

٢- معامي القرآن للفراء: ٣/ ١٠١٨

٣- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٤٢ ٢٤٢

٤- الجامع لأحكام القرآن: ١٩٦/١٦

٥- ينظر : البحر المحيط: ٩/ ٤٤١ ، إملاء ما من به الرحمن : ٥٣٠ ، الكشاف : ٢٦/ ١٠١٢

٦- البيت من الوافر لابن غادية السلمي أو ربيعة بن مقروم الضبي ، والشاهد : قوله : " بكالهراوة " حيث أجزأ بالكاف من مثل ، والعرب تجمع بينهما فتقول : زيد كمثلك ، ينظر : شرح أبيات معانى القرآن للفراء : ص٢٦

٧- سورة الشوري: ١١

٨- معاني القرآن للفراء: ٣ / ١٠٥٢ – ١٠٥٣

النصب في " مثل " على وجهين : إما على أن الحركة إنما هي حركة بناء فقط وموضعها موضع رفع وهو قول سيبويه نقل هذا النحاس فقال : (في نصبه أقوال أصحها ما قال سيبويه أنه مبني لما أضيف إلى غير متمكن فيني ونظيره " ومن خزي يومئذ " ، وقال الكسائي : " مثل ما " منصوب على القطع ، وقال بعض البصريين هو منصوب على أنه حال من نكرة ، وأجاز الفراء أن يكون التقدير : حقًّا مثل ما ، وأجاز أن يكون " مثل " منصوبة بمعنى : كمثل ثم حذف الكاف ونصب ، وأجاز : زيدٌ مثلك ، ومثل من أنت ؟ ينصب " مثل " على المعنى على معنى كمثل : فألزم على هذا أن يقول : عبدُ الله الأسد شدّة ، بمعنى : كالأسد فامتنع منه ، وزعم أنه إنما أجازه في مثل ؛ لأن الكاف تقوم مقامها وأنشد

وزعت بكالهراوة أعوجي إذا ونت الركاب جرى وثابا

قال أبو جعفر: وهذه أقوال مختلقة إلا قول سيبويه )(١).

وإما على أن الحركة حركة إعراب فيكون نصبها من وجهين: الوجه الأول: على المصدر المؤكد لما قبله وهو المذهب المختار عند الزجاج فقال: ( من نصب فعلى ضربين أحدهما أن يكون في موضع رفع إلا أنه لما أضيف إلى " أنّ " فتح ، ويجوز أن يكون منصوبا على التوكيد ، على معنى إنه لحق حقًّا مثل نطقكم )(١)

والوجه الثاني: النصب على إسقاط حرف الجر وهو الوجه المختار عند القرطبي فقال: (قراءة العامة "مثل" بالنصب أي كمثل "ما أنكم" فهو منصوب على تقدير حذف الكاف أي: كمثل نطقكم و"ما" زائدة ؛قاله بعض الكوفيين. وقال الزجاج والفراء: يجوز أن ينتصب على التوكيد؛ أي: لحق حقًا مثل نطقك ؛ فكأنه نعت لمصدر محذوف. وقول سيبويه: إنه مبني بني حين أضيف إلى غير متمكن و"ما" ما" زائدة للتوكيد) "ما" ما "زائدة للتوكيد)

ويجمع بين الوجهين الزمخشري فقال: (النصب على أنه لحق حقًّا مثل نطقكم ، ويجوز أن يكون فتحًا لإضافته إلى غير متمكن ، وما مزيدة بنص الخليل )(أ) ، ويقول أبو حيان: (قرأ الجمهور بالنصب ، وقيل: هي فتحة بناء ، وهو نعت كحاله في قراءة من رفع ، ولما أضيف إلى غير متمكن بني ، وما على هذا الإعراب زائدة للتوكيد ، والإضافة هي إلى أنكم تنطقون. وقيل: هو نعت لمصدر محذوف تقديره: إنه لحق حقًّا مثل ما أنكم ، فحركته حركة إعراب. وقيل: انتصب على أنه حال من الضمير المستكن في "لحق ". وقيل: حال من لحق ، وإن كان نكرة ، فقد أجاز ذلك الجرمي وسيبويه ، والكوفيون يجعلون مثلًا محلى ، فينصبونه على الظرف ، ويجيزون زيد مثلك بالنصب ، فعلى مذهبهم يجوز أن تكون مثل فيها منصوبا على الظرف )(٥).

والنصب على نزع الخافض لا يجيزه البصريون حكى هذا القيسي فقال: ( وقال بعض الكوفيين: انتصب مثل على حذف الكاف تقديره: إنه لحقٌ كمثلِ ما أنّكم تنطقون، وما زائدة تقديره: كمثل نطقكم، ولا يجوز ذلك عند البصريين. وقال أبو محمد: من نصب فجائز أن يكون على التوكيد بمعنى: أنه لحق حقا مثل نطقكم)(١).

١- إعراب القرآن للنحاس: ٤ / ٢٤١- ٢٤٢

٢- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٥ / ٥٥

٣- تفسير القرطبي: ١٧ / ٤٣- ٤٤

٤- الكشاف: ٢٦ / ١٠٥١

٥- البحر المحيط: ٩ / ٥٥٣ \_ ٥٥٥

٦- مشكل إعراب القرآن: ٢/ ٢٢٩- ٢٣٠

# قوله تعالى: ﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴾ التكاثر ٥ - ﴿ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ﴾ التكاثر ٧

يقول الفراء: ( مثل قوله: " إن هذا لهو حق اليقين " المعنى فيه: لو تعلمون علمًا يقينًا  $)^{(1)}$ ، ثم قال: ( " لترونها عينَ اليقين " عينًا لستم عنها بغائبين  $)^{(7)}$ .

# التعليق:

" علم " و" حق" و " عين " مصادر ، انتصب المصدر الأول " علم " بفعل مضمر تقديره : تعلمون علمًا يقينًا ، ثم جاء " عين " مؤكد لما قبله ، وكذلك " حقّ " .

وهو الوجه عند الزجاج حين قال: ( المعنى: لو علمتم الشيء حق علمه )( $^{(7)}$  وذكر النحاس وجه النصب في " عين " بقوله: ( " عين اليقين " مصدر لأن المعنى: لتعانينها عيانًا ) $^{(4)}$  وتبعه في هذا القيسي ، وهو مؤكد للجملة قبله عند أبي حيان $^{(9)}$  ، ويقول العكبري: ( " علم اليقين " مصدر ، و" عين اليقين " مصدر على المعنى ؛ لأن رأى و عاين بمعنى و احد ) $^{(7)}$  ، أمّا " حقّ " فقد قال الفارسي: ( وأمّا حقّ اليقين " فانتصابه على هذا انتصاب المصدر كما تقوله: رأيته حقًا حقًا وتبينته يقينًا ) $^{(8)}$ .

## المطلب السادس: المصدر المنصوب لعامل ظاهر:

# قوله تعالى: ﴿ إِلَّفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ﴾ قريش ٢

يقول الفراء: (لو نصب: "إيلافَهم" أو "إلفَهم" على أن تجعله مصدرًا ولا تكرّه على أول الكلام كان صوابًا ؛ كأنك قلت: العجب لدخولك دخولًا يكون الإيلاف وهو مضاف مثل هذا المعنى كما قال: "إذا زلزلت الأرض زلزالها "(^)()).

#### التعليق:

" إيلافِهم " بالخفض بدل من الإيلاف ، ويجيز فيها الفراء النصب على المصدر والعامل فيه الفعل " لإيلاف " ، وتبعه في هذا العكبري وابن الأنباري فقال الأول : ( ويقرأ بفتح الفاء وهو منصوب على المصدر من ألف قريش إلفهم )(١٠) ، وهو ظاهر لا خلاف فيه .

# المطلب السابع: الاستفهام النائب مناب المصدر:

# قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُّا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآؤُكُمٌّ ﴾ الفرقان ٧٧

يقول الفراء: ( ما: استفهام ، أي: ما يصنع بكم؟)(١١) .

- ١- معاني القرآن للفراء: ٣/ ١٢٧٢
  - ٢- المصدر السابق
- ٣- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٥/ ٣٥٧
  - ٤- إعراب القرآن للنحاس: ٥/ ٢٨٤
  - ٥- ينظر: البحر المحيط: ١٠/ ٥٣٧
    - ٦- إملاء ما من به الرحمن: ٥٨٩
- ٧- الحجة في علل القراءات السبع: ٣/ ١٩٥٤
  - ٨- سورة الزلزلة: ١
  - ٩- معانى القرآن للفراء: ٣/ ١٢٨١
- ١٠- إعراب القراءات الشواذ: ٢/ ٧٤٨- ٧٤٩ ، وينظر: الإيضاح: ٥٣٨ .
  - ١١-معاني القرآن للفراء : ٢/ ٧٨٤

يحذف المصدر الصريح (١) و لا بد له مما ينوب عنه ، ومما ينوب " ما " الاستفهامية ، كقولنا : ما تكتب بخطّك ؟ أي: أي كتابة تكتب بخطك ؟ ومثله هنا " ما يعبؤ بكم ؟ " ف " ما " الاستفهامية هنا نابت مناب المصدر على تقدير : أي عبء يعبء بكم ، و "ما" نافية عند أبي حيان والنفي متضمن معنى الاستفهام ذكر ذلك بقوله : ( الظاهر أن "ما" نفي أي :ليس "يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم " ويجوز أن تكون استفهامية فيها معنى النفي أي : أي عبء يعبأ بكم ؟ )(7) ، في حين يذهب الزمخشري إلى كونها مصدرية متضمنة معنى الاستفهام فيقول : ( "ما" متضمنة لمعنى الاستفهام وهي في محل نصب وهي عبارة عن المصدر كأنه قال : وأيّ عبء يعبأ بكم يعني: أنكم لا تستأهلون شيئًا من العبء بكم لو لا عبادتكم (7) موافقًا في هذا الفراء .

۱- ينظر : النحو الوافي : ٢/ ٢١٨

٢- البحر المحيط: ٨/ ١٣٤

٣- الكشاف : ١٩/ ٥٥٧

# المبحث الثالث : المفعول لأجله، وفيه مطالب :

المطلب الأول: المفعول لأجله المقترن بالإضافة.

المطلب الثاني: المفعول لأجله المجرد من أل و الإضافة.

المطلب الثالث: المصدر المؤول الواقع مفعولًا له.

#### المطلب الأول: المفعول لأجله المقترن بالإضافة:

قوله تعالى : ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوٰعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتَ ﴾ البقرة ١٩

يقول الفراء: (نصب "حذر" على غير وقوع من الفعل عليه ؛ لم ترد يجعلونها حذرًا ، إنما هو كقولك: أعطيتك خوْفًا وفرقًا ، فأنت لا تعطيه الخوف ، وإنما تعطيه من أجل الخوف ؛ فنصبه على التفسير ليس بالفعل كقوله جلّ وعز: "ويدعوننا رغبًا ورهبًا "(') وكقوله: "ادعوا ربّكم تضرّعًا وخُفيةً "(') والمعرفة والنكرة تفسّران في هذا الموضع ، وليس نصبه على طرح "من". وهو مما قد يستدل به المبتدئ للتعليم )(').

## التعليق:

"حذر الموت " مصدر علل لحدث لا أن الحدث واقع فيه وهو ما يسمى بالمفعول لأجله ، وهو ما يفسر المعرفة والنكرة جميعًا ، ويقدّر للمبتدئ بـ" من " أي: من أجل حذر الموت. وتبعه في هذا الزجاج بقوله: ( ويروى " حذار الموت " والذي عليه قراؤنا " حذر الموت " وإنما نصب " حذر الموت " لأنه مفعول له والمعنى: يفعلون ذلك لحذر الموت وليس نصبه لسقوط اللام وإنما نصبه أنه في تأويل المصدر كأنه قال : يحذرون حذارًا ؛ لأن جعلهم أصابعهم في آذانهم من الصواعق يدل على حذر هم الموت )(٤) فعلى رأى الزجاج انتصب حذر هنا بفعل مضمر من لفظه وحذف لدلالة المصدر عليه كالمفعول المطلق المؤكد وهو رأي النحاس(°) أيضًا وتبعهم في هذا الزمخشري، وهو هنا قارب الكوفيون في رأيهم فذهب الكوفيون على ما ذكر السيوطي (٦): إلى أن المفعول له ينتصب انتصاب المصدر وليس على إسقاط حرف الجر وكأنه عندهم من قبيل المصدر المعنوى ، وهو خلاف لما جاء عن سيبويه فناصبه عند سيبويه هو ما قبله على سقوط لامه فقال: ( كأنه قيل له : لم فعلت كذا وكذا ؟ فقال : لكذا وكذا ، ولكنه لمّا طرح اللام عمل فيه ما قبله ، ولا يشبّه بما مضى من المصادر في الأمر والنهي ونحوهما لأنه ليس في موضع ابتداء ولا موضعًا يُبنى على مبتدأ فيبني معه على المبتدأ ، فمن ثمّ خالف باب رحمة الله عليه ، وسقيًا لك ، وحمدًا لك )(٧) و هو المذهب الصحيح كما ذكر السيوطى ، إلا أن أبا حيان له رأي آخر فقال: (حذر الموت مفعول من أجله ، وشروط المفعول من أجله موجودة فيه ، إذ هو مصدر متحد بالعامل فاعلًا وزمانًا ، هكذا أعربوه ، وفيه نظر الأن قوله: من الصواعق هو في المعنى مفعول من أجله ولو كان معطوفًا لجاز كقول الله تعالى: " ابتغاء مرضات الله " وتثبيتًا من أنفسهم )(^) ، وتخريج هذا ذكره لنا أبو الفضل البغدادي حين قال: ( وإن كان من الصواعق في المعنى مفعولًا له ، كان هناك نوعان منصوب ومجرور ولزوم العطف في مثله غير مسلم خلافًا لمن زعمه ولا مانع من أن يكون علة له مع علته ، كما أن من الصواعق علة له نفسه )(٩) ونصبه من وجهين عند العكبري فقال: ( "حذر الموت" مفعول له ، وقيل مصدر أي: يحذرون حذار مثل حذر الموت والمصدر هنا مضاف إلى المفعول به )(١٠٠).

١- سورة الأنبياء : ٩٠

٢- سورة الأعراف: ٥٥

٣- معانى القرآن للفراء: ١/ ٦٠

٤- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٩٧ .

٥- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ١/ ١٩٤ ، الكشاف: ١/ ٥٥

٦- ينظر: همع الهوامع: ٣/ ١٣٣

٧- الكتاب : ١/ ٣٠٧ ، وينظر : همع الهوامع : ٣/ ١٣٣

٨- البحر المحيط: ١/ ١٤١

٩- روح المعانى: ١/٤/١

١٠- إملاء ما من به الرحمن: ٢٩

# المطلب الثانى: المفعول لأجله المجرد من أل والإضافة:

# قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾ الأعراف ٢٦٤

يقول الفراء: (إعذارًا فعلنا ذلك. وأكثر كلام العرب أن ينصبوا المعذرة، وقد آثرت القراء رفعها ونصبها جائز فمن رفع قال: هي معذرة)(١).

#### التعليق:

لـ "معذرة" قراءتان يختلف معهما حركة الآخر: فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي " معذرة " بالرفع ، واختلف عن عاصم ، فروى أبو بكر في رواية يحيى بن آدم عنه وغيره " معذرة " رفعًا مثل حمزة ، وروى حسين الجُعفي عن أبي بكر وحفص عن عاصم: " معذرة " نصببًا في الاستئناف أي: هي معذرة . ووجّه الفراء النصب فيها على التعليل – أي مفعول له – أي: فعلنا ذلك – العظة – من أجل المعذرة أو إعذارًا . وينصبها على المصدر الزجاج فيقول : ( يجوز النصب في " معذرة " فيكون المعنى في قوله : قالوا معذرة إلى ربكم ، على معنى : يعتذرون معذرة )(") وهو مذهب الأنباري وغيره ، في حين نقل النحاس مذهب الكوفة والبصرة فيها بقوله : ( قرأ عيسى وطلحة " معذرة " بالنصب ، ونصبه عند الكسائي من جهتين : أنه مصدر ، وأن التقدير : فعلنا ذلك معذرة ، وقد فرّق سيبويه بين الرفع والنصب وبيّن أن الرفع الاختيار فقال : لأنهم لا يريدوا أن يعتذروا إعتذارًا مستأنفًا من أمر ليمسوا عليه ولكنهم قيل لهم : لم تعظون ؟ فقالوا : موعظتنا معذرة ، ولو قال رجل لرجل : معذرة إلى الله وإليك من كذا وكذا يريد " اعتذارًا " لنصب )(أ) فعلى معذرة ، ولو قال رجل لرجل : معذرة بالنصب أي: وعظناهم معذرة بلي ربكم واعتذرنا معذرة )(" ولا في جواز الوجهين .

# قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَذُنُ خَيْرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ التوبة ٦١

يقول الفراء: (إن شئت خفضتها تتبعها لـ "خير"، وإن شئت رفعتها أتبعتها الأذن. وقد يقرأ: "قل أذنٌ خيرٌ لكم " كقوله: قل أذن أفضل لكم ؛ و" خير "إذا خفض فليس على معنى أفضل ؛ إذا خفضت " خير" فكأنك قلت: أذن أصلح لكم، وإذا قلت: "أذنٌ خير لكم "، فإنك قلت: أذن أصلح لكم، ولا تكون الرحمة إذا رفعت "خير" إلا رفعًا، أو نصبت الرحمة على غير هذا الوجه كان صوابًا: " يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمةً ؟ يفعل ذلك، وهو كقوله: "إنّا زينّا السماء الدنيا بزينة الكواكب \* وحفظًا "(١)) (٧).

# التعليق:

يجوز في " رحمة " الحركات الثلاث فمن خفضها عطفها على " خير " في قوله : قل أذنُ خيرٍ ، ومن اختار فيها الرفع عطفها على " أذن " ،أمّا النصب فعلى التعليل أي: مفعول لأجله على معنى : يفعل ذلك رحمةً للذين آمنوا أي: من أجل الرحمة .

١- معاني القرآن للفراء: ١/ ٤٠١

٢- ينظر: السبعة لابن مجاهد: ٢٩٦

٣- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٢/ ٣٨٦ ، وينظر: الإيضاح: ٣٤٦ ، البحر المحيط: ٥/ ٢٠٨

٤- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ١٥٧- ١٥٨ ، وينظر: الكتاب: ١/ ٢٧٢

٥- الكشاف : ٩/ ٣٩٣

٦- سورة الصافات : ٦،٧

٧- معانى القرآن للفراء: ١/ ٤٤٦

وتبعه في هذا الزمخشري فقال : ( ووجه قراءة ابن أبي عبلة " ورحمةً " بالنصب ؛ هي علة معللها محذوف تقديره: ورحمةً لكم يأذن لكم فحذف ؛ لأن قوله: أذن خير لكم يدل عليه )(١) وهو الوجه عند أبى حيان ، وعلى المفعول به عند العكبري بقوله: ( ويقرأ بالنصب على تقدير: وجعل رحمةً أو أرسل رحمةً ، ويجوز أن يكون مفعولًا له )(٢) والمعنى مع التعليل أقوى والله أعلم .

-أمّا حفظًا فالإجماع فيها على الأغلب عند العلماء أنها مفعول مطلق مصدر مؤكد لعامله المحذوف لفعل محذوف فيقول الأخفش: ( بدل من اللفظ بالفعل كأنه قال : وحفظناها حفظًا )(٣) وتبعه في هذا النحاس والزجاج والقرطبي والعكبري والقيسي، ونجد عند أبي حيان جواز التعليل فيها بقوله: ( وانتصب " حفظًا " على المصدر أي: وحفظناها حفظًا ، أو على المفعول من أجله على زيادة الواو أو على تأخير العامل أي: ولحفظها زيناها بالكواكب ، وحملًا على معنى ما تقدم لأن المعنى: إنّا خلقنا الكواكب زينة للسماء وحفظًا )(٤) فعلى هذا تكون " رحمةً " وحفظًا " يجوز في كلتاهما وجه التعليل حملًا على معنى الجملة قبلهما .

# قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ الرعد ١٢ يقول الفراء: ( خوفًا على المسافر وطمعًا للحاضر )(°)

الزجاج أيضًا بقوله: ( خوفًا للمسافر الأن في المطر خوفًا على المسافر وطمعًا للحاضر الانتفاعه بالمطر)(٦) وهو الوجه عند العكبري والقيسي، ويعترض الزمخشري على وجه المفعول له بقوله: ( لا يصح أن يكونا مفعولًا لهما ؛ لأنهما ليسا بفعل فاعل الفعل المعلل إلا على تقدير حذف المضاف أي: إرادةً خوف وطمع أو على معنى: إخافةً وإطماعًا ، ويجوز أن يكونا منتصبين على الحال من البرق كأنه في نفسه خوف وطمع أو على ذا خوف وذا طمع أو من المخاطبين أي: خائفين وطامعين  $)^{(\vee)}$ ويردف أبو حيان على هذا بقوله: ( وإنما لم يكونا على ظاهر هما بفعل الفاعل الفعل المعلل لأن الإرادة فعل الله ، والخوف والطمع فعل للمخاطبين ، فلم يتحد الفاعل في الفعل في المصدر ، وهذا الذي ذكره الزمخشري من شرط اتحاد الفاعل فيهما ليس مجمعًا عليه بل من النحويين من لا يشترط ذلك )(^)

# قوله تعالى: ﴿ رَحْمَةُ مِّن رَّبِّكُ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيُّ ﴾ الكهف ٨٢

يقول الفراء: ( نصب : فعل ذلك رحمة منه ، وكلّ فعل رأيته مفسرا للخبر الذي قبله فهو منصوب ، وتعرفه بأن ترى هو وهي تصلحان قبل المصدر ، فإذا ألقيتا اتّصل المصدر بالكلام الذي قبله فنُصب ، كقوله: " فضلًا من ربك "(<sup>٩)</sup> وكقوله: " إنك لمن المرسلين \* على صراط مستقيم \* تنزيل العزيز

١- الكشاف: ١٠/ ٤٣٩ ، البحر المحيط: ٥/ ٤٤٩

٢- إعراب القراءات الشواذ: ١/ ٦٢٣- ٦٢٤

٣- معانى القرآن للأخفش: ٢/ ٤٩٠ ، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٤١١، معاني القرآن للزجاج: ٤/ ٢٩٨ ، الجامع لأحكام القرآن: ١٥/ ٦٠ ، إملاء ما من به الرحمن: ٥٠١ ، مشكل إعراب القرآن: ٢/ ١٥٧

٤- البحر المحيط: ٩/ ٩١

٥- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٥٤٥

٦- معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ٣/ ١٤٢ ، وينظر : إملاء ما من به الرحمن : ٣٥٨ ، مشكل إعراب القرآن : ١/

٧- الكشاف : ١٣/ ٣٥٥

٨- البحر المحيط: ٦/ ٣٦٥- ٣٦٥

٩- سورة الدخان: ٧٥

الرحيم "(۱) معناه: إنك من المرسلين وهو تنزيل العزيز وهذا "تنزيل العزيز الرحيم "(۲) ، وكذلك قوله: " فيها يفرق كل أمر حكيم \* أمرًا من عندنا "(۲) معناه: الفرق فيها أمرٌ من عندنا فإذا ألقيت ما يرفع المصدر اتصل بما قبله فنصب  $)^{(1)}$ .

#### التعليق:

نصب الفراء " رحمة " على أنه مفعول له ، أي : فعل ذلك رحمة منه ، في حين كانت منصوبة على وجهين عند الزجاج فقال: ( منصوب على وجهين : الأول : قوله : فأراد ربك وأردنا ما ذكرنا رحمة أي للرحمة أي: فعلنا ذلك رحمة كما تقول : أنقذتك من الهلكة رحمة بك ، والثاني : أن يكون " رحمة " منصوبًا على المصدر لأن معنى : فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما : رحمهما الله بذلك منصوبًا على المصدر لأن معنى : فأراد ربك أن يبلغا أشدهما وتبعه في هذا النحاس والزمخشري ، ) (ث) أي مفعول مطلق محذوف الفعل لتضمنه معنى الجملة قبله وتبعه في هذا النحاس والزمخشري ، ويختار الوجه الأول أبو حيان (٢) و لا اعتراض عنده على الثاني ، ويجيز نصبه على الحال العكبري (٧) ، وهو ظاهر .

# قوله تعالى: ﴿ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكُوا أَ اللَّهُ عَالَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

يقول الفراء: ( الحنان: الرحمة، ونصب حنانًا، أي: فعلنا ذلك رحمة لأبويه، و" زكاة " يقول: وإصلاحًا، ويقال: وتزكية لهما )(^).

#### التعليق:

نصب الفراء "حنانًا "على التعليل أي: مفعول لأجله ، وبالعطف على " الحكم " من قوله : و اتيناه الحكم صبيًّا ، عند الزجاج فيقول : (أي: و آتيناه حنانًا) (أ) و تبعه في هذا النحاس و غيره من العلماء بلا خلاف ، وجوّز الأمرين العكبري حين قال : ("حنانًا" معطوف على الحكم أي: و هبنا له تحننا وقيل هو مصدر) (١٠٠) و هو من المصادر المؤكدة لنفسها و لا فعل لها من لفظها عند المبرد (١١٠).

# قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ النور ٦١

يقول الفراء: (" تحية من عند الله" أي: من أمر الله أمركم بها تفعلون تحيّة منه وطاعةً له ، ولو كانت رفعًا على قولك: هي تحيّة من عند الله كان صوابًا )(١٢) .

- ۱\_ سورة پس ۳\_٥
- ۲- سورة پس: ٥
- ٣- سورة الدخان : ٤-٥
- ٤- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٦٤٩
- ٥- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ٣٠٧ ، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٤٦٩ ، الكشاف: ١٦/ ٦٢٨
  - ٦- ينظر: البحر المحيط: ٧/ ٢١٦
  - ٧- ينظر: إملاء ما من به الرحمن: ٤٠٣
    - ٨- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٦٥٦
- 9- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 7777، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: 9/7، البحر المحيط: 1/7، الإيضاح: 1/7، الجامع لأحكام القرآن: 1/7، مشكل إعراب القرآن: 1/7
  - ١٠- إملاء ما من به الرحمن: ٤٠٧
    - ١١- ينظر: المقتضب: ٢٢٦/٣
  - ١٢- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٧٦٨

نصبت " تحية " على التعليل ؛ أي أمركم بالسلام من أجل ذلك ، وهو الوجه عند الزجاج فقال : ( معناه : النصب على المصدر ؛ لأن قوله : فسلّموا معناه : تحيّوا و يحييّ بعضكم بعضًا تحيةً من عند الله )(') وهو الوجه عند أبي حيان فقال : ( وانتصب " تحية" بقوله " فسلّموا " ؛ لأن معناه فحيوا كقولك : قعدت جلوسًا )(') وهو الوجه عند العلماء بلا خلاف .

# قوله تعالى: ﴿ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظُلْمِينَ ﴾ الشعراء ٢٠٩

يقول الفراء : (" ذكرى " في موضع نصب ؛ أي: ينذرونهم تذكرة وذكرى ، ولو قلت : " ذكرى" في موضع رفع أصبت أي: ذلك ذكرى ، وتلك ذكرى ) $^{(7)}$  .

#### التعليق:

الظاهر هنا من حديث الفراء أن نصب " ذكرى " عنده على أنها مفعول لأجله أي: ينذرونهم من أجل التذكرة. في حين نجد الزجاج يذهب إلى أنها مفعول مطلق متضمن معنى الجملة قبله فيقول: ( فمن نصب فعلى المصدر ودل عليه الإنذار لأن قوله " إلّا لها منذرون " معناه: إلّا لها مذكّرون ذكرى ) $^{(1)}$  إلا أن

النحاس يوحد وجه النصب عند الفراء والزجاج رافضًا وجه الحال فيها فيقول: (قال الكسائي: " ذكرى" في موضع نصب على القطع وهذا لا يحصل ، والقول فيها قول الفراء وأبي إسحاق أنها في موضع نصب على المصدر قال الفراء: يذكرون ذكرى وهذا قول صحيح ؛ لأن معنى " إلا لها منذرون " إلا لها منكرون) وتحتمل في نصبها أوجه ثلاثة عند الزمخشري حيث قال: (منصوبة بمعنى: تذكرة ، إمّا لأن " أنذر " وذكر متقاربان فكأنه قال: مذكرون تذكرة ، وإمّا لأنها حال من الضمير في " منذرون" أي: ينذرونهم ذوي تذكرة ، وإمّا لأنها مفعول له على معنى: أنهم ينذرون لأجل الموعظة والتذكرة) والوجه الثاني – أي الحال – مرفوض النحاس من غير ذكر سبب للرفض ، ويوافقه في الوجه الثالث العكبري ( ) ، و لا نجد اعتراضًا عند العلماء على وجه الحال فيقول أبو حيان: ( منصوب على الحال عند الكسائي ، و على المصدر عند الزجاج ، فعلى الحال إمّا أن يقدر ذوي ذكرى أو مذكرين ، و على المصدر فالعامل منذرون ؛ لأنه في معنى: مذكّرون ذكرى أي : تذوي ذكرى أو مذكرين ، و على التعليل.

# قوله تعالى: ﴿ ٱسْتِتْكَبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّيُّ ﴾ فاطر ٣٤

يقول الفراء: (فعلوا ذلك استكبارًا)(١)

- ١- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٥٥/٤
- ٢- البحر المحيط: ٧٣/٨، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ١٤٩/٣، الكشاف: ١٨/ ٣٣٧، مشكل إعراب القرآن: ٢/ ٧١، إملاء ما من به الرحمن: ٤٥٦
  - ٣- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٧٩٦
  - ٤- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٤/ ١٠٢- ١٠٣
    - ٥- إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ١٩٣- ١٩٤
      - ٦- الكشاف : ١٩/ ٧٧١
    - ٧- ينظر: إملاء ما من به الرحمن: ٤٦٦
      - ٨- البحر المحيط: ٨/ ١٩٥
      - ٩- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٨٩٩

فهو ظاهر من أن نصب " استكبارًا " لأنه مفعول لأجله أي: فعلوا ذلك للاستكبار ، وهو الوجه عند الزجاج بقوله: ( نصب مفعول له المعنى: ما زادهم إلّا أن نفروا للاستكبار ) $^{(1)}$  وتبعهم النحاس وغيره ، إلّا أن الأخفش نصبها على البدل من " نفورًا "، تبعه في هذا ابن جني بقوله: ( أبدل " استكبارًا " وما بعده من النكرة قبله وهي هو من قوله: " ما زادهم إلّا نفورًا" وحسن تنكير الاستكبار لأنه أدنى إلى " نفور" مما بعده ، وقد يحسن مع القرب فيه ما لا يحسن مع البعد ، واعتمد ذلك لقوة معناه في تعريفه والإخبار عنه بأن مثله لا يخفى لعظمه وشناعته  $^{(7)}$  ، وعلى المفعول المطلق خرّجها الفارسي فتقديرها عنده: ( استكبروا استكبارًا في الأرض  $^{(7)}$  وهو مما يحتمله المعنى .

# قوله تعالى: ﴿ وَأَنْهُر مِّنْ خَمْر لَّذَّةٍ لِّلشُّربينَ ﴾ محمد ١٥

يقول الفراء: ( اللذة مخفوضة ، وهي الخمر بعينها ، وإن شئت جعلتها تابعة للأنهار ، وأنهار لذةً و وإن شئت نصبتها على يتلذذ بها لذة ، كما تقول : هذا لك هبةً وشبهه )(<sup>؛)</sup> .

# التعليق:

" لذة " مخفوضة بدل من خمر ، ويجوز فيها الرفع صفة للأنهار ، كما يجوز فيها النصب على المفعول لأجله على معنى : وأنهار من خمر من أجل لذة الشاربين كقولنا : هذا لك هبةً أي : من أجل الهبة .وهو الوجه عند غيره من العلماء (°) .

# قوله تعالى: ﴿ عُذَّرًا أَوْ نُذَّرًا ﴾ المرسلات ٦

يقول الفراء: (خففه الأعمش وثقل عاصم: النّذر وحده، وأهل الحجاز والحسن يثقلون "عذرا أو نذرا" وهو مصدر مخففا كان أو مثقلًا، ونصب "عذرًا أو نذرًا "أي: أرسلت بما أرسلت به إعذارًا من الله وإنذارًا) (٦).

#### التعليق:

قرأ ابن كَثير ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: "عُذْرًا "مخففة ، و " نُذُرًا " مثقلة ، و رواية أبي بكر وي عمر و وحمزة والكسائي مثل حفص: " عُذْرًا أو نُذْرًا " خفيفًا ، وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي مثل حفص: " عُذْرًا أو نُذْرًا " خفيفًا () .

ولا يختلف معنى "عذرا أو نذرا" عند الفراء سواء خففتا أم ثقلتا فكلاهما في موضع نصب مفعولًا من أجله على معنى: أُرسلت للإعذار وللإنذار من الله ، ويحتمل النصب فيهما وجهين عند الزجاج فقال: (ونصب "عذرا أو نذرا "على ضربين: أحدهما مفعول على البدل من قوله ذكرًا المعنى: فالملقيات عذرًا أو نذرًا ، ويكون نصبًا بذكرًا فالمعنى: فالملقيات أن ذكرت عذرًا أو نذرًا ، ويجوز أن يكون

١- معاني القرآن للزجاج: ٤/ ٢٧٤ ، ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٣٧٧، الكشاف: ٢٢/ ٨٨٩ ، البحر المحيط: ٢١/٩ ، مشكل إعراب القرآن: ٢/ ١٤٤

٢- المحتسب: ٢/ ٢٠٢ ، وينظر: البحر المحيط: ٩/ ٤١

٣- ينظر: الحجة في علل القراءات السبع: ٣/ ١٦٠٧

٤- معانى القرآن للفراء: ٣/ ١٠٢٦

٥- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٤/ ١٨٤، البحر المحيط: ٩/ ٤٦٧، مشكل إعراب القرآن: ٢/ ٢١٦

٦- معاني القرآن للفراء: ٣/ ١١٩٥

٧- ينظر: السبعة لابن مجاهد: ٦٦٦

نصب " عذرًا أو نذرًا " على المفعول له فيكون المعنى : فالملقيات ذكرًا للإعذار والإنذار )(١) وتبعه في هذا القرطبي ، في حين ذهب الزمخشري لاختلاف وجه النصب باختلاف القراءات فيقول: ( فإن قلت : ما العذر والنذر وبما انتصب ؟ قلت : هما مصدران من "عذر" إذا محا الإساءة ، ومن "أنذر" إذا خوّف على فعل كالكفر والشكر ، ويجوز أن يكون جمع عذير بمعنى المعذرة ، وجمع نذير بمعنى الإنذار ، أو بمعنى العاذر والمنذر وأما انتصابهما فعلى البدل من ذكرًا على الوجهين الأوليين ، أو على المفعول له ، وأمّا على الوجه الثالث: فعلى الحال بمعنى: عاذرين أو منذرين )(٢) ويوضح هذا أبو حيان بقوله: ( فالسكون - أي في عذرا ونذرا- على أنهما مصدران مفردان ، أو مصدران جمعان ، فعذرًا جمع عذير بمعنى المعذرة ، ونذرا جمع نذير بمعنى الإنذار ، وانتصابهما على البدل من " ذكرًا " كأنه قيل : فالملقيات عذرًا أو نذرًا ، أو على المفعول لأجله أو على أنهما مصدران في موضع الحال أي: عاذرين أو منذرين )(٢) ثم اعترض على وجه النصب فيهما على المفعول به للمصدر " ذكرًا " كما هو عند الزجاج فيقول : ( وقيل : يصح انتصاب " عذرا أو نذيرا " على المفعول به بالمصدر الذي هو " ذكرا " أي: فالملقيات أي: فذكروا عذرًا ، وفيه بعد لأن المصدر هنا لا يراد به العمل إنما يراد به الحقيقة لقوله: " أألقى عليه الذكر " )(٤) ويجوز عند الفارسي في حال ضم الأول والثاني من المصدرين وجه الحال فقال: ( ويكون عُذُرًا أو نُذُرًا على هذا حالًا من الإلقاء كأنهم يلقون الذكر في حال العذر والإنذار )(°). فالظاهر مما سبق أنه في حال تسكين العين نصبتا على وجهين هما: البدل والمفعول لأجله بلا خلاف في جواز الوجهين ، ومن أتبع العين حركة الفاء كان الوجه فيهما النصب على الحال .

# قوله تعالى: ﴿ مَتُّعًا لَّكُمْ وَ لِأَنْغُمِكُمْ ﴾ النازعات ٣٣

يقول الفراء: ( خلق ذلك منفعة لكم ، ومتعة لكم ، ولو كانت " متاع لكم " كان صوابًا )(٦) .

#### لتعليق:

"متاعًا" هنا منصوبة على أنها مفعول من أجله أي: خلق ذلك من أجل المنفعة لكم والمتعة ، وهو الوجه عند الزجاج حين قال : ( نصب " متاعًا " بمعنى قوله : أخرج منها ماءها ومر عاها للإمتاع لكم  $^{\prime\prime}$  لأن معنى أخرج منها ماءها ومر عاها أمتع بذلك  $^{\prime\prime}$  وهو الوجه عند القيسي والعكبري وأبي حيان بلا خلاف ، ويضيف على هذا الوجه القرطبي وجه آخر حيث قال : ( وقيل : نصب بإسقاط حرف الصفة تقديره : لتتمتعوا به متاعًا  $^{(\wedge)}$  والوجه الأول أظهر في المعنى وهو الأرجح عند العلماء .

١- معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ٥/ ٢٦٦، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : ١٥٤/ ١٥٤

۲- الکشاف : ۲۹/ ۱۱۲۸

٣- البحر المحيط: ١٠/ ٣٧٤

٤- المصدر السابق

٥- الحجة في علل القراءات السبع: ٣/ ١٨٩٢

٦- معانى القرآن للفراء: ٣/ ١٢٠٧

٧- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٥/ ٢٨١ ، وينظر: مشكل إعراب القرآن: ٢/ ٣٣٧ ، إملاء ما من به الرحمن: ٥٧٦ ، البحر المحيط: ٥٠٠/١٠

٨- الجامع لأحكام القرآن: ١٩/ ٢٠٤

# قوله تعالى : ﴿ مَّتُّعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعُمِكُمْ ﴾ عبس ٣٢

يقول الفراء: (أي: خلقناه متعةً لكم ومنفعة ، ولو كان رفعًا جاز على ما فسرنا )(١) .

#### التعليق:

وهي كسابقتها في وجه النصب على التعليل ، إلا أن الزجاج هنا يرى أن النصب فيها إنما هو على التأكيد فيقول : ( منصوب مصدر مؤكد لقوله : فأنبتنا فيها الأشياء التي ذكرت ؛ لأن إنباته هذه الأشياء قد أمتع بها الخلق من الناس وجميع الحيوان )(٢) وتبعه في هذا النحاس والقيسي والقرطبي بلا خلاف ، ولا نجد اختلافًا للمعنى بين الآيتين فهنا المعنى أن الله أنبت لهم الحب والعنب والقضبان وغيره ليتمتعوا به هو وأنعامهم ، كما كان إخراجهم للماء والمرعى من أجل إمتاعهم أيضًا هم وأنعامهم .

# المطلب الثالث: المصدر المؤول الواقع مفعولًا له:

# قوله تعالى: ﴿ بِنْسَمَا ٱشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ ﴾ البقرة ٩٠

يقول الفراء: (موضع " أن " جزاء ، وكان الكسائي يقول في " أن " : هي في موضع خفض ، وإنما هي جزاء ، إذا كان الجزاء لم يقع عليه شيءٌ قبله ، وكان ينوي بها الاستقبال كسرت " إن " وجزمت بها فقلت : أكرمك إن تأتيني ، فإن كانت ماضية قلت : أكرمك أن تأتيني وأبين من ذلك أن تقول : أكرمك أن أتيتني ؛ كذلك قال الشاعر :

أتجزع أن بان الخليط المودّع وحبل الصفا من عزّة المتقطّع(٣)

يريد أتجزع بأن أو لأن كان ذلك . ولو أراد الاستقبال ومحض الجزاء لكسر " إن " وجزم بها ، كقول الله جلّ ثناؤه : " فلعلّك باخعٌ نفسك على ءاثارهم إن لم يؤمنوا "(أ) فقرأها القراء بالكسر ، ولو قرئت بفتح " أن" على معنى : إذ لم يؤمنوا ، ولأن لم يؤمنوا ، ومن أن لم يؤمنوا لكان صوابًا ، وتأويل " أن " في موضع نصب ؛ لأنها إنما كانت أداة بمنزلة " إذ" فهي في موضع نصب إذا ألقيت الخافض وتم ما قبلها ، فإذا جعلت لها الفعل أو أوقعته عليها أو أحدثت لها خافضًا فهي في موضع ما يصيبها من الرفع والنصب والخفض )() .

#### التعليق:

" أن " في الموضعين " أن ينزل " — " إن لم يؤمنوا " هي في موضع الجزاء ، فإذا أريد بها اللاستقبال المحض كسرت الهمزة ، وإذا أفادت معنى ماضيًا كانت في موضع ما يقتضيه الإعراب ؟ ف " أن " في الموضعين في محل نصب مفعول له لتوافر الشروط فيه على تقدير الحرف أي: بغيًا لتنزيل الله أو ابتغاء لأن ينزل الله ، وكذلك الحديث في " إن لم يؤمنوا " فعلى معنى : باخع نفسك من أجل أن يؤمنوا ، أو على باخع نفسك لإيمانهم .

١- معاني القرآن للفراء : ٣/ ١٢١٢

٢- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٥/ ٢٨٦ ، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٥/ ١٥٣ ، مشكل إعراب القرآن: ٢/
 ٢٤٠ ، الجامع لأحكام القرآن: ١٩١/ ٢٢١

٣- البيت من الطويل ، ولا يعرف قائله ، والشاهد : قوله : " أتجزع أن بأن " فتحت همزة " أن " على أنها قد مضت ، المعنى : إذ بان ، قيل : الصواب أن الكسر والفتح قراءتان مشهورتان في قراءة الأنصار صحيحتا المعنى ، ينظر : جامع البيان : ٣١/٢٥

٤- سورة الكهف: ٦

٥- معاني القرآن للفراء: ١/ ٩٥

- "أن ينزل "قال الزجاج: ( المعنى: أن يكفروا بما أنزل الله لأن ينزل الله أي: كفروا لهذه العلّة ) (١) وتبعه في هذا النحاس والقرطبي، وهو الوجه عند أبي حيان حيث قال: ( أن مع الفعل بتأويل مصدر وذلك المصدر المقدر منصوب على أنه مفعول من أجله، أي: بغو لتنزيل الله، وقيل التقدير: بغيًا على أن ينزل الله كان معناه حسدًا على أن ينزل الله )(١) بلا خلاف فيه.
- ويذكر لنا آي الكهف العكبري بقوله: (" إن لم يؤمنوا" يقرأ بفتح الهمزة على تقدير: لأن لم يؤمنوا وهي مخففة من الثقيلة أي: لأنهم لم يؤمنوا )(").

# قوله تعالى: ﴿ وَأَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسلَفِحِينٍّ ﴾ النساء ٢٤

يقول الفراء: (يكون موضعها" أن تبتغوا "رفعًا ؛ يكون تفسيرًا لـ "ما"، وإن شئت كانت خفضًا، يريد: أحل الله لكم ما وراء ذلكم لأن تبتغوا، وإذا فقدت الخافض كانت نصبًا )(؛).

## التعليق:

" أن تبتغوا " يجوز فيها الخفض والنصب إلى جانب وجه الرفع فيها ، الرفع فيها على البدل من " ما " في قوله: " وأحلّ لكم ما رواء ذلكم " ، وأمّا الخفض فعلى تقدير حرف الجر أي: لأن تبتغوا ، فإذا أسقطنا هذا الخافض نصب المصدر المؤول على التعليل ، وهو ما جوزه النحاس أيضًا بقوله: ( ويجوز أن يكون المعنى: لأن وتحذف اللام فتكون " أن " في موضع نصب وخفض )(°) ، وعلى التعليل عند الزمخشري بقوله: ( مفعول له بمعنى: يبين لكم ما يحل مما يحرم إرادة أن يكون ابتغاؤكم )(١) واعترض عليه أبو حيان بقوله: ( وظاهر الآية غير هذا الذي فهمه الزمخشري ، إذ الظاهر أنه تعالى أحلّ لنا ابتغاء ما سوى المحرمات السابق ذكرها بأموالنا حالة الإحصان لا حالة السفاح، وعلى هذا الظاهر لا يجوز أن يعرب: أن تبتغوا مفعولًا له كما ذهب إليه الزمخشري ، لأنه فات شرط من شروط المفعول له وهو اتحاد الفاعل في العامل والمفعول له ؛ لأن الفاعل بقوله: وأحلّ هو الله تعالى ، والفاعل في: أن تبتغوا هو ضمير المخاطبين فقد اختلفا )(١) ولم يشترط ذلك سيبويه و لا أحد من المتقدمين والدليل على ذلك إعرابهم لـ " خوفًا وطمعًا " مفعول له مع اختلاف العامل فيهما ففاعل الإرادة هو الله ، وفاعل الخوف والطمع الخلق وهو قول السيوطي(^) ، وهو مما يعضده المعنى فجاء في التفسير قول أبو السعود: ( مفعول له لكن لا باعتبار ذاتهما بل باعتبار بيانهما وإظهار هما أي بين لكم تحريم المحرمات المعدودة وإحلال ما سواهن إرادة أن تبتغوا بأموالكم والمفعول محذوف أي تبتغوا النساء أو متروك أي: تفعلوا الابتغاء)(٩) ، ولمّا كان عند المتأخرين لابد من شرط اتحاد الفاعل خرجّ أبو حيان المصدر المؤول بالنصب على البدل فقال: ( موضع " أن تبتغوا " نصب على أنه بدل اشتمال من " ما وراء ذلكم " )(١٠) ، وسبقه إلى ذلك القيسى.

١- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ١٧٣ ، إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٢٤٧ ، الجامع لأحكام القرآن: ٢/ ٢٥

٢- البحر المحيط: ١/ ٤٩٠

٣- إعراب القراءات الشواذ: ٧/٢

٤- معاني القرآن للفراء: ١/ ٢٧٧

٥- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٤٤٦

٦- الكشاف : ٤/ ٢٣١

٧- البحر المحيط: ٣/ ٨٨٥

٨- ينظر: همع الهوامع: ٣/ ١٣٢- ١٣٣

٩- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ٢/ ١٦٥

١٠- البحر المحيط: ٣/ ٥٨٧ ، وينظر: مشكل إعراب القرآن: ١/ ٢٣٣

# قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْنَانُ قَوْم أَن صَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَام ﴾ المائدة ٢

يقول الفراء : ( في موضع نصب لصلاح الخافض فيها ، ولو كسرت على معنى الجزاء لكان صوابًا ، وفي حرف عبد الله " إن يصدُّوكم " فإن كسرت جعلت الفعل مستقبلًا ، وإن فتحت جعلته ماضيًا )(١)

#### التعليق:

المصدر المؤول هنا كالسابق ف" أن صدوكم " في موضع نصب مفعول لأجله بتقدير: لأن صدوكم وهو الوجه عند النحاس حيث قال: ( في موضع نصب مفعول من أجله أي: لأن صدوكم) تبع فيها الزجاج ، والعامل فيه شنئان كما ذكر الزمخشري فقال: ( بفتح الهمزة متعلق بالشنئان بمعنى العلة) ويقدره الفارسي أن بي و لا يجرمنكم شنآن قوم لأن صدوكم عن المسجد الحرام ولا خلاف في هذا عند أبي حيان ، وهو الوجه في الآية عند القيسي بقوله: ( من قرأ بالفتح فأن في موضع نصب مفعول من أجله ، و عليه أتى التفسير؛ لأن الصد قد كان وقع قبل نزول الآية لأن الآية نزلت عام الفتح سنة ثمان وصد المشركون المسلمين عن البيت الحرام عام الحديبية سنة ست فالفتح بابه و عليه يدل التفسير والتاريخ) (0) ولا خلاف في هذا .

# قوله تعالى : ﴿ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِتُبُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا ﴾ الأنعام ١٥٦

يقول الفراء: (" أن" في موضع نصب من مكانين: أحدهما: أنزلناه لئلا تقولوا إنما أنزل، والآخر من قوله: واتقوا أن تقولوا) (٦).

#### التعليق:

يجوز في المصدر المؤول " أن تقولوا " النصب من وجهين عند الفراء : الوجه الأول : أنه مفعول لأجله أي : أنزلناه لئلا على معنى : كراهة أن تقولوا ، والوجه الثاني : مفعول به من الفعل " اتقوا " أي اتقوا الله أن تقولوا .

ويقول الزجاج : ( قال بعضهم : معناه : أنزلناه لئلا تقولوا أي: أنزلناه لتنقطع حجتهم ، وقال البصريون معناه : أنزلناه كراهة أن تقولوا  $)^{(\vee)}$  ، وبالإعراب الأول قال النحاس والأخفش والقيسي والعكبري $)^{(\wedge)}$  ، وبالوجهين قال أبو حيان $)^{(\circ)}$  . ولاخلاف في المعنى على التقديرين .

# قوله: ﴿ وَلَن تُغْنِي عَنكُمْ فِنَتُكُمْ شَيَيًّا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الأنفال ١٩

يقول الفراء: (كسر ألفها أحب إليّ من فتحها ؛ لأن في قراءة عبد الله: " وإن الله لمع المؤمنين " فحسّن هذا كسرها بالابتداء ، ومن فتحها أراد: " ولن تغني عنكم فئتكم شيئًا ولو كثرت " يريد: لكثرتها ولأن الله مع المؤمنين ؛ فيكون موضعها نصبًا ؛ لأن الخفض يصلح فيها )(١٠)

- ١- معاني القرآن للفراء: ١/ ٣١٠
- ٢- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٤-٥، وينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٢/ ١٤٣
  - ٣- الكشاف : ٦/ ٢٧٧
- ٤- ينظر: الحجة في علل القراءات السبع: ٢/ ٧٢٣، وينظر: البحر المحيط: ٤/ ١٦٩
  - ٥- مشكل إعراب القرآن: ١/ ٥٥٠- ٢٥٦
    - ٦- معانى القرآن للفراء: ١/ ٣٧٠
  - ٧- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٢/ ٣٠٦- ٣٠٧
- ٨- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ١٠٨، معاني القرآن للأخفش: ١/ ٣١٧، مشكل إعراب القرآن: ١/ ٣١٥، الإملاء: ٢٧٣
  - ٩- البحر المحيط: ٤/ ٦٩٥
  - ١٠- معاني القرآن للفراء: ١/ ٤٠٩- ٤١٠

" أن" تقرأ بالكسر والفتح فقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وأبو عمرو وحمزة والكسائي : " وإنّ الله مع المؤمنين " بكسر الهمزة ، وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم : " وأنّ الله مع المؤمنين " بفتح الهمزة(١) . فمن قرأ بالكسر فعلى الاستئناف ومما يقويه قراءة عبد الله بالكسر وهو أحب من الفتح عند الفراء ، لأن المعنى معها أقوى فجاء في التفسير عند أبي الفضل قوله: ( وقرأ الأكثر بالكسر على الاستئناف قيل: وهي أوجه من قراءة الفتح؛ لأن الجملة حينئذ تذييل كأنه قيل: القصد إعلاء أمر المؤمنين وتوهين كيد الكافرين وكيت وكيت وإن سنة الله تعالى جارية في نصر المؤمنين وخذلان الكافرين وهذا وإن أمكن إجراؤه على قراءة الفتح لكن قراءة الكسر نص فيه ويؤيدها قراءة ابن مسعود )(٢) ، ومن قرأ بالفتح فنصبها على موضع التعليل أي : مفعول لأجله أي: لأن الله مع المؤمنين ،وتبع في هذا النحاس حين قال : ( فتح " أنّ " بمعنى : لأنّ الله والتقدير : لكثرتها وأنّ الله و " أنّ " في موضع نصب على هذا وقيل : هي عطف على " أنّ الله موهن كيد الكافرين " )(") وهو الوجه عند غيره من العلماء كالقرطبي والزمخشري والعكبري والفارسي ،فالمفعول لأجله المستوفي لشروطه يجوز نصبه وخفضه بحرف من حروف الخفض فإذا أسقطنا هذا الخافض نصب لهذا حملها الأنباري على انها في موضع خفض بقوله: (" أن " في موضع خفض على معنى: فلن تغني عنكم فئتكم شيئًا لكثرتها ولأن الله مع المؤمنين (١) فتبع في هذا الكسائي إلا أن الخفض لا يتعين عند السيوطي حين قال: ( ولا يتعين الجر مع أنْ وأنّ ، وإن كانا غير مصدرين ؛ لأنهما يقدّران بالمصدر، وإن لم يتحد فيهما الفاعل أو الوقت ؟ لأن حرف الجر يحذف معهما كثيرًا نحو: أزورك أن تحسن إليّ ، أو أنَّك تحسن إلىّ  $)^{(\circ)}$  .

# قوله تعالى : ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾ التوبة ٩٧

يقول الفراء: (موضع "أن "نصب وكل موضع دخلت فيه "أن " والكلام الذي قبلها مكتف بما خفضه أورفعه أو نصبه ف "أن "في موضع نصب؛ كقولك: أتيتك أنك محسن، وقمت أنك مسيء، وثبت عنك أنك صديق وصاحب، وقد تبين لك أن "أن "في موضع نصب؛ لأنك تضع في موضع "أن "المصدر فيكون نصبًا ؛ ألا ترى أنك تقول: أتيتك إحسانك، فدل الإحسان بنصبه على نصب "أن "وكذلك الآخران)(1)

# التعليق:

"أن "هنا في موضع نصب على التعليل أي: أجدر لأن لا تعلموا وهي عند الزجاج على تقدير الباء فيقول: ("أن " في موضع نصب لأن الباء محذوفة من "أن "المعنى: أجدر بترك العمل فإن حذفت الباء لم يصلح إلا بأن وإن أتيت بالباء صلح بأن وغيره) ( $^{()}$  وتبعه في هذا النحاس والقرطبي وهو الوجه عند العكبري وأبي حيان فيقول أبو حيان: (وأجدر أي: أحق أن لا يعلموا أي: بأن لا يعلموا  $^{(^{()})}$  ولا خلاف في هذا لأن الباء أيضًا من حروف التعليل.

١- ينظر : السبعة لابن مجاهد : ٣٠٥

۲- روح المعانى : ۹/ ۱۸۸

٣- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ١٨٢ ، وينظر: الجامع لأحكام القرآن: ٧/ ٣٨٧ ، الكشاف: ٤٠٨/٩ ، إملاء ما من به الرحمن: ٣٠١ ، الحجة في علل القراءات السبع: ٢/ ٩٧٠- ٩٧١

٤- الإيضاح: ٣٥٤

٥- همع الهوامع: ٣/ ١٣٤

٦- معانى القرآن للفراء: ١/ ٥٠٠

٧- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٢/ ٤٦٥ ، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٢٣١ ، الجامع لأحكام القرآن: ٨/ ٢٣١- ٢٣٢ ، إملاء ما من به الرحمن: ٣١٦

٨- البحر المحيط: ٥/ ٤٩١

# قوله تعالى: ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إلَيْكَ وَصَاآنِقُ بِهُ صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَقْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ﴾ هود ١٢

يقول الفراء: (يقول: يضيق صدرك بما نوحيه إليك فلا تلقيه إليهم مخافة أن يقولوا: لولا أنزل عليك كنز، فأن في قوله: " ببين الله لكم أن تضلوا "(١) وهي بمنزلة قوله: " ببين الله لكم أن تضلوا "(١) و"من" تحسن فيها ثم تلقى، فتكون في موضع نصب ؛ كما قال عز وجل: " يجعلون أصابعهم في ءاذانهم من الصواعق حذر الموت"(١) ألا ترى أن " من" تحسن في الحذر، فإذا ألقيت انتصب بالفعل لا بإلقاء "من" كقول الشاعر:

وأعرض عن ذات اللئيم تكرّما(٣) )(١)

وأغفر عوراء الكريم اصطناعه

#### التعليق:

المصدر المؤول في الموضعين: " أن يقولوا " في موضع نصب مفعولًا لأجله كما كان " حذر الموت " منصوبًا على المفعول لأجله بتقدير " من ".

ولا خلاف في " أن يقولوا " عند الزجاج والنحاس في نصبها على التعليل فيقول النحاس: (" أن يقولوا " في موضع نصب أي: كراهة أن يقولوا )( $^{\circ}$ ) وتبعهم في هذا القرطبي بقوله: (" أن يقولوا" في موضع نصب أي: كراهة أن يقولوا كقوله: " يبين الله لكم أن تضلوا " أي: لئلا تضلوا ، أو لأن تقولوا ) $^{(7)}$  وعلى تقدير: مخافة أن يقولوا عند الزمخشري $^{(7)}$  ، والتقديرات الثلاثة: كراهة أن تقولوا ، لئلا تقولوا ، بأن لا تقولوا جائز عند أبي حيان $^{(6)}$  وهو الوجه والظاهر لأنه لا خلاف للمعنى مع أي منهم .

# قوله تعالى: ﴿ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَذًا ﴾ مريم ٩١

يقول الفراء: ( لأن دعوا ، ومن أن دعوا ، وموضع " أن " نصب لاتصالها ، والكسائي كان يقول : موضع " أن " خفض ) $^{(9)}$  .

# التعليق:

المصدر المؤول " أن دعوا " في محل نصب مفعولًا لأجله على تقدير: اللام أو من ، وهو الوجه عند النحاس فقال: ( " أن " في موضع نصب عند الفراء بمعنى: لأن دعوا و من أن دعوا ، فموضع " أن " نصب لسقوط الخافض ، وزعم الفراء أن الكسائي قال: هي في موضع خفض بتقدير الخافض ) (١٠) وتبعهم في هذا القيسي ،ويقدر فيها الزمخشري ثلاثة أوجه فيقول: ( " أن دعوا " فيها ثلاثة أوجه: أن يكون مجرور بدلًا من الهاء في " منه " ، ومنصوبًا بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل أي: هذا لأن دعوا ، ومرفوعًا بأنه فاعل " هدًا ")(١١) وتبعه في الوجه الثاني والثالث العكبري ، ويرفض أبو حيان

١- سورة النساء : ١٧٦

٢- سورة البقرة: ١٩

٣- البيت من الطويل لحاتم الطائي ، والشاهد: قوله: "اصطناعه مفعول لأجله ، ويحسن فيه تقدير " من "أو اللام ،
 ينظر: ديوان حاتم الطائي: ص ٨٦ ، الكتاب: ٣٦٨/١

٤- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٤٨٧

٥- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٢٧٤ و وينظر: معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ٤١

٦- الجامع لأحكام القرآن: ٩/ ١٢

٧- ينظر: الكشاف: ١٢/ ٤٧٨

٨- ينظر: البحر المحيط: ٦/ ١٢٨- ١٢٩

٩- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٦٦٨

١٠- إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٢٩، وينظر: مشكل إعراب القرآن: ١٦/٢

١١- الكشاف: ١٦/ ٦٤٨ ، وينظر: إملاء ما من به الرحمن: ١٤٤

هذه الوجوه بقوله: (وهذا فيه بعد لكثرة الفصل بين البدل والمبدل منه لجملتين ، وقال منصوبًا بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل وهذا فيه بعد ؛ لأن الظاهر أن "هدا " لا يكون مفعولًا بل مصدر من معنى "وتخر" أو في موضع الحال ، وقال: مرفوعًا بأنه فاعل "هدا " ، وهذا فيه بعد لأن ظاهر "هدًا " أن يكون مصدرًا توكيديًا ، والمصدر التوكيدي لا يعمل ولو فرضناه غير توكيد لم يعمل بقياس إلا إن كان أمرًا أو مستفهمًا عنه وأما إن كان خبرًا كما قدره الزمخشري فلا ينقاس )(١).

# قوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةً تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتً بِنِي إسْرَٰعِيلَ ﴾ الشعراء ٢٢

يقول الفراء: (قد تكون "أن" رفعًا ونصبًا وأمّا الرفع فعلى قولك: وتلك نعمة تمنّها عليّ: تعبيدك بني إسرائيل، والنصب: تمنّها عليّ لتعبيدك بني إسرائيل) (٢).

#### التعليق:

المصدر المؤول " أن عبّدت " يحتمل عند الفراء وجهين من الإعراب : الرفع والنصب ، فالرفع على البدل من " نعمة " ، والنصب على أنه في موضع مفعول لأجله أي: تعبيدك . وهو الوجه عند الزجاج فيقول : ( يجوز أن يكون " أن " في موضع نصب المعنى : إنما صارت نعمة علي لأن عبدت بني إسرائيل  $)^{(7)}$  وتبعه في هذا النحاس ، ولا خلاف في هذا عند القرطبي والزمخشري وأبي حيان ، وهو في موضع جر بتقدير الباء عند العكبري وأي وفي هذا يقول القيسي : ( يجوز أن يكون التقدير : لأن عبدت ، ثم حذف الحرف وحذفه مع " أن " كثير في الكلام والقرآن ، ولذلك قال بعض النحوبين : إنّ " عبدت ، ثم حذف بالخافض المحذوف ؛ لأنه لما كثر حذفه مع " أن " عمل وإن كان محذوفًا  $)^{(9)}$  والحديث في هذا ظاهر فمن نصبها فعلى التعليل سواء بتقدير اللام أو الباء .

# قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمُنَ وَإِنَّهُ بِسَمْ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ النمل ٣٠

يقول الفراء: (مكسورتان أعني " إنّ ، وإنّ " ، ولو فتحتا جميعًا كان جائزًا على قولك : أُلقي إليّ أنه من سليمان وأنّه بسم الله الرحمن الرحيم ، فموضعهما رفع على التكرير على الكتاب : ألقي إليّ أنه من سليمان ، وإن شئت كانتا في موضع نصب لسقوط الخافض منهما وهي في قراءة أبي: " وأنْ بسم الله الرحمن الرحيم " ففي ذلك حجة لمن فتحهما ؛ لأنّ " أنْ" إذا فتحت ألفها مع الفعل أو ما يحكى لم تكن إلا مخففة النون )(1) .

#### التعليق:

الفتح في همزة " إن " يحتمل وجهين من الإعراب ، الرفع على البدل من كتاب ، والنصب على التعليل بتقدير حرف خفض أي: لأنه من سليمان ولأنه بسم الله الرحمن الرحيم ، وتبعه في هذا النحاس() بلا خلاف وغيره من العلماء كأبي حيان فقال : ( على أن يكون التقدير : لأنه ، كأنها عللت كرم الكتاب

١- البحر المحيط: ٧/ ٣٠٢

٢- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٧٨٩

٣- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٤/ ٨٧ و وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ١٧٧/٣، الجامع لأحكام القرآن: ٣/ ٩٦ ، الكشاف: ١٩/ ٧٥٧ ، البحر المحيط: ٨/ ١٤٨ - ١٤٩

٤- ينظر: إملاء ما من به الرحمن: ٤٦٣

٥- مشكل إعراب القرآن: ٨٠/٢

٦- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٨٠٥

٧- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٣٠٩

لكونه من سليمان وتصديره ببسم الله )(١) وهو الوجه عندهم بلا خلاف .

# قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ كَانَ عُقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَنُّواْ ٱلسُّوٓاَىٰۤ أَن كَذَّبُواْ بَايَٰتِ ٱللَّهِ ﴾ الروم ١٠ يقول الفراء: ( لتكذيبهم ، ولأن كذبوا ، فإذا ألقيت اللام كان نصبًا )(١)

#### التعليق:

المصدر المؤول كسابقه منصوب على التعليل والمعنى كما قدره الزجاج  $^{(7)}$ : ثم كان عاقبة الكافرين النار لتكذيبهم بآيات الله واستهزائهم ، و هو متعلق بالخبر عند أبي حيان حيث قال: ( مفعول من أجله متعلق بالخبر لا بأساء ، وإلا كان فيه الفصل بين الصلة ومتعلقها بالخبر و هو لا يجوز والمعنى: ثم كان عاقبتهم ، فوضع المظهر موضع المضمر  $)^{(4)}$  ويضيف الزمخشري وجهين بقوله: ( يجوز أن يكون بمعنى " أي" ؛ لأنه إذا كان تفسير الإساءة التكذيب والاستهزاء كانت في معنى القول نحو: نادى وكتب وما أشبه ذلك ، ووجه آخر و هو أن يكون " أساءوا السوأى " بمعنى: اقترفوا الخطيئة التي هي أسوأ الخطايا و " أن كذبوا " عطف بيان لها وخبر كان محذوف  $)^{(6)}$  ويجيز فيها القيسي أن تكون في موضع معمو لات " كان " فيقول: ( يجوز أن يكون " السوأى " مفعولة بأساءوا و " أن كذبوا " خبر كان ، ومن نصب " عاقبة " جعلها خبر كان ، و " السوأى " اسمها ، ويجوز أن يكون " أن كذبوا " اسمها و " السوأى " مفعول لأساءوا  $)^{(7)}$  تبع في هذا الفارسي ، والأولى من هذه التخريجات حملها على التعليل لقوة المعنى معه و لا حاجة للتكلف معه في الإعراب.

١- البحر المحيط: ٨/ ٢٣٤

٢- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٨٤٤

٣- ينظر: معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٤/ ١٧٩

٤- البحر المحيط: ٨/ ٣٧٨

٥- الكشاف : ٢١/ ٨٢٦

٦- مشكل إعراب القرآن: ٢/ ١١٢ و وينظر: الحجة في علل القراءات السبع: ٣/ ١٥٥١ – ١٥٥٢



#### المطلب الأول: ظرف الزمان:

# قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنُهُمْ لِيَوْم لَّا رَيْبَ فِيهِ ﴾ آل عمران ٢٥

"ليوم " : يجوز في " يوم " عند الفراء النصب على الظرفية ؛ على أن تكون اللام تضمنت معنى " في " فيقول : ( قيلت باللام ، و " في " قد تصلح في موضعها ؛ تقول في الكلام : جُمعوا ليوم الخميس ، وكأنّ اللام لفعل مضمر في الخميس ، كأنهم جمعوا لما يكون يوم الخميس ، وإذا قلت : جمعوا في يوم الخميس لم تضمر فعلًا ، وفي قوله : " جمعناهم ليوم لا ريب فيه " أي للحساب والجزاء )(١).

#### التعليق:

لمّا صلح في " يوم " أن تدخل عليها " في " بدلًا من اللام أي : في يوم لا ريب فيه ، جاز النصب فيه على الظرف ، وهو المقدر عند النحاس بقوله : ( أي : في يوم ، وقال البصريون : المعنى لحساب يوم واللام في موضعها )(٢) وتبعه في هذا القرطبي ، ويقول أبو حيان : ( اللام تتعلق : بجمعناهم ، والمعنى : لقضاء يوم وجزائه كقوله : " إنك جامع الناس ليوم " قال النقاش : اليوم ، هنا الوقت ، وقال ابن عطيه : الصحيح في يوم القيامة أنه يوم ؟ لأن قبله ليلة وفيه شمس )(٢) ، وهو ظاهر لا خلاف فيه .

# قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضَّ ﴾ المائدة ٢٦

" أربعين " ظرف زمان منصوب ، ويجوز في العامل فيه عند الفراء وجهان : إما " محرّمة " ، أو بالفعل " يتيهون " ، فيقول : ( منصوبة بالتحريم ، ولو قطعت الكلام فنصبتها بقوله : " يتيهون " كان صوابًا ، ومثله في الكلام أن تقول : لأعطينّك ثوبًا ترضى ، تنصب الثوب بالإعطاء ، ولو نصبته بالرضا تقطعه من الكلام من " لأعطينك " كان صوابًا )( أ) .

#### التعليق:

" أربعين " منصوبة ويجوز في عاملها وجهان : أن يكون العامل فيها قبلها وهو قوله : " محرّمة " ، أو أن يكون العامل فيه الفعل بعده وهو قوله : " يتيهون " على قطع الجملة مما قبلها ، والأول خطأ عند الزجاج فقال: ( أمّا نصبه بـ " محرّمة " فخطأ ؛ لأن التفسير جاء بأنها محرّمة عليهم أبدًا ، فنصب أربعين سنة بقولهم : يتيهون )  $^{(\circ)}$  ، ويجوّز الاثنين القرطبي والزمخشري وابن الأنباري ، وعلى العكس من الزجاج جاء الحديث عند أبي حيان فقال : ( والظاهر أن العامل في قوله " أربعين " محرمة ، فيكون التحريم مقيدًا بهذه المدّة ويكون " يتيهون " مستأنفًا أو حالًا من الضمير في " عليهم " ، ويجوز أن يكون العامل " يتيهون " أي: يتيهون هذه المدة في الأرض ) $^{(r)}$  ، وهو الحديث عند القيسي $^{(r)}$  فمن جعل المتحريم أمدًا نصب " أربعين " به ، ومن جعله بلا أمد نصبها بـ " يتيهون " ، وهو الأرجح هنا ؛ والذي نذهب إليه هو جواز الوجهين ؛ لأن نصبها بالتحريم جائز عندهم على أن يكون للتحريم أمد فيقول الألوسي : ( متعلق بمحرمة ؛ في كون التحريم مؤقتا لا مؤبدا فلا يكون مخالفا لظاهر قوله تعالى فيقول الألوسي : ( متعلق بمحرمة ؛ في كون التحريم مؤقتا لا مؤبدا فلا يكون مخالفا لظاهر قوله تعالى : كتب الله عليكم )

- ١- معاني القرآن للفراء: ١ / ٢٢٣
- ٢- إعراب القرآن للنحاس: ١ / ٣٦٤
  - ٣- البحر المحيط: ٣ / ٨٤
  - ٤- معاني القرآن للفراء: ١ / ٣١٤
- ٥- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٢ / ١٦٥
  - ٦- البحر المحيط: ٤/ ٢٢٣
  - ٧- مشكل إعراب القرآن: ١/ ٢٦١
    - ۸- روح المعاني : ٦/ ١٠٩

# قوله تعالى: ﴿ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَنَتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ﴾ الأعراف ١٦٣

" يوم " : ظرف زمان منصوب والعامل فيه عند الفراء " لا تأتيهم " فيقول : ( منصوب بقوله : " لا تأتيهم " ) $^{(1)}$  .

#### التعليق:

و هو الوجه عند جمهور العلماء ، فيقول النحاس: (أكثر العرب يقول: اليوم السبت وكذا الجمعة ؛ لأن العمل فيهما وتقول في سائر الأيام بالرفع) (١) ، و هو ما أكده القيسي يقوله: (أفصح اللغات أن تنصب الظرف مع السبت والجمعة فتقول: اليوم السبت ، واليوم الجمعة ، فتنصب اليوم على الظرف ؛ لأن السبت والجمعة فيهما معنى الفعل ؛ لأن السبت بمعنى الراحة والجمعة بمعنى الاجتماع فتنصب اليوم على الظرف ، ويرفع مع سائر الأيام ؛ لأنه لا معنى فعل فيهما (7) ، و هو الوجه عند أبي حيان حيث قال: (والعامل في "يوم "قوله: "لا تأتيهم "(7) و هو ظاهر لا خلاف فيه .

# قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴾ الأنبياء ٣٨

"متى": اسم الاستفهام في موضع نصب عند الفراء ؛ لأن جوابه لو ظهر لكان منصوبًا على الظرفية ، فيقول: ("متى" في موضع نصب ؛ لأنك لو أظهرت جوابها رأيته منصوبًا فقلت: الوعد يوم كذا وكذا ولو جعلت "متى" في موضع رفع كما تقول: متى الميعاد ؟ فيقول: يومُ الخميس ويومَ الخميس ، وقال الله: "موعدكم يومُ الزينة "(°) فلو نصبت كان صوابًا ، فإذا جعلت الميعاد في نكرة من الأيام والليالي والشهور والسنين رفعت فلقلت: ميعادك يومٌ أو يومان ، وليلة وليلتان كما قال الله: " غدوّها شهرٌ ورواحها شهرٌ "(¹) والعرب تقول: إنما البرد شهران وإنما الصيف شهران ، ولو جاء نصبًا كان صوابًا ؛ وإنما اختاروا الرفع ؛ لأنك أبهمت الشهرين فصارا جميعًا كأنهما وقت للصيف ، وإنما اختاروا الرفع ؛ لأنها حينٌ معلومٌ مسند إلى الذي بعده ، فحسنت الصفة ، كما أنك تقول: عبد الله دونٌ من الرجال ، وعبد الله دونك فتنصب و ومثله: اجتمع الجيشان فالمسلمون جانبٌ والكفّار جانب صاحبهم ، فإذا لم تضف جانب ، فإذا أضفت نصبت فقلت: المسلمونَ جانبَ صاحبهم ، والكفار جانب صاحبهم ، فإذا لم تضف الجانب ميرتهم هم كالجانب لا أنهم فيه فقس على ذا )(٧).

# التعليق:

هذه من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ، فالوجه عند البصريين الرفع ؛ لأنه ظرف متمكن فيقول النحاس : ( " متى " عند الكوفيين في موضع نصب وكذا الجواب عندهم في المعرفة إذا قيل : متى موحدك قيل : يومَ الجمعة ، فإذا كان نكرة رفعت فقلت : موعدك قيل : يومَ الجمعة ، فإذا كان نكرة رفعت فقلت : موعدك يومٌ قريب وكذا ظروف المكان

١- معانى القرآن للفراء: ١ / ٤٠٠

٢- إعراب القرآن للنحاس: ٢ / ١٥٧

٣- مشكل إعراب القرآن: ١/ ٣٣٩

٤- البحر المحيط: ٥ / ٢٠٤

٥- سورة طه: ٥٩

٦- سورة سبأ: ١٢

٧- معاني القرآن للفراء: ٧٠٢/٢

، أمّا البصريون فالرفع عندهم الوجه إذا كان الظرف متمكنًا والدليل على صحة قول البصريين قراءة القراء إلا من شذ منهم قال: " موعدكم يومُ الزينة )(١). والعامل في " متى " بالنصب فعل مقدر قال هذا أبو حيان: ( نقل عن بعض الكوفيين أن موضع "

متى " نصب على الظرف والعامل فيه فعل مقدر تقديره : يكون أو يجيء (7) .

قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَأْنِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْزًا مَّحْجُورًا ﴾ الفرقان ٢٢

"يوم": النصب فيها على الظرف، والعامل فيها على إضمار فعل مفسر بـ" لا بشرى " المذكورة فيقول: ( اليوم ليس بصلة للبشرى فيكون نصبه بها، ولكنك مضمر للفاء و كقيلك في الكلام: أمّا اليوم فلا مال، فإذا ألقيت الفاء فأنت مضمر لمثل اليوم بعد لا، ومثله في الكلام: عندنا لا مال، إن أردت: لا مال عندنا فقدّمت عندنا لم يجز، وإن أضمرت " عندنا" ثانية بعد " لا مال " صلح؛ ألا ترى أنك لا تقول: زيدًا لا ضاربَ يا هذا، كما تقول: لا ضاربَ زيدًا ")(").

#### التعليق:

والمنع من أن يكون العامل في الظرف " لا بشرى " عند الفراء هو الوجه عند غيره من العلماء ، فيقول الزجاج : ( منصوب على وجهين : على معنى : لا بشرى تكون للمجرمين يوم يرون الملائكة و" يومئذ" هو مؤكد ، ولا يجوز أن يكون منصوبًا بقوله " لا بشرى " لأن ما اتصل بلا لا يعمل فيها ما قبلها ، ولكن لمّا قيل : لا بشرى للمجرمين بُيّن في أي يوم ذلك فكأنه قيل : يجمعون البشرى يوم يرون الملائكة ، ثم أخبر فقال : " لا يرون الملائكة ، ويجوز أن يكون منصوبًا على معنى : اذكر يوم يرون الملائكة ، ثم أخبر فقال : " لا بشرى يومئذ للمجرمين " )(أ) ، وهو الوجه الذي اختاره أبو حيان فقال : ( " يوم" منصوب باذكر وهو أقرب أو بفعل دلّ عليه " لا بشرى " أي: يمنعون البشرى و لا يعمل فيه " البشرى" لأنه مصدر و لأنه منفي بلا التي لنفي الجنس لأنه لا يعمل ما بعدها فيما قبلها )(أ) ، فعلى هذا يكون العامل في " يوم " إما فعل مضمر أيضًا يفسره ما بعده ، و لا يجوز أن يعمل " لا بشرى " المذكور ، لأن ما بعد " لا " لا يعمل فيما قبلها .

قوله تعالى : ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَع يَوْمَئِذِ ءَامِنُونَ ﴾ النمل ٨٩

" يومئذٍ " : يجوّز الفراء فيها النصب على المفعول فيه وذلك مع تنوين المصدر " فزع " فيقول : ( قراءة القراء بالإضافة ، فقالوا : " وهم من فزع يومئذٍ " و " يومئذٍ "، وقرأ عبد الله ابن مسعود في إسناد بعضهم بعض الذي حدثتك " من فزع يومئذٍ " قرأها عليهم تميم هكذا : " وهم من فزع يومئذٍ " فأخذها بالتنوين والنصب ، والإضافة أعجب إليّ ، وإن كنت أقرأ بالنصب ؛ لأنه فزع معلوم ؛ ألا ترى أنه قال : " لا يحزنهم الفزع الأكبر "(١) فصيّره معرفة ، فأن أضيفه فيكون معرفة أعجب إليّ ، وهو صواب )(١).

١- إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٧٠-٧١

٢- البحر المحيط: ٧/ ٤٣١

٣- معانى القرآن للفراء / ٢/ ٧٧٣

٤- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٤ / ٦٣ – ٦٤

٥- البحر المحيط: ٨/٩٧

٦- سورة الأنبياء : ١٠٣

٧- معانى القرآن للفراء: ٨١٧/٢

من نوّن " الفزع " نصب " اليوم " به ، ومن لم ينون أضاف " اليوم " إليه ، ولا خلاف في نصبه مع تتوين " فزع " فيقول أبو حيان : (قرأ الكوفيون : " من فزع " بالتنوين و " يومئذ" منصوب على الظرف معمول لقوله " آمنون" أو لـ " فزع " ، ويدل على أنه معمول له قراءة من أضافه إليه ، أو في موضع الصفة لـ " فزع " )(١) وعلى هذه الأوجه الثلاثة ذكرت عند الفارسي ، وهو ظاهر لا خلاف فيه

### قوله: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴾ السجدة ٢٩

" يوم " : منصوبة على الظرف ، لذلك كان حق اسم الاستفهام " متى " عند الفراء أن يكون في موضع نصب فيقول : (ولو رفع " يوم الفتح " على أوّل الكلام ؛ لأن قوله : " متى يوم الفتح " " متى" في موضع رفع ، ووجه الكلام أن يكون " متى" في موضع نصب وهو أكثر  $)^{(7)}$ .

#### التعليق:

جوّز الفراء في " يومَ " و " متى " البناء على الفتح في موضع رفع على البدل من " متى " ، كما يجوز فيهما النصب على الظرفية ، وكلا الوجهين جائز عند العلماء فيقول النحاس : ( " متى " في موضع رفع ، ويجوز أن تكون في موضع نصب على الظرف  $)^{(7)}$  والوجه الثاني هو المختار عنده وتبعه في هذا القرطبي ، وهو منصوب بـ " لا ينفع " عند أبي حيان  $)^{(3)}$  ، ويقول القيسي: ( " متى " في موضع نصب على الظرف وهي خبر الابتداء وهو " هذا " ، ويجوز أن يكون " متى " في موضع رفع على تقدير حذف مع " هذا " تقديره : متى وقت هذا الفتح  $)^{(6)}$  ، فالظاهر أن الراجح هنا القبول بجواز الوجهين بلا تفاضل .

### قوله تعالى : ﴿ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْم لَّا تَسْتُتْخِرُونَ عَنَّهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴾ سبأ ٣٠

" يوم " : جوّز الفراء في الظرف النصب على تقدير " في " أي : في يوم والعامل فيه " ميعاد " المنون فيقول: ( ولو قرئت : " ميعاد يوم " ، ولو كانت في الكتاب " يومًا " بالألف لجاز تريد : ميعاد في يوم ) (١) .

#### التعليق:

جوّز الفراء فيها النصب على الظرف أي : ميعاد في يوم ، وبالرفع المنون بدل من " ميعاد " ، وهو ما ذكره النحاس حين قال : ( وأجاز النحويون " لكم ميعادٌ يومٌ " على أنه بدل من " ميعاد " وأجازوا " ميعادٌ يومًا " على أن يكون ظرفًا وتكون الهاء تعود على يوم و لا يجوز الإضافة  $)^{(\vee)}$  ، فلمّا نون " ميعادٌ " لم تجر الإضافة في " يوم " ، فأجازوا فيه الرفع والنصب على السواء .

في حين ذهب الزمخشري إلى أن النصب إنما كان على التعظيم فقال: ( أمّا نصب اليوم فعلى التعظيم بإضمار فعل تقديره: لكم ميعاد أعني يومًا أو أريد يومًا )(^) ، على أن الميعاد هنا ظرف للزمان.

- ١- البحر المحيط: ٨ / ٢٧٥
- ٢- معاني القرآن للفراء: ٢ / ٨٥٨
- ٣- إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٢٩٩- ٣٠٠ ، وينظر: الجامع لأحكام القرآن: ١١٢ / ١١١- ١١٢
  - ٤- البحر المحيط: ٨/ ٤٤٢
  - ٥- مشكل إعراب القرآن: ٢/ ١٢١
  - ٦- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٨٨٩
  - ٧- إعراب القرآن للنحاس: ٣٤٨/٣٤
    - ۸- الکشاف: ۲۲/ ۲۷۸

#### المطلب الثاني : ظرف المكان :

### قوله تعالى: ﴿ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشِّرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغُربَهَا ﴾ الأعراف ١٣٧

"مشارق الأرض ومغاربها": جوّز الفراء النصب على وجهين: الوجه الأول: أن يكون النصب فيهما على الظرف، وعلى هذا تكون جملة "التي باركنا فيها "هي المفعول الثاني لأورثنا، أما الوجه الثاني: أن تكون "مشارق الأرض ومغاربها "أي: جانبيها، مفعولًا ثانيًا لأورثنا، وتكون جملة "التي باركنا فيها " من صفته، فيقول: (فتنصب "مشارق ومغارب "تريد: في مشارق الأرض وفي مغاربها، وتوقع "وأورثنا "على قوله: "التي باركنا فيها "ولو جعلت "وأورثنا "واقعة على المشارق والمغارب؛ لأنهم قد أورثوها وتجعل "التي "من نعت المشارق والمغارب فيكون نصبًا، وإن شئت جعلت "التي "نعتًا لـ "الأرض "فيكون خفضًا) (۱).

#### التعليق:

قصر الجمهور نصب " مشارق و مغارب " على أنه مفعول ثاني " لأورثنا " ، فيقول النحاس : ( مفعو لان ، و " التي باركنا فيها " في موضع نصب لمشارق ومغارب ، ويجوز أن يكون خفضا نعتا للأرض  $)^{(7)}$  ، و هو ما أكّده القرطبي بقوله : ( الظاهر أنهم ورثوا أرض القبط ، فهما نصب على المفعول الصريح فلمّا تعدى الفعل بالهمزة نصب المفعولين  $)^{(7)}$  و هو الوجه عند أبي حيان فيقول : ( وانتصاب " مشارق " على أنه مفعول ثاني لـ " أورثنا " ، " والتي باركنا فيها " نعت لمشارق الأرض ومغاربها "  $)^{(4)}$  ، و لا يقبل الطبري ما حكاه الفراء من وجه النصب على الظرفية فقال : ( ذلك قول لا معنى له ؛ لأن بني إسرائيل لم يكن يستضعفهم أيام فرعون غير فرعون وقومه ، ولم يكن له سلطان إلا بمصر فغير جائز و الأمر كذلك أن يقال : الذين يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها ، فإن قال عن أقوال أن معناه : في مشارق أرض مصر ومغاربها ؛ فإن ذلك بعيد من المفهوم في الخطاب مع خروجه عن أقوال أهل التأويل والعلماء بالتفسير  $)^{(9)}$  ، فلذلك كان الوجه فيها ما ذهب إليه الجمهور من أن النصب فيها أنما هو على المفعول الثاني لأورثنا لما يتطلبه المعنى ، وإن كان الحكم الإعرابي صحيحًا بلا خلاف .

### قوله: ﴿ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمٌّ ﴾ الأنفال ٢٤

" أسفل ": نصب عند الفراء على نعت لظرف محذوف أعرب إعرابه ، ويجيز فيه الرفع وذلك على إخراجه من الظرفية واكتسابه الوصف فيقول : ( نصبت ؛ يريد : مكانًا أسفلَ منكم ، ولو وصفهم بالتسفل وأراد : والركب أشد تسفلًا لجاز ورفع )(٢) .

١- معاني القرآن للفراء: ١ / ٣٩٩

٢- إعراب القرآن للنحاس: ٢ / ١٤٧

٣- الجامع لأحكام القرآن: ٧ / ٢٧٢

٤- البحر المحيط: ٥/ ٥٥١

٥- جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ٧ / ١٤١

٦- معاني القرآن للفراء: ١ / ٤١٤

ونصبها على النعت للظرف المحذوف هو المختار عند الزجاج فقال: ( من نصب أراد: والركب مكانًا أسفل منكم  $)^{(1)}$ ، وهو كذلك عند القيسي فقال: ( نعت لظرف محذوف تقديره: والركب مكانًا أسفل منكم  $)^{(1)}$ . وجملة الظرف هنا " في مكان أسفل منكم " واقعة موقع الخبر للركب فيقول النحاس: ( ظرف في موضع الخبر أي: موضعًا أسفلَ منكم  $)^{(7)}$  وتبعه في هذا القرطبي والزمخشري وأبو حيان ، فهو ظرف أقيم مقام الخبر عند العكبري ويقدره بـ: والركب في مكان أسفل منكم.

# قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِسَمْ ٱللَّهِ مَجْرِلْهَا وَمُرْسَلُهَأً ﴾ هود ١٤

"مجريها ومرساها": عرض الفراء في إعرابها عدة أوجه: الوجه الأول أن تكون في موضع رفع على الابتداء ، والوجه الثاني: في موضع نصب على إسقاط: " في " ؛ وذلك على قراءة الفتح في الميمين ، والوجه الثالث: أن تكون في موضع خفض نعت للفظ الجلالة ، والوجه الرابع: أن تكون نصب على الحال ؛ وهذين الوجهين على قراءة الضم في الميمين ، فيقول الفراء: ( إن شئت جعلت "مجراها ومرساها" في موضع رفع بالياء ، كما تقول: إجراؤها وإرساؤها بسم الله وبأمر الله ، وإن شئت جعلت " بسم الله " ابتداء مكتفيًا بنفسه كقول القائل عند الذبيحة أو عند ابتداء المأكل وشبهه: بسم الله ، ويكون " مجراها ومرساها " في موضع نصب يريد: بسم الله في مجراها وفي مرساها ، وسمعت العرب تقول: الحمد لله سرارك وإهلالك ، وسمع منهم: الحمد لله ما إهلالك إلى سرارك ، يريدون: ما بين إهلالك إلى سرارك .

والمجرى والمرسى ترفع ميمهما قرأ بذلك إبراهيم النخعي والحسن وأهل المدينة ، حدّثنا محمد قال : حدثنا الفراء قال : حدّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق أنه قرأها : " مَجراها " بفتح الميم و " مُرساها " بضم الميم ، قال : وحدّثنا الفراء قال : حدثنا أبو معاوية وغيره عن الأعمش عن رجل قد سمّاه عن عرفجة أنه سمع عبد الله بن مسعود قرأها " مجراها " بفتح الميم ورفع الميم في " مرسيها " ، وقرأ مجاهد : " مُجريها ومُرسيها " يجعله من صفات الله عز وجل ، فيكون في موضع خفض في الإعراب لأنه معرفة ، ويكون نصبًا لأن مثله قد يكون نكرة لحسن الألف واللام نصبته ، ويدلّك على نكرته قوله : " هذا عارض ممطرنا "(<sup>3</sup>) ، وقوله : " فلما رأوه عارضًا مستقبل أوديتهم "(<sup>٥</sup>) فأضافوه إلى معرفة ، وجعلوه نعتًا لنكرة ، وقال الشاعر :

القى مباعدةً منكم وحرمانا(١)

یا ربّ غابطنا لو کان یأملکم

وقال الآخر:

ويا ربّ هاجي منقرِ يبتغي به ويا ربّ هاجي منقرِ يبتغي به ويا ربّ منقرِ يبتغي به وسمع الكسائي أعرابيًا يقول بعد الفطر : ربّ صائمه لن يصومه وقائمه لن يقومه  $)^{(\wedge)}$  .

١- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٢ / ٤١٧

٢- مشكل إعراب القرآن: ١ / ٣٥٢

٣- إعراب القرآن للنحاس: ٢ / ١٨٨ ، وينظر: الجامع لأحكام القرآن: ٨ / ٢١ ، الكشاف: ١٠ / ٤١٤، البحر المحيط: ٥ / ٣٢٨

٤- سورة الأحقاف: ٢٤

٥- سورة الأحقاف: ٢٤

- آ- البيت من البسيط ، البيت لجرير بن عطية ، والشاهد فيه : تنكير اسم الفاعل " غابط " بدليل دخول " ربّ " عليه ، ينظر : شرح ديوان الجرير : ٢٥٩٥ ، الكتاب : ١/ ٣٢٧
  - ٧- البيت من الطويل ، لجرير بن عطية ، والشاهد فيه : تنكير اسم الفاعل " هاجي " بدليل دخول " ربّ " عليه ،
     معاني القرآن : ٢/ ٤٩٧
    - ٨- معاني القرآن للفراء: ٢ / ٤٩٦ ٤٩٧

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: "مُجراها" بضم الميم، وقرأ حمزة والكسائي وكذلك حفص عن عاصم: " مجراها" بفتح الميم وكسر الراء، وكلهم قرأ: " مرساها" بضم الميم (١).

#### والحديث هنا من جانبين:

الجانب الأولى: الأوجه الإعرابية الجائزة عند الفراء على قراءة الفتح في الميمين ، فيجوز في " مجراها ومرساها " على هذه القراءة الرفع و النصب ، الرفع على أنه مبتدأ والخبر " فيها " ، أما النصب فعلى جعل " بسم الله " هو المبتدأ وتنصب " مجراها ومرساها " على الظرف أي: في مجراها وفي مرساها ، و تبعه في جواز هذين الوجهين النحاس والقرطبي (٢) ، وتحتمل عند الزمخشري ثلاثة أوجه: إما على أنهما مصدران ، وإما على أنهما ظرفا مكان ، وإما على أنه ظرف زمان على تقدير محذوف فيقول : ( أن يكونا مصدرين كالإجراء والإرساء ، أو مكانين أي: مكان الإجراء والإرساء وانتصابهما بما في بسم الله من معنى الفعل أو بما فيه من إرادة القول ، أو وقتين أي: وقت إجرائها ووقت إرسائها )(٦) ، وتبعه في هذا أبو حيان بقوله : ( منصوبان إما على أنهما ظرفا زمان أو مكان لأنهما يجيئان لذلك ، أو ظرفا زمان على جهة الحذف ، كما حذف من جئتك مقدّم الحاج أي: وقت قدوم الحاج، فيكون مجراها ومرساها مصدران في الأصل حذف منهما المضاف، وانتصبا بما في بسم الله من معنى الفعل ، ويجوز أن يكون باسم الله حالًا من ضمير فيها ومجراها ومرساها مصدران مرفوعان على الفاعلية أي: اركبوا فيها ملتبسًا باسم الله إجراؤها وإرساؤها )(1) . والنصب على الظرف هو الوجه المختار عند القيسي فيقول: (في التفسير ما يدلّ على نصبه على الظرف قال الضحاك : كان يقول وقت جريها بسم الله فتجري ، ووقت إرسائها بسم الله فترسو ، والعامل في " مجراها " إذا كان ظرفًا معنى الظرف في " بسم الله " ولا يعمل فيه " اركبوا " لأنه لم يرد اركبوا فيها في وقت الجري والرسو ، إنمّا المعنى سمّوا بسم الله وقت الجري والرسو والتقدير:

يرد اركبوا فيها في وقت الجري والرسو ، إنمّا المعنى سمّوا بسم الله وقت الجري والرسو والتقدير: اركبوا الآن متبركين باسم الله في وقت الجري والرسو )(٥) ، فعلى هذا يكون العامل في الظرف ما في " بسم الله " من معنى الفعل .

الجانب الثاني: الأوجه الإعرابية الجائزة عند الفراء على قراءة الضم في الميمين: حيث جوّز فيها كما ذكرنا وجهين: الخفض صفة للفظ الجلالة ، والنصب على الحال ، والنصب فيها جائز عند غيره

كما ذكرنا وجهين: الخفض صفة للفظ الجلالة ، والنصب على الحال ، والنصب فيها جائز عند غيره من العلماء أيضا على الحال وغيره فيقول الزجاج: (يجوز فيه شيء لم يقرأ به ولا ينبغي أن يقرأ به ولأن القراءة سنة متبعة: باسم الله مُجريها ، على وجهين: الحال ، المعنى: مُجريًا لها ومُرسيًا لها ، والنصب على المدح أعنى: مُجريها ومُرسيها )(1) ، والمدح جائز على قطع الصفة.

١- ينظر: السبعة لابن مجاهد: ٣٣٣

٢- ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢ / ٢٨٣ ، تفسير القرطبي: ١٦ / ٢٠٥- ٢٠٦

٣- الكشاف: ١٢ / ٤٨٤ " نقل بتصرف "

٤- البحر المحيط: ٦ / ١٥٥

٥- مشكل إعراب القرآن: ١/٣٩٧

٦- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٣ / ٥٢ - ٥٣

ويقول القيسي: (لو جعلت "مجراها ومرساها" في موضع اسم فاعل لكانت حالًا مقدرة ، ولجاز ذلك ، ولجعلتهما في موضع نصب على الحال من اسم الله تعالى ، وإنما كانت ظرفًا فيما تقدم من الكلام على أن لا تجعل مجراها في موضع اسم فاعل ، فأما إن جعلت مجراها بمعنى جارية ومرساها بمعنى راسية فكونه حالا مقدرة حسن )(۱). فلا خلاف فهذا عندهم.

### قوله: ﴿ وَمِنْ ءَانَاى ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴾ طه ١٣٠

" وأطراف النهار " أن النصب فيها عند الفراء بالعطف على الظرف " قبل طلوع الشمس وقبل الغروب " وأطراف النهار " ، فيقول : ( تنصب الأطراف بالردّ على : " قبل طلوع الشمس وقبل الغروب " وإن شئت خفضت أطراف تريد : وسبّحه من الليل ومن أطراف النهار ، ولم أسمعها في القراءة ، ولكنها مثل قوله : " ومن الليل فسبّحه وأدبار السجود " وإدبار السجود " وقرأ حمزة " وأدبار السجود " ويجوز في الألف الفتح والكسر ، ولا يحسن كسر الألف إلّا في القراءة )(") .

#### التعليق:

" أطراف " هنا يجوز فيها وجهان من الإعراب عند الفراء: النصب بالعطف على " قبل " في قوله: " وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها " ، أو الخفض بالعطف على " آناء الليل " على تقدير أي: فسبح من آناء الليل و من أطراف النهار . ولا خلاف في جواز هذا عند العلماء مع جواز وجه آخر فيها وهو النصب بالعطف على محل " من

ولا خلاف في جواز هذا عند العلماء مع جواز وجه اخر فيها وهو النصب بالعطف على محل " من آناء الليل " فيقول أبو حيان : ( وقرأ الجمهور : وأطراف بنصب الفاء وهو معطوف على " من آناء الليل " وقيل : معطوف على " قبل طلوع الشمس ")(أ) وهو الوجه عند العكبري أيضًا حيث قال : ( " آناء" في موضع نصب بسبّح الثانية و " أطراف " معمول على الموضع أو معطوف على " قبل " )(٥) ، فكلاهما جائز ، وهو ظاهر لا جدال فيه .

١- مشكل إعراب القرآن : ١ / ٣٩

٢- سورة ق: ٢٠

٣- معانى القرآن للفراء: ٢ / ٦٩٣ – ٦٩٤

٤- البحر المحيط: ٧ / ٣٩٨

٥- الإملاء: ٥٢٥

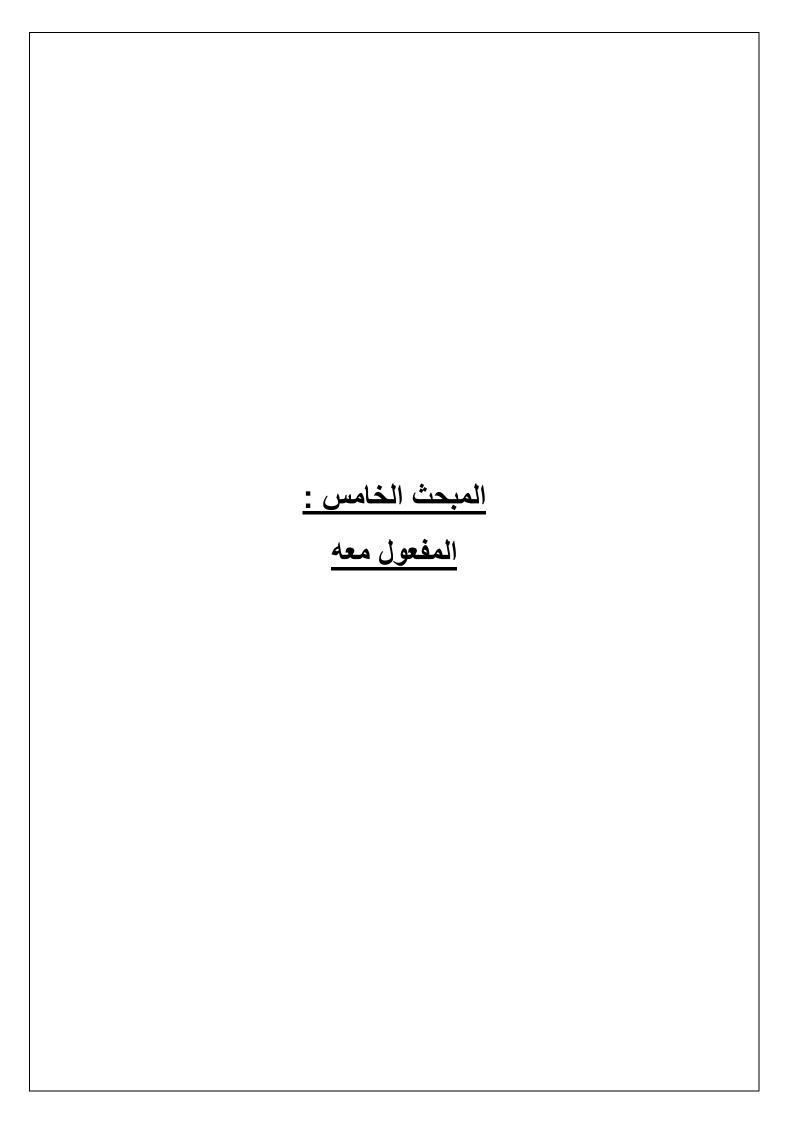

يقول الفراع : ( من الأسماء التي نصبتها العرب وهي معطوفة على مرفوع قولهم : لو تُركت والأسد لأكلك ، ولو خُلّيت ورأيك لضللت . لمّا لم يحسن في الثاني أن تقول : لو تُركت وتُرك رأيك لضلل ؛ تهببوا أن يعطفوا حرفًا لا يستقيم فيه ما حدث في الذي قبله . قال : فإنّ العرب تجيز الرّفع ؛ ولو تُرك عبد الله والأسد لأكله )(١)

#### التعليق:

المفعول معه (۱) هو: " اسم مفرد فضلة ، قبله واو بمعنى " مع " ، مسبوقة بجملة فيها فعل أو ما يشبهه في العمل وتلك الواو تدلّ نصًا على اقتران الاسم الذي بعدها باسم آخر قبلها في زمن حصول الحدث ، مع مشاركة الثاني للأول في الحدث أو عدم مشاركته " .

واختلف في ناصب الاسم بعد الواو هنا فيقول السيوطي : ( في ناصب المفعول معه أقوال :

أحدهما : وهو الأصح : أنه ما تقدّمه من فعل أو شبهه نحو: استوى الماءُ والخشبة ، ويستوي في هذا الفعل اللازم والمتعدي عند الأكثرين ، وقال قوم : لا يكون إلّا مع غير المتعدي لئلا يلتبس بالمفعول به

الثاني: أن ناصبه الواو وهو قول الجرجاني ؛ لاختصاصها لما دخلت عليه من الاسم ، ورُدّ بأنه لو كان كذلك لاتصل الضمير معها كما يتصل بأنّ وأخواتها ، وبأنه لا نظير لها إذ لا يعمل الحرف نصبًا إلا وهو مشبه بالفعل .

الثالث: أن ناصبه فعل مضمر بعد الواو وهو قول الزجاج ورد هذا بأن فصل الواو فيه لم يمنع من تسلط العامل ، وبأن فيما ذكره إحالة للباب ، إذ يصير منصوبًا على أنه مفعول به لا مفعول معه . الرابع: أنّ نصبه بالخلاف ، ونسبه ابن مالك للكوفيين ، ورد بأن الخلاف معنى من المعاني ، ولم يثبت النصب بالمعانى المجردة من الألفاظ .

الخامس: وهو قول الأخفش: أن الواو مهيئة لما بعدها أن ينتصب انتصاب الظرف ؛ لأن أصل" جاء البرد والطيالسة: مع الطيالسة ، فلما حذفت " مع" وكانت منتصبة على الظرف ، ثم أقيمت الواو مقامها انتصب ما بعدها على انتصاب " مع " التي وقعت الواو موقعها . )(")

وحديث الفراء هنا تناول فيه النصب في الاسم بعد الواو التي لا تفيد العطف ؛ لاختلاف المعنى بين ما بعد الواو عما قبلها وهذا يقودنا للحديث عن حالات الاسم بعد الواو .

للاسم بعد الواو أربع حالات(٤):

- ١- جواز العطف والنصب مفعولًا معه ، والعطف أحسن مثل : بالغ الرجلُ والابنُ في الحفاوة بالضيف ، فيجوز في " الابن " الأمرين ولكن العطف أحسن ؛ لأنه أقوى في الدلالة المعنوية على المشاركة والاقتران ولا شيء يمنعه هنا .
- ٢- جواز الأمرين ، والنصب على المفعول معه أحسن ؛ للفرار من عيب لفظي أو معنوي ، مثال العيب اللفظي : أسر عت والصديق ، ف " الصديق " يجوز فيها الأمران ولكن النصب أحسن ؛ لأن العطف على الضمير المرفوع المتصل يشوبه بعض الضعف إذا كان بغير فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه ، ومثال العيب المعنوي : " لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها ، فلو عطفنا لكان المعنى : لو

١- معاني القرآن للفراء: ١ / ٧٤

٢- ينظر : النحو الوافي : ٢/ ٣٠٥

٣- همع الهوامع للسيوطي : ٣/ ٢٣٧- ٢٣٨

٤- ينظر: النحو الوافي: ٢/ ٣١٠- ٣١١- ٣١٢

- تركت الناقة وتركت فصيلها لرضعها ، وهو معنى غير دقيق يحتاج تصحيحه لتأويل وتقدير .
- ٣- وجوب العطف وامتناع النصب على المعية ، وذلك إذا كان الفعل أو ما يشبهه مستلزمًا تعدد الأفراد التي تشترك في معناه اشتراكًا حقيقيًا نحو: اختصم العادل والظالم ، اتفق التاجر والصانع ، أو إذا كان النصب على المعية فيه فساد للمعنى نحو: أشرف القمر وسُهيلٌ قبله أو بعده ، ففسد المعنى بسبب وجود " قبل" و " بعد " .
- ٤- امتناع العطف ووجوب النصب ، إمّا على المعية إن استقام المعنى عليها ، وإمّا على غيرها إن لم يستقم فمثال النصب على المعية : نظرت لك وطائرًا ؛ لأن الأصل فالعطف على الضمير المجرور أن يعاد حرف الجر مع المعطوف .

### قوله: ﴿ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثُ ﴾ القلم ٤٤

يقول الفراء: (معنى فذرني ومن يكذب: أي: كلهم إليّ ، وأنت تقول للرجل: لو تركت ورأيك ما أفلحت أي: لو وكلتك إلى رأيك لم تفلح ، وكذلك قوله: "فذرني ومن خلقت وحيدا "(') فه " من " في موضع نصب ، فإذا قلت: قد تُركت ورأيك ، وخُليت ورأيك نصبت الرأي ؛ لأن المعنى: لو تركت إلى رأيك ، فنصبت الثاني لحسن هذا المعنى فيه ، ولأن الاسم قبله متصل بفعل ، فإذا قالت العرب: لو تركت أنت ورأيك ، رفعوا بقوة: أنت ؛ إذا ظهرت غير متصلة بالفعل و وكذلك يقولون: لو ترك عبد الله والأسدُ أكله ، نصبوا ؛ لأن الاسم لم يظهر عبد الله والأسدُ لأكله ، فإن كنّوا عن عبد الله فقالوا: لو ترك والأسدَ أكله ، نصبوا ؛ لأن الاسم لم يظهر ، فإن قالوا: لو ترك هو والأسد ، آثروا الرفع في الأسد ، ويجوز في هذا ما يجوز في هذا إلا أن كلام العرب على ما أنبأتك به إلا قولهم: قد ترك بعضُ القوم وبعض ، يؤثرون في هذا الإتباع ؛ لأن " بعضً" و " بعضٌ" لما اتفقتا في المعنى والتسمية اختير فيهما الإتباع ، والنصب في الثانية غير ممتنع)(')

#### الشرح:

"من" في الموضعين في موضع نصب مفعول معه لمناسبة المعنى ؛ ولأن الاسم قبله متصل بفعل ، ولو فصل بين الفعل واسمه وبين الاسم بعد الواو بفاصل فالرفع أولى من النصب في الاسم بعد الواو . وتبعه في هذا النحاس فيقول : ("من" في موضع نصب عطف ، وإن شئت كان مفعولًا معه )(") وهو الوجه عند أبي حيان ، ويقول النحاس في قوله تعالى :" فذرني ومن خلقت وحيدًا " : (" من " في موضع نصب مفعول معه أو عطف على النون والياء )(أ) وعلى الوجهين المذكورين عند النحاس في الموضعين ذهب العكبري ، ويختار القرطبي() في الأولى المفعول معه ويجوز العطف على عكس النحاس ، ويوافق القيسي النحاس في الأولى ويخالفه في الثاني فيقول : (" من " في موضع نصب على العطف على النون والياء أو مفعول معه )( $^{(7)}$  فكلا الأمرين جائز والنصب على المعية أحسن من العطف عند الفراء .

١- سورة المدثر: ١١

٢- معانى القرآن للفراء: ٣/ ١١٤٧ - ١١٤٨

٣- إعراب القرآن للنحاس: ١٦/٥ ، ينظر: البحر المحيط: ١٠ / ٢٤٨

٤- إعراب القرآن للنحاس: ٥/ ٦٦ ، إملاء ما من به الرحمن: ٥٦٩

٥- ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ١٩/ ٦٩

٦- مشكل إعراب القرآن: ٢/ ٣٠٩

الف صل الثاني: (أشباه المفاعيل) ويشتمل على:

المبحث الأول: الاستثناء

المبحث الثاني: الحال

المبحث الثالث: التمييز

المبحث الرابع: النداء

المبحث الخامس: الاختصاص

# المبحث الأول:

# الاستثناء، وفيه مطالب:

المطلب الأول: الاستثناء بـ" إلا ":

- الاستثناء المتصل
- الاستثناء المنقطع
- الاستثناء المفرغ
- تقديم المستثنى على المستثنى منه
  - المطلب الثاني: الاستثناء بـ"غير"
- المطلب الثالث: مجيء " إلا " بمعنى " سوى " .

### المطلب الأول: الاستثناء بإلا:

### أولًا: الاستثناء المتصل:

# قوله تعالى: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِنَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾ البقرة ١٥٠

" إلّا الذين ظلموا منهم " : الاستثناء هنا متصل تام غير موجب ، ومنع الفراء أن تكون " إلّا " هنا بمنزلة الواو فقال: ( يقول القائل : كيف استثنى الذين ظلموا في هذا الموضع ؟ ولعلهم توهموا أن ما بعد " إلا " يخالف ما قبلها ؛ فإن كان ما قبل " إلّا " فاعلًا كان الذي بعدها خارجًا من الفعل الذي ذكر ، وإن كان قد نفي عما قبلها الفعل ثبت لما بعد " إلا" ؛ كما تقول : ذهب الناس إلّا زيدًا ، فزيد خارج من الذهاب ، ولم يذهب الناس إلا زيد ، فزيد ذاهب ، والذهاب مثبت لزيد .

فقوله: " إلّا الذين ظلموا" معناه: إلا الذين ظلموا منهم ، فلا حجة لهم " فلا تخشوهم " وهو كما تقول في الكلام: الناس كلهم لك حامدون إلا الظالم لك المعتدي عليك ، فإن ذلك لا يعتد بعداوته و لا بتركه الحمد لموضع العداوة. وكذلك الظالم لا حجة له ، وقد سمى ظالمًا.

وقد قال بعض النحويين: " إلّا " في هذا الموضع بمنزلة الواو ؛ كأنه قال : لئلا يكون للناس عليكم حجة ولا للذين ظلموا ، فهذا صواب في التفسير خطأ في العربية ؛ إنما تكون " إلا " بمنزلة الواو إذا عطفتها على استثناء قبلها ، فهنالك تصير بمنزلة الواو ؛ كقولك : لي على فلان ألف إلا عشرة إلا مائة ، تريد بـ " إلا " الثانية أن ترجع على الألف ، كأنك أغفلت المائة فاستدركتها فقلت : اللهم إلا مائة . فالمعنى : له على ألف ومائة ، وأن تقول : ذهب الناس إلا أخاك ، اللهم إلّا أباك . فتستثني الثاني ، تريد : إلا أباك وإلا أخاك ؛كما قال الشاعر :

ما بالمدينة دار غير واحدة دار مروانا دار مروانا دار مروانا دار الخليفة الله دار الخليفة ودار مروان  $(^{(7)})$  .

#### التعليق:

حديث الفراء هنا يتناول ثلاثة مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين الاستثناء المتصل التام الموجب والاستثناء المتصل التام غير الموجب: فالاستثناء التام غير الموجب ما سبق بنفي أو استفهام، أما التام الموجب فعكسه لم يسبق لا بنفي ولا نهي ولا استفهام.

المسألة الثانية: نوع الاستثناء في الآية: حيث ذهب الفراء إلا أن الاستثناء هنا متصل تام غير موجب وحيث سبق بنفي الحجة من الناس على رسول الله وصحابته إلا الظالمين، وتبعه في هذا الزمخشري حين قال: (استثناء من الناس ومعناه: لئلا يكون حجة لأحد من اليهود إلا للمعاندين منهم القائلين: ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلًا إلى دين قومه وحبًا لبلده، ولو كان على الحق للزم قبله الأنبياء، ويجوز أن يكون المعنى: لئلا يكون للعرب حجة واعتراض في ترككم التوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم وإسماعيل أبي العرب، إلا الذين ظلموا منهم وهم أهل مكة حين يقولون: بدا له، فرجع إلى قبلة آبائه ويوشك أن يرجه إلى دينهم)(٢).

البيت من البسيط للفرزدق ، والشاهد: قوله: " إلا دارُ مروانا " كأنه أراد: ما بالمدينة دار إلا دار الخليفة ودار مروان ، على إن " إلا " بمعنى واو العطف ، ينظر: الكتاب: ٣٤٠/٢ ، المقتضب: ٤٢ - ٤٢٤

٢- معاني القرآن للفراء: ١/ ١١٩- ١٢٠

٣- الكشاف: ٢: ١٠٣ – ١٠٤

وهو منقطع عما قبله عند النحاس فقال: ("إلا الذين ظلموا" في موضع نصب استثناء ليس من الأول كما تقول العرب: ما نفع إلا ما ضرّ وما زاد نقص) (') ، وهو رأي الأخفش كذلك ، وتبعه في هذا العكيري حين قال: (استثناء ليس من الأول ، لأنه لم يكن لأحد ما عليهم حجة ) (') ، وهو المذهب الذي اختاره ابن جني فقال: (والذي يقوي قراءة الجماعة قوله تعالى: "ولأتم نعمتي عليكم" فهو معطوف على قوله تعالى: "لئلا يكون الناس عليكم حجة "، و"لأتم نعمتي عليكم" ، وإذا كان عطفًا عليه فأن يكون في عقد واحد معه أولى من أن يتراخى عنه ، ويكون قوله على هذا: "إلا الذين ظلموا "استثناء منقطعًا أي: لكن الذين ظلموا منهم يعتقدون أن لهم حجة عليكم ، فأما في الحقيقة وعند الله تعالى فلا ، فإن قالت: قد فصل بقوله: " فلا تخشوهم واخشوني "ثم عطف بقوله: "ولأتم نعمتي عليكم " ، وقد كرهت الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه ، قيل: لما كان الأمر للمسلمين بترك عليكم " ، وقد كرهت الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه ، قيل: لما كان الأمر للمسلمين بترك خشية الظالمين إنما هو مسبب عن ظلمهم اتصل به اتصال المسبب بسببه ، فجرى مجرى الجزء من جملته )(") ، وهو على غير ذلك عند الزجاج حين قال: (قال بعضهم: لكن الذين ظلموا منهم فلا جملته )(") ، وهو على غير ذلك عند الزجاج حين قال: (قال بعضهم: لكن الذين ظلموا منهم فلا بعضوهم ، والقول عندي أن المعنى في هذا واضح المعنى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا من ظلم مالك عليّ من حجة الا ظلمي ، وإنما سمي ظلمه هنا حجة ؛ لأن المحتج به سماه حجة ، وحجته داحضة عند الله )(أ).

ويقول أبو حيان : ( وأما على قراءة الجمهور فالاستثناء متصل ، قاله ابن عباس وغيره ، واختاره الطبري ، وبدأ به ابن عطية ، ولم يذكر الزمخشري غيره ، وذلك أنه متى أمكن الاستثناء المتصل إمكانًا حسنًا ،كان أولى من غيره ، وذهب قوم إلى أنه استثناء منقطع ، أي لكن الذين ظلموا فإنهم يتعلقون عليكم بالشبهة ، يضعونها موضع الحجة ، وليست بحجة )(°)، ونقل لنا القرطبي توجيه قطرب للآيه هنا فقال: ( قال قطرب : يجوز أن يكون المعنى : لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا على الذين ظلموا ، فالذين بدل من الكاف والميم في " عليكم " )(<sup>1)</sup> وهذا الذي حكاه القرطبي من قول قطرب من إبداله الذين من ضمير " عليكم " عارضه أبو حيان حين قال : ( وأجاز قطرب أن يكون الذين في موضع جر بدلًا من ضمير الخطاب في " عليكم ، ويكون التقدير : لئلا تثبت حجة للناس على غير الظالمين منهم ، وهم أنتم أيها المخاطبون ، بتوليه وجوهكم إلى القبلة . ونقل السجاوندي أن غير الظالمين منهم " وهذا ضعيف ، لأن فيه إبدال الظاهر من ضمير الخطاب ، بدل شيء من شيء ، وهما لعين واحدة ، ولا يجوز ذلك إلا على مذهب الأخفش )()).

فإذا جئنا لجوهر الخلاف بين النحاس والفراء نجده مرتبط بمدلول الحجة عند كلٍ منهم ، فالاختلاف في نوع الاستثناء راجع لاختلافهم في معنى الحجة هنا وهو ما حكاه أبو حيان أيضًا حين قال : ( ومثار الاختلاف هو : هل الحجة هو الدليل والبرهان الصحيح ؟ أو الحجة هو الاحتجاج والخصومة ؟ فإن

١- إعراب القرآن: ١/ ٢٧١

٢- إعراب القراءات الشواذ: ١/ ٢١٦- ٢١٧

٣- المحتسب: ١/١١١ ــ ١١٥

٤- معاني القرآن وإعرابه: ١/ ٢٢٦ – ٢٢٧

٥- البحر المحيط: ٢ / ٤١- ٢٤

٦- الجامع لأحكام القرآن: ٢/ ١٥٤

٧- البحر المحيط: ٢ / ٤٢-٤٣

كان الأول فهو استثناء منقطع ، وإن كان الثاني فهو استثناء متصل  $)^{(1)}$  ، فعلى هذا يكون كلا الوجهين جائز على حسب معنى الحجة ، وإن كان قوله " منهم " يرجح الاستثناء المتصل ، وهو ما حكاه القرطبي ، فعلى هذا يجوز في الاستثناء هنا النصب والإتباع ، فالنصب على الاستثناء ، والإتباع بإعرابه بدل مجرور من الناس الظاهر أولى من الضمير الذي حكاه قطرب .

المسألة الثالثة: مجيء " إلّا " هنا بمعنى " الواو ": وهو قول أبو عبيدة ، ولم يجزه الفراء وإن كان المعنى عنده يحتمله ، فلا تكون " إلّا " عنده بمعنى الواو إلا في حالة واحدة: وهي أن يكون الاستثناء معطوفًا على استثناء قبله ، وهذا الذي أجازه أبو عبيدة نجده عند الأخفش كذلك حيث قال: ( وتكون " إلّا بمنزلة الواو نحو قول الشاعر:

وأرى لها دارًا بأغدرة السيـــ دان لم يدرس لها رسم الآ رمادًا هامدًا دفعت عنه الرياح خوالد سحم الآراد

أراد: أرى لها دارًا ورمادًا )(٢) ، وحمل " إلّا " بمعنى الواو هو قول أبو عبيدة ذكر ذلك القرطبي كما ذكر رد الزجاج عليه فقال: (قال أبو عبيدة: إن " إلا " هنا بمعنى الواو ، أي: والذين ظلموا ، فهو استثناء بمعنى الواو ومنه قول الشاعر: ما بالمدينة دار غير واحدة دار الخليفة إلا دار مروانا كأنه قال: إلا دار الخليفة ودار مروان ، وأبطل الزجاج هذا القول وقال: هذا خطأ عند الحذاق من النحوبين ، وفيه بطلان المعاني ، وتكون " إلا" وما بعدها مستغنى عن ذكرهما ، والقول عندهم أن هذا استثناء ليس من الأول أي: لكن الذين ظلموا منهم فإنهم يحتجون )(٤) وأرجعه أبو حيان إلى ضعف أبو عبيدة في النحو ، وأورد قول آخر ضعيف في الآية فقال: (وأضعف من هذا زعم من زعم أن إلا بمعنى بعد ، أي بعد الموتة الأولى ، ولولا أن بعض المفسرين ذكر هذين القولين ، ما ذكرتهما المعقهما )(٤) ، فعلى هذا لا صحة لمذهب أبو عبيدة هنا ؛ هذا هو ما اتفق عليه الجمهور في عدم مجيء " إلا "بمعنى الواو إلا إذا كان الغرض منها العطف على استثناء قبلها ، ولم تسبق " إلّا الذين ظلموا " باستثناء قبلها حتى تقدر " إلا " بمعنى الواو العاطفة . والله أعلم .

### قوله تعالى: ﴿ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمٌّ ﴾ البقرة ٢٤٩

" إلّا قليلًا منهم ": الاستثناء هنا تام موجب فكان من حقه وجوب النصب ، إلا أنه في قراءة أبي وابن مسعود روي بالرفع على أنه كالاستثناء التام غير الموجب فجاز فيه النصب على الاستثناء والرفع على البدل فيقول الفراء: ( وفي إحدى القراءتين: " إلا قليلٌ منهم "، والوجه في " إلا" أن ينصب ما بعدها إذا كان ما قبلها لا جحد فيه ، فإذا كان ما قبل " إلّا " فيه جحد جعلت ما بعدها تابعًا لما قبلها ؟ معرفة كان أو نكرة. فأمّا المعرفة فقولك: ما ذهب الناس إلا زيد. وأمّا النكرة فقولك: ما فيها أحدٌ إلّا غلامك ، لم يأت هذا عن العرب إلا بإتباع ما بعد إلا ما قبلها. وقال الله تبارك وتعالى: " ما فعلوه إلا قليل " ؟ لأن في " فعلوه " اسمًا معرفة ، فكان الرفع الوجه في الجحد الذي ينفي الفعل عنهم ، ويثبته لما بعد إلّا في " فعلوه " اسمًا معرفة ، فكان الرفع الوجه في الجحد الذي ينفي الفعل عنهم ، ويثبته لما بعد إلّا

١- البحر المحبط: ٢/ ٤٢

٢- البيت من الكامل ، للمخبل السعدي ، الشاهد : قوله : " إلّا رمادا " حيث وردت إلا بمعنى واو العطف ، ينظر : ديوان المخبل السعدي : ص٣١٢ ، المعجم المفصل : ٧/ ١٦٠

٣- معاني القرآن للأخفش: ١ / ١٦٢

٤- الجامع لأحكام القرآن: ٢ / ١٥٤- ١٥٥

٥- البحر المحيط: ٢ / ٤٣

وهي في قراءة أبي " ما فعلوه إلّا قليلًا "(١) كأنه نفى الفعل وجعل ما بعد " إلّا " كالمنقطع عن أوّل الكلام ؛ كقولك : ما قام القومُ اللهم إلا رجلًا أو رجلين .

فإذا نويت الانقطاع نصبت وإذا نويت الاتصال رفعت . ومثله قوله : " فلو لا كانت قرية ءامنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس "( $^{7}$ ) فهذا على هذا المعنى ، ومثله : " فلو لا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد "( $^{7}$ ) ثم قال : " إلّا قليلًا ممن أنجينا منهم "( $^{4}$ ) فأول الكلام — وإن كان استفهامًا — جحد  $^{4}$  لأن لو لا بمنزلة هلّا ؛ ألا ترى أنك إذا قلت للرجل : " هلّا قمت " أنّ معناه : لم تقم. ولو كان ما بعد " إلّا " في هاتين الآيتين رفعًا على نية الوصل لكان صوابًا ؛ مثل قوله : " لو كان فيهما ءالهة إلا الله لفسدتا "( $^{6}$ ) فهذا نية وصل ؛ لأنه غير جائز أن يوقف على ما قبل " إلا" )( $^{7}$ ).

#### التعليق:

الحديث هنا عن الاستثناء المتصل بنوعيه: التام غير موجب، والتام موجب، بدأ حديثه أولًا عن وجه الاستثناء في قوله: " فشربوا منه ألّا قليلًا منهم " فالاستثناء هنا تام حيث ذكرت أركان الاستثناء جميعًا ، وموجب فلم يسبق لا بنفي ولا نهى ،فكان الوجه أن ينصب على الاستثناء وجوبًا ، ولا يجوز فيه الإتباع هذا على الرأي العام لجمهور النحاة ، ولكن في ورود القراءة في " قليلًا " بالرفع يكمن الإشكال فذهب الزجاج إلى عدم جواز الإتباع هنا وإنما الوجه النصب لا غير فيقول الزجاج: ( منصوب على الاستثناء ، فأما من روى " إلا قليلٌ منهم " فلا أعرف هذه القراءة ولا لها عندي وجه ؛ لأن المصحف على النصب والنحو يوجبها ؛ لأن الاستثناء - إذا كان أول الكلام إيجابًا - نحو قولك : جاءني القوم إلا زيدًا – فليس في زيد المستثني إلا النصب )(٧) و هو الوجه عند النحاس أيضا فلم يذكر فيه إلا الاستثناء ، والرفع قراءة لأبي والأعمش كما ذكر الزمخشري حين قال: ( قرأ أبي والأعمش: إلا قليلٌ بالرفع ، وهذا من ميلهم مع المعنى وإعراض عن اللفظ جانبًا وهو باب جليل من علم العربية ، فلمّا كان معنى: فشربوا منه في معنى: فلم يطيعوه حمل عليه كأنه قيل: فلم يطيعوه إلا قليلٌ منهم ونحوه قول الفرزدق: " لم يدع من المال إلا مسحت أو مجلف " ، كأنه قيل: لم يبق من المال إلا مسحت أو مجلف )(^) وقريب من هذا التأويل خرّجها أبو حيان حين قال: ( والمعنى: أن هذا الموجب الذي هو : فشربوا منه ، هو في معنى المنفى ، كأنه قيل : فلم يطيعوه ، فارتفع قليل على هذا المعنى ، ولو لم يلحظ فيه معنى النفي لم يكن ليرتفع ما بعد: إلا ، فيظهر أن ارتفاعه على أنه بدل من جهة المعنى ، فالموجب فيه كالمنفي ، وما ذهب إليه الزمخشري من أنه ارتفع ما بعد : إلا ، على التأويل هنا ، دليل على أنه لم يحفظ الاتباع بعد الموجب فلذلك تأوله . ونقول : إذا تقدم موجب جاز في الذي بعد : إلا ، تابعًا لإعراب المستثنى منه ، إن رفعًا فرفع ، أو نصبًا فنصب ، أو جرًا فجر ، فتقول : قام القوم إلا زيد ، ورأيت القوم إلا زيدًا ، ومررت بالقوم إلا زيد ، وسواء كان ما قبل : إلَّا ، مظهرًا أو مضمرً ا .

وإنما أردنا أن ننبه على أن تأويل الزمخشري هذا الموجب بمعنى النفي لا نضطر إليه ، وأنه كان غير

```
١- سورة النساء: ٦٦
```

۲- سورة يونس : ۹۸

٣- سورة هود: ١١٦

٤- سورة هود: ١١٦

٥- سورة الأنبياء ٢٢

٦- معانى القرآن للفراء: ١/ ١٩٠- ١٩١

٧- معانى القرآن وإعرابه: ١/ ٣٢٧

٨- الكشاف: ٢/ ١٤٣

(1) ذاكر لما قرره النحويين من الموجب

وهذه التأويلات التي ذهب إليه العلماء ردّها عباس حسن حين قال : ( ولا شك أن كلامهم مردود ، وتأويلهم بعيد ؛ لسببين :

أولهما: أن كل كلام مثبت لا بد له من نقيض غير مثبت ، ويستحيل الحكم على شيء بالإثبات دون أن يتصور العقل له ضدًّا منفيًا فمعنى " شرب ": لم يفقد الماء ويظمأ ، فلو أخذنا برأيهم وفتحنا باب التأويل على هذا النمط لم يبق في الكلام العربي أسلوب مقصور على " التمام مع الإيجاب "دون أن يصلح للنوع الثاني و هو " التام غير الموجب " وهذا غير مقبول .

ثانيهما: وهو الأهم – أن الآية مما وقع فيه المستثنى غير منصوب في الكلام التام الموجب- إنما ورد صحيحا مطابقًا للغة بعض القبائل العربية ، التي تجعل – السليقة – الكلام " التام الموجب ، والتام غير الموجب " متماثلين في الحكم ؛ يجوز فيهما: إما بالنصب على الاستثناء ، وإما البدل من المستثنى منه ، وإما الرفع على الابتداء ؛ فلا معنى للتأويل بقصد إخضاع لغة قبيلة للغة نظيرتها )(٢) .

بعد ذلك عرض الفراء لأمثلة الاستثناء فيها تام غير موجب فالاختيار فيها عنده الإتباع لما قبلها إذا أريد به الاتصال ، أمّا إذا اخترت النصب فهو على الانقطاع مما قبلها ، ومن هذه الأمثلة:

" ما فعلوه إلا قليلٌ " : فرفع " قليل " هو الوجه عند الفراء ؛ لتقدم النفي ، والمستثنى منه اسم معرفة ، ويجوز فيه النصب على الاستثناء المنقطع عما قبله عند الفراء ولكن الرفع أجود ، وهذا الذي ذهب إليه الفراء هو المتفق عليه عند جمهور العلماء هنا فيقول النحاس: ( نصبًا على الاستثناء والرفع أجود عند جميع النحويين ، وإنما صار الرفع أجود ؛ لأن اللفظ أولى من المعنى وهو يشتمل على المعنى  $)^{(7)}$ وهو وهو الوجه أيضًا عند الأخفش حين قال : ( فرفع " قليل" ؛ لأنك جعلت الفعل لهم ، وجعلتهم بدلًا من الأسماء المضمرة في الفعل )(1) ، والنصب بعيد عند القيسى حيث قال: ( رفع على البدل من المضمر في " فعلوه " ، وقرأ ابن عامر بالنصب على الاستثناء وهو بعيد في النفي لكنه كذلك بالألف في مصاحف أهل الشام )(٥) وهو الوجه أيضا عند القرطبي حين قال: ( والرفع أجود عند جميع النحويين وقيل: انتصب على إضمار فعل تقديره: إلا أن يكون قليلا منهم، وإنما صار الرفع أجود؟ لأن اللفظ أولى من المعنى ، وهو أيضا يشتمل على المعنى (١) ، ووجّه العكبري بقوله: ( يقرأ بالرفع بدلًا من الضمير المرفوع وعليه المعنى ، لأن المعنى : فعله قليل منهم ، وبالنصب على أصل باب الاستثناء والأول أقوى )(٧) وهو الوجه عند الزمخشري(٨) بالإضافة إلى تقدير فعلٌ قبل قليل ينصب به أي : إلا فعلَّا قليلًا . على قراءة النصب فيه ، وهو ضعيف عند أبي حيان فقال : ( وأما قوله : على إلا فعلا قليلا فهو ضعيف لمخالفة مفهوم التأويل قراءة الرفع ، ولقوله " منهم " فإنه تعلق على هذا التركيب: لو قلت ما ضربوا زيدًا إلا ضربًا قليلًا منهم لم يحسن أن يكون " منهم " لا فائدة في ذكره )(١) ، ووجه أبو حيان الرفع بقوله : ( ارتفع قليل على البدل من الواو في " فعلوه " على مذهب

```
١- البحر المحيط: ٢/ ٥٨٩
```

۲- النحو الوافي: ۲ / ۳۲۹ – ۳۳۰ – ۳۳۱

٣- إعراب القرآن: ١ / ٤٦٨

٤- معاني القرآن : ١/ ٢٦٠

٥- مشكل إعراب القرآن: ١ / ٢٤٠

٦- الجامع لأحكام القرآن: ٥/٠٧٠

٧- الإملاء: ١٩٣

۸- الکشاف: ٥/ ٢٤٥

٩- البحر المحيط: ٣/ ٦٩٦

البصريين، وعلى العطف على الضمير على قول الكوفيين وبالرفع قرأ الجمهور، وقرأ أبي وابن أبي البحاق وابن عامر وعيسى بن عمر: إلا قليلًا بالنصب، ونص النحويين على أن الاختيار في مثل هذا التركيب اتباع ما بعد إلا لما قبلها في الإعراب على طريقة البدل أو العطف) (١) . واحتج الفارسي للرفع بقوله: ( الرفع هو الأكثر الأشبع في الاستعمال والأقيس، فقوته من جهة القياس أن معنى: ما أتاني بقد لا زيد ، وما أتاني إلا زيد واحد ، فكما اتفقوا على ما أتاني إلا زيد على الرفع ، وكان ما أتاني أحد إلا زيد بمنزلته ومعناه اختاروا الرفع مع ذكر أحد ، ومما يقوي ذلك أنهم في الكلام وأكثر الاستعمال يقولون: ما جاءني إلا امرأة ، فيذكرون حملًا على المعنى ، ولا يؤنثون ذلك فيما زعم أبو الحسن إلا في الشعر ، فكما أجروه على المعنى في قوله: فلم يلحقوا الفعل علامة التأنيث كذلك أجروه على المعنى فقال: ( وأما من نصب فقال: ما جاءني أحد إلا زيدًا ، فإنه جعل النفي بمنزلة الإيجاب فعلى المعنى فقال: ( وأما من نصب فقال: ما جاءني أحد إلا زيدًا ، فإنه جعل النفي بمنزلة الإيجاب وذلك أن قوله: ما جاءني أحد كلام تام ، كما أن جاءني القوم كذلك فنصب مع النفي كما نصب مع الإيجاب من حيث اجتمعا في أن كل واحد منهما كلام تام )(٢) ، فعلى هذا نجد أن العلماء متفقون على أن المستثنى التام غير الموجب هنا الوجه في الرفع إتباعًا لما قبله ، إلّا أن النصب كذلك جائز وإن كان الرفع أقوى وهو ظاهر .

" إلّا قوم يونس ": " قوم " هنا كذلك يجوز فيها عند الفراء النصب والرفع ؟ لأن " لولا " في قوله : " فلولا كانت قرية ءامنت " ، بمعنى النفي أي : لم تؤمن ، لذلك جاز فيها الوجهان عنده النصب على الانقطاع مما قبلها ، أو الرفع بالإتباع لرفع " قرية " ، فمن اختار النصب فيها كان الاستثناء فيها منقطع مما قبله ، و هذا ما اتفق عليه العلماء فقال سيبويه : ( هذا باب ما لا يكون إلّا على معنى ولكنّ : ومنه قوله تعالى : " إلّا قوم يونس لمّا آمنوا " أي : ولكن قوم يونس لما آمنوا )(أ) ، ويقول الزجاج : ( استثناء ليس من الأول ، كأنه قال: لكن قوم يونس لما آمنوا ، فأمّا النصب في قوله : " إلا قوم يونس " فمثله في الشعر :

وقفت فيها أصيلالًا أسائلها أعيت جوابًا وما بالربع من أحد إلا الأواري لأيّا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد<sup>(٥)</sup>

يجوز الرفع على أن يكون على معنى: فهلّا كانت قرية آمنت غيرُ قوم يونس ، فيكون " إلا قوم يونس " صفة  $)^{(7)}$ ، ووجه الرفع عند أبي إسحاق هو المختار عند النحاس حين قال : ( ومن أحسن ما قيل في الرفع ما قاله أبو إسحاق قال: يكون المعنى : غيرُ قوم يونس ، فما جاء بإلا أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب غير  $)^{(7)}$  ، والنصب فيها هو الوجه عند القرطبي حين قال : ( ومفهوم من معنى الآية نفي

- ١- البحر المحيط: ٣ / ٦٩٦
- ٢- الحجة في علل القراءات السبعة: ٢ : ٦٩٠ ٦٩١
  - ٣- المصدر السابق.
  - ٤- الكتاب : ٢ / ٢٣٢
- البيتان من البسيط ، للنابغة الذبياني ، الشاهد : قوله : " إلّا الأواريّ " : حيث ورد الاستثناء المنقطع بالرفع والنصب ، ينظر : ديوان النابغة : ص ١٤ ، المقتضب : ٤/٤/٤
  - ٦- معاني القرآن وإعرابه: ٣ / ٣٤ ـ ٣٥
    - ٧- إعراب القرآن: ٢ / ٢٦٩

إيمان أهل القرى ثم استثنى قوم يونس ؟ فهو بحسب اللفظ استثناء منقطع ، و هو بحسب المعنى متصل ؟ لأن تقديره: ما آمن أهل قرية إلا قوم يونس ، والنصب في " قوم " هو الوجه ، وكذلك أدخله سيبويه في " باب ما لا يكون إلا منصوبًا " )(١) وعلى جواز وجهي الاستثناء حكاه الزمخشري حين قال : ( استثناء من القرى ؛ لأن المراد أهاليها و هو استثناء منقطع بمعنى : ولكن قوم يونس لما آمنوا ، ويجوز أن يكون متصلا والجملة في معنى النفي كأنه قيل : ما آمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونس ، وانتصابه على أصل الاستثناء ، وقرئ بالرفع على البدل هكذا روى عن الجرمي والكسائي )(١) ويختار العكبري(١) وجه الاستثناء المنقطع ؛ لأن المستثنى منه القرية ، والقرية ليست من جنس القوم ، ولا اعتراض لديه على وجه الاتصال . ويقول أبو حيان : ( قوم منصوب على الاستثناء المنقطع و هو قول التصب قوم على الاستثناء المنقطع على أن التصب قوم على الاستثناء المنقطع ، ويجوز أن يكون على الاستثناء الذي هو غير منقطع على أن يضمر في الكلام حذف مضاف تقديره : فلو لا كان أهل القرية آمنوا )(١) . فلمّا كان عدم الإيمان صادرًا من أهل القرية إذ لا يعقل أن يكون من القرية رجح الاتصال هنا .

" إلا قليلًا ممن أنجينا منهم " : " قليل " هنا كـ" قوم " السابقة ، فالاستثناء فيها عند الفراء على الانقطاع المغير موجب لأن " لولا " هنا بمنزلة " هلّا " فالمعنى نفي وقدر مسيبويه (١) بن ولكن قليلًا مما أنجينا منهم ، على الانقطاع أيضًا ، وهو الوجه عند الزجاج حين قال : ( استثناء منقطع المعنى : لكن قليلًا ممن أنجينا منهم فمن نهي عن الفساد ) (١) وتبعهم في هذا النحاس والقرطبي ، إلا أن الأخفش يقدر فيه الاتصال فيختار فيه الرفع فيقول : ( رفع على أن قوله " إلا قليل " صفة ، استثناء من أول الكلام فيه الاتصال فيختار فيه الرفع فيقول : ( ولا سبيل للاتصال عند أبي حيان فيقول : ( إلا قليلًا " استثناء منقطع أي الكن قليلًا ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد وهو قليل بالإضافة إلى جماعاتهم ، ولا يصح أن يكون استثناء متصلًا مع بقاء التحضيض على ظاهره لفساد المعنى ، وصيرورته إلى أن الناجين لم يحرضوا على النهي عن الفساد ، والكلام عند سببويه بالتحضيض واجب وغيره يراه منفيًا من حيث معناه : أنه لم يكن فيهم أولو بقية ، وقرأ زيد بن علي : إلا قليل بالرفع لحظ أن التحضيض تضمن النفي فأبدل كما يبدل في صريح النفي ، وقال الفراء: المعنى فلم يكن ، لأن في الاستفهام ضربًا من الجحد ، وأبي الأخفش كون الاستثناء منقطعًا ، والظاهر أن الذين ظلموا هم تاركوا النهي عن الفساد ) (١٩) وللاستثناء المتصل وجه عند الزمخشري حين قال : ( فإن قلت : هل لوقوع هذا الاستثناء متصلًا وجه يحمل عليه ؟ قلت : إن جعلته متصلًا على ما عليه ظاهر الكلام كان المعنى فاسدًا ؟ لأنه يكون تحضيضًا الأولى البقية على النهي عن الفساد إلا للقليل من الناجين منهم كما تقول : هلا قرأ قومك تحضيضًا الأولى البقية على النهي عن الفساد إلا للقليل من الناجين منهم كما تقول : هلا قرأ قومك

```
    ١- الجامع لأحكام القرآن : ٨/ ٣٨٣ – ٣٨٤
```

٢- الكشاف: ١١/ ٤٧٤

٣- الإملاء: ٣٢٩

٤- البحر المحيط: ٦/ ١٠٧

٥- مشكل إعراب القرآن: ١/ ٣٨٩ ـ ٣٩٠ ـ ٣٩١

٦- الكتاب: ٢ / ٢٣٢

٧- معانى القرآن وإعرابه: ٣ / ٨٣

٨- معاني القرآن: ٢ / ٤٣٩

٩- البحر المحيط: ٦ / ٢٢٤ – ٢٢٥

القرآن إلا الصلحاء منهم ، تريد : استثناء الصلحاء من المحضضين على قراءة القرآن وإن قلت : في تحضيضهم على النهي عن الفساد معنى نفيه عنهم ، فكأنه قيل : ما كان من القرون أولو بقية إلا قليلا ، كان استثناء متصلاً ومعنى صحيحًا وكان انتصابه على أصل الاستثناء ، وإن كان الأفصح أن يرفع على البدل على البدل )(۱) ، ويقول القيسي : ( نصب على الاستثناء المنقطع ، وأجاز الفراء الرفع فيه على البدل من " أولو" ، وهو عنده مثل قوله : " إلا قوم يونس" هو استثناء منقطع ، ويجوز فيه الرفع على البدل عنده كما قال :

وبلدة ليس بها أنيس الا اليعافيرُ وإلا العيسُ(٢)

فرفع اليعافير على البدل من أنيس ، وحقه النصب لأنه استثناء منقطع من الكلام  $)^{(7)}$ . فلمّا تضمنت "لولا" معنى " هلّا " التحضيضية ، لم يجز فيها الاتصال كسابقتها " قوم يونس " لذلك كان المرجح عند العلماء الرأى الأول من كون الاستثناء منقطع .

" إلا الله لفسدتا " : الاستثناء هنا متصل عند الفراء ، والرفع فيها على البدل لأن ما بعد لو نفي في المعنى ، كما ذهب الفراء في قول آخر أن " إلّا " هنا بمعنى " سوى " و " غير " فقال : (إلا في هذا الموضع بمنزلة " سوى " كأنك قلت : لو كان فيهما آلهة سوى " أو غير " الله لفسد أهلهما " يعني أهل السماء والأرض " ) $^{(1)}$ . والقول الثاني عنده هو المتفق عليه عند العلماء فقال سيبويه : ( هذا باب ما يكون فيه إلّا وما بعده وصفًا بمنزلة مثل وغير : وذلك قوله : لو كان معنا رجل إلّا زيدٌ لغلبنا . والدليل على أنه وصف أنك لو قلت : لو كان معنا إلّا زيدٌ لهلكنا وأنت تريد الاستثناء لكنت قد أحلت . ونظير ذلك قوله عز وجل : " لو كان فيهما ءالهة إلّا الله لفسدتا ) $^{(0)}$  فالمعنى : لو كان فيهما آلهة غير الله ، وهو الوجه الذي اختاره المبرد $^{(7)}$  أيضًا .

ويقول الزجاج : (" إلا" بمعنى " غير" المعنى : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ، ف" إلا" صفة في معنى " غير" فلذلك ارتفع ما بعدها على لفظ الذي قبلها )(") ، والرفع على الصفة ولا يحتمل غيره عند الزمخشري حين قال : (وصفت آلهة بإلا كما توصف بغير لو قيل : آلهة غير الله ، فإن قلت : ما منعك من الرفع على البدل ؟ قلت : لأن لو بمنزلة إنّ في أنّ الكلام معه موجب والبدل لا يسوغ إلّا في الكلام غير الموجب كقوله تعالى : " لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك " وذلك لأن أعم العام يصح نفيه ولا يصح إيجابه والمعنى : لو كان يتولاهما ويدبر أمرهما آلهة شتى غير الواحد الذي هو فاطرهما لفسدتا يصح إيجابه والمعنى : لو كان يتولاهما ويدبر أمرهما آلهة شتى غير الواحد الذي التي النصب على الاستثناء لوجهين : أحدهما أنه فاسد في المعنى ، وذلك أنك إذا قلت : لو جاءني القوم إلا زيدا لقتلتهم : كان معناه أن القتل امتنع لكون زيد مع القوم ، فلو نصبت في الآية لكان المعنى : إن فساد السموات كان معناه أن القتل امتنع لوجود الله تعالى مع الآلهة ، وفي ذلك إثبات إله مع الله ، وإذا رفعت على الوصف لا يلزم مثل ذلك ؛ لأن المعنى : لو كان فيهما غير الله لفسدتا ، والوجه الثاني : أن آلهة هنا نكرة والجمع يلزم مثل ذلك ؛ لأن المعنى : لو كان فيهما غير الله لفسدتا ، والوجه الثاني : أن آلهة هنا نكرة والجمع يلزم مثل ذلك ؛ لأن المعنى : لو كان فيهما غير الله لفسدتا ، والوجه الثاني : أن آلهة هنا نكرة والجمع

۱- الكشاف · ۱۲ / ۰۰۱

٢- من الرجز ، لجران العود ، الشاهد : قوله : " إلّا اليعافير " : حيث رفع الاستثناء المنقطع على البدل من أنيس ،
 ينظر : ديوان جران العود : ص ٥٢ ، الكتاب : ١/ ٢٦٣

٣- مشكل إعراب القرآن: ١ / ٤١١

٤- معاني القرآن للفراء: ٢ / ٦٩٩

٥- الكتاب: ٢ / ٢٣٨

٦- ينظر: المقتضب: ٤ / ٤٠٨

٧- معانى القرآن وإعرابه: ٣ / ٣٨٨

٨- الكشاف : ١٧ / ٢٧٦

إذا كان نكرة لم يستثن منه عند جماعة من المحققين ، لأنه لا عموم له بحيث يدخل فيه المستثنى لو لا الاستثناء  $)^{(1)}$  ويقول أبو حيان : ( أجاز المبرد في " إلا الله " أن يكون بدلًا لأن ما بعد لو غير موجب في المعنى ، والبدل في غير الواجب أحسن من الوصف ، وقال الأستاذ أبو علي الشلوبيين في مسألة سيبويه : لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا ،أن المعنى لو كان معنا رجل مكان زيد لغلبنا فإلا بمعنى غير التي بمعنى مكان ، وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الصائغ : لا يصح المعنى عندي إلا أن تكون " إلا" في معنى غير الذي يراد بها البدل أي: " لو كان فيهما آلهة " عوض واحد أي بدل الواحد الذي هو " الله لفسدتا " و هذا المعنى أراد سيبويه في المسألة التي جاء بها توطئة  $)^{(7)}$  ، ويختار أبو حيان ما جاء عند الجماعة من " إلا" صفة هنا لآلهة بمعنى " غير " . فالإجماع هنا أن " إلّا " بمعنى " غير " وهو أقرب الوجوه صحة واتساقًا فالمعنى .

### قوله تعالى : ﴿ فَٱسْتَتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَنِ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ آل عمران ١٣٥

" إلا الله " الاستثناء هنا متصل تام غير موجب ؛ لأنه مسبوق باستفهام ، لذلك اختير الرفع في لفظ المجلالة " الله " ولمّا كان ما قبل إلا معرفة تأول فيه الفراء معنى النكرة فقال : (يقال : ما قبل إلا معرفة ، وإنما يرفع ما بعد " إلا" بإتباعه ما قبله إذا كان نكرة ومعه جحد ؛ كقولك : ما عندي أحد إلا أبوك ، فإن معنى قوله : " ومن يغفر الذنوب إلا الله " ما يغفر الذنوب أحد إلا الله ، فجعل على المعنى وهو في القرآن في غير موضع )(") .

#### التعليق:

وهذا الذي حكاه الفراء هو المتفق عليه فقال الزجاج: ( الرفع على محمول على المعنى ، والمعنى : وأيّ أحدٍ يغفر الذنوب ؟ وما يغفر ها إلا الله  $)^{(3)}$  ، وهو مرفوع على البدل عند أبي حيان فقال : ( في موضع رفع بدل ، ويجوز أن يكون في موضع نصب على الاستثناء ، والرفع أجود من البدل ؛ لأنه استثناء من غير موجب  $)^{(5)}$  ، ويشارك البدل عند العكبري الفاعلية فيقول: ( " من " مبتدأ و " يغفر " خبره " إلا الله " فاعل يغفر ، أو بدل من المضمر فيه وهو الوجه ، لأنك إذا جعلت الله فاعلًا احتجت إلى تقدير ضمير أي: ومن يغفر الذنوب له غير الله  $)^{(7)}$ .

فعلى هذا الوجه في " الله " الرفع بالبدل من " أحد " المقدرة ، والنصب على الاستثناء وإن كان جائز إلا أن الرفع أولى وأقوى ؛ لأن الاستثناء هنا تام غير موجب .

١- الإملاء: ٢٧٤- ٢٨٤

٢- البحر المحيط: ٧/ ١١٨- ١١٩ ـ ٢٠

٣- معانى القرآن للفراء: ١ / ٢٥٢

٤- معانى القرآن وإعرابه: ١ / ٤٦٩

٥- البحر المحيط: ١ / ٦٢٨

٦- الإملاء: ١٥١- ١٥٧

### قوله تعالى : ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ النساء ٨٣

" إلّا قليلًا ": الاستثناء هنا متصل بما قبله ويجوز في المستثنى منه وجهان: أن يكون استثناء من فاعل " لعلمه "، أو من فاعل " أذاعوا " والأخير هو الوجه الأرجح عند الفراء حيث قال: (قال المفسرون معناه: لعلمه الذين يستنبطونه إلا قليلا ، ويقال: أذاعوا به إلا قليلًا ، وهو أجود الوجهين ؟ لأن علم السرايا إذا ظهر علمه المستنبط وغيره، والإذاعة قد تكون في بعضهم دون بعض ؛ فلذلك استحسنت الاستثناء من الإذاعة )(١).

#### التعليق:

وهذا الذي ذهب إليه الفراء من أن الاستثناء من فاعل " أذاعوا " أجود ، وهو الوجه عند الأخفش فقال : ( على " إذا جاءهم أمر من الأمن أوالخوف أذاعوا به " " إلا قليلًا " ) $^{(7)}$  على معنى : أن القليل من الناس لم يذيعوا هذه الأخبار ، أمّا العلم بأمور الحرب والغزوات فمتى ما ظهر علمه الجميع المستنبط وغيره — والله أعلم - .

وهذا الذي ذهبا إليه اعترض عليه الزجاج فقال: إلا أن الزجاج خالفهم بقوله: (إنما هو استثناء من قوله:" لعلمه الذين يستنبطونه منهم" إلا قليلًا، وقال النحويون: المعنى: أذاعوا به إلا قليلًا، وقالوا أن يكون الاستثناء من " أذاعوا به " إلا قليلًا أجود ؛ لأن ما عُلم بالاستنباط فليس الأكثر يعرفه وإنما يستنبط القليل ؛ لأن الفضائل والاستنباط والاستخراج في القليل من الناس، وهذا في هذا الموضع غلط من النحويين ؛ لأن هذا الاستنباط ليس بشيء يستخرج بنظر وتفكر وإنما هو استنباط خبر، فالأكثر يعرف الخبر إذا خبر به، وإنما القليل المبالغ في البلادة لا يعلم ما يخبر به)(").

ويقول القرطبي: (قال الضحاك المعنى: لاتبعتم الشيطان إلا قليلًا أي: أن أصحاب محمد ويقول انفسهم بأمر من الشيطان إلا قليلًا ، يعني الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ، وعلى هذا القول يكون قوله " إلا قليلا " مستثنى من قوله: " لاتبعتم الشيطان " قال المهدوي: وأنكر هذا القول أكثر العلماء إذ لولا فضل الله ورحمته لاتبع الناس كلهم الشيطان )(أ) ، ويقدر الزمخشري في الآية مصدر محذوف فيقول: ( إلّا قليلًا منكم ، أو إلّا اتباعًا قليلًا )(أ) .

وهو استثناء من فاعل " اتبعتم " عند أبي حيان فيقول : (قال قوم : إلا قليلًا إشارة إلى من كان قبل الإسلام غير متبع للشيطان على ملة إبراهيم ، أدركوا بعقولهم معرفة الله ووحدوه قبل أن يبعث الرسول ، كزيد بن عمرو بن نفيل أدرك فساد ما عليه اليهود والنصارى والعرب ، فوحد الله وآمن به ، فعلى هذا يكون استثناء منقطعًا إذ ليس مندرجًا في المخاطبين بقوله : لاتبعتم )(١) وينقل لنا حديث ابن عطية معلقًا عليه فيقول : (قال ابن عطية : في تقدير أن يكون استثناء من الاتباع قال : أي لاتبعتم الشيطان كلكم إلا قليلًا من الأمور كنتم لا تتبعونه فيها ، ففسره في الاستثناء بالمتبع فيه ، فيكون استثناء من

١- معاني القرآن للفراء: ١ / ٢٩٣

٢- معاني القرآن : ١ / ٢٦٢

٣- معاني القرآن وإعرابه: ٢ / ٨٤

٤- الجامع لأحكام القرآن : ٥/ ٢٩٢

٥- الكشاف: ٥ / ٢٥٠

٦- البحر المحيط: ٣/ ٢٢٩

المتبع فيه المحذوف لا من الاتباع ، ويكون استثناء مفر غا والتقدير: لاتبعتم الشيطان في كل شيء إلا قليلًا من الأشياء فلا تتبعونه فيه ، فإن كان ابن عطية شرح من حيث المعنى فهو صحيح لأنه يلزم من الاستثناء الاتباع القليل أن يكون المتبع فيه قليلًا ، وإن كان شرح من حيث الصناعة النحوية فليس بجيد ولأن قوله: إلا اتباعًا قليلًا لا يرادف إلا قليلًا من الأمور كنتم لا تتبعونه فيها )(١) ، بالإضافة إلى أنه متى ما صح الاستثناء المتصل الأولى اختياره .

ويختار فيها العكبري الاستثناء من فاعل " اتبعتم " كما كان رأي أبو حيان ويضيف العكبري وجه آخر: ( وقيل هو مستثنى من قوله " لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا " أي لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه التناقض إلا القليل منهم و هو من لا يمعن النظر  $\binom{7}{3}$ ، ويضيف القيسي وجه آخر فيها فقال: ( منصوب على الاستثناء من الجمع المضمر في " أذاعوا " وقيل: من الكاف والميم في " عليكم " على تقدير: لولا فضل الله عليكم بأن بعث فيكم رسوله فآمنتم به لكفرتم إلا قليلًا منكم و هم الذي كانوا على الإيمان قبل بعث الرسول عليه السلام  $\binom{7}{3}$ .

بناءً على ما سبق فالمستثنى منه في " فاتبعتم الشيطان إلَّا قليلًا " يحتمل عدة وجوه :

أن يكون استثناء منقطع ، على أن المراد بهذا القليل من ووحد الله قبل البعثة النبوية ، وهذا بعيد فالمعنى على خلافه ، أن يكون مستثنى من الضمير في "عليكم " ، أو أن يكون مستثنى من مصدر محذوف مقدر أي : إلا اتباعا قليلا ، أو أن يكون مستثنى من قوله : "لوجدوا فيه اختلافا كثيرا " ، أن يكون "قليلا " مستثنى من فاعل " أذاعوا " ، أو أن يكون مستثنى من فاعل " أذاعوا " ، أو أن يكون مستثنى من فاعل " أذاعوا " ، أو أن يكون مستثنى من فاعل " اتبعتم " ؛ هذه الأوجه الثلاثة أقربها صحة للمعنى ، والأرجح فيهم أن يكون الاستثناء هو من فاعل " اتبعتم " ؛ لأن المعنى كما يقول الضحاك : ( هدى الكل منهم للإيمان ، فمنهم من تمكن فيه حتى لم يخطر له قط خاطر شك ، ولا عنت له شبهة ارتياب ، وذلك هو القليل ، وسائر من أسلم من العرب لم يخل من الخواطر ، فلولا فضل الله بتجريد الهداية لهم لضلوا واتبعوا والشيطان من أسلم من العرب لم يخل من الخواطر ، فلولا فضل الله بتجريد الهداية لهم لضلوا واتبعوا والشيطان

### قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْوَلْدُن ﴾ النساء ٩٨

" إلا المستضعفين " : الاستثناء هنا واجب النصب لأنه استثناء من كلام تام موجب فيقول الفراء : ( في موضع نصب على الاستثناء من " مأواهم جهنم " ) $^{(\circ)}$  .

#### التعليق:

هذا الذي ذهب إليه الفراء هو الوجه عند الأخفش فقال: ( لأنه استثناهم منهم ، كما تقول: " أولئك أصحابك إلا زيدًا " ، و هو خارج من أول الكلام)(٢) .

١- البحر المحيط: ٣ / ٧٢٩ – ٧٣٠

٢- الاملاء: ١٩٥

٣- مشكل إعراب القرآن: ١ / ٢٤٣

٤- البحر المحيط: ٣ / ٧٢٩

٥- معاني القرآن للفراء : ١ / ٢٩٧

٦- معانى القرآن للأخفش: ١ / ٢٦٥

وتبع الزجاج الفراء هنا حيث قال : ( نصب على الاستثناء من قوله : " مأواهم جهنم ... إلا المستضعفين " أي: إلا من صدق أنه مستضعف غير مستطيع حيلةً ولا مهتد سبيلًا فأعلم الله أن هؤلاء راجون العفو كما يرجو المؤمنين  $)^{(1)}$  ، ويقول القرطبي : ( استثنى من الضمير الذي هو الهاء والميم في " مأواهم " من كان مستضعفًا حقيقة من زَمْنى الرجال وضعفة النساء والولدان  $)^{(1)}$  . فعلى هذه الأقوال يكون الاستثناء متصل .

في حين يذهب أبو حيان إلى أن الاستثناء هنا إنما على الانقطاع مما قبله أي : أنه استثناء منقطع فقال : (وهذا الاستثناء قال الزجاج هو من قوله: "مأواهم جهنم "، قال غيره: كأنه قيل : فأولئك في جهنم إلا المستضعفين فعلى هذا استثناء متصل ، والذي يقتضيه النظر أنه استثناء منقطع ، لأن قوله: "إن الذين توفاهم الملائكة "إلى آخره يعود الضمير في مأواهم إليهم ، وهم على أقوال المفسرين إما كفار ، وإما عصاة بالتخلف عن الهجرة وهم قادرون ، فلم يندرج فيهم المستضعفون المستثنون لأنهم عاجزون ، فهو منقطع لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلًا )(٦) وهو في هذا تبع قول أبي البقاء حيث قال الأخير منهم : (استثناء ليس من الأول ، لأن الأول قوله: "تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم "وإليه يعود الضمير من مأواهم ، وهؤلاء عصاة بالتخلف عن الهجرة مع القدرة ، وإلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان للرجال هم العاجزون ، فمن هنا كان منقطعًا )(٤) أي : لكن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة.

فهو وإن كان المعنى يحتمله إلا أن الاتصال جائز وارد هنا ، لأنهم حينما نعتوا أنفسهم بأنهم مستضعفين في الأرض على غير الحقيقة وعدهم بنار جهنم خالدين فيها ثم استثنى منهم من كانوا في الحقيقة مستضعفين من الرجال الطاعنين في السن أو المرضى ، كما استثنى الأطفال والنساء ، فعلى هذا جاز الاستثناء المتصل هنا .

### قوله تعالى : ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجْوَلُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَقْ مَعْرُوفٍ ﴾ النساء ١١٤

" إلا من أمر بصدقة " : عرض الفراء لـ " من " هنا موضعين الإعراب ، الإتباع والنصب على الاستثناء فيقول : ( " من " في موضع خفض ونصب ؛ الخفض : إلا فيمن أمر بصدقة . والنجوى هنا رجال ؛ كما قال : " وإذ هم نجوى "(°) ومن جعل النجوى فعلًا كما قال : " ما يكون من نجوى ثلاثة "(٦) فـ " من" حينئذ في موضع رفع ، وأما النصب فأن تجعل النجوى فعلًا ، فإذا استثنيت الشيء من خلافه كان الوجه النصب ، كما قال الشاعر :

عيّت جوابًا وما بالربع من أحد والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد(<sup>٧)</sup>

وقف فيها أصيلانًا أسائلها إلا الأواري لأيًا ما أبينها

وقد يكون في موضع رفع وإن ردّت على خلافها ؛ كما قال الشاعر:

١- معاني القرآن وإعرابه: ٢ / ٩٥

٢- الجامع لأحكام القرآن: ٥ / ٣٤٦

٣- البحر المحيط: ٤ / ٤٢

٤- الإملاء: ١٩٩

٥- سورة الإسراء: ٤٧

٦- سورة المجادلة: ٧

٧- البيتان من البسيط للنابغة الذبياني ، والشاهد : قوله : " إلّا الأواريّ " : استثناء ليس من الأول منقطع فيجب فيه النصب على الرأي الراجح ، ينظر : ديوان النابغة : ص ١٤ ، المقتضب : ٤/٤/٤

### وبلد ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس<sup>(١)</sup> )<sup>(٢)</sup>

#### التعليق:

الاستثناء هنا في الآية يحتمل الانقطاع والاتصال ، فإذا قصد بالنجوى المصدر من التناجي فالاستثناء منقطع ويجوز فيه الإتباع على لغة بني تميم ، والنصب على الاستثناء على لغة أهل الحجاز وهو الراجح عند العلماء ، ففي حالة الإتباع يكون موضع " من " خفضًا تبعًا لـ" من نجواهم " . أمّا إذا قصد بهم الجماعة من الرجال فالوجه الاتصال ولمّا كان غير موجب جاز فيه الإتباع والنصب ، فالنصب على الاستثناء ، والإتباع بجعل " من " إمّا في موضع رفع أو في موضع نصب . والوجهان قاب هما كثير من معربي القرآن الكريم ومفسريه كالنحاس(٢) ، والزجاج(٤) ، والقرطبي(٥) ، وأبى حيان(٢) .

### قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ آلْأَنْعُم إِلَّا مَا يُثْلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ المائدة ١

" إلا ما يتلى عليكم": الاستثناء هنا متصل تام موجب ، فكان من حقه وجوب النصب فقط ، إلّا أن الفراء أجاز فيه النصب والرفع فيقول الفراء: (" إلا ما يتلى عليكم" في موضع نصب بالاستثناء ، ويجوز الرفع كما يجوز: قام القوم إلا زيدًا وإلا زيد ، والمعنى فيه: إلا ما نبنيه لكم من تحريم ما يحرم وأنتم محرمون أو في الحرم) ( $^{(\vee)}$ .

#### التعليق:

وهذا الذي ذهب إليه الفراء من أن النصب هنا إنما هو على الجواز خالف فيه جمهور نحاة البصرة ، فالاستثناء التام الموجب عندهم واجب النصب ؛ لأنه بمنزلة المفعول فيقول الزجاج: (موضع " ما" نصب بإلا ، وتأويله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم من الميتة والدم والموقوذة والمتردية و النطيحة ، وقال بعضهم يجوز أن تكون " ما " في موضع رفع على أنه يذهب إلى أنه يجوز جاء إخوتك إلا زيد ، وهذا عند البصريين باطل ؛ لأن المعنى عند هذا القائل: جاء إخوتك وزيد كأنه يعطف بها كما يعطف بلا )(^).

ويقول أبو حيان : ( هذا استثناء من بهيمة الأنعام والمعنى : إلا ما يتلى عليكم تحريمه من نحو قوله : "حرمت عليكم الميتة " ، وموضع " ما " نصب على الاستثناء ، ويجوز الرفع على الصفة لبهيمة )(أ)، فهو في هذا موافقًا للفراء في جواز الرفع إلا أن الرفع عنده على النعت لـ " البهيمة " ، وعند الفراء على العطف .

البيتان من الرجز ،لجران العود الشاهد: " إلا اليعافير "و " إلا العيس ": حيث رفع الاستثناء المنقطع على البدل ،
 ينظر: ديوان جران العود: ص ٥٢ ، الكتاب: ١/ ٢٦٣

۲- معانى القرآن للفراء : ۱ / ۳۰۰-۳۰۱

٣- إعراب القرآن للنحاس: ١ / ٤٨٨

٤- معاني القرآن وإعرابه: ٢ / ١٠٦

٥- الجامع لأحكام القرآن: ٥/ ٣٨٢- ٣٨٣

٦- البحر المحيط: ١٥/٤

٧- معانى القرآن للفراء: ١ / ٣٠٨

٨- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٢/ ١٤١

٩- البحر المحيط: ٤/ ١٥٧- ١٥٨

ويقول القرطبي: (وأجاز الفراء أن يكون " إلا ما يتلى عليكم " في موضع رفع على البدل على أن يعطف بإلا كما يعطف بلا ؛ ولا يجيزه البصريون إلا في النكرة أو ما قاربها من أسماء الأجناس نحو : جاء القوم إلا زيد ) (١) ، و هذا الذي اعترض عليه القرطبي منعه أبو حيان أيضًا بقوله: (وهذا الذي حكاه عن بعض الكوفيين من أنه في موضع رفع على البدل لا يصح البتة ، لأن الذي قبله موجب ، فكما لا يجوز : قام القوم إلا زيد على البدل ، كذلك لا يجوز البدل في : إلا ما يتلى عليكم ، وأما كون إلا عاطفة فهو شيء ذهب إليه بعض الكوفيين كما ذكر ابن عطية ، وقوله : إلا من نكرة ، هذا استثناء مبهم لا يدرى من أي شيء هو ، وكلا وجهي الرفع لا يصلح أن يكون استثناء منه ؛ لأن البدل من الموجب لا يجيزه أحد علمناه لا بصري ولا كوفي ، وأما العطف فلا يجيزه بصري البتة ، وإنما الذي يجيزه البصريون أن يكون نعتًا لما قبله في مثل هذا التركيب وشرط فيه بعضهم ما ذكر من أن يكون من المنعوت نكرة أو ما قاربها من أسماء الأجناس ، فلعل ابن عطية اختلط عليه البدل والنعت ولم يفرق بينهما في الحكم ، ولو فرضنا تبعية ما بعد إلا لما قبلها في الإعراب على طريقة البدل حتى يسوغ ذلك ، لم يشترط تنكير ما قبل إلا ولا كونه مقاربًا للنكرة من أسماء الأجناس ، لأن البدل والمبدل منه يجوز اختلافهما بالتنكير والتعريف )(١).

فالخلاف هنا في وجوب النصب من جوازه ، فجمهور نحاة البصرة ذهبوا إلى وجوب النصب ، وأمّا نحاة الكوفة فجوّزوا النصب بالإضافة إلى الرفع ، والراجح هنا ما ذهب إليه نحاة البصرة ؛ لأن الاستثناء هنا متصل بما قبله فالمستثنى منه " بهيمة الأنعام " في الأصل مفعول به ، والمفعول ما ينفك منصوب ، فلمّا كان " ما يتلى عليكم " مستثنى منه فالنصب فيه أولى .

### قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ المائدة ٣

" إلّا ما ذكيتم " : كذلك هنا الفراء أجاز في " ما ذكيتم " النصب والرفع فيقول الفراء : ( إلا ما ذكيتم " نصب ورفع  $)^{(7)}$  .

#### التعليق:

"ما ذكيتم "هنا ك" إلّا ما يتلى عليكم "، استثناء متصل تام موجب فكان من حقه من وجوب النصب إلّا أن الفراء يرى أن النصب فيه على الجواز ، وهذا مخالف لرأي نحاة البصرة فيقول الزجاج : (موضع "ما "نصب أي : حرمت عليكم هذه الأشياء إلا الشيء الذي أدرك ذبحه منها ) (٤) ويقول أبو حيان : (قال الجمهور : هو راجع إلى المذكورات أي من قوله : والمنخنقة إلى وما أكل السبع و فما أدرك منها بطرف بعض أو بضرب برجل أو يحرك ذنبًا ، وبالجملة ما تيقنت فيه حياة ذكي وأكل ، وقال بهذا مالك في قول ، والمشهور عنه وعن أصحابه المدنيين أن الذكاة في هذه المذكورات هي ما لم ينفذ مقاتلها ويتحقق أنها لا تعيش ، ومتى صارت إلى ذلك كانت في حكم الميتة ، وعلى هذين القولين فالاستثناء متصل لكنه خلاف في الحال التي يؤثر فيها الذكاة من المذكورات ، وقيل : الاستثناء متصل عائد إلى أقرب مذكور وهو ما أكل السبع ومختص به ، والمعنى : إلا ما أدركتم فيه حياة مما أكل السبع فذكيتموه ، فإنه حلال ، وقيل : هو استثناء منقطع والتقدير: لكن ما ذكيتم أدركتم فيه حياة مما أكل السبع فذكيتموه ، فإنه حلال ، وقيل : هو استثناء منقطع والتقدير: لكن ما ذكيتم

١- الجامع لأحكام القرآن: ٦ / ٣٥- ٣٦

٢- البحر المحيط: ٤ / ١٥٨ – ١٥٩

٣- معانى القرآن للفراء: ١ / ٣١١

٤- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ١٤٥

من غير هذه فكلوه ،وكان هذا القائل رأى أن هذه الأوصاف وجدت فيما مات بشيء منها إما بالخنق وإما بالوقذ أو التردي أو النطح أو افتراس السبع ، ووصلت إلى حد لا تعيش فيه بسب بوصف من هذه الأوصاف على مذهب من اعتبر ذلك فلذلك كان الاستثناء منقطعًا ، والظاهر أن الاستثناء متصل وإنما نص على هذه الخمسة وإن كان في حكم الميتة ، ولم يكتف بذكر الميتة لأن العرب كانت تعتقد أن هذه الحوادث على المأكول كالذكاة ، وأن الميتة ما ماتت بوجع دون سبب يعرف من هذه الأسباب ، وظاهر قوله : إلا ما ذكيتم ، يقتضي أن ما لا يدرك لا يجوز أكله كالجنين إذا خرج من بطن أمه المذبوحة ميتًا ، إذا كان استثناء منقطعًا فيندرج في عموم الميتة ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، وذهب الجمهور إلى جواز أكله )(۱) .

فالحديث هنا ظاهر ويشارك " إلّا ما يتلى عليكم " في أن الراجح فيه وجوب النصب لا غير .

# قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا اللَّهِ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ المائدة ١٠٩

حديث الفراء هنا مرتبط بآية البقرة: "قالوا سبحانك لا علم لنا إلّا ما علمتنا " $(^{7})$  ، ف " إلّا ما علمتنا " هنا استثناء متصل تام غير موجب يجوز فيه الرفع والنصب فيقول الفراء: (قالوا: فيما ذكر من هول يوم القيامة ، ثم قالوا: إلا ما علمتنا ، فإن كانت على ما ذكر ف" ما" التي بعد " إلا" في موضع نصب ؛ لحسن السكوت على قوله: " لا علم لنا " والرفع جائز  $(^{7})$ .

#### التعليق:

لما كان الاستثناء هنا تام غير موجب ؛ لأنه مسبوق بنفي ؛ فالرفع فيه على البدل من خبر " لا " النافية للجنس ، أولى من النصب وإن كان النصب جائز ، وهذا هو الذي حكاه النحاس حين قال : ( في موضع رفع لأنه خبر التبرية ، ويجوز أن يكون في موضع نصب على الاستثناء )(<sup>3)</sup> ، وهو الوجه عند أبي حيان حين قال : ( ما موصولة يحتمل أن تكون في موضع نصب على الاستثناء ، والأولى أن تكون في موضع رفع على البدل ، وحكى ابن عطية عن الزهرواي : أن موضع ما من قولهم : ما علمتنا و نصب بعلمتنا وهذا غير معقول؛ ألا أن ما موصولة ، وأن الصلة : علمتنا ، وأن الصلة لا تعمل في الموصول ولكن يتكلف له وجه وهو أن يكون استثناء منقطعًا فيكون معنى إلا : لكن ، على التقدير الذي استقر في الاستثناء المنقطع ، وتكون ما شرطية منصوبة بعلمتنا ، ويكون الجواب محذوفًا كأنهم نفوا أو لا سائر العلوم ثم استدركوا أنه في المستقبل أي شيء علمهم علموه )(<sup>6)</sup> ، وهذا الذي حكاه من قول الزهراوي على لسان ابن عطيه ، فيه نظر ؛ فالتكلف في المعنى ظاهر ، ومتى ما كان للاستثناء المتصل وجه كان أولى من المنقطع هذا حديث أبو حيان نفسه ، فعلى هذا فالنصب وإن كان جائز هنا إلا أن الرفع في هذا الموضع أولى منه .

١- البحر المحيط: ٤ / ١٧١- ١٧٢

٢- سورة البقرة: ٣٢

٣- معانى القرآن للفراء: ١ / ٣٣١ – ٣٣٢

٤- إعراب القرآن: ٢ / ٤٨

٥- البحر المحيط: ١/ ٢٣٨ – ٤/ ٤٠٤ - ٤٠٤

### قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ﴾ الأنعام ١٤٦

" إلّا ما حملت ظهور هما ": الاستثناء هنا كما هو ظاهر استثناء متصل تام موجب ، واختار فيه الفراء في هذا الموضع مذهب جمهور نحاة البصرة فـ "ما " عنده في موضع نصب فقط لا غير فيقول: (" ما" في موضع نصب بالفعل بالاستثناء )(١).

#### التعليق:

وهذا الذي حكاه هو الذي اختاره جمهور النحاة فيقول النحاس: (" ما" في موضع نصب على الاستثناء) (أ) ووافقه في هذا القرطبي بلا خلاف، وعلى المعنى ذكره الزجاج فقال: (وأحل لهم ما حملت الظهور وصارت الحوايا أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت الظهور فإنه غير محرم) (أ) ، وهو استثناء من الشحوم، ويقول القيسي: (" ما" في موضع نصب على الاستثناء من الشحوم) (وهو الوجه عند العكبري، وهو ظاهر لا خلاف فيه.

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَئِذِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لَّقِتَالِ أَقْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةِ ﴾ الأنفال ١٦

" إلّا متحرفًا " النصب في " متحرفًا " عند الفراء على الاستثناء من الضمير في " يولّهم " فيقول : ( هو استثناء ، والمتحيز غير " من " . وإن شئت جعلته من صفة " من " ، وهو على مذهب قولك : إلا أن يوليهم ، يريد الكرّة ، كما تقول في الكلام : عبد الله يأتيك إلا ماشيًا ، ويأتيك إلا أن تمنعه الرحلة . ولا يكون " إلا " ها هنا على معنى قوله : " إلى طعام غير ناظرين إناه " ؛ لأن " غير " في مذهب " لا اليست في مذهب " إلا " )(0) .

#### التعليق:

ونصبها على الاستثناء عند الفراء يقابله النصب على الحال عند النحاس فقال: ( من يولهم يومئذ دبره " شرط ، و" إلا متحرفا " نصب على الحال ) $^{(7)}$  ، وتبعه في هذا أبو حيان حيث قال : (انتصب " متحرفا " و " متحيزًا " عن الحال من الضمير المستكن في قولهم العائد على " من " ) $^{(7)}$  وهو الوجه كذلك عند القيسي فقال : (" متحرفًا " و " متحيزًا " نصب على الحال من المضمر المرفوع في " يولهم " ) $^{(8)}$  وهو الوجه عند العكبري بلا خلاف.

وكلا الوجهين جائز عند الزجاج حين قال: : ( إلا متحرفًا: منصوب على الحال ويجوز أن يكون النصب في متحرف ومتحيز على الاستثناء أي: إلا رجلًا متحيزًا أي: يكون منفردًا فينحاز ليكون مع المقاتلة) (٩) وهو الوجه أيضًا عند الزمخشري فقال: ( فإن قلت: بم انتصب " إلا متحرفا "؟ قلت:

١- معانى القرآن للفراء: ١ / ٣٦٧

٢- إعراب القرآن: ٢ / ١٠٤، وينظر: الجامع لأحكام القرآن: ٧ / ١٢٥

٣- معاني القرآن وإعرابه: ٢ / ١٠٣

٤- مشكل إعراب القرآن: ١/ ٣١٣، وينظر: الإملاء: ٢٧١

٥- معاني القرآن للفراء: ١/ ٤١٣

٦- إعراب القرآن: ٢ / ١٨١

٧- البحر المحيط: ٥ / ٢٩٣

٨- مشكل إعراب القرآن: ١ / ٣٤٩ ، وينظر: الإملاء: ٣٠١

٩- معاني القرآن وإعرابه: ٢ / ٤٠٦

على الحال و " إلا " لغوًا ، أو على الاستثناء من المولين أي: من يولهم إلا رجلًا منهم متحرفًا أو متحيزًا )(١).

وهذا الذي حكاه الفراء ، وجوّزه الزجاج والزمخشري لا يصح عند أبي حيان؛ إلا إذا قدر في الكلام حال محذوفة يكون الاستثناء خارجًا منها ، وإذا فقد هذا لم يصح وجه الاستثناء فيقول : (وقال ابن عطية : وأما الاستثناء فهو من المولين الذين يتضمنهم من ، وفي الحقيقة هو استثناء من حاله محذوفة والتقدير : "ومن يولهم " ملتبسًا بأية حالة إلا في حال كذا وإن لم يقدر حال غاية محذوفة لم يصح دخول إلا ؛ لأن الشرط عندهم واجب وحكم الواجب لا تدخل إلا فيه لا في المفعول ولا في غيره من الفضلات لأنه يكون استثناءً مفرعًا ، والاستثناء المفرغ لا يكون في الواجب لو قلت : ضربت إلا زيدا، وقمت إلا ضاحكًا لم يصح والاستثناء المفرغ لا يكون إلا مع النهي أو النفي أو المؤول بهما فإن جاء ما ظاهره خلاف ذلك قدر عموم قبل " إلا" حتى يصح الاستثناء من ذلك العموم فلا يكون استثناء غير مفرغ ، وقال قوم : الاستثناء هو من أنواع التولي وردّ بأنه لو كان ذلك لوجب أن يكون إلا تحرفًا أو تحيزًا) (") ، والظاهر أن الحكم بجواز الوجهين هو الصواب ؛ لأن الاستثناء ظاهر من معنى الآية فلا يمكن منعه فالله سبحانه وتعالى حينما توعّد الفارين من أرض المعركة بجهنم وغضب من الله استثنى من هؤلاء من يكون توليه عنهم لحرفة منه فالقتال أو حتى يتحيز لفئة أخرى فهؤلاء لا يشملهم غضب من هؤلا الوعيد بجهنم .

### قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عُهَدتُم مِّنَ ٱلْمُشْرَكِينَ ﴾ التوبة ٤

" إلا الذين " : كذلك الفراء وافق نحاة البصرة فلم يذكر فالاستثناء التام الموجب هنا إلا النصب فقط فقال: ( استثناء في موضع نصب . وهم قوم من بني كنانة كان قد بقي من أجلهم تسعة أشهر  $)^{(7)}$  .

#### التعليق:

وللنحاة هنا رأيين منهم من يرى أن الاستثناء هنا متصل ، ومنهم من يرى أنه منقطع ، فمن أنصار المذهب الأول النحاس فقال: (" إلا الذين عاهدتم من المشركين" في موضع نصب على الاستثناء )(أ) ، ويقول الزجاج: (" الذين " في موضع نصب أي: وقعت البراءة من المعاهدين المناقضين للعهود " إلا الذين عاهدتم من المشركين " أي ليسوا داخلين في البراءة )(أ). ويقول الزمخشري: ( فإن قلت: مم استثنى " إلا الذين عاهدتم " ؟ قلت: وجهه أن يكون مستثنى من قوله: " فسيحوا في الأرض " ؛ لأن الكلام خطاب للمسلمين ومعناه: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فقولوا لهم: فسيحوا إلا الذين عاهدتم منهم ثم لم ينقضوا فأتموا إليهم عهدهم ، والاستثناء بمعنى الاستدراك كأنه قبل بعد أن أمروا في الناكثين ولكن الذين لم ينكثوا فأتموا إليهم عهدهم عهدهم ولا تجروهم مجراهم ولا تجعلوا الوفي كالغادر )(أ) ، وهذا الذي حكاه الزمخشري غير سائغ ؛

۱ ـ الكشاف : ۹ / ۲۰۷

٢- البحر المحيط: ٥ / ٢٩٣

٣- معانى القرآن للفراء: ١ / ٤٢٤

٤- إعراب القرآن: ٢/ ٢٠٣

٥- معانى القرآن وإعرابه: ٢/ ٤٣٠

٦- الكشاف : ١٠ / ٢٢٤

أمّا وجه الانقطاع هنا فقد حكاه القرطبي عن البعض فقال: ( في موضع نصب بالاستثناء المتصل المعنى: أن الله بريء من المشركين إلا من المعاهدين في مدة عهدهم ، وقيل: الاستثناء منقطع ؛ أي: أن الله بريء منهم ولكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد فأتموا إليهم عهدهم) (') ، ونقله أبو حيان كذلك فقال: ( قال قوم: هذا استثناء منقطع ، التقدير: لكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد أتموا إليهم عهدهم ، وقال قوم منهم الزجاج: هو استثناء متصل من قوله: إلى الذين عاهدتم من المشركين ، وقيل: هو استثناء متصل وقبله جملة محذوفة تقديرها: اقتلوا المشركين المعاهدين إلا الذين عاهدتم ، وهذا قول ضعيف جدا والأظهر أن يكون منقطعًا لطول الفصل بجمل كثيرة بين ما يمكن أن يكون مستثنى منه وبينه )(') ، والراجح هنا قبول الوجهين جميعًا بلا خلاف ؛ لأن المعنى يتحملهما جميعا.

# قوله تعالى : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحُتِ ﴾ هود ١١

" إلّا الذين صبروا ": عرض الفراء هنا للمستثنى الجمع ، الخارج من المفرد في الظاهر ، إلا أن الإنسان هنا إنما هو بمعنى " الناس " جميعًا " ؛ فأل في " الإنسان " لاستغراق الجنس فيقول : ( في موضع نصب بالاستثناء من قوله : " ولئن أذقناه "(") يعني الإنسان ، ثم استثنى من الإنسان ؛ لأنه في معنى الناس ، كما قال تبارك وتعالى : " والعصر \* إن الإنسان لفي خسر \* إلا الذين آمنوا "(أ) ، فاستثنى كثيرًا من لفظ واحد ؛ لأنه تأويل جِماع )(٥) .

#### التعليق:

ما ذهب إليه الفراء هنا من أن الاستثناء متصل ، وافقه فيه العكبري وأبو حيان ، فيقول العكبري : (في موضع نصب وهو استثناء متصل ، والمستثنى منه الإنسان ) ويقول أبو حيان : (والظاهر أن الإنسان هنا هو جنس ، والمعنى : إن هذا الخلق في سجايا الناس ، ثم استثنى منهم الذين ردّتهم الشرائع والإيمان إلى الصبر والعمل الصالح ، ولذلك جاء الاستثناء منه في قوله : إلا الذين صبروا متصلًا  $)^{(Y)}$  أما الزجاج فقد خالفهم في ذلك وذهب إلى أن الاستثناء هنا منقطع فيقول : (استثناء ليس من الأول المعنى : لكن الذين صبروا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير  $)^{(h)}$  . والراجح من المذهبين أنه من الأول ؛ فالإنسان — كما قال الفراء — بمعنى الناس ، والناس يشمل الكافر والمؤمن ، ومن ثم فهو متصل ، وهو الظاهر من حيث المعنى ؛ لأن الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن أحوال الناس في السراء والضراء وتقلب ردة فعلهم مع الله سبحانه وتعالى استثنى من هؤلاء

المؤمنون الصابرون على ما أصابهم سواء في السراء أو الضراء - والله أعلم - .

١- الجامع لأحكام القرآن: ٨/٧١

٢- البحر المحيط: ٥/ ٣٧٠

۳- سورة هود: ۱۰

٤- سورة العصر: ١-٣

٥- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٤٨٧

٦- إملاء ما من به الرحمن: ٣٣١

٧- البحر المحيط: ٦/ ١٢٧

٨- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ٤١

### قوله تعالى : ﴿ فَأَسْرَ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا ٱمْرَأَتَكُّ ﴾ هود ٨١

" إلّا امرأتك ": عرض الفراء في إعراب " امرأتك " وجهي النصب والرفع ، النصب على الاستثناء : التام الموجب ، والرفع على البدل من " أحد " فيقول : ( قوله " إلا امرأتك " منصوبة بالاستثناء : فأسر بأهلك إلا امرأتك ، وقد كان الحسن يرفعها ؛ يعطفها على " أحد " أي: لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ، وليس في قراءة عبد الله : " ولا يلتفت منكم أحد " )(١).

#### التعليق:

الاستثناء هنا في " إلّا امرأتك " : يحتمل النصب والرفع ، فالنصب يرجح إذا كان الاستثناء من قوله : " فأسر بأهلك " ؛ لأنه مع هذا المعنى يكون الاستثناء المتصل تام موجب فالوجه فيه النصب ، أمّا إذا كان الاستثناء خارجًا من قوله : " ولا يلتفت منكم أحد " فالرفع أولى من النصب ؛ لأنه استثناء تام غير موجب .

وقد وافق الفراء في جواز الوجهين كثير من المفسرين ومعربي القرآن الكريم كالأخفش  $(^{7})$  والزجاج  $(^{7})$  والزمخشري  $(^{3})$  وأبي حيان  $(^{\circ})$  .

وعلى الرغم من توجيههم قراءة الرفع على البدلية إلا أن هناك من ينكرها كأبي عبيد ، وحكى ذلك النحاس بقوله: (قرأ أبو عمرو وابن كثير " إلا مرأتُك " بالرفع على البدل ، فأنكر هذه القراءة جماعة منهم أبو عبيد ، قال أبو عبيد : ولو كان كذلك لكان " ولا يلتفتُ " بالرفع ، وقال غيره : كيف يجوز أن يأمرها بالالتفات ؟ قال أبو جعفر : وهذا الحمل من أبي عبيد ومن غيره على مثل أبي عمرو مع جلالته ومحلّه من العربية لا يجب أن يكون ، والتأويل له على ما حكى محمد بن يزيد قال : هذا كما يقول الرجل لحاجبه لا يخرج فلان فلفظ النهي لفلان ومعناه للمخاطب أي: لا تدعه يخرج ، فكذا لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ، ومثله لا يقم أحدٌ إلا زيد يكون معناه : انههم عن القيام إلا زيدًا ، ووجه آخر يكون معناه : مرْ زيدًا وحده بالقيام )(١)، فعلى هذا يبطل زعمهم أضف إلى ذلك أن القراءة بالرفع هي يكون كثير وأبي عمرو ، وهما من القراء السبعة بالأخذ عنهم فلا يمكن ردّ القراءة .

### قوله تعالى : ﴿ لَئِنْ أَخَّرْتَن إِلَىٰ يَوْم ٱلْقِيلَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ الإسراء ٢٢

" إلّا قليلًا ": اكتفى الفراء هنا بالنصب فقط على الاستثناء المتصل التام الموجب فيقول الفراء: ( يقول : ( يقول : لأستولين عليهم " إلا قليلًا " يعني: المعصومين )( ) .

#### التعليق:

والنصب هنا ظاهر وهو الوجه عند الجمهور فقال أبو حيان : ( استثنى القليل لأنه علم أنه يكون في ذرية آدم من لا يتسلط عليه )(^) ، فلا إشكال هنا .

١- معاني القرآن للفراء: ٢ / ٥٠٦

٢- معاني القرآن للأخفش : ١ / ٣٨٧

٣- معاني القرآن وإعرابه: ٣ / ٦٩- ٧٠

٤- الكشاف : ١٢ / ٤٩٣

٥- البحر المحيط: ٦ / ١٨٩

٦- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٢٩٧

٧- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٦١٥

٨- البحر المحيط: ٧/ ٧٩

### قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ الشعراء ٢٢٧

" إلّا الذين آمنوا ": استثناء متصل تام موجب فيقول الفراء: (" يتبعهم الغاوون "(١): غُواتهم الذين يرون سب النبي عليه السلام، ثم استثنى شعراء المسلمين فقال: " إلا الذين آمنوا "؛ لأنهم ردّوا عليهم، فذلك قوله: " وانتصروا من بعد ما ظلموا ")(١).

#### التعليق:

لما قال الله جل وعز : ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) جمع ، ثم استثنى من هؤلاء الشعراء " إلا الذين آمنوا " ؛ فالذين آمنوا على هذا في موضع نصب على الاستثناء المتصل ، وبه قال الزجاج ( $^{(7)}$ ) والقرطبى وأبو حيان  $^{(9)}$  وهو ظاهر لا إشكال فيه .

# قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن ظُلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَنًا بَعْدَ سُوْعٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾النمل ١١

" إلّا من ظلم "الاستثناء في الآية الكريمة عند الفراء على وجهين: الأول: أن يكون الاستثناء منقطعًا عمّا قبله ، والثاني: أن يكون الاستثناء متصلًا والمستثنى منه جملة محذوفة أي: لا يخاف لدي المرسلون إنما يخاف غيرهم إلّا من ظلم ، فيقول: (" إني لا يخاف لدي المرسلون "(۱) ثم استثنى فقال: " إلا من ظلم ثم بدّل حسنا بعد سوء" فهذا مغفور له ، فيقول القائل: كيف صُير خائفًا ؟ قلت: في هذه وجهان: أحدهما أن تقول: إن الرسل معصومة مغفور لها آمنة يوم القيامة ، ومن خلط عملًا صالحًا وآخر سيّئًا فهو يخاف ويرجو فهذا وجه ، والآخر أن تجعل الاستثناء من الذين تركوا في الكلمة ؛ لأن المعنى: لا يخاف المرسلون إنما الخوف على غيرهم. ثم استثنى فقال: " إلا من ظلم" فإن هذا لا يخاف يقول: كان مشركًا فتاب وعمل حسنًا ، فذلك مغفور له ليس بخائف.

وقد قال بعض النحوبين: إن " إلا " في اللغة بمنزلة الواو ، وإنما معنى هذه الآية: لا يخاف لدي المرسلون ولا من ظلم ثم بدّل حسنًا ، وجعلوا مثله قول الله: " لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا "('') أي: ولا الذين ظلموا ، ولم أجد العربية تحتمل ما قالوا ؛ لأني لا أجيز قام الناس إلا عبد الله ، وهو قائم ؛ إنما الاستثناء أن يخرج الاسم الذي بعد إلا من معنى الأسماء قبل إلا ، وقد أراه جائزًا أن تقول : عليك ألف سوى ألفٍ آخر ، فإن وضعت " إلا " في هذا الموضع صلحت ، وكانت " إلا " في تأويل ما قالوا ، فأمّا مجرّدة قد استثنى قليلها من كثير ها فلا ، ولكن مثله مما يكون في معنى إلا كمعنى الواو وليست بها )(^).

١- سورة الشعراء: ٢٢٤

٢- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٧٩٧

٣- معاني القرآن وإعرابه: ٤ /١٠٥

٤- الجامع لأحكام القرآن: ١٣ / ١٥٣

٥- البحر المحيط: ٨/ ٢٠١

٦- سورة النمل: ١٠

٧- سورة البقرة: ١٥٠

٨- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٩٩٧- ٨٠٠

حديث الفراء هنا تناول مسألتين:

المسألة الأولى: وجه الاستثناء في الآية ، فالاستثناء عنده إما منقطع على تقدير: لكن من ظلم ، وإمّا متصل بجملة محذوفة قبله والتقدير: لا يخاف لدي المرسلين إنما الخوف على غيرهم إلا من ظلم ، والقول بانقطاع الاستثناء في هذه الآية الكريمة هو مذهب الكثيرين كالزجاج (١) والنحاس (١) وابن جني (٦) وأبي حيان (٤) ، وأمّا القول باتصاله من محذوفه فقد أنكره النحاس وقال باستحالته ؛ لأنه يكون استثناء من شيء لم يذكر ولو جاز من شيء لم يذكر ، يقول النحاس : ( استثناء من محذوف محال لأنه استثناء من شيء لم يذكر ولو جاز هذا لجاز : إني أضرب القوم إلا زيدًا بمعنى : لا أضرب القوم إنما أضرب غيرهم إلا زيدًا ، وهذا ضد البيان ، والمجيء بما لا يعرف بمعناه  $)^{(0)}$ .

فالظاهر هنا والراجح أنه استثناء منقطع عمّا قبله ، والنصب فيه أولى من الرفع على رأي الجمهور . المسألة الثانية هي : اعتراض الفراء على بعضهم في كون " إلا " بمعنى الواو في الآية الكريمة ، وهذا الاعتراض من الفراء تبعه اعتراض من النحاس فقال : ( وأما كان إلا بمعنى الواو فلا وجه له ولا يجوز في شيء من الكلام ، ومعنى " إلا" خلاف معنى الواو لأنك إذا قلت : جاءني أخوتك إلا زيدًا ، أخرجت زيد مما دخل فيه الأخوة ، وإذا قلت : جاءني أخوتك وزيد ، أدخلت زيدا فيما دخل فيه الإخوة فلا شبه بينهما ولا تقارب (1) وهو الوجه عند أبي حيان كذلك فقال : ( وقالت فرقة : إلا بمعنى الواو والتقدير : ولا من ظلم ، وهذا ليس بشيء ؛ لأن معنى إلا مباين لمعنى الواو مباينة كثيرة ، إذ الواو للإخراج ، فلا يمكن وقوع أحدهما موقع الآخر (1).

### قوله تعالى: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ النمل ٦٥

" إلا الله": الاستثناء هنا عند الفراء متصل تام غير موجب ، ويجيز على هذا في " الله" الرفع والنصب فيقول: ( رفعت ما بعد " إلا " لأن في الذي قبلها جحدًا وهو مرفوع ولو نصبت كان صوابًا ، وفي إحدى القراءتين: " ما فعلوه إلا قليلًا منهم "(^) بالنصب ، وفي قراءتنا بالرفع ، وكل صواب ، هذا إذا كان الجحد الذي قبل " إلا " مع أسماء معرفة ، فإذا كان مع نكرة لم يقولوا إلا الإتباع لما قبل " إلا " فيقولون: ما ذهب أحد إلا أبوك ، ولا يقولون: إلا أباك ، وذلك أن الأب كأنه خلف من أحد ؛ لأن ذا واحد فآثروا الإتباع ، والمسألة الأولى ما قبل " إلا " جمع ، وما بعد " إلا " واحد منه أو بعضه ، وليس بكله )(٩).

۱- معانى القرآن وإعرابه : ٤ / ١١٠

٢- إعراب القرآن: ٣ / ٢٠٠

٣- المحتسب: ٢ / ١٣٦

٤- البحر المحيط: ٨ / ٢١٤

٥- إعراب القرآن: ٣ / ٢٠٠

٦- إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٢٠٠

٧- البحر المحيط: ٨/ ٢١٤

٨- سورة النساء: ٦٦

٩- معانى القرآن للفراء: ٣/ ٨١٣

عرض الفراء هنا لمسألة الرفع والنصب في الاستثناء التام غير الموجب أي :المسبوق بنفي ونهي واستفهام ، فالوجه عنده أن النصب جائز هنا لأن ما قبل " إلّا " معرفة ؛ لذلك جاز النصب والإتباع على السواء ، أمّا لو سبقت " إلّا " بنكرة فلا وجه إلا الإتباع في المستثنى .

ويقول الزجاج: (بالرفع القراءة، ويجوز النصب، ولا أعلم أحدًا قرأ بها، فلا تقرأن بها، فمن رفع في قوله: إلا الله فعلى البدل، المعنى: لا يعلم أحد الغيب إلا الله، أي لا يعلم الغيب إلا الله، ومن نصب فعلى معنى: لا يعلم أحد الغيب إلا الله، على معنى: استثنى الله عز وجل فإنه يعلم الغيب) (١)، وهو كذلك عند الأخفش فيقول: (قال: "إلا الله" كما قال: "إلا قليلٌ منهم "وفي حرف ابن مسعود: "قليلًا "بدلًا من الأول؛ لأنك نفيته عنه وجعلته للآخر) (١).

أما الزمخشري فيقول: (دعت إليه نكتة سرية حيث أخرج المستثنى مخرج قوله: إلا اليعافيرُ بعد قوله: ليس بها أنيس ليئول المعنى إلى قولك: إن كان الله ممن في السموات والأرض فهم يعلمون الغيب يعني: أن علمهم الغيب في استحالته كاستحالة أن يكون الله منهم كما أن معنى ما في البيت: إن كانت اليعافير أنيسًا ففيها أنيس بتا للقول بخلوها عن الأنيس) (٦) ويعلق أبو حيان على قوله هذا فيقول: (وملخصه أنه يقول: لو نصب لكان مندرجًا تحت المستثنى منه ، وإذا رفع كان بدلًا والمبدل منه في نية الطرح ، فصار العامل كأنه مفرغ له ؛ لأن البدل على نية تكرار العامل ، فكأنه قال: قل لا يعلم الغيب إلا الله ، ولو أعرب من مفعولًا والغيب بدلًا منه وإلا الله هو الفاعل أي: لا يعلم غيب من في السموات والأرض إلا الله لكان وجهًا حسنًا )(٤).

في حين ذهب أبو حيان إلى أن الوجه في الاستثناء أن يكون منقطعًا مما قبله فيقول: (والمتبادر إلى الذهن أن من فاعل يعلم والغيب مفعول، وإلا الله استثناء منقطع لعدم اندراجه في مدلول لفظ من، وجاء مرفوعًا على لغة تميم ودلت الآية على أنه تعالى هو المنفرد بعلم الغيب ولا يقال: إنه مندرج في مدلول من فيكون في السموات إشارة إلى ظرفًا حقيقيًا للمخلوقين فيهما ومجازيًا بالنسبة إليه تعالى، وأكثر العلماء ينكر ذلك وإنكاره هو الصحيح، ومن أجاز ذلك فيصح عنده أن يكون استثناء متصلا، وارتفع على البدل أو الصفة، والرفع أفصح من النصب على الاستثناء لأنه استثناء من نفي متقدم، والظاهر عموم الغيب) (٥).

ووجه الاستثناء المنقطع هنا في الآية : قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب لكن الله يعلمه ، ووجه الاستثناء المتصل أن يكون من فاعل " يعلم " حيث نفى عنهم العلم بالغيب ثم استثنى نفسه مجازًا لا حقيقةً .

### قوله تعالى : ﴿ فَتِلْكَ مَسْلَحِنُهُمْ لَمْ تُسْتَكُن مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ القصص ٥٨

" إلا قليلًا ": الاستثناء عند الفراء هنا من المصدر المفهوم من "تسكن " فيقول الفراء: ( معناه: خربت من بعدهم فلم يُعمر منها إلا القليل ، وسائرها خراب ، وأنت ترى اللفظ كأنها سكنت قليلًا ثم تركت ، والمعنى على ما أنبأتك به مثله: ما أعطيتك دراهمك إلا قليلًا ، إنما تريد: إلا قليلًا منها )(١).

- ١- معاني القرآن وإعرابه : ٤ / ١٢٧
- ٢- معانى القرآن للأخفش: ٢ / ٤٦٧
  - ٣- الكشاف : ٢٠ / ٨٨٧
  - ٤- البحر المحيط: ٨ / ٢٦٠
    - ٥- المصدر السابق: ٢٦١
  - ٦- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٨٢٦

المستثنى منه هنا يحتمل وجهين: إمّا أن يكون من المصدر المفهوم من الفعل "تسكن " أي: لم تسكن من بعدهم فلم يسكنها إلا القليل ، إما أن يكون المستثنى منه " المساكن " أي: لم يسكن منها إلا قليلا ، والأول هو الوجه عند الفراء فيقول القرطبي: (أي: لم تسكن بعد إهلاك أهلها إلا قليلاً من المساكن وأكثر ها خراب ، والاستثناء يرجع إلى المساكن أي: بعضها يسكن ؛ قاله الزجاج ، واعترض عليه فقيل: لو كان الاستثناء يرجع إلى المساكن لقال إلا قليل ؛ لأنك تقول: القوم لا تضرب إلا قليل ، ترفع إذا كان المضروب قليلا ، وإذا نصبت كان القليل صفة للضرب، أي: لم تضرب إلا ضربا قليلا ، فالمعنى إذا : فتلك مساكنهم لم يسكنها إلا المسافرون ومن مر بالطريق يوما أو بعض يوم أي: لم تسكن من بعدهم إلا سكونًا قليلًا ، وكذا قال ابن عباس: لم يسكنها إلا المسافر أو مار الطريق يوما أو ساعة من بعدهم إلا سكونًا قليلًا ، وكذا قال ابن عباس: لم يسكنها إلا المسافر أن يكون الاستثناء في قوله " ألا قليلا" من المساكن أي: إلا قليلًا منها سكن ، واحتمل أن يكون من المصدر المفهوم من قوله " لم تسكن " أي: إلا سكنى قليلًا أي: لم يسكنها إلا المسافر ومار الطريق )(١) ، والمعنى يرجح الأول .

### قوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَنَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَا ۚ لَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ القصص ٨٨

" إلا وجهه ": الاستثناء هنا بمعنى: إلا هو أي: كل شيء مصيره الهلاك إلا الله سبحانه وتعالى ، فوجهه منصوب على الاستثناء التام الموجب فيقول الفراء: (إلا هو ، وقال الشاعر: أستغفر الله ذنبًا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعملُ<sup>(٦)</sup> أي: إليه أوجه عملى )<sup>(٤)</sup>.

#### التعليق:

وهو الوجه عند الزجاج إلا أن الزجاج يرى جواز الرفع على أن " إلا " هنا بمعنى " غير " فيرفع " وجهه " صفة لغير فيقول : ( وجهه منصوب بالاستثناء ، ومعنى إلا وجهه إلا إياه ، ويجوز إلا وجهه بالرفع ، ولكن لا ينبغي أن يقرأ بها ، ويكون المعنى كل شيء غير وجهه هالك وهو مثل قول الشاعر : وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان (٥)

المعنى: وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه  $)^{(7)}$ ، وهو الوجه عند النحاس بلا اختلاف، وتبعهم في هذا القيسي فقال: (انتصب الوجه على الاستثناء، ويجوز في الكلام الرفع على معنى الصفة، كأنه قال: غير وجهه كما قال:

وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان

أي: غير الفرقدين فغير صفة لكل  $)^{(Y)}$ 

- ١- الجامع لأحكام القرآن : ١٣ / ٣٠١
  - ٢- البحر المحيط: ٨/ ٣١٦
- ٣- البيت من البسيط ، مجهول القائل ، واستشهد به المؤلف رحمه الله على أن المقصود التوجّه في الدعاء والطلب والمسألة والعبادة إلى الله تعالى ، ينظر : الكتاب : ٣٧/١
  - ٤- معانى القرآن للفراء: ٢ / ٨٣٢
- ٥- البيت من الوافر ، لعمرو بن معد يكرب ، والشاهد : قوله : " إلا الفرقدان " : إلا بمعنى " غير " فرفعت على الصفة ، ينظر : ديوان عمرو بن معد يكرب : ص ١٧٨ ، الكتاب : ٣٣٤/٢
  - ٦- معاني القرآن وإعرابه: ٤ / ١٥٨ ، وينظر أيضًا: إعراب القرآن للنحاس: ٣ / ٢٤٤ ٢٤٥
    - ٧- مشكل إعراب القرآن: ٢ / ١٠١

ويقول أبو البقاء: (استثناء من الجنس أي: إلا إياه ، أو ما عمل لوجهه سبحانه)(١) ، فالظاهر هنا نصب "وجهه "على الاستثناء ، وهذا ظاهر لا خلاف ، و حكاه الزجاج ومن تبعه من جواز الرفع في "وجهه "على الصفة ، بكون " إلا " بمعنى " غير " فالظاهر جوازه هو أيضًا وإن لم يحك الفراء إلا النصب.

### قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِيمَ لأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ﴾ الممتحنة ٤

" إلّا قول إبراهيم ": وجه الاستثناء هنا عنده متصل بما قبله فيقول: (أي: قد كانت لكم أسوة في أفاعيلهم إلّا في قول إبراهيم: لأستغفرن ؛ فإنه ليس لكم فيه أسوة  $)^{(1)}$ .

#### التعليق:

فعلى هذا يكون المعنى عنده: لقد كان لكم أسوة حسنة في فعل إبراهيم والذين معه إلا استغفار إبراهيم لأبيه ، فالاستثناء على هذا من " أسوة حسنة " ويوافقه في هذا الأخفش فيقول: (استثناء خارج من أول الكلام) $^{(7)}$  ، وتبعهم في هذا الزمخشري فقال: (فإن قلت: مم استثنى قوله: " إلا قول إبراهيم " وقلت: من قوله" أسوة حسنة " لأنه أراد بالأسوة الحسنة قولهم: الذي حق عليهم أن يأتسوا به ويتخذونه سنة يستنون بها  $)^{(3)}$ .

أمّا أبو حيان فيقول: (والذي يظهر أنه مستثنى من مضاف لإبراهيم تقديره: أسوة حسنة في مقالات إبراهيم ومحاوراته لقومه إلا قول إبراهيم لأبيه "لأستغفرن لك" فليس فيه أسوة حسنة، فيكون على هذا استثناء متصلا، وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون الاستثناء من التبري والقطيعة التي ذكرت، لم تبق جملة إلا كذا. وقيل: هو استثناء منقطع المعنى: لكن قول إبراهيم لأبيه)().

والراجح هنا وجه الاتصال أقوى من الانقطاع ؛ لأن الله حينما أمر هم باتخاذ إبر أهيم عليه السلام قدوة لهم استثنى منه ما كان من إبر اهيم من استغفار لإبيه ، أمّا ما حكاه أبو حيان من الاستثناء من مضاف محذوف مرفوض عند النحاس .

### قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا \*إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ المعارج ٢٢

" إلّا المصلين ": الاستثناء هنا عند الفراء متصل بما قبله حيث استثنى المصلين من لفظ " الإنسان " المفرد بمعنى الجمع فقال: ( فاستثنى المصلين من الإنسان ؛ لأن الإنسان في مذهب جمع ، كما قال الله عز وجل: " إن الإنسان لفي خسر \* إلا الذين ءامنوا "(^)) () .

- ۱- الاملاء ۲۷۷۶
- ٢- معانى القرآن للفراء: ٣ / ١١١٨
- ٣- معانى القرآن للأخفش: ٢ / ٥٤١
- ٤- الكشاف: ٢٨ / ١٠٩٨ ــ ١٠٩٩
- ٥- إعراب القرآن للنحاس: ٤/٣/٤
  - ٦- الإملاء: ٥٥٦
  - ٧- البحر المحيط: ١٠١/٥٥١
    - ٨- سورة العصر: ١-٣
- ٩- معانى القرآن للفراء: ٣ / ١١٥٦

وهذا الذي ذهب إليه هو ما اتفق عليه جمهور النحاة فقال الزجاج: ( الإنسان ههنا في معنى الناس! فاستثنى الله - عز وجل - المؤمنين المصلين  $)^{(1)}$  ، ويقول الأخفش: ( جعل " الإنسان " جميعا ؛ ويدلك على ذلك أنه قد استثنى منه جميعا  $)^{(7)}$ . ويقول القرطبي: ( الإنسان اسم جنس بدليل الاستثناء الذي يعقبه ، كقوله تعالى: " إن الإنسان لفي خسر \* إلا الذين آمنوا "  $)^{(7)}$  ، ويقول أبو حيان: ( الإنسان: جنس ، ولذلك استثنى منه " إلا المصلين" ولذلك وصفهم بما وصفهم به من الصبر على المكاره والصفات الجميلة التي حاوروها  $)^{(3)}$  ، وهو الوجه عند العكبري حيث قال: ( هو استثناء من المكاره والمستثنى منه الإنسان وهو جنس ، فلذلك ساغ الاستثناء منه  $)^{(9)}$  ، ويقول ابن الأنباري: ( مستثنى من الإنسان لفي خسر \* إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات" ، هذا قول الفراء ، وقال قوم: هو مستثنى من قوله: " تدعوا من أدبر وتولى \* وجمع وجمع فأوعى "  $)^{(1)}$  . أمّا ما حكاه الأنباري من كونه مستثنى من " تدعوا من أدبر وتولى \* وجمع أوعى "  $)^{(1)}$  . أمّا ما حكاه الأنباري من كونه مستثنى من " تدعوا من أدبر وتولى \* وجمع أوعى "  $)^{(1)}$  . أمّا ما حكاه الأنباري من كونه مستثنى من " تدعوا من أدبر وتولى \* وجمع أوعى " فالظاهر خلافه ، والمذهب ما ذهب إليه الجمهور وهو الراجح ، والإعراب ظاهر لا إشكال فهه.

# قوله تعالى : ﴿ إِلَّا بِلُّغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرسَلُتِ ﴿ ) الجن ٢٣

" إلّا بلاغًا " : عرض الفراء للنصب فيها وجهين : إمّا على الاستثناء المتصل ، وإما على مفعول به لفعل مضمر فيقول : ( يكون استثناء من قوله : " لا أملك لكم ضرا ولا رشدا "(") إلا أن أبلغكم ما أرسلت به ، وفيها وجه آخر : قل إني لن يجيرني من الله أحد إن لم أبلغ رسالته ، فيكون نصب البلاغ من إضمار فعل من الجزاء كقولك للرجل : إلا قيامًا فقعودًا ، وإلا عطاءً فردًا جميلًا ؛ أي: إلا تفعل إل عطاء فردًا جميلًا ، فتكون " لا " منفصلة من " إن" – وهو وجه حسن ، والعرب تقول: إن لا مال اليوم فلا مال أبدًا ، يجعلون " لا " على وجه التبرئة ، ويرفعون أيضًا على ذلك المعنى ، ومن نصب بالنون فعلى إضمار فعل ، أنشدني بعض العرب :

صديقٌ من غدو أو رواح $(^{(\wedge)})^{(\uparrow)}$ 

فإن لا مال أُعطيه فإنّي

١- معانى القرآن وإعرابه: ٥ / ٢٢٢

٢- معانى القرآن للأخفش: ٢ / ٥٤٩

٣- تفسير القرطبي: ١٨ / ٢٩١

٤- البحر المحيط: ١٠ / ٢٧٥

٥- الإملاء: ٥٦٥

٦- الإيضاح: ٥٠٧

٧- سورة الجن: ٢١

٨- البيت من الوافر مجهول القائل ، والشاهد : قوله : " فإن لا مال " حيث أجازت العرب : إن لا مال اليوم فلا مال أبدًا ، يجعلون لا نافية للجنس ويرفعون على ذلك المعنى ، ومن نصب فعلى إضمار فعل ، ينظر : مغني اللبيب : ٢/
 ٧٣٨

٩- معاني القرآن للفراء: ٣ / ١١٦٦

### التعليق:

الواضح من نص الفراء أنه جوّز في " بلاغًا " وجهين : النصب على الاستثناء ، والمفعولية ، بينما ذهب الزجاج إلى أنه منصوب على البدل من " ملتحدا " على وجه الإتباع لما قبله ؛ لأنه استثناء غير موجب فقال: ( نصب على البدل من قوله " ملتحدا " ، المعنى: لن أجد من دونه منجَّى إلا بلاغًا ، أى: لا ينجيني إلا أن أبلغ عن الله ما أرسلت به )(١) ، ويقول أبو حيان : (قال الحسن : هو استثناء منقطع أي: لن يجيرني أحد ، لكم إن بلغت رحمني بذلك ، وقيل على هذا المعنى : هو استثناء متصل أي: لن يجيرني في أحد لكن لم أجد شيئا أميل إليه و أعتصم به إلا أن أبلغ وأطيع فيجيرني الله ، فيجوز نصبه على الاستثناء من ملتحدا وعلى البدل ، وهو الوجه لأن ما قبله نفيا ، وقال أبو عبد الله الرازي : هذا الاستثناء منقطع لأنه لم يقل: ولم أجد ملتحدا بل قال: " من دونه " ؛ والبلاغ من الله لا يكون داخلًا تحت قوله: " من دونه ملتحدا " لأنه لا يكون من دون الله ، بل يكون من الله وبإعانته وتوفيقه . وقال قتادة : التقدير: لا أملك إلا بلاغًا إليكم ، فأما الإيمان والكفر فلا أملك . وفيه بعد لطول الفصل بينهما )(٢) ، وكلا الوجهين من الاتصال والانقطاع في الاستثناء جائز ، فعلى الاتصال يكون المعنى : البلاغ من الله هو ما أملك ، أما الكفر والإيمان فلا أملكهما ، والمعنى مع الانقطاع أي : لا أملك لكم الإيمان والكفر لكن أملك أن أبلغكم ما أرسلت به من عند المولى ، والمعنى الثاني أقرب من الأول . ولا خلاف في جواز ما حكاه الفراء من نصب " بلاغا " على المفعول لفعل محذوف فيقول أبو حيان: ( وقيل : إلا في تقدير الانفصال : إن شرطية ولا نافية وحذف فعلها لدلالة المصدر عليه والتقدير: إن لم أبلغ بلاغًا من الله ورسالته )(٢) ، وتبعه في هذا القيسي فقال: ( نصب على الاستثناء المنقطع. وقيل : هو نصب على المصدر على إضمار فعل ، وتكون إلا على هذا القول منفصلة ، وإنْ للشرط ولا بمعنى لم )<sup>(٤)</sup> .

# قوله تعالى : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِّحَتِ ﴾ التين ٦

" إلّا الذين آمنوا " : الحديث هنا عنده كالحديث سابقًا في سورة العصر وغيرها ، فالاستثناء هنا متصل و والمستثنى منه هو الإنسان لأنه بلفظ الجمع فيقول : (إلى النار ؛ ثم استثنى فقال : "إلا الذين آمنوا "استثناء من الإنسان ؛ لأن معنى الإنسان : الكثير ، ومثله : "إن الإنسان لفي خسر \* إلا الذين آمنوا "(٥) وهي في قراءة عبد الله "أسفل السافلين " ولو كانت : أسفل سافل لكان صوابًا ؛ لأن لفظ الإنسان واحد ، فقيل : "سافلين " على الجمع ؛ لأن الإنسان في معنى الجمع ، وأنت تقول : هذا أفضل قائم ، ولا تقول : هذا أفضل القائمين ؛ لأنك تضمر لواحد ، فإذا كان الواحد غير مقصود له رجع اسمه بالتوحيد وبالجمع كقوله : "والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون "(١) ، وقال في عسق : "وإن تصبهم سيئة بما قدّمت أيديهم فإنّ الإنسان كفور "(١) فردّ الإنسان على جمع ، ورد تصبهم على الإنسان للذي أنبأتك به )(١) .

١- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٥ / ٢٣٧

٢- البحر المحيط: ١٠١/٥٥١

٣- البحر المحيط: ١٠ / ٣٠٢ – ٣٠٣

٤- مشكل إعراب القرآن: ٢/ ٣٠٣

٥- سورة العصر: ١-٣

٦- سورة الزمر ٣٣

۷- سورة الشورى : ٤٨

٨- معاني القرآن للفراء : ٣ / ١٢٥٧ – ١٢٥٨

### التعليق:

والاستثناء عند العلماء يتنقل ما بين الاتصال والانقطاع على حسب المراد بأسفل سافلين ، فيقول النحاس : ( من قال : المعنى إلى أسفل سافلين إلى النار جعل " الذين آمنوا " في موضع نصب استثناء من الهاء التي في رددناه لأنها بمعنى جمع ، ومن قال إلى أسفل سافلين : إلى أرذل العمر جعل " الذين" استثناء ليس من الأول )(١)

ويقول القرطبي: (الاستثناء على قول من قال: "أسفل سافلين": النار، متصل. ومن قال: إنه الهرم فهو منقطع) (٢)، وهو الوجه أيضًا عند أبي حيان فقال: (قال عكرمة والضحاك والنخعي: بالهرم وذهول العقل وتغلب الكبرحتى يصير لا يعلم شيئًا. أما المؤمن فمرفوع عنه القلم والاستثناء على هذا منقطع، وليس المعنى أن كل إنسان يعتريه هذا، بل في الجنس من يعتريه ذلك. وقال الحسن ومجاهد وأبو العالية وابن زيد وقتادة أيضًا: "أسفل سافلين" في النار على كفره ثم استثنى استثناء متصلا) (٢).

فلمّا كان معنى "أسفل سافلين " عند الفراء ؛ أنه أراد بها النار، كان وجه الاستثناء عنده الاتصال، فعلى هذا فالظاهر جواز الوجهين، فمن أراد بأسفل سافلين النار كان الاستثناء متصل، ومن أراد به الهرم وأرذل العمر كان الاستثناء منقطع، وهو ظاهر لا إشكال فيه.

١- إعراب القرآن: ٥ / ٢٥٧

٢- الجامع لأحكام القرآن: ٢٠ / ١١٥

٣- البحر المحيط: ١٠ / ٥٠٣ - ٥٠٤

### ثانيًا: الاستثناء المنقطع:

# قُولِه تعالى : ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوعِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلُمٌّ ﴾ النساء ١٤٨

" إلّا من ظلم " : المستثنى هذا الوجه فيه النصب ؛ لأنه ليس من جنس الأول أي : منقطع ، ويجيز الفراء في " من " الرفع على قراءة من قرأ " ظُلِمَ " بالبناء للمجهول فيقول : ( و " ظلم " وقد يكون " من " في الوجهين نصبًا على الاستثناء على الانقطاع من الأول . وإن شئت جعلت " من " رفعًا إذا قلت : " ظُلم " فيكون المعنى : لا يحب الله أن يجهر بالسوء من القول إلا المظلوم ، وهو الضيف إذا أراد النزول على رجل فمنعه فقد ظلمه ، ورخّص له أن يذكره بما فعل ؛ لأنه منعه حقّه ، ويكون " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول " كلامًا تامًا ، ثم يقول : إلا الظالم فدعوه ، فيكون مثل قول الله تبارك وتعالى : " لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا "(') فإن الظالم لا حجة له ، وكأنه قال : إلا من تولّى وكفر "(') ظلم فخلّوه . وهو مثل قوله : " فذكر إنما أنت مذكر " وليست فيه أسماء ، وليس الاستثناء من قوله : " است عليهم فالاستثناء من قوله : " إنما أنت مذكر " وليست فيه أسماء ، وليس الاستثناء من قوله : " است عليهم بمصيطر "(') ، ومثله مما يجوز أن يستثنى الأسماء ليس قبلها شيء ظاهر قولك : إني لأكره الخصومة والمراء ، اللهم إلا رجلًا يريد بذلك الله . فجاز استثناء الرجل ولم يذكر قبله شيء من الأسماء ؛ لأن الخصومة والمراء لا يكونان إلا بين الآدميين )(') .

### التعليق:

للفعل " ظلم " قراءتان : القراءة الأولى ببناء الفعل للمجهول ، والقراءة الثانية ببنائه للمعلوم ، وعلى كلتا القراءتين تكون " من " في موضع نصب على الاستثناء المنقطع أي : لكن من ظلم ، ويجيز في " من " الرفع على قراءة الفعل للمجهول على البدل من فاعل " ظُلِم " المحذوف . ويوافقه في هذا ابن جني فقال : ( ظَلَم وظُلِم جميعًا على الاستثناء المنقطع أي: لكن من ظلم فإن الله لا يخفى عليه أمره ، ودل على ذلك قوله : " وكان الله سميعًا عليمًا " )(١)

ويوافقه جمهور نحاة البصرة في وجه النصب ويخالفه في وجه الرفع ، فالرفع عندهم على أنه فاعل " الجهر " بمعنى : أن يجهر ، على انه استثناء مفرغ فيقول النحاس : ( استثناء ليس من الأول في موضع نصب أي: لكن من ظلم فله أن يقول أظلمني فلان بكذا ، ويجوز أن يكون " من " في موضع رفع ، ويكون التقدير لا يحب الله أن يجهر بالسوء إلا من ظلم  $)^{(\vee)}$ .

ويضيف فيها الزجاج وجهًا ثالثًا: (وفيها وجه آخر لا أعلم النُحويين ذكروه ، وهو أن يكون " إلا من ظلم " على معنى لكن الظالم أجهروا له بالسوء من القول ، وهذا بعد استثناء ليس من الأول ، وهو وجه حسن وموضعه نصب )(^).

١- سورة البقرة ١٥٠

٢- سورة الغاشية: ٢١

٣- سورة الغاشية: ٢٣

٤- سورة الغاشية: ٢٣

٥- معاني القرآن للفراء: ١/ ٣٠٥- ٣٠٥

٦- المحتسب: ١/ ٢٠٣

٧- إعراب القرآن: ١/ ٤٩٩

٨- معاني القرآن وإعرابه: ٢ / ١٢٦

ويختلف نوع الاستثناء باختلاف القراءة للفعل عند أبي حيان فعلى قراءة الفعل " ظُلم " بالبناء للمجهول فالاستثناء متصل وقدر له مضاف محذوف فقال: (وهذا الاستثناء متصل على تقدير حذف مضاف أي : الأجهر من ظلم ، وقيل الاستثناء منقطع والتقدير : لكنّ المظلوم له أن ينتصف من ظالمه بما يوازي ظلامته قاله: السدي ، والحسن وغيرهما ، وجوّز بعضهم أن يكون من ظلم بدلًا من الفاعل المحذوف والتقدير: أن احد إلا المظلوم ، وهذا مذهب الفراء ، أجاز الفراء فيما قام إلا زيد أن يكون زيد بدلًا من أحد ، وأما على مذهب الجمهور فإنه يكون من المستثنى الذي فرغ له العامل فيكون مرفوعًا على الفاعلية بالمصدر وحسن ذلك كون الجهر في حيز النفي وكأنه قيل: لا يجهر بالسوء من القول إلا المظلوم)(١) ، أمّا على قراءة الفعل "ظَلَم " بالبناء للفاعل فالاستثناء منقطع لا غير فقال: ( وقرأ ابن عباس وابن عمر ، وابن جبير وعطاء بن السائب ، والضحاك وزيد بن أسلم وابن أبي إسحاق ومسلم بن يسار والحسن وابن المسيب وقتادة وأبو رجاء : إلا من ظُلَم مبنيًا للفاعل وهو استثناء منقطع ، وفي هذا الاستثناء المنقطع ثلاثة تقادير : التقدير الأول : راجع للجملة الأولى وهي لا يحب كأنه قيل : لكن الظالم يحب الجهر بالسوء فهو يفعله ، والثاني : راجع إلى فاعل الجهر أي: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء لكنّ الظالم يجهر بالسوء ، والثالث: راجع إلى متعلق الجهر الفضلة المحذوفة أي: أن يجهر أحدكم لأحد بالسوء ، لكن من ظلم فاجهروا له بالسوء )(٢) ، وأبو حيان هنا وافق الزمخشري في وجه النصب على الاستثناء المتصل حيث قال الزمخشرى: ( إلا جهر من ظلم ، استثنى من الجهر الذي لا يحبه جهر المظلوم وهو أن يدعى على الظالم ويذكره بما فيه من السوء ، وقرئ : إلا من ظُلم مبنيًا للفاعل للانقطاع أي : ولكن الظالم راكب ما لا يحبه فيجهر بالسوء ، ويجوز أن يكون من ظلم مرفوعًا كأنه قيل لا يحب الله الجهر بالسوء إلا الظالم على لغة من يقول: ما جاءني زيد إلا عمرو بمعنى: ما جاءني إلا عمرو )<sup>(۱)</sup> واعترض أبو حيان على وجه الرفع على البدل بقوله: ( وهذا الذي جوّزه الزمخشري لا يجوز ؛ لأنه لا يمكن أن يكون الفاعل يذكر لغوًا زائدًا ، ولا يمكن أن يكون الظالم بدلًا من الله ، ولا عمرو بدلًا من زيد ؛ لأن البدل في هذا الباب راجع في المعنى إلى كونه بدل بعض من كل إما على سبيل الحقيقة نحو: ما قام القوم إلا زيد ، وإما على سبيل المجاز نحو: ما في الدار أحد إلا حمار وهذا لا يمكن فيه البدل المذكور لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز ؛ لأن الله علم وكذا زيد هو علم ، فلا يمكن أن يتخيل فيه عموم فيكون الظالم بدلًا من الله ، وعمرو بدلًا من زيد ، وأما ما يجوز فيه البدل من الاستثناء المنقطع فإنه يتخيل فيما قبله عموم ، ولذلك صح البدل منه على طريق المجاز ، وإن لم يكن بعضًا من المستثنى منه حقيقة )(١) .

إلا أننا نجد الرفع على البدل جائزًا عندهم بالبدل من فاعل " الجهر " على تقدير : أن يجهر أحد بالسوء فيقول القيسي : ( ويجوز أن يكون في موضع رفع على البدل من المعنى لأن معنى الكلام : لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء إلا من ظلم ، فجعل " من " بدلًا من أحد مقدره )(٥) ، ويقول الأنباري : ( فمن قرأ " إلا من ظُلم " بضم الظاء كان له مذهبان : أحدهما أن ينصب على الاستثناء المنقطع ، والوجه الثاني : أن يرفعها بتأويل الجهر ، كأنه قال : " لا يحب الله أن يجهر بالسوء من القول إلا من المظلوم"

١- البحر المحيط: ٤ / ١١٦- ١١٧

٢- المصدر السابق

٣- الكشاف: ٥ / ٢٦٨

٤- البحر المحيط: ٤ / ١١٥

٥- مشكل إعراب القرآن: ١ / ٢٥٠

، ومن قرأ " إلا من ظَلم " فنصبه على الاستثناء المنقطع كأنه قال : " لكن من ظلم "  $)^{(1)}$  ، ويقول العكبري : ( استثناء منقطع في موضع نصب ، وقيل هو متصل والمعنى : لا يحب أن يجهر أحد بالسوء إلا من يظلم فيجهر : أي: يدعو الله بكشف السوء الذي أصابه أو يشكو ذلك إلى إمام أو حاكم ، فعلى هذا يجوز أن يكون في موضع نصب ، وأن يكون في موضع رفع بدلًا من المحذوف إذ التقدير أن يجهر أحد ، وقرئ " ظَلم " بفتح الظاء على تسمية الفاعل وهو منقطع والتقدير : لكن الظالم فإنه مفسوح لمن ظلمه أن ينتصف منه ، وهي قراءة ضعيفة  $)^{(7)}$ .

فالظاهر مما سبق جواز الاتصال والانقطاع في قوله: "إلّا من ظّلم" بضم الظاء وكسر اللام ، والاكتفاء بوجه الاستثناء المنقطع على قراءة البناء للفاعل ، أمّا من حيث جواز النصب والرفع ، فالراجح عند جمهور العلماء في الاستثناء المنقطع النصب على الاستثناء فقط ، أمّا من جوّز فيه الرفع على البدل فهو هنا موطن الخلاف فلا يجوز أن يكون من فاعل " يحب " وهو لفظ الجلالة ، ويجوز على قول من قدر فاعل للمصدر " الجهر " بأحد ، أي : لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا من ظلم ، على معنى : لا يحب الله أن يجهر أعلم - .

ثم مثل الفراء بعد ذلك بما يشابه هذه الآية في الحكم الإعرابي و هو قوله: "إلّا من تولّى وكفر": فالوجه عند الفراء أن الاستثناء هنا من قوله: " فذكر إنما أنت مذكر " لا من قوله: "لست عليهم بمصيطر"؛ فهو على هذا استثناء منقطع أي ليس من جنس الكلام قبله أي: لكن من تولّى وكفر. ويحتمل عنده الاتصال في موضع آخر من الكتاب فقال: (تكون استثناءً من الكلام الذي كان التذكير يقع عليه وإن لم يُذكر، كما تقول في الكلام: اذهب فعظ وذكّر، وعُمّ إلّا من لا تطمع فيه، ويكون أن تجعل " من تولى " منقطعًا عما قبله. كما تقول في الكلام: قعدنا نتحدث ونتذاكر الخير إلا أن كثيرًا من الناس لا يرغب فهذا المنقطع. وتعرف المنقطع من الاستثناء بحسن " إن " في المستثنى؛ فإذا كان الاستثناء محضًا متصلا لم يحسن فيه " إن " ، ألا ترى أنك تقول: عندي مائة إلا در همًا ، فلا تدخل " إن " — ها هنا — فهذا كافٍ من ذكر غيره. وقد يقول بعض القراء وأهل العلم: إن "إلا " بمنزلة لكن ، وذاك منهم تفسير للمعنى ، فأما أن تصلح " إلا " مكان " لكن " فلا ؛ ألا ترى أنك تقول: ما قام عبد الله ولكن زيد فتظهر الواو، وتحذفها. ولا تقول: ما قام عبد الله إلا زيد ، إلّا أن تنوي: ما قام إلا زيد الكرير أول الكلام) ").

وهو الوجه عند جمهور العلماء فقال النحاس: (استثناء ليس من الأول أي: لكن من تولى وأعرض عن ذكر الله "وكفر "يعذبه الله، ويجوز أن يكون في موضع نصب استثناء من المفعول المحذوف أي: فذكر عبادي إلا من تولى وكفر كما تقول: عظ الناس إلا من تولى عنك ولم يقبل منك، ويجوز أن يكون استثناء بمعنى أنت مذكر الناس إلا من تولى، وقول رابع أن يكون "من "في موضع خفض على البدل من الهاء والميم في "عليهم")(أ). وهو الوجه عند ابن الأنباري فقال: (قال السجستاني: الوقف على "بمصيطر" تام، وهو خطأ؛ لأن "من "منصوبة على الاستثناء من الكلام الذي يقع عليه التذكير وإن لم يذكر، كأنه قال: فذكّر الناس إلا من تولى وكفر، وقال الفراء: هو بمنزلة قولك

١- الإيضاح: ٣١٤

٢- الإملاء: ٢٠٧، وينظر: إعراب القراءات الشواذ: ١ / ٤١٧

٣- معانى القرآن للفراء: ٣ / ١٢٣٦

٤- إعراب القرآن: ٥/ ٢١٥

في الكلام: اذهب فعظ وذكّر إلا من لا يُطمع فيه فمعناه: اذهب فعظ وذكّر الناس ، ويجوز أن تكون " من " منصوبة على الاستثناء المنقطع كأنه قال: لكن من تولى وكفر فيعذبه الله ، فيكون من هذا الوجه بمنزلة قولك في الكلام: قعدنا نتحدث ونتذاكر الخير إلا أن كثيرًا من الناس لا يرغب فيما كنا فيه )(١) ، ويقول القيسي: ( "من" في موضع رفع على الاستثناء المنقطع وقيل: هو استثناء من الجنس على إضمار بعد " فذكر " أي: فذكر عبادي إلا من تولى ، أو على إضمار بعد " مذكر" أي: إنما أنت مذكر " الناس إلا من تولى ، وقيل: من في موضع خفض على البدل من الهاء والميم في " عليهم " )(١).

وما منعه الفراء من عدم جواز الاستثناء من "لست عليهم بمصيطر أجازه القرطبي فقال: (استثناء منقطع ؛ أي لكن من تولى عن الوعظ والتذكير ، وقيل: هو استثناء متصل والمعنى: لست بمسلط إلا على من تولى وكفر ، فأنت مسلط عليه بالجهاد ، والله يعذبه بعد ذلك العذاب الأكبر) $^{(7)}$  ، وهو الوجه عند أبي حيان كذلك فقال: (قرأ الجمهور: إلا حرف استثناء فقيل متصل أي: فأنت مسيطر عليه ، وقيل: متصل من فذكر أي: فذكر إلا من انقطع طمعك من إيمانه وتولى فاستحق العذاب الأكبر ، وما بينهما اعتراض ، وقيل: منقطع وهي آية موادعة نسخت بآية السيف) $^{(3)}$ .

في حين اكتفى الزمخشري بوجه الانقطاع فقال : ( استثناء منقطع أي: است بمستولٍ عليهم ولكن من تولى وكفر منهم فإن لله الولاية والقهر فهو يعذبه  $)^{(\circ)}$ ، وتبعه في هذا العكبري .

فلا خلاف عند العلماء في جواز كون الاستثناء منقطعًا ومتصلًا بقوله " فذكر إنما أنت مذكر " أيّا كان المحذوف ، وهو ظاهر لا إشكال فيه ، إلّا أن الفراء منع في الاستثناء المتصل أن يكون من قوله: " لست عليهم بمصيطر " في حين جوّزه غيره من العلماء ؛ والظاهر جوازه لقوة المعنى معه فلا تنافر للمعنى عليه .

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلْذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهُ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱتّبَاعَ ٱلظَّنَ ﴾ النساء ١٥٧ " إلّا اتباع الظن ": اختار الفراء في الاستثناء المنقطع هنا النصب فقط على لغة أهل الحجاز فقال: ( النصب في قوله: " إلا اتّباعَ الظّن "؛ لأن اتباع الظن لا ينسب إلى العلم. وأنشدونا بيت النابغة: ....وما بالربع من أحد

إلَّا الأواريِّ ما إن لا أبيِّنها(١)

قال الفراء : جمع في هذا البيت بين ثلاثة أحرف من حروف الجحد : لا ، وإنْ ، وما . والنصب في هذا النوع المختلف من كلام أهل الحجاز ، والإتباع من كلام تميم  $)^{(\vee)}$  .

١- الإيضاح: ٥٢٩

٢- مشكل إعراب القرآن: ٢ / ٣٥٢

٣- الجامع لأحكام القرآن: ٢٠ / ٣٧ – ٣٨

٤- البحر المحيط: ١٠ / ٤٦٥- ٤٦٦

٥- الكشاف: ٣٠/ ١١٩٨ ، وينظر: الإملاء: ٨٢

٦- جزء من بيتان للنابغة الذبياني ، وهما من البسيط ، والشاهد : " الأواريّ " استثناء من الناس كأنه قال : وما بالربع أحد إلا الأواري على البدل ، وأصله من الاستثناء المنقطع ، فأوجب الفراء نصبه على لغة أهل الحجاز ، ينظر : ديوان النابغة : ص ١٤ ، المقتضب : ٤/٤٤

٧- معاني القرآن للفراء: ١ / ٤٧٩- ٤٨٠

### التعليق:

والفراء باختياره النصب في الاستثناء هنا وافق سيبويه ، فقد أدرجها سيبويه في باب : ما يختار فيه النصب أن الآخر ليس من النوع الأول فقال : (ومن ذلك قوله: "ما لهم به من علم إلّا اتباع الظن "، وأما بنو تميم فيرفعون هذا كله يجعلون اتباع الظن علمهم )(١) ، ويوافقهم في هذا النحاس أيضًا فيقول : (تم الكلام عند قوله "ما لهم به من علم " ثم قال جل وعز : " إلا اتباع الظن " استثناء ليس من الأول في موضع نصب ، وقد يجوز أن يكون في موضع رفع على البدل أي: ما لهم به علم إلا اتباع الظن و أنشد سيبويه :

بلد ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس) (١)، وهو الوجه عند الزجاج فقال: (اتباع منصوب بالاستثناء، وهو استثناء ليس من الأول المعنى: ما لهم به من علم لكنهم يتبعون الظن، وإن رفع جاز على أن يجعل عليهم اتباع الظن، كما تقول العرب: تحيتك الضرب وعتابك السيف) (١). وينقل لنا أبو حيان وجه الاتصال هنا فيقول: (قال ابن عطية: هو استثناء متصل، إذ الظن والعلم يضمهما أنهما من معتقدات اليقين، وقد يقول الظان على طريق التجوز: علمي في هذا الأمر أنه كذا، وهو يعني ظنه. وليس كما ذكر ؛ لأن الظن ليس من معتقدات اليقين؛ لأنه ترجيح أحد الجائزين وما كان ترجيحًا فهو ينافي اليقين، كما أن اليقين ينافي ترجيح أحد الجائزين، وعلى تقدير أن الظن والعلم يضمهما ما ذكر فلا يكون استثناء متصلًا؛ لأنه لم يستثني الظن من العلم، فليست التلاوة ما لهم به من علم إلا الظن، وإنما التلاوة إلا اتباع الظن، والاتباع للظن لا يضمه والعلم جنس ما ذكر) (أ).

القسم الأول: يسوغ منه البدل، وهو ما يمكن توجه العامل عليه نحو: ما في الدار أحد إلا حمارا، فهنا يجوز الرفع على لغة تميم، ويجوز النصب على لغة أهل الحجاز؛ لأنه يصح أن يقال: ما في الدار إلا حمارً.

القسم الثاني: ما لا يسوغ منه البدل ، ويتحتم فيه النصب على الاستثناء ، وهو ما لا يمكن توجه العامل عليه نحو: المال ما زاد إلا النقص ، فلا يصح أن يقول: ما زاد إلا النقص .

فلمًا كان يسوغ أن يقال: ما لهم إلا اتباع الظن ، صح الرفع والنصب فيه .

الوجهين ؟ لأن الاستثناء المنقطع كما قال أبو حيان(°) على قسمين:

قوله تعالى: ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً ﴾الأنعام ١٤٥

"ميتة " : يجوز فيها الرفع والنصب ، فالرفع على أن كان هنا تامة اكتفت باسمها ، والنصب على أنها ناقصة واسمها مضمر ، والاستثناء هنا واقع على جملة " أن يكون " على الانقطاع مما قبله فيقول الفراء : ( ثم قال جل وجهه " إلا أن يكون ميتةً " وإن شئت " تكون " . وفي الميتة وجهان الرفع والنصب . ولا يصلح الرفع في القراءة ؛ لأن الدم منصوب بالرد على الميتة وفيه ألف تمنع من جواز الرفع .ويجوز " أن تكون" لتأنيث الميتة ، ثم ترد ما بعدها عليها .

ومن رفع " الميتة " جعل " يكون " فعلًا لها ، واكتفى بـ " يكون " بلا فعل . وكذلك " يكون" في كل الاستثناء لا تحتاج إلى فعل ؛ ألا ترى أنك تقول : ذهب الناس إلا أن يكون أخاك ، وأخوك . وإنما استغنت " كان ويكون " عن الفعل كما استغنى ما بعد " إلا " عن فعل يكون للاسم . فلما قيل : قام

۱- الکتاب : ۲ / ۲۳۱ – ۲۳۲

٢- إعراب القرآن: ١ / ٥٠٢ – ٥٠٣

٣- معانى القرآن وإعرابه: ٢ / ١٢٨

٤- البحر المحيط: ٤ / ١٢٧

٥- المصدر السابق: ٤ / ١١٧ ، نقل بتصرف

الناس إلا زيدًا ؛ وإلا زيد فنصب بلا فعل - ورفع بلا فعل صلحت "كان " تامة . ومن نصب قال : كان من عادة "كان " عند العرب مرفوع ومنصوب ، فأضمروا في "كان " اسمًا مجهولًا ، وصيّروا الذي بعده فعلًا لذلك المجهول . وذلك جائز في : كان وليس ولم يزل ، وفي أظن وأخواتها أن تقول: أظنه زيد أخوك ، وأظنه فيها زيد . ويجوز في إنّ وأخواتها ؛ كقول الله تبارك وتعالى : "يا بني إنها إن تك مثقال حبة "(١) وكقوله : " إنه أنا الله العزيز الحكيم "(١) فتذكر الهاء وتوحّدها ، ولا يجوز تثنيتها ولا جمعها مع جمع ولا غيره )(٢) .

### التعليق:

وهذا هو المتفق عليه عند جمهور العلماء فيقول النحاس: (أي: إلا أن يكون المأكول الميتة. قال الأصمعي: قال لي نافع ابن أبي نعيم مفسرًا إلا أن يكون ذلك ميتة ، وقرأ ابن كثير والأعمش وحمزة " إلا أن تكون ميتة " والتقدير على هذا : إلا أن تكون المأكولة ميتة ، وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع " إلا أن تكون ميتةً" بالرفع " أو دمًا" بالنصب ، وبعض النحوبين يقول هو لحن ؛ لأنه عطف منصوبًا على مرفوع وسبيل المعطوف سبيل المعطوف عليه ، والقراءة جائزة وقد صحت عن إمام على أن يكون " أو دمًا " معطوفًا على أن ؛ لأن " أن " في موضع نصب وهي اسم والتقدير : إلا كون ميتة أو دمًا مسفوحًا )(1)، ويقول القرطبي: ( قرئ بالياء والتاء ؟ أي: إلا أن تكون العين أو الجثة أو النفس ميتةً ، وقرئ " يكون " بالياء " ميتة " بالرفع بمعنى : تقع وتحدث ميتة )(°). و لا خلاف عندهم سواء في وجه النصب والرفع في " الميتة " ، أو في وجه الاستثناء فيقول أبو حيان : ( " إلا أن يكون " استثناء منقطع لأنه كون وما قبله عين ، ويجوز أن يكون نصبه بدلًا على لغة تميم ونصبًا على الاستثناء على لغة لحجاز ، وقرأ الابنان وحمزة إلا أن تكون بالتاء وابن كثير وحمزة " ميتة " بالنصب ، واسم " يكون " مضمر يعود على قوله : " محرما " وأنث لتأنيث الخبر . وقرأ ابن عامر " ميتة " بالرفع جعل " كان " تامة . وقرأ الباقون بالياء ونصب " ميتة " واسم كان ضمير مذكر يعود على " محرما " أي " إلا أن يكون " المحرم " ميتة " ، وعلى قراءة ابن عامر وهي قراءة أبي جعفر فيما ذكر مكي يكون قوله " أو دمًا " معطوفًا على موضع " أن يكون " وعلى قراءة غيره يكون معطوفًا على قوله " ميتة " )(٦) ، أما العكبري فيقول : ( استثناء من الجنس وموضعه نصب أي: لا أجد محرما إلا الميتة ، ويقرأ يكون بالياء و " ميتة" بالنصب أي: إلا أن يكون المأكول ميتة أو ذلك ؟ ويقرأ بالتاء: إلا أن تكون المأكولة ميتة ، ويقرأ برفع الميتة على أن تكون تامة إلا أنه ضعيف ؛ لأن المعطوف منصوب " أو فسقًا " عطف على لحم خنزير ، قيل هو معطوف على موضع " إلا أن يكون " وقد فصل بينهما بقوله " فإنه رجس "  $)^{(\vee)}$  ، وهو ظاهر لا خلاف فيه .

# قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَّ ﴾ هود ٣٤

" إلا من رحم " : عرض الفراء للاستثناء المنقطع هنا في الآية وجه واحد جائز وهو النصب على الاستثناء أما الرفع بالإتباع فلا يجيزه ؛ لأنه لا يجوز أن يكون المعصوم هو العاصم ، ثم ذهب ليجيزه في حالة واحدة فقط ، وهي أن يكون المراد بعاصم هنا اسم المفعول معصوم فيجوز فيه الرفع على

- ١٦ : سورة لقمان : ١٦
  - ٢- سورة النمل: ٩
- ٣- معانى القرآن للفراء: ١ / ٣٦٥ ٣٦٦
- ٤- إعراب القرآن للنحاس: ٢ / ١٠٣ ١٠٤
  - ٥- الجامع لأحكام القرآن: ٧ / ١٢٣
  - ٦- البحر المحيط: ٤ / ٦٧٣ ٦٧٤
    - ٧- الإملاء: ٢٧٠ ـ ٢٧١

الاستثناء المتصل التام غير الموجب فيقول: ( من في موضع نصب ؛ لأن المعصوم خلاف للعاصم والمرحوم معصوم ، فكأنه نصبه بمنزلة قوله: " ما لهم به من علم إلا اتباع الظن" ، ومن استجاز رفع الاتباع أو الرفع في قوله:

وبلد ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس(١)

لم يجز له الرفع في " من " لأن الذي قال : " إلا اليعافير " جعل أنيس البر اليعافير والوحوش ، وكذلك قوله : " إلا اتباع الظن "(٢) يقول : علمهم ظنّ ، وأنت لا يجوز لك في وجه أن تقول : المعصوم عاصم ، ولكن لو جعلت العاصم في تأويل معصوم كأنك قلت : لا معصوم اليوم من أمر الله لجاز رفع " من " ولا تنكرنّ أن يخرج المفعول على فاعل ؛ ألا ترى قوله : " خُلق من ماء دافق "(٦) فمعناه والله أعلم : مدفوق ، وقوله : " فهو في عيشة راضية "(٤) معناها مرضية ، وقال الشاعر :

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي(°)

معناه المكسوّ؛ تستدل على ذلك أنك تقول: رضيتُ هذه المعيشة ولا تقول: رضيتْ ، ودُفق الماء ولا تقول: دَفَق ، وتقول: كُسيَ العريان ولا تقول: كسا ، ويقرأ: " إلا من رُحم " أيضًا ، ولو قيل: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رُحم كأنك قلت: لا يعصم الله اليوم إلا من رُحم ولم نسمع أحدًا قرأ به (٢)

### التعليق:

وهو الذي ذهب إليه الفراء هنا وافقه فيه جمهور النحاة فقال النحاس: (في موضع نصب استثناء ليس من الأول ويجوز أن تكون في موضع رفع على أنّ عاصمًا بمعنى معصوم مثل " ماء دافق " ، ومن أحسن ما قيل فيه أن يكون " من " في موضع رفع والمعنى: لا يعصم اليوم من أمر الله إلا الراحمُ أي: |V| الله جل وعز ويحسن هذا لأنك لم تجعل عاصمًا بمعنى معصوم فتخرجه من بابه |V| ، ويقول |V| الأخفش: (على: لكن من رحم ، ويجوز أن يكون على: لا ذا عصمةٍ أي: معصومٌ ، ويكون: " إلا من رحم " رفعًا بدلًا من " العاصم " |V| ، وهو الوجه عند الزجاج فقال: (هذا استثناء ليس من الأول ، وموضع " من " نصب المعنى: لكن من رحم الله فإنه معصوم ، ويكون " لا عاصم " معناه: لا ذا عصمةٍ ، كما قالوا: " عيشةٌ راضيةٌ " ، معناه مرضية ، وجاز راضية على جهة النسب أي: في عيشة ذات رضا ، وتكون " من " على هذا التفسير في موضع رفع ، ويكون المعنى: لا معصوم إلا المرحوم |V| .

ويقول القرطبي: (ويجوز أن تكون في موضع رفع و على أن عاصما بمعنى معصوم ؛ مثل "ماء دافق" أي: مدفوق ؛ فالاستثناء على هذا متصل )(١٠) ، وهو الوجه عند الزمخشري أيضًا فقال : ( إلا الراحم وهو الله تعالى ، أو لا عاصم اليوم من الطوفان إلا من رحم الله أي: إلا مكان من رحم الله من رحمه المؤمنين وكان لهم غفورًا رحيمًا ، وقيل : " إلا من رحم " استثناء منقطع كأنه قيل : ولكن من رحمه

- ٢- سورة النساء ١٥٧
- ٣- سورة الطارق: ٦
- ٤- سورة الحاقة: ٢١

- ٦- معاني القرآن للفراء: ٢ / ٤٩٧- ٤٩٨
  - ٧- إعراب القرآن: ٢/ ٢٨٥
  - ٨- معانى القرآن للأخفش: ١ / ٣٨٣
- ٩- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٣ / ٥٤- ٥٥
  - ١٠-الجامع لأحكام القرآن: ٩/ ٣٩ ـ ٤٠

١- من الرجز ، لجران العود ، الشاهد: قوله : " إلا اليعافير " : حيث رفع الاستثناء المنقطع على البدل من " أنيس" ،
 ينظر : ديوان جران العود : ص ٥٦ ، الكتاب : ١/ ٢٦٣

البيت من البسيط ، للحطيئة من قصيدة يهجو فيها الزبرقان بن بدر التميمي ، والشاهد فيه مجيء اسم الفاعل "
 الكاسي " بمعنى المكسق ، ينظر : ديوان الحطيئة : ص ٢٨٤ .

الله فهو المعصوم كقوله: " ما لهم به من علم إلا اتباع الظن " )(١)على أن المراد بـ " من رحم " هنا هو الله تعالى فيكون المعنى: لا عاصم إلا الراحم ، أي إلا الله . ويقول أبو حيان: ( الضمير الفاعل يعود على الله تعالى ، وضمير الموصول محذوف ، ويكون الاستثناء منقطعًا أي: لكن من رحمه الله معصوم ، وجوزوا أن يكون من الله تعالى أي: لا عاصم إلا الراحم ، وأن يكون عاصم بمعنى ذي عصمة ، كما قالوا لأبن أي: ذو لبن ، وذو عصمة ، مطلق على عاصم وعلى معصوم ، والمراد به هنا المعصوم ، أو فاعل بمعنى مفعول فيكون عاصم بمعنى معصوم ، كماء دافق بمعنى مدفوق ومن للمعصوم أي : لا ذا عصمة ، أو لا معصوم إلا المرحوم ، وعلى هذين التجويزين يكون استثناء متصلًا ، وجعله الزمخشري متصلًا بطريق أخرى: وهو حذف مضاف وقدره: لا يعصمك اليوم معتصم قط من جبل ونحوه سوى معتصم واحد ، وهو مكان من رحمهم الله ونجاهم يعنى في السفينة ، وقرئ : إلا من رُحم بضم الراء مبنيًا للمفعول ، وهذا يدل على أن المراد بمن في قراءة الجمهور الذين فتحوا الراء هو المرحوم لا الراحم )(٢) ، ويقول العكبري : ( " لا عاصم اليوم " فيه ثلاثة أوجه : أحدهما هو استثناء متصل "ومن رحم " بمعنى : الراحم أي: لا عاصم إلا الله ، والثاني أنه منقطع أي: لكن من رحمه الله يعصم الوجه الثاني: أن عاصما بمعنى معصوم مثل " ماء دافق " أي: مدفوق فعلى هذا يكون الاستثناء متصلا أي: إلا من رحمه الله . والثالث: أن عاصما بمعنى ذا عصمة على النسب مثل : حائض وطالق ، والاستثناء على هذا متصل أيضًا )(٦) ، ويقول القيسي : ( من في موضع نصب على الاستثناء المنقطع و " عاصم " على بابه تقديره: لا أحد يمنع من أمر الله لكن من رحم الله فإنه معصوم . وقيل : من في موضع رفع على البدل من موضع عاصم وذلك على تقديرين : أحدهما : أن يكون على بابه فيكون التقدير: لا يعصم اليوم من أمر الله إلا الله ، وقيل: إلا الراحم ، والراحم هو الله جل ذكره ، والتقدير الثاني: أن يكون عاصم بمعنى معصوم فيكون التقدير: لا معصوم من أمر الله اليوم إلا المرحوم )(٤) . وهو ظاهر لا إشكال فيه .

# قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلنَّقْسَ لَأَمَّارَةُ بِٱلسُّوِّءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٌّ ﴾ يوسف ٥٣

" إلا ما رحم ربي ": "ما " المصدرية هنا في محل نصب استثناء منقطع عمّا قبله عند الفراء فقال: ("ما " في موضع نصب، وهو استثناء منقطع مما قبله، ومثله: " إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها "( $^{\circ}$ ) ومثله في سورة يس: " فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون \* إلا رحمةً منا " $^{(1)}$  إنما هو – والله أعلم – إلا أن يرحموا، و" أن " تضارع "ما" إذا كانتا في معنى مصدر ) $^{(\vee)}$ .

### التعليق:

وما ذكره الفراء وافق فيه النحاس والقرطبي فيقول النحاس: ( في موضع نصب على الاستثناء ) $^{(\wedge)}$  ، وهو القول عند الزجاج أيضًا .

- ١- الكشاف : ١١/ ٤٨٤ ٨٥
- ٢- البحر المحيط: ٦ / ١٥٨ ١٥٩
  - ٣- الإملاء: ٣٣٥
- ٤- مشكل إعراب القرآن: ١ / ٤٠٢
  - ٥- سورة يوسف ٦٨
  - ٦- سورة يس ٤٣- ٤٤
- ٧- معاني القرآن للفراء: ٢ / ٣٠٠
- ٨- إعراب القرآن: ٢/ ٣٣٣ ، وينظر أيضا: معانى القرآن وإعرابه: ٣/ ١١٦، الجامع لأحكام القرآن: ٩/ ٢١٠

في حين اختار أبو حيان وجه الاتصال فقال: (والظاهر أن إلا ما رحم ربي استثناء متصل من قوله: لأمارة بالسوء ، لأنه أراد الجنس بقوله: إن النفس ، فكأنه قال: إلا النفس التي رحمها ربي فلا تأمر بالسوء فيكون استثناء من الضمير المستكن في أمارة ، ويجوز أن يكون مستثنى من مفعول أمارة المحذوف إذ التقدير: لأمارة بالسوء صاحبها ، إلا الذي رحمه ربي فلا تأمره بالسوء ، وجوزوا أن يكون مستثنى من ظرف الزمان المفهوم عمومه من ما قبل الاستثناء ، وما ظرفية إذ التقدير: لأمارة بالسوء مدة بقائها إلا وقت رحمة الله العبد وذهابه بها عن اشتهاء المعاصي ، وجوزوا أن يكون استثناء منظعًا ، وما مصدرية ، وذكر ابن عطية أنه قول الجمهور أي: لكن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة )(٢) ، وهو في هذا متفق مع الزمخشري في قوله: (" إن النفس لأمّارة بالسوء " أراد الجنس أي إن هذا الجنس يأمر بالسوء ويحمل عليه بما فيه من الشهوات " إلا ما رحم ربي " إلا البعض الذي رحم ربي بالعصمة كالملائكة ، ويجوز أن يكون ما رحم في معنى الزمان أي: إلا وقت رحمة ربي يعني : أنها أمارة بالسوء في كل وقت وأوان إلا وقت العصمة ، ويجوز أن يكون استثناء منقطعًا أي: ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة )(٣) . وكما هو ظاهر فالمعنى مع الاستثناء المتصل من غير تنافر كان لا تنافر فيه وهو الوجه عند أبي حيان فمتى ما تناسب المعنى مع الاستثناء المتصل من غير تنافر كان الاتصال أولى من غيره .

ثم مثّل الفراء لآيات أخر مشابهه لـ" إلا ما رحم ربي " في الانقطاع:

المثال الأول: " إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها": والذي ذهب إليه الفراء من الانقطاع هنا وهو الرأي الراجح عند جمهور العلماء فقال النحاس: (استثناء ليس من الأول) (أ) ، وهو موافق بذلك الزجاج حين قال: (ونصب حاجة استثناء ليس من الأول المعنى: لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها  $)^{(1)}$ . وتبعهم في هذا القرطبي ، ويقول الزمخشري: (استثناء منقطع على معنى: ولكن حاجة  $)^{(2)}$ ، في حين ونصبها العكبري على التعليل فقال: ("حاجةً" مفعول من أجله) وهذا خلاف الظاهر من مضمون معنى الآية.

المثال الثاني: " إلا رحمة منا ": فالفراء هنا حين نصبها على الاستثناء المنقطع وافق ما جاء فيها عند سيبويه (١) ، في حين خالفه الجمهور هنا فالوجه عند تفريغ " إلّا " من محتواها ونصب " رحمة " على التعليل ، فقال الزجاج: ( منصوبة مفعول لها المعنى: ولا ينقذون إلا لرحمة منا ولمتاع إلى حين إلى انقضاء الأجل ) (١) . وتبعه في هذا الزمخشري ، ويقول أبو حيان: ( وانتصب " رحمة " على الاستثناء المفرغ للمفعول من لأجله أي: لرحمة منا ) (٩) . وهو الوجه عند العكبري حين قال: ( هو مفعول له أو مصدر وقيل التقدير: إلا برحمة، وقيل: هو استثناء منقطع ) (١٠) . في حين ذهب القيسي

١- البحر المحيط: ٦ / ٢٨٩ – ٢٩٠

٢- الكشاف : ١٣ / ٢٠٥

٣- إعراب القرآن للنحاس: ٢ / ٣٣٦

٤- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٣ / ١١٩ ، وينظر أيضًا: الجامع لأحكام القرآن: ٩ / ٢٢٨

٥- الكشاف: ١٣ / ٢٢٥

٦- الإملاء: ٢٥٢

٧- الكتاب: ٢/ ٢٣١- ٢٣٢

٨- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٤ / ٢٨٩ ، وينظر: إعراب القرآن: ٣/ ٣٩٧ ، الكشاف: ٣٣ / ٨٩٦ /

٩- البحر المحيط: ٩ / ٧١

١٠-إملاء ما من به الرحمن : ٥٠

إلى النصب فيها على نزع الخافض فقال: (نصب رحمة على حذف حرف الجرأي: إلا برحمة) (١). وهذا الذي ذهب إليه العلماء من أن الاستثناء هنا مفرغ من مضمونه فجاء نصب "رحمة "على التعليل" ذكره الفراء في موضع آخر من الكتاب فقال: (أي: إلا أن تفعل ذلك رحمة) (٢) فهو على هذا لم يخالفهم وإنما جوّز فيه الاستثناء المنقطع لمّا كان المعنى محتمل لذلك، وهذا جائز – والله أعلم -.

قوله تعالى: ﴿ إِلَّا رَحْمَةُ مِّن رَّبِّكَّ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴾ الإسراء ٨٧

" إلا رحمةً من ربك ": عند الفراء استثناء ليس من الأول فيقول: (استثناء كقوله: " إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها ")(").

### التعليق:

وهذا هو الأكثر عند العلماء فيقول الزجاج: (هو استثناء ليس من الأول والمعنى: لكن رحمة فأثبت ذلك في قلبك وقلوب المؤمنين) ، وهو الوجه أيضًا عند النحاس فقال: (استثناء ليس من الأول أي: إلا أن يرحمك الله فيرد إليك ذلك) . ويقول القرطبي: (يعني: لكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك ؛ فهو استثناء ليس من الأول، وقيل: إلا أن يرحمك ربك فلا يذهب به) .

ويجيزه أبو حيان والزمخشري بالإضافة إلى جواز أن يكون الاستثناء متصلًا فيقول الزمخشري: ( إلا أن يرحمك ربك فيرده عليك كأن رحمته تتوكل عليه بالرد ، أو يكون على الاستثناء المنقطع بمعنى: ولكن رحمة من ربك تركته غير مذهوب به  $)^{(\vee)}$  ، أما أبو حيان فيقول: ( إلا أن يرحمك ربك فيرده عليك كان رحمته يتوكل عليه بالرجا أو يكون على الاستثناء المنقطع بمعنى: ولكن رحمة من ربك نتركه غير مذهوب به ، وعلى الاستثناء المنقطع خرجه ابن الأنباري وابن عطية ، قال ابن الأنباري: لكن رحمة من ربك لكن رحمة من ربك تمنع من أن تسلب القرآن ، وقال في زاد المسير المعنى: لكن الله يرحمك فأثبت ذلك في قلبك ، وقال ابن عطية: لكن " رحمة من ربك " تمسك ذلك عليه ، وتخريج الزمخشري الأول جعله استثناء متصلا جعل رحمته تعالى مندرجة تحت قوله تعالى "وكيلا"  $)^{(\wedge)}$ .

أما العكبري فيقول: ( هو مفعول له والتقدير: حفظناه عليك للرحمة ، ويجوز أن يكون مصدرًا تقديره : لكن رحمناك رحمة )(أ) ، و هو في هذا تبع الأخفش فنصب " رحمةً " عنده على المفعول المطلق أي : أن الاستثناء هنا مفرغ.

المعنى الذي رمت إليه الآية يرجح الانقطاع هنا ؛ لأن الله ذكر مقدرته على إذهاب القرآن من الصدور والمصاحف ، ولكن أبقاه عز وجل رحمة منه بعبادته .

١- مشكل إعراب القرآن: ٢ / ١٥٣

٢- معاني القرآن للفراء: ٢ / ٩٠٩

٣- معاني القرآن للفراء: ٢ / ٦٢٠

٤- معانى القرآن وإعرابه: ٣/ ٢٥٩

٥- إعراب القرآن: ٢/ ٤٣٩

٦- الجامع لأحكام القرآن: ١٠ / ٣٢٥

٧- الكشاف: ٥٠ / ٦٠٧

٨- البحر المحيط: ٧ / ١٠٨

<sup>9-</sup> الإملاء: ٣٩٢، وينظر: معاني القرآن للأخفش: ٢ / ٤٢٥

### قوله تعالى: ﴿ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْذَا ﴾ مريم ٨٧

" إلّا من اتخذ " : لم يعرض لها الفراء إلا موضع واحد من الإعراب وهو النصب على الاستثناء المنقطع مما قبله فيقول : ( لا يملكون أن يشفعوا " إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا " والعهد : لا إله إلا الله ، و" من " في موضع نصب على الاستثناء ، ولا تكون خفضًا بضمير اللام ، ولكنها تكون نصبًا على معنى الخفض كما تقول في الكلام : أردت المرور اليوم إلا العدو فإني لا أمر به فيستثنيه من المعنى ولو أظهرت الباء فقلت : أردت المرور إلا بالعدو لخفضت ، وكذلك لو قيل: لا يملكون الشفاعة إلا لمن اتخذ عند الرحمن عهدا )(١).

### التعليق:

وحصر الفراء لها في إعراب واحد ، لم يوافقه فيه الجمهور من العلماء ، حيث أجاز العلماء فيه وجهين : الرفع على البدل من الضمير في "يملكون " على أن الاستثناء في الآية متصل ، والنصب على الاستثناء المنقطع فيقول الزجاج : ( " من " جائز أن تكون في موضع رفع ، وفي موضع نصب ، فأما الرفع فعلى البدل من الواو والنون ، والمعنى : لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا ، والنصب على الاستثناء ليس من الأول على : لا يملك الشفاعة المجرمون ثم قال : " إلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا فإنه يملك الشفاعة )(") ، وتبعه في هذا الرحمن عهدا " على معنى : لكن من اتخذ عند الرحمن عهدًا فإنه يملك الشفاعة )(") ، وتبعه في هذا النحاس فقال : ( فيه تقديران : أحدهما أن يكون " من " في موضع رفع البدل من الواو أي لا يملك الشفاعة إلا من اتخذ ، والتقدير الآخر أي يكون من في موضع نصب استثناء ليس من الأول ، والمعنى : لكن من اتخذ عند الرحمن عهدًا بأنه يشفع له ، والمعنى عند الفراء : لا يملكون الشفاعة إلا لمن اتخذ عند الرحمن عهدا ، ليس أن اللام مضمرة ولكن المعنى عنده على هذا )(") .

أمّا القرطبي فاختار ما ذهب إليه الفراء إلا أنه لم يعرض على وجه الاتصال فقال: (هو استثناء الشيء من غير جنسه؛ أي لكن "من اتخذ عند الرحمن عهدًا "يشفع؛ ف" من " في موضع نصب على هذا ، وقيل: هو في موضع رفع على البدل من الواو في " يملكون "؛ أي: لا يملك أحد عند الله الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فإنه يملك ، وعلى هذا يكون الاستثناء متصلًا) (أ) ، وهو الوجه عند أبي البقاء فقال: (في موضع نصب على الاستثناء المنقطع ، وقيل هو متصل على أن يكون الضمير في يملكون للمتقين والمجرمين ، قيل هو في موضع رفع بدلا من الضمير في يملكون) (أ) ولا خلاف في هذا عند القيسى .

والظاهر هنا جواز الوجهين فيقول أبو حيان: (الضمير في "لا يملكون" عائد على الخلق الدال عليهم ذكر المتقين والمجرمين إذ هم قسماه، والاستثناء متصل و" من "بدل من ذلك الضمير أو نصب على الاستثناء "ولا يملكون" استئناف إخبار، وقيل: موضعه نصب على الحال من الضمير في "لا يملكون" ويكون عائدًا على المجرمين، والمعنى: غير مالكين أن يشفع لهم، ويكون على هذا

١- معاني القرآن للفراء: ٢ / ٦٦٦- ٦٦٧

۲- معانی القرآن وإعرابه : ۳ / ۳٤٦

٣- إعراب القرآن: ٣ / ٢٧ – ٢٨

٤- الجامع لأحكام القرآن: ١١ / ١٥٣

٥- الإملاء: ٤١٣ ، وينظر: مشكل إعراب القرآن: ٢ / ١٦

الاستثناء منقطعًا، وقبل: الضمير في "لا يملكون" عائد على المتقين والمجرمين والاستثناء متصل، وقبل: عائد على المتقين، وقال بعض من جعل الضمير للمتقين المعنى: لا يملك المتقون "الشفاعة " إلا لهذا الصنف، فعلى هذا يكون من اتخذ المشفوع فيهم، وعلى التأويل الأول يكون من اتخذ الشافعين فالتقدير على التقدير الثاني: "لا يملكون الشفاعة لأحد إلا من اتخذ " فيكون في موضع نصب كما قال فالم ينج إلا جفن سيف ومئزرا، أي: لم ينج شيء إلا جفن سيف، وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون المجرمون يعم الكفرة والعصاة ثم أخبر أنهم "لا يملكون الشفاعة " إلا العصاة المؤمنون فإنهم سيشفع فيهم فيكون الاستثناء متصلا)(١).

# قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيلَرهِم بِغَيْرِ دَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ﴾ الحج ٤٠

" إلا أن يقولوا ": عرض الفراء للمصدر هنا موضعين من الإعراب: إما أن يكون المصدر المؤول في موضع خفض بالبدل من " بغير حق ، وإما أن يكون في موضع نصب على الاستثناء المنقطع مما قبله فيقول : ( يقول : لم يخرجوا إلا بقولهم : لا إله إلا الله ، فإن شئت جعلت قوله : " إلا أن يقولوا ربنا الله " في موضع خفض ترده على الباء في " بغير حق " وإن شئت جعلت " أن " مستثناة ؛ كما قال : " إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى "(٢) )(٢) .

### التعليق:

وبالنصب على الاستثناء ذهب إليه سيبويه فقال: (أي: ولكنهم يقولون: ربّنا الله) (أ) وهو الوجه عند أبي حيان فقال: (استثناء منقطع فإن "يقولوا" في موضع نصب لأنه منقطع لا يمكن توجه العامل عليه ، فهو مقدر بلكن من حيث المعنى ؛ لأنك لو قلت "الذين أخرجوا من ديارهم "" إلا أن يقولوا ربنا الله "لم يصح بخلاف ما في الدار أحد إلا حمار فإن الاستثناء منقطع ويمكن أن يتوجه عليه العامل فتقول: ما في الدار إلا حمار فهذا يجوز فيه النصب والرفع النصب للحجاز والرفع لتميم بخلاف مثل هذا فالعرب مجمعون على نصبه (6) و و تبعهم القيسي في هذا فقال: (أن في موضع نصب ، لأنها بمعنى: إلا بأن يقولوا (7) وهو الوجه عند العكبري فقال: (هذا استثناء منقطع تقديره: إلا بقولهم ربنا الله (7)).

ووافق الزجاج في الوجه الأول أي أنه استثناء متصل فقال: (" أن " في موضع جر ، المعنى: أخرجوا بلا حق ، إلا بقولهم ربنا الله أي: لم يخرجوا إلا بأن وحدوا الله ، فأخرجتهم عبدة الأوثان لتوحيدهم )(^). وتبع الزمخشري الفراء والزجاج فقال: ( في محل جر على الإبدال من حق أي: بغير

١- البحر المحيط: ٧ / ٢٩٨- ٢٩٩- ٣٠٠

٢- سورة الليل ٢٠

٣- معانى القرآن للفراء: ٢ / ٧٢٨

٤- الكتاب: ٢/ ٢٣٥

٥- البحر المحيط: ٧/١٦٥

٦- مشكل إعراب القرآن: ٢ / ٤٨

٧- الإملاء: ١٤١

٨- معاني القرآن وإعرابه: ٣ / ٤٣٠

موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار ، والتمكين لا موجب الإخراج والتسيير ومثله: " هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله " )(١) ، إلا أن هذا الوجه مردود عند أبي حيان فقال: ( وما أجازاه – الزجاج والزمخشري – من البدل لا يجوز ؛ لأن البدل لا يكون إلا إذا سبقه نفي أو نهي أو استفهام في معنى النفي نحو: ما قام أحد إلا زيد ، ولا يضرب أحد إلا زيد ، وهل يضرب أحد إلا زيد ، وأما إذا كان الكلام موجبًا أو أمرًا فلا يجوز البدل: لا يقال قام القوم إلا زيد على البدل ، ولا يضرب القوم إلا زيد على البدل ؟ لأن البدل لا يكون إلا حيث يكون العامل يتسلط عليه ، ولو قلت قام إلا زيد ، وليضرب إلا عمر لم يجز ، ولو قلت في غير القرآن أخرجوا الناس من ديار هم إلا بأن يقولوا لا إله إلا الله لم يكن كلامًا هذا إذا تخيل أن يكون " إلا أن يقولوا " في موضع جر بدلًا من غير المضاف إلى " حق " وإما أن يكون بدلًا من حق كما نص عليه الزمخشري فهو في غاية الفساد لأنه يلزم منه أن يكون البدل يلى غيرًا فيصير التركيب بغير " إلا أن يقولوا " وهذا لا يصح ، ولو قدرت " إلا " بغير كما يقدر النفي في : ما مررت بأحد إلا زيد فتجعله بدلًا لم يصح ؛ لأنه يصير التركيب بغير غير قولهم " ربنا الله " فتكون قد أضفت غيرًا إلى غير ، وهي هي فصار بغير غير ، ويصح في : ما مررت بأحد إلا زيد أن تقول: ما مررت بغير زيد ، ثم إن الزمخشري حين مثل البدل قدره بغير موجب سوى التوحيد ، وهذا تمثيل للصفة جعل إلا بمعنى سوى ، ويصح على الصفة فالتبس عليه باب الصفة بباب البدل ، ويجوز أن تقول: مررت بالقوم إلا زيد على الصفة لا على البدل )(٢) . فاعتراضه هنا ؛ لأنه لا يجيز في الاستثناء المتصل التام الموجب ، ومن أجاز الإتباع ذهب إلى في " غير " معنى النفي ذكر ذلك الألوسي فقال: ( استثناء متصل من " حق " وأن وما بعدها في تأويل مصدر بدل منه لما في غير من معنى النفى وحاصل المعنى: لا موجب لإخراجهم إلا التوحيد، وهو إذا أريد بالموجب النفس الأمري على حد قول النابغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب ، وجوزوا أن يكون الإبدال من غير ، وفي أخرجوا معنى النفي أي : لم يقرروا في ديارهم إلا بأن يقولوا )(٦) ، فيكون على هذا استثناء متصلًا تامًا غير موجب على المعنى ، فيجوز فيه النصب والإتباع .

وحين ذكر الفراء وجه النصب في " أن يقولوا " على الاستثناء المنقطع مثّل لها بقوله :

" إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ": فهو هنا وإن اختار فيها النصب على الاستثناء المنقطع إلا إنه ذكر في موضع آخر جواز الرفع فيها فيقول: (نصب الابتغاء من جهتين: من أن تجعل فيها نية إنفاقه ما ينفق إلا ابتغاء وجه ربه، والآخر على اختلاف ما قبل " إلا " وما بعدها: والعرب تقول: ما في الدار أحد إلّا أكلبًا وأحمرة ، وهي لغة لأهل الحجاز، ويتبعون آخر الكلام أوله فيرفعون في الرفع، وقال الشاعر:

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافيرُ وإلا العيس(؛)

فرفع ، ولو رفع " إلا ابتغاء وجه ربه " رافع لم يكن خطأ ؛ لأنك لو ألقيت " من " من النعمة لقلت : ما لأحد عنده نعمة تجزى إلا ابتغاء ، فيكون الرفع على اتباع المعنى ، كما تقول : ما أتاني من أحد إلا أبوك )(٥)

۱- الکشاف ۲۹۷/۱۷۰

٢- البحر المحيط: ٧ / ١٥ - ١٦٥

٣- روح المعاني : ١٧ / ١٦٢

٤- البيتان من الرجز ، لجران العود ، والشاهد : قوله : " إلا اليعافيرُ " حيث رفعها على البدل من " أنيس " ، ينظر :
 ديوان جران العود : ص ٥٢ ، الكتاب : ١/ ٢٦٣

٥- معاني القرآن للفراء: ٣ / ١٢٥٢ - ١٢٥٣

فالرفع على لغة بني تميم ، وهو ما لا يجيزه النحاس فقال : ( منصوب لأنه استثناء ليس من الأول لم يذكر البصريون غير هذا ، وأجاز الفراء أن يكون التقدير : ما ينفق إلا بتغاء وجه ربه وأجاز " إلا ابتغاء وجه ربه ، وقال أبو ابتغاء وجه ربه ، وقال أبو جعفر: ولم يقرأ بهذا ، وهو أيضًا بعيد وإن كان النحويون قد أجازوه كما قال :

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس

وأنشد بعضهم للنابغة :

وقفت فيها أصيلًا كي أسائلها عيّت جوابًا وما بالربع من أحد إلا أواريّ لأيّا ما أبينها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد(١)

والرفع في مثل هذا و " وما لأحد عنده من نعمة تُجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى " وهذا مجاز أي: إلا طلب رضوانه  $)^{(7)}$ . وتبعه في هذا القيسي فقال : ( ابتغاء نصب على الاستثناء المنقطع ، وأجاز الفراء الرفع في ابتغاء على البدل من موضع " نعمة " وهو بعيد  $)^{(7)}$ 

والرفع فيها إنما هو قراءة ذكرها أبو حيان فقال : (هو استثناء منقطع لأنه ليس داخلًا في " من نعمة " ، وقرأ ابن وثاب : بالرفع على البدل في موضع نعمة لأنه رفع وهي لغة تميم )(1).

ويجيز فيها الزمخشري النصب على التعليل فقال: (مستثنى من غير جنسه وهو النعمة أي: ما لأحد عنده نعمة إلا ابتغاء وجه ربه كقولك: ما في الدار أحد إلا حمارًا، ويجوز أن يكون ابتغاء وجه ربه مفعولا له على المعنى لأن معنى الكلام: لا يؤتى ماله إلا ابتغاء وجه ربه لا لمكافأة نعمة  $)^{(\circ)}$ ، وأعقب على هذا أبو حيان بقوله: (وهذا أخذه من قول الفراء. قال الفراء: ونصب على تأويل ما أعطيك ابتغاء جزائك بل ابتغاء وجه الله  $)^{(7)}$ .

فالظاهر هنا أن الاستثناء في " ابتغاء " منقطع مما قبله ، ولمّا كان الراجح في الاستثناء المنقطع عند العلماء النصب مثّل له لمّا اختار وجه النصب في " أن يقولوا " بالنصب في " ابتغاء " فهو وإن أجاز الرفع فالنصب أقوى عنده ، بالإضافة إلى أن الإتباع في الاستثناء المنقطع لغة لبني تميم لم ينكرها العلماء وبها قرأ يحي بن وثاب .

# قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُقٌ لِّي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ الشعراء ٧٧

" إلا رب العالمين: الاستثناء هنا عند الفراء منقطع مما قبله فقال: (أي: كل آلهةٍ فلا أعبدها إلا رب العالمين فإني أعبده، العالمين فإني أعبده، ونصبه بالاستثناء كأنه قال: هم عدوّ غير معبود إلا رب العالمين فإني أعبده، وإنما قالوا: " فإنهم عدوّ لي" أي: لو عبدتهم كانوا لي يوم القيامة ضدًّا وعدوًّا) ()

البيت من البسيط، للنابغة الذبياني، الشاهد: " إلا الأواريّ ": استثناء من الناس كأنه قال: وما بالربع أحد إلا
 الأوّاري على البدل، وأصله من الاستثناء المنقطع، ينظر: ديوان النابغة: ص ١٤، المقتضب: ٤/٤/٤

٢- إعراب القرآن للنحاس: ٥ / ٢٤٥ – ٢٤٦

٣- مشكل إعراب القرآن: ٢ / ٣٦٠

٤- البحر المحيط: ١٠/

٥- الكشاف: ٣٠ / ١٢٠٨

٦- البحر المحيط: ١٠ /

٧- معانى القرآن للفراء: ٢ / ٧٩١

في حين ذهب الزجاج إلى جواز وجه الاتصال فيه فقال: (قال النحويون: إنه استثناء ليس من الأول، أي: لكن رب العالمين ، ويجوز أن يكونوا عبدوا مع الله الأصنام وغيرها ، فقال لهم: إن جميع من عبدتم عدو لى إلا رب العالمين لأنهم سووا آلهتهم بالله فأعلمهم أنه قد تبرأ مما يعبدون إلا الله فإنه لم يتبرأ من عبادته )(١) ، ووافق الزمخشري الفراء فقال : ( استثناء منقطع كأنه قال : ولكن رب العالمين )(٢) . وهو الوجه عند القيسي فقال: ( نصب على الاستثناء الذي ليس من الأول ، لأنهم كانوا يعبدون أصنامًا ، وإقرارهم بالله مع عبادتهم الأصنام لا ينفعهم ، وأجاز الزجاج أن يكون من الأول ، لأنهم كانوا يعبدون الله مع أصنامهم  $)^{(7)}$ .

ويقول القرطبي: (قال الكلبي: إي إلا من عبد رب العالمين، إلا عابد رب العالمين، فحذف المضاف ، وقال الجرجاني: تقديره: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون إلا رب العالمين فإنهم عدو لي ، وإلا بمعنى دون وسوى )(١) ، ويقول أبو حيان : ( والظاهر إقرار الاستثناء في موضعه من غير تقديم ولا تأخير )(٥) ، وعلق على تخريج الجرجاني بقوله: ( ولا حاجة إلى هذا التقدير لصحة أن يكون مستثنى من قوله: " فإنهم عدو لي " )(1) ، فلمّا كان المعنى هو المراد من غير تقديم و لا تأخير كان أولى من غيره ، ويجيز العكبري الوجهين فقال : ( فيه وجهان : أحدهما هو استثناء من غير الجنس لأنه لم يدخل تحت الأعداء ، والثاني : هو من الجنس لأن آباءهم قد كان منهم من يعبد الله وغير الله . والله أعلم )(٧) ، وهو المذهب الوسط الذي نذهب إليه فمن أراد أنهم كانوا يعبدون الله ويشركون معه الأصنام كان الاستثناء متصلًا عنده ، ومن أراد أنهم لم يعبدوا إلا الأصنام كان الوجه الانقطاع.

# قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُوۤا أَن يُلْقَى إلَيْكَ ٱلْكِتُبُ إِلَّا رَحْمَةُ مِّن رَّبِّكُ ﴾ القصص ٨٦

" إلا رحمةً من ربك ": الاستثناء عند الفراء منقطعًا مما قبله فيقول: ( إلا أن ربّك رحمك فأنزل عليك ، فهو استثناء منقطع ومعناه: وما كنت ترجو أن تعلم كتب الأولين وقصصهم تتلوها على أهل مكة ولم تحضرها ولم تشهدها ، والشاهد على ذلك قوله في هذه السورة : " وما كنت ثاويًا في أهل مدين تتلوا عليهم ءاياتنا "(^) أي: إنك تتلو على أهل مكة قصص مدين وموسى ولم تكن هنالك ثاويًا مقيمًا فتراه وتسمعه ، وكذلك قوله : " وما كنت بجانب الغربي "(١) وهأنت ذا تتلو قصصهم وأمرهم فهذه الرحمة من ربه )<sup>(۱۰)</sup>.

```
١- معانى القرآن وإعرابه: ٤/ ٩٣
```

٢- الكشاف : ١٩ / ٢٦٧

٣- مشكل إعراب القرآن: ٢ / ٨١

٤- الجامع لأحكام القرآن: ١١٠/١٣

٥- البحر المحيط: ٨ / ١٦٤- ١٦٥

٦- المصدر السابق

٧- الإملاء: ٢٦٤

٨- سورة القصيص: ٥٥

٩- سورة القصيص: ٤٤

١٠ - معانى القرآن للفراء: ٢ / ٨٣٢

### التعليق:

لمّا كان المعنى عند الفراء: ما كنت ترجو أن تعلم كتب الأولين وقصصهم تتلوها على أهل مكة ولم تحضرها ولم تشهدها لكن رحمة من ربك ، كان الاستثناء منقطع والشاهد على هذا المعنى عنده قوله: "وما كنت ثاويًا في أهل مدين تتلوا عليهم ءاياتنا"، وقوله: "وما كنت بجانب الغربي". وهو الوجه المتفق عليه عند العلماء فقال الأخفش: (استثناء خارج من أول الكلام في معنى "لكن") ويقول القرطبي: (قال الكسائي: هو استثناء منقطع بمعنى لكن) أو يقول أبو حيان: (انتصب رحمة على الاستثناء المنقطع أي: لكن رحمة من ربك سبقت فألقي إليك الكتاب) ويقول العكبري: (أي: ولكن ألقي رحمة أي: للرحمة )

وهو محمول على المعنى عند الزمخشري فيقول: ( فإن قلت: قوله " إلا رحمة من ربك " ما جاء الاستثناء فيه ؟ قلت: هذا كلام محمول على المعنى كأنه قيل: وما ألقى عليك الكتاب إلا رحمة من ربك ويجوز أن يكون " إلا " بمعنى لكن للاستدراك أي: لكن لرحمة من ربك ألقي إليك ) $^{(9)}$  فعلى هذا يكون استثناء متصلا إما من الأحوال وإما من المفعول له ؛ قاله أبو حيان. والراجح هنا الانقطاع ؛ لعدم التكلف في المعنى معه ، وهو الأرجح عند العلماء.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلُدُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِّحًا ﴾ سبأ ٣٧

" إلا من آمن " : يعرض الفراء في إعرابها ثلاثة أوجه : الوجه الأول : النصب على الاستثناء المنقطع ، والوجه الثاني : أن يكون الاستثناء متصل تام غير موجب فتنصب " من آمن " على البدل من مفعول " يقربكم " ، والوجه الثالث : الرفع على الابتداء فيقول : ( " من " في موضع نصب بالاستثناء ، وإن شئت أوقعت عليها التقريب ؛ أي: لا تقرب الأموال إلا من كان مطيعًا ، وإن شئت جعلته رفعًا أي: ما هو إلا من آمن ، ومثله : " لا ينفع مالٌ ولا بنون \* إلا من أتى الله بقلب سليم "(١) وإن شئت بعلت " من " في موضع نصب بالاستثناء ، وإن شئت نصبًا بوقوع ينفع ، وإن شئت رفعًا فقلت : ما هو إلا من أتى الله بقلب سليم )(١) .

### التعليق:

يوافق الفراء في الوجه الثاني الزجاج فيقول: (موضع "من "نصب بالاستثناء على البدل من الكاف والميم ، على معنى: ما يقرب إلا من آمن وعمل صالحا ، أي: ما تُقرب الأموال إلا من آمن وعمل بها في طاعة الله )(^) ويشكك في هذا النحاس فيقول: (في موضع نصب على الاستثناء ،

١- معانى القرآن للأخفش: ٢ / ٤٧٢

٢- الجامع لأحكام القرآن: ١٣ / ٣٢١

٣- البحر المحيط: ٨ / ٣٣١

٤- الإملاء: ٧٧٤

٥- الكشاف: ٢٠ / ٨١٢

٦- سورة الشعراء: ٨٨- ٨٩

٧- معاني القرآن للفراء: ٢ / ٨٩٠

٨- معاني القرآن وإعرابه: ٤ / ٢٥٥

وزعم أبو إسحاق أنه في موضع نصب على البدل من الكاف والميم التي في " تقربكم " ، وهذا القول كأنه غلط؛ لأن الكاف والميم للمخاطب فلا يجوز البدل ، ولو جاز هذا لجاز : رأيتك زيدًا . وقول أبو إسحاق هذا قول الفراء إلا أن الفراء لا يقول: بدل لأنه ليس من لفظ الكوفيين ولكن قوله يؤول إلى ذلك وزعم أن مثله " إلا من أتى الله بقلب سليم " يكون منصوبًا عنده بينفع )(١). واعترض عليه أبو حيان أيضا: ( ومذهب الأخفش والكوفيين أنه يجوز أن يبدل من ضمير المخاطب والمتكلم، لكن البدل في الآية لا يصح . ألا ترى أنه لا يصح تفريغ الفعل الواقع صلة لما بعد إلا ؟ لو قلت : ما زيد بالذي يضرب إلا خالدًا لا يصح . وتخيل الزجاج أن الصلة ، وإن كانت من حيث المعنى منفية ، أنه يصح البدل ، وليس بجائز إلا فيما يصح التفريغ له )(٢) ، وهذا الاعتراض هو الوجه أيضا عند القيسي فقال: ( وهو وهم ، لأن المخاطب لا يبدل منه ، ولكن هو نصب على الاستثناء ، وقد جاء بدل الغائب من المخاطب بإعادة العامل و هو قوله تعالى: " لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة " ، ثم أبدل من الكاف والميم بإعادة الخافض فقال : " لمن كان يرجوا "  $)^{(7)}$  ، ويقول القرطبي : ( " من " في موضع نصب على الاستثناء المنقطع ، أي: لكن من آمن وعمل صالحًا فإيمانه وعمله يقرّبانه منى ، وزعم الزجاج أنه في موضع نصب بالاستثناء على البدل من الكاف والميم التي في " تقربكم " )(؛) ، والذي منعه النحاس هو الوجه عند الزمخشري فقال: ( استثناء من " كم" في تقربكم والمعنى: أنّ الأموال لا تقرب أحدًا إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل الله والأولاد لا تقرب أحدًا إلا من علمهم الخير ووفقهم في الدين )(٥) وهو الوجه عند العكبري ، واعترض على هذا أبو حيان فقال : ( وهو لا يجوز ، لا يجوز : ما زيد بالذي يخرج إلا أخوه ، ولا ما زيد بالذي يضرب إلا عمرًا ، ولا ما زيد بالذي يمر إلا ببكر ، والتركيب الذي ركبه الزمخشري من قوله: لا يقرب أحدا إلا المؤمن ، غير موافق للقرآن ؛ ففي الذي ركبه يجوز ما قال ، وفي لفظ القرآن  $(1)^{(7)}$ .

فهذه الاعتراضات من العلماء على وجه البدل هنا تترك لنا في الآية جواز وجهين فقط: النصب على الاستثناء المنقطع ، والرفع على الابتداء ، أمّا الرفع على الابتداء فليس له وجه عند النحاس فقال: (وأجاز الفراء أن يكون " من " في موضع قوله عز وجل: " بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من ءامن " في موضع رفع بمعنى: ما هو إلا من آمن كذا قال ولست أحصل معناه  $)^{(Y)}$  وهو الوجه عند أبي حيان فقد أنكر هذا القول من الفراء أيّما إنكار فقال: (وأجاز الفراء أن تكون من في موضع رفع ، وتقدير الكلام عنده ما هو المقرب " إلا من ءامن " . وقوله كلام لا يتحصل منه في معنى ، كأنه كان نائما حين قال ذلك  $)^{(h)}$ .

١- إعراب القرآن: ٣ / ٣٥٢

٢- البحر المحيط: ٨ / ٥٥٥ / ٥٥٥

٣- مشكل إعراب القرآن: ٢ / ١٣٩

٤- الجامع لأحكام القرآن: ١٤ / ٣٠٦

٥- الكشاف: ٢٢ / ٨٧٦

٦- البحر المحيط: ٨ / ٥٥٤- ٥٥٥

٧- إعراب القرآن: ٣ / ٣٥٢

٨- البحر المحيط: ٨ / ٥٥٥ \_ ٥٥٥

فعلى هذا لم يبق في الآية وجه جائز إلا النصب على الاستثناء المنقطع وهو الوجه والأرجح هنا ؛ لعدم التكلف في المعنى معه فالمعنى معه سائغ : وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى لكن من آمن و عمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف .

ومن ثم ذهب الفراء ليدلل على جواز الأوجه الثلاثة جميعًا في " إلا من آمن " بقوله عز وجل: " لا ينفع مال ولا بنون \* إلا من أتى الله بقلب سليم " : بجواز النصب على الاستثناء المنقطع ، والنصب على أن الاستثناء مفرّغ فكانت موضع " من أتى " مفعول به لينفع، وبالرفع على الابتداء . وبجواز الوجه الأول والثاني حكى أبو حيان : (الظاهر أن الاستثناء منقطع أي: لكن من أتى الله بقلب سليم ينفعه سلامة قلبه ، وجعله بعضهم استثناء مفرغ ، فمن مفعول والتقدير: لا ينفع مال و لا بنون أحدًا إلا من أتى الله بقلب سليم فإنه ينفعه ماله المصروف في وجوه البر )(١) . وعلى الاستثناء المتصل من مفعول ينفع ذهب القرطبي فقال : ( هو استثناء من الكافرين أي: لا ينفعه ماله ولا بنوه و وقيل: هو استثناء من غير الجنس أي: لكن من أتى الله بقلب سليم ينفعه لسلامة قلبه )(٢) ، أما الزمخشري فيقول: (" إلا من أتى الله" إلا حال من أتى الله" بقلب سليم" وهو من قولهم: تحية بينهم ضرب وجيع ، وإن شئت حملت الكلام على المعنى وجعلت المال والبنين في معنى : الغنى كأنه قيل: يوم لا ينفع غنى إلا غنى من أتى الله بقلب سليم ، ولك أن تجعل الاستثناء منقطعا ولا بد لك مع ذلك من تقدير المضاف وهو الحال والمراد بها سلامة القلب وليست هي من جنس المال والبنين حتى يؤول المعنى إلى أن المال والبنين لا ينفعان وإنما ينفع سلامة القلب ، ولو لم يقدر المضاف لم يتحصل للاستثناء معنى ، وقد جعل " من " مفعولا لينفع أي: لا ينفع مال ولا بنون إلا رجلا سلم قلبه مع ماله حيث أنفقه في طاعة الله ، ويجوز على هذا إلا من أتى الله بقلب سليم من فتنة المال والبنين )(١) ، ويعلق على هذا أبو حيان بقوله: ( ولا ضرورة تدعو إلى حذف مضاف كما ذكر ، إذ قدرناه: لكن " من أتى الله بقلب سليم " ينفعه ذلك )(٤) ، أما العكبري فيقول: ( فيه وجهان : أحدهما هو من غير الجنس أي: لكن من أتى الله بقلب سليم أو ينفع ، والثاني : أنه متصل ، وفيه وجهان : أحدهما هو في موضع نصب بدلا من المحذوف أو استثناء منه والتقدير: لا ينفع مال ولا بنون أحد إلا من أتى ، والوجه الثاني: هو في موضع رفع على البدل من فاعل ينفع: وغلب من يعقل ويكون التقدير: إلا من مال من أو بنو من فإنه ينفع نفسه أو غيره بالشفاعة  $)^{(\circ)}$ . فالظاهر هنا جواز الأوجه الثلاثة جميعها بخلاف " إلا من آمن " ؛ لأن المعنى هنا يحتمل الأوجه

الثلاثة بلا خلاف.

١- البحر المحيط: ٨ / ١٦٨ – ١٦٩

٢- الجامع لأحكام القرآن : ١٣٤ / ١١٤

٣- الكشاف: ١٩/ ٧٦٣

٤- البحر المحيط: ٨ / ١٦٨- ١٦٩

٥- الإملاء: ١٦٤

# قوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ الدخان ٢٤

" إلا من رحم " : عرض الفراء لها وجهين من الإعراب : إمّا بالرفع على البدل من ضمير " ينصرون " ، وإما بالنصب على الاستثناء المنقطع فيقول : ( فإن المؤمنين يشفع بعضهم في بعض ، فإن شئت فاجعل " من " في موضع رفع ، كأنك قلت : لا يقوم أحد إلا فلان ، وإن شئت جعلته نصبا على الاستثناء والانقطاع عن أول الكلام تريد : اللهم إلا من رحمت )(١) .

### التعليق:

ووافقه في الوجه الأول الأخفش فقال: (جعله بدلا من الاسم المضمر في "ينصرون "، وإن شئت جعلته مبتدأ وأضمرت خبره، تريد: إلا من رحم الله فيغني عنه) (٢)، وهو الوجه عند الزمخشري: (في محل رفع على البدل من الواو في ينصرون أي: لا يمنع من العذاب إلا من رحمه الله، ويجوز أن ينتصب على الاستثناء) (٢)

ويجوّز فيه القرطبي وجه الاستثناء المتصل هنا فيقول: (ويجوز أن يكون استثناء متصلا أي: لا يغني قريب عن قريب إلا المؤمنين فإنه يؤذن لهم في شفاعة بعضهم لبعض  $)^{(1)}$ ، وهو الوجه عند أبي البقاء فقال: ( هو استثناء متصل أي: من رحمة الله بقبول الشفاعة فيه ؛ ويجوز أن يكون بدلا من مفعولي ينصرون أي: لا ينصرون إلا من رحم الله  $)^{(0)}$ .

أمّا أبو حيان فذهب إلى جواز الأوجه جميعها فقال: (قال الكسائي: من رحم منصوب على الاستثناء المنقطع أي: لكن من رحمه الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه من لعنهم من المخلوقين، وقيل: يجوز أن يكون الاستثناء متصلا أي: لا يغني قريب عن قريب إلا المؤمنين فإنه يؤذن لهم في شفاعة بعضهم لبعض، وقال الحوفي: ويجوز أن يكون بدلا من مولى مرفوع، ويكون يغني بمعنى ينفع) (١). فلا إشكال عند العلماء بجواز الأوجه جميعها، فالمعنى جائز مع كل هذه الأوجه وهو ظاهر لا إشكال فيه.

١- معاني القرآن للفراء: ٣ / ١٠٠٦

٢- معانى القرآن للأخفش: ٢ / ١٦٥

٣- الكشاف: ٢٥ / ١٠٠٣

٤- الجامع لأحكام القرآن: ١٢١ / ١٤٨

٥- الإملاء : ٢٧٥

٦- البحر المحيط: ٩ / ٤٠٧

### ثالثًا: الاستثناء المفرع:

يقول الفراع: (وإذا لم تر قبل " إلا" اسما فأعمل ما قبلها فيما بعدها. فتقول: "ما قام إلا زيد" رفعت " زيدًا " لإعمالك " قام " ؛ إذ لم تجد " قام " اسمًا بعدها. وكذلك: ما ضربت إلا أخاك، وما مررت إلا بأخيك)(١).

### التعليق:

الحديث هنا عند الفراء يخص حكم الاسم بعد " إلّا " وقد خلت الجملة قبل " إلّا " من المستثنى منه ، هنا تفرّغ " إلا " من محتواها فتكون أداة حصر لا غير ويعرب الاسم بعدها على حسب ما قبله ؛ فالاستثناء إذا حذف منه جملة المستثنى منه ، وكان غير موجب أي سبق بنفي ونهي ، حينئذ يكون الاستثناء مفرّغًا ، فالاستثناء المفرغ يقتضي أن يكون الكلام غير تام وغير موجب ، وهذا هو المتفق عليه عند النحاة فيقول السيوطي : ( المستثنى منه تارة يكون محذوفًا ، وتارة يكون مذكورًا ، فالأول يجري على حسب ما يقتضيه العامل قبله من رفع أو نصب أو جر بحرفه ، لتفريغه له ووجود " إلّا " كسقوطها نحو : ما قام إلّا زيد ، وما ضربت إلّا زيدًا ، وما مررت إلّا بزيدٍ ) ( " ) . في حين نجد من النحاة من يجوّز الاستثناء المفرغ في الموجب ، والجمهور على منعه فيقول السيوطي : ( جوّز بعضهم وقوعه في الموجب نحو : قام إلّا زيد ، والجمهور على منعه ، لأنه يلزم منه الكذب ، إذ تقديره : ثبوت القيام ، وهو غير جائز بخلاف النفي فإنه جائز ) ( " ) .

# قوله تعالى : ﴿ يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سَكُرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنبًا إِلَّا عَالِمِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ ﴾ النساء ٣٤

" إلّا عابري سبيل " : استثناء فرّغ من محتواه فيقول الفراء : ( " لا جنبًا " أي: لا تقربوها جُنُبًا حتى تغتسلوا ثم استثنى فقال: " إلا عابري سبيل " يقول : إلا أن تكونوا مسافرين لا تقدرون على الماء )(<sup>؛)</sup> .

### التعليق:

لمّا كان المستثنى منه محذوفًا وسبق بنهي جاء الإجماع من النحاة بأن الاستثناء هنا مفرغ ، وتعرب "عابري سبيل "حالًا استثنيت من جملة الأحوال قبلها فيقول النحاس: ( نصب على الحال ، قال الأخفش: كما تقول: لا تأتني إلّا راكبًا) ( $^{\circ}$ ) ، ويقول القيسي: ( بمعنى: إلا مسافرين فتتيممون للصلاة وتصلون وأنتم جنب ، وقيل معناه: إلا مجتازين على أن الصلاة يراد بها موضع الصلاة) ويقول الزمخشري: ( استثناء من عامة أحوال المخاطبين وانتصابه على الحال ، فإن قلت: كيف جمع بين هذه الحال والحال التي قبلها ؟ قلت: كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة إلا ومعكم حال

١٩١ / ١ : ١ / ١٩١

٢- همع الهوامع: ٣ / ٢٥٠ ، وينظر أيضًا: النحو الوافي: ٢ / ٣١٨

٣- المصدر السابق: ٣/ ٥١/

٤- معاني القرآن للفراء: ١ / ٢٨٥

٥- إعراب القرآن: ١ / ٤٥٧ ، وينظر: معاني القرآن للأخفش: ١ / ٢٥٨

٦- مشكل إعراب القرآن: ١ / ٢٣٦

أخرى تعذرون فيها وهي حال السفر ، وعبور السبيل عبارة عنه، ويجوز أن لا يكون حالًا ولكن صفة لقوله: " جنبًا " أي: ولا تقربوا الصلاة جنبًا غير عابري سبيل أي: جنبا مقيمين غير معذورين  $)^{(1)}$  ، وهو الوجه عند العكبري أيضًا حين قال: (حال والتقدير: لا تقربوها في حال الجناية إلا في حال السفر أو عبور المسجد على اختلاف الناس في المراد بذلك  $)^{(7)}$ ، وهو ظاهر لا إشكال فيه .

# قوله: ﴿ قُلْ يَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنا ٓ إِلَّا أَنْ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فُسِقُونَ ﴾ المائدة ٩٥

" وأن أكثركم فاسقون ": لمّا كان المصدر "أن آمنا " في موضع نصب مفعول به لـ " تنقمون " على أن الاستثناء هنا مفرّغ ، جاء المصدر "أن أكثركم فاسقون " معطوف على "أن آمنا " فيقول الفراء: ( "أنّ" في موضع نصب على قوله: " هل تنقمون منّا " إلا إيماننا وفسقكم ، "أن" في موضع مصدر ، ولو استأنفت " وإن أكثركم فاسقون " فكسرت لكان صوابًا ) (٢) .

### التعليق:

وما ذهب إليه الفراء هو الوجه عند الزجاج فقال: (المعنى: هل تكرهون من إلا إيماننا وفسقكم، إي إنما كرهتم إيماننا وأنتم تعلمون أنا على حق لأنكم فسقتم  $\binom{3}{2}$ ، وتبعهم في هذا القيسي فقال: (" إلا أن آمنا" أن في موضع نصب بتنقمون و" أن أكثركم" عطفا عليها  $\binom{6}{2}$ .

وهو عند العكبري يحتمل وجهين فقال: ( ففي موضعه وجهان: أحدهما أنه معطوف على أن آمنا ، والمعنى على هذا: إنكم كرهتم إيماننا وامتناعكم أي: كرهتم مخالفتنا إياكم ؛ وهذا كقولك للرجل: ما كرهت مني إلا أنني محبب إلى الناس وأنت مبغض وإن كان قد لا يعترف بأنه مبغض ، والوجه الثاني : أنه معطوف على " ما" والتقدير: إلا أن آمنا بالله ، وبأن أكثركم فاسقون )(١).

أمّا عند الزمخشري فالحديث عنده تضمن جواز أوجه عدّة في "أن أكثركم "فيقول: (فإن قلت: علام عطف قوله: "وإن أكثركم فاسقون "؟ قلت: فيه وجوه منها: أن يعطف على "أن آمنا "بمعنى علام عطف قوله: "وإن أكثركم فاسقون "؟ قلت: فيه وجوه منها: أن يعطف على "أن آمنا "بمعنى منا إلا مخالفتكم حيث دخلنا في دين الإسلام وأنتم خارجون منه، ويجوز أن يكون على تقدير حذف المضاف أي: واعتقاد أنكم فاسقون ومنها: أن يعطف على المجرور أي: وما تنقمون منا إلا الإيمان بالله وبما أنزل وبأن أكثركم فاسقون، ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع أي: وما تنقمون منا إلا الإيمان مع أن أكثركم فاسقون، ويجوز أن تكون تعليل محذوف كأنه قيل: كما تنقمون منا إلا الإيمان لقلة إنصافكم وفسقكم واتباعكم الشهوات ويدل عليه تفسير الحسن: بفسقكم نقمتم ذلك علينا، وعن نعيم بن ميسرة: وإن أكثركم بالكسر، ويحتمل أن ينتصب وإن أكثركم بفعل محذوف يدل عليه هل تنقمون أي: ولا تنقمون أن أكثركم فاسقون، أو يرتفع على الابتداء والخبر محذوف أي: فسقكم ثابت معلوم عندكم ولا تنقمون أنا على الحق وأنكم على الباطل )("). ولأبي حيان في حديث الزمخشري هذا اعتراضات

۱- الكشاف: ٥/ ٢٣٨

٢- إملاء ما من به الرحمن: ١٨٨

٣- معاني القرآن للفراء: ١ / ٣٢٢

٤- معانى القرآن وإعرابه: ٢ / ١٨٦- ١٨٧

٥- مشكل إعراب القرآن: ١/ ٢٦٩

٦- الإملاء: ٢٢٧

٧- الكشاف: ٦ / ٢٩٧

عدة ، الاعتراض الأول منها ما يخص وجه الرفع فيقول: ( وقدر الزمخشري الخبر مؤخرا محذوفا أي: وفسق أكثركم ثابت معلوم عندكم ، ولا ينبغي أن يقدم الخبر إلا مقدمًا أي: معلوم فسق أكثركم ؛ لأن الأصح أن لا يبدأ بها متقدمة إلا بعد أما فقط )(١) ، والاعتراض الآخر فيما يخص وجه النصب بالعطف على " أن آمنا " و هو قول الزمخشري وغيره كالفراء والزجاج ، فيقول أبو حيان : ( والنصب من وجوه: أن يكون معطوفًا على أن آمنا أي: ما تنقمون منا إلا إيماننا وفسق أكثركم فيدخل الفسق فيما نقموه وهذا قول أكثر المتأولين ، ولا يتجه معناه لأنهم لا يعتقدون فسق أكثر هم فكيف ينقمونه ، لكنه يحمل على أن المعنى ما تنقمون منا إلا هذا المجموع من إنا مؤمنون وأكثركم فاسقون وإن كانوا لا يسلمون إن أكثركم فاسقون وكأنه قيل: ما تنقمون منا إلا مخالفتكم حيث دخلنا في الإسلام وأنتم خارجون )(٢) والوجه الآخر على تضمين الواو بمعنى " مع " فيقول : ( أن تكون الواو بمعنى مع ، فتكون في موضع نصب مفعولًا معه التقدير : وفسق أكثركم أي: تنقمون ذلك مع فسق أكثركم ، والمعنى لا يحسن أن تنقموا مع وجود فسق أكثركم كما تقول: تسيء إلى مع أني أحسنت إليك )(٢) . ومن ثم ذهب ليرجح فيها وجه النصب على التعليل فقال: ( ويظهر لي وجه ولعله يكون الأرجح ، وذلك أن نقم أصلها أن تتعدى بعلى ، تقول: نقمت على الرجل أنقم ، ثم تبنى منها افتعل فتتعدى إذ ذاك بمن ، وتضمن معنى الإصابة بالمكروه ،ومناسبة التضمين فيها أن من عاب على شخص فعله فهو كاره له لا محالة ومصيبه عليه بالمكروه وإن قدر، فجاءت هنا فعل بمعنى افتعل لقولهم: وقد رأوه، ولذلك عدّيت بمن دون التي أصلها أن يعدى بها فصار المعنى : وما تنالون منا أو ما تصيبوننا بما نكره إلا أن آمنا أي: لأن آمنا ، فيكون " أن آمنا " مفعولًا من أجله ، ويكون إن أكثر كم فاسقون معطوفًا على هذه العلة وهذا - الله أعلم - سبب تعديته بمن دون على )(٤).

# قوله تعالى: ﴿ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ ثُورَهُ وَلَوْ كَرهَ ٱلْكُفِرُونَ ﴾ التوبة ٣٢

" إلا أن يتم نوره " : لما كان في " أبي " معنى النفي خرج الاستثناء عند الفراء على أنه استثناء فرّغ من مضمونه : ( دخلت " إلا" لأن في " أبيت " طرفًا من المجحد ؛ ألا ترى أن " أبيت" كقولك : لم أفعل ، ولا أفعل ، فكأنه بمنزلة قولك : ما ذهب إلا زيد ، ولولا المجد إذا ظهر أو أتى الفعل محتملًا لضميره لم تجز دخول " إلا" ؛ كما أنك لا تقول : ضربت إلا أخاك ، ولا ذهب إلا أخوك ، وكذلك قول الشاعر

أبي الله إلا أن أكون لها ابنما(٥)

وهل لي أم غيرها إن تركتها

وقال الآخر:

إلا صدودًا وإلا ازورارا(١)

إيادًا وأنمارها الغالبين

أراد : غلبوا إلا صدودًا وإلا ازورارا ، وقال الآخر:

١- البحر المحيط: ٤ / ٣٠٥- ٣٠٥

٢- المصدر السابق

٣- المصدر السابق

٤- المصدر السابق

البيت من الطويل للمتلمس ، والشاهد : قوله : " أبى الله إلا أن أكون " أي : لم يرد الله إلا أن أكون ؛ لأن في " أبى " معنى النفى ، ينظر : ديوان المتلمس : ص ٣٠ ، المقتضب : ٢ / ٩٢

٦- البيت من المتقارب و لا يعرف قائله ، والشاهد : قوله : " الغالبين إلا صدودًا " ؛ لأن الغلبة في معنى النفي والجحد ، ينظر : شرح أبيات معانى القرآن للفراء : ص ١٢٦

# واعتل إلا كل فرع معرق مثلك لا يعرف بالتلهوق<sup>(١)</sup>

فأدخل " إلا " لأن الاعتلال في المنع كالإباء ، ولو أراد علّو صحيحة لم تدخل " إلا " ؛ لأنها ليس فيها معنى جحد ، والعرب تقول : أعوذ بالله إلا منك ومن مثلك ؛ لأن الاستعاذة كقولك : اللهم لا تفعل ذا بي (٢).

### التعليق:

الاستثناء المفرغ لابد فيه من أمرين: أن يكون غير تام " أي حذف المستثنى منه " ، وأن يكون غير موجب " أن يسبق بنفي أو نهي أو استفهام " ، وقوله: " ويأبى الله إلّا أن يتم نوره " لم يسبق بنفي أو نهي أو استفهام ، إلا أن الفراء ذهب إلى النفي مفهوم من المعنى ؛ لأن " يأبى " معناه: لا أفعل ، ولم أفعل ، ووافقه في هذا العكبري فقال: ( يأبى بمعنى يكره ، ويكره بمعنى يمنع فاذلك استثنى لما فيه من معنى النفي والتقدير: يأبى كل شيء إلا إتمام نوره) (") ، وهو الوجه عند الزمخشري فقال: ( فإن قلت: كيف جاز أبى الله إلا كذا و لا يقال: كرهت وأبغضت إلا زيدا ؟ قلت: قد أجرى أبى مجرى لم يرد ، ألا ترى كيف قوبل " يريدون أن يطفئوا " بقوله " ويأبى الله " وكيف أوقع موقع و لا يريد الله إلا يتم نوره) أن يتم نوره ) (أ).

وهذا غير جائز عند الزجاج إلا بتقدير محذوف قبله فقال: (دخلت " إلا " ولا جحد في الكلام وأنت لا تقول: ضربت إلا زيدا ؛ لأن الكلام غير دال على المحذوف ، وإذا قلت: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ، وقال بعض النحويين أن في " يأبى " طرفًا من الجحد، فالمعنى: يأبى الله كل شيء إلا أن يتم نوره ، وقال بعض النحويين أن في " يأبى " طرفًا من الجحد والجحد والتحقيق ليسا بذوي أطراف وأدوات الجحد " ما ولا ولم ولن وليس " وهذه لا أطراف لها ينطق بها عن جمالها ولا يكون الإيجاب جحدا ولو جاز هذا على أن فيه طرفًا من الجحد لجاز: كرهت إلا أخاك ، ولا دليل ههنا على المكروه ، ما هو ولا من هو ، فكرهت مثل أبيت ، إلا أن أبيت الحذف مستعمل معها )(٥) . غير أن النحاس نقل لنا قولًا مشابهًا لحديث الفراء واستحسنه فقال: (قال علي بن سليمان: إنما جاز هذا في يأبى لأنها منع وامتناع فضار عت النفي ، قال أبو جعفر: وهذا قول حسن كما قال:

وهل لي أم غيرها إن تركتها أبى الله إلا أن أكون لها ابنما)(١).

البيتان من الرجز لا يعرف قائلهما ، والشاهد : قوله : " واعتل إلا كل فرع " : أدخل إلّا لأن الاعتلال في المنع كالإباء ، ينظر : شرح أبيات معانى القرآن : ص ٢١١

٢- معانى القرآن للفراء: ١/ ٤٣٥ – ٤٣٦

٣- الإملاء: ٣١٠

٤- الكشاف : ١٠ / ٢٣١

٥- معاني القرآن وإعرابه: ٢ / ٤٤٤

٦- إعراب القرآن للنحاس: ٢ / ٢١١ ، وينظر أيضًا: الجامع لأحكام القرآن: ٨ / ١٢١

وتبع أبو حيان الزجاج فقال: (ومجيء إلا بعد ويأبي يدل على مستثنى منه محذوف ، لأنه فعل موجب والموجب لا تدخل معه إلا ، لا تقول كرهت إلا زيدًا ، وتقدير المستثنى منه: ويأبى الله كل شيء إلا أن يتم قاله الزجاج ، وقال علي بن سليمان: جاز هذا في أبى ؛ لأنه منع وامتناع فضار عت النفي ، وقال الكرماني: معنى أبى هنا لا يرضى إلا أن يتم نوره بدوام دينه إلى أن تقوم الساعة  $)^{(1)}$ ، وهو الوجه عند القيسي فقال: (إنما دخلت "إلا" لأن "يأبى " فيه معنى المنع ، والمنع من باب النفي ، فذخلت إلا للإيجاب ، وفي الكلام حذف تقديره: ويأبى الله كل شيء يريدونه من كفر هم إلا أن يتم نوره ، فأن في موضع نصب على الاستثناء  $)^{(1)}$ .

فعلى هذا من ضمن " أبى " معنى النفي والمنع كان الاستثناء هنا مفرغا ، وموضع " أن يتم نوره " مفعول به لأبى ، أمّا من نفى ذلك وكان الفعل " أبى " عنده موجبًا لا منفيًا قدر للمستثنى مستثنى منه محذوفًا أي : ويأبى الله كل شيء إلا إتمام نوره ، وكلا الوجهين جائز ولا تنافر للمعنى معهما .

# قوله تعالى: ﴿ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنَّ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصْلِهِ ﴾ التوبة ٧٤

" أن أغناهم ": المصدر المؤول هنا في محل نصب مفعول به لنقموا ، فلا عمل لأداة الاستثناء هنا ، لأنه فرّغ من محتواه فيقول الفراء: ( هذا تعبير لهم ؛ لأن رسول الله على أهل المدينة وهو محتاجون ، فأثروا من الغنائم ، فقال: وما نقموا إلا الغنى فـ أن " في موضع نصب ) (٢).

### التعليق:

و هو المتفق عليه عند النحاة بلا خلاف فيقول النحاس : (" أن" في موضع نصب  $)^{(3)}$  ، ويقول القرطبي : (أي : ليس ينقمون شيئا ؛ كما قال النابغة :

و لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب  $)^{(\circ)}$ 

ويجيز فيها العكبري وجهًا آخر فقال: (أن وما عملت فيه مفعول نقموا أي: وما كرهوا إلا إغناء الله إياهم، وقيل هو مفعول من أجله، والمفعول به محذوف أي: ما كرهوا الإيمان إلا ليغنوا )(٢). وهو ظاهر لا إشكال فيه.

# قوله تعالى : ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوۤاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّهُمۡ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمۡ سُنَّةُ اللَّهُونِ ﴾ الكهف ٥٥

" إلا أن تأتيهم " : المصدر المؤول " أن تأتيهم " عند الفراء في موضع رفع فاعل لمنع ؛ لأن الاستثناء هنا مفرّغ فأعرب ما بعده على حسب الجملة قبله فيقول : ( أن في موضع رفع ) $^{(Y)}$  .

١- البحر المحيط: ٥ / ٤٠٥

٢- مشكل إعراب القرآن: ١/٣٦٣

٣- معاني القرآن للفراء: ١ / ٤٤٨

٤- إعراب القرآن للنحاس: ٢ / ٢٢٨

٥- الجامع لأحكام القرآن : ٨ / ٢٠٧

٦- الإملاء: ٣١٤

٧- معاني القرآن للفراء: ٣ / ٦٣٩

### التعليق:

وهو المذهب المتفق عليه عند النحاة فقال الزجاج: (وما منع الناس من الإيمان إلا أن تأتيهم سنة الأولين، المعنى: إلا طلب أن تأتيهم سنة الأولين، وموضع "أن "رفع) (() وتبعه في هذا النحاس بلا خلاف. وعلى هذا خرجّها القرطبي فقال: (أي: ما منعهم عن الإيمان إلا حكمي عليهم بذلك، ولو حكمت عليهم بالإيمان آمنوا، وقيل المعنى: ما منع الناس أن يؤمنوا إلا طلب أن تأتيهم سنة الأولين فحذف) (()، وعلى معنى: ما منع الناس الإيمان والاستغفار إلا انتظار أن تأتيهم سنة الأولين أو انتظار أن يأتيهم العذاب عند الزمخشري (())، وتبع القيسي الفراء فقال: ("أن "في موضع رفع فاعل "منع ") (())، ويقول العكبري: ("أن تؤمنوا "مفعول منع "أن تأتيهم" فاعله، وفيه حذف مضاف أي: إلا طلب أو انتظار أن تأتيهم) (()). فهو من المواطن المتفق فيها وهو ظاهر لا إشكال فيه .

# 

" تذكرةً " : لمّا فرغ الاستثناء هنا كان وجه نصب " تذكرة " عند الفراء على التعليل أي : أنزلناه للتذكرة — والله أعلم — فيقول : ( نصبها على قوله : وما أنزلناه إلا تذكرةً ) $^{(7)}$ .

### التعليق:

والنصب على التعليل هو الوجه عند أبي حيان حيث قال: (" لتشقى " و " تذكرة " علة لقوله " ما أنزلنا " وتعدى في " لتشقى " باللام لاختلاف الفاعل إذ ضمير " ما أنزلنا " هو الله ، وضمير " لتشقى" للرسول في ، ولما تحد الفاعل في " أنزلنا " و " تذكرة " إذ هو مصدر ذكر ، والمذكر هو الله وهو المنزل تعدى إليه الفعل فنصب على أن في اشتراط اتحاد الفاعل خلافًا والجمهور يشترطونه )(") ، ولا يجيز هذا أبو البقاء فقال : (ولا يجوز أن يكون مفعولًا له لأنزلنا المذكورة لأنها قد تعدت إلى مفعول له وهو " لتشقى " ، فلا يتعدى إلى آخر من جنسه ، ولا يصح أن يعمل فيها " لتشقى " لفساد المعنى ، وقيل : تذكرة مصدر في موضع الحال )(")، والأولى جوازه لقوة المعنى معه . في حين ذهب بعض نحاة البصرة إلا أن النصب فيه إنما هو على البدل من قوله " لتشقى " من قوله : "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى " فيقول الأخفش : ( بدلًا من قوله " لتشقى " فجعله : ما أنزلنا القرآن عليك إلا تذكرةً )(أ) ، وهذا الوجه بعيد عند النحاس فقال : (قال أبو جعفر : وهذا وجه بعيد ، والقريب عليك إلا تذكرةً )(أ) ، وهذا الوجه بعيد عند النحاس فقال : (قال أبو جعفر : وهذا وجه بعيد ، والقريب أنه منصوب على المصدر أو مفعول من أجله )(١٠) ، ويقول القرطبي مردفًا على اعتراض النحاس : ( وأنكره أبو على المفعول من أجل أن التذكرة ليست بشقاء وإنما هو منصوب على المصدر أي: أنزلناه لتذكر به تذكرة أو على المفعول من أجله أي: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به ، ما أنزلناه إلا تذكرة ، وقال تذكرة أو على المفعول من أجله أي: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به ، ما أنزلناه إلا تذكرة ، وقال

- ١- معاني القرآن وإعرابه: ٣ / ٢٩٦ ، وينظر أيضًا: إعراب القرآن للنحاس: ٢ / ٤٦٢
  - ٢- الجامع لأحكام القرآن: ١٥ / ٦٢٣
    - ٣- ينظر : الكشاف : ١٥ / ٦٢٣
    - ٤- مشكل إعراب القرآن: ١ / ٤٧٥
      - ٥- الإملاء: ٢٠١
      - ٦- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٦٧٠
        - ٧- البحر المحيط: ٧ / ٣١١
          - ٨- الإملاء: ١٤٤
  - ٩- معاني القرآن للأخفش: ٢ / ٤٤٢
  - ١٠-إعراب القرآن للنحاس: ٣٢/٣٢

الحسين بن المفضل: فيه تقديم وتأخير ومجازه: ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى  $)^{(1)}$  ، ويقول الزمخشري: ( وكل واحد من لتشقى وتذكرة علة للفعل إلا أن الأول وجب مجيئه مع اللام ؛ لأنه ليس لفاعل الفعل المعلل ففاتته شريطة الانتصاب على المفعولية ، والثاني: جاز قطع اللام عنه ونصبه لاستجماعه الشرائط ، وأما النصبة في تذكرة فهي كالتي في: ضربت زيدًا ؛ لأنه أحد المفاعيل الخمسة التي هي أصول وقوانين غيرها ، فإن قلت: هل يجوز أن يكون " تذكرة " بدلًا من محل " الشقى " ؟ قلت: لا لاختلاف الجنسين ولكنها نصب على الاستثناء المنقطع الذي إلا فيه بمعنى: لكن ، ويحتمل أن يكون المعنى: إنا أنزلناه عليك القرآن لتحتمل متاعب التبليغ ومقاولة العتاة من أعداء الإسلام ومقابلتهم وغير ذلك ، وما أنزلنا عليك هذا القرآن المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة على هذا الوجه ، يجوز أن يكون تذكرة حالًا ومفعولًا له  $)^{(7)}$  ، ويرد أبو حيان المعنى الأخير بقوله: ( وهذا معنى متكلف بعيد من اللفظ وكون " إلا تذكرة " بدل من محل " لتشقى " هو قول الزجاج ، وقال الحوفي: ويجوز أن يكون " تذكرة " بدلًا من " القرآن " ويكون " القرآن هو التذكرة ، وقال ابن عطية الحوفي: ويصح أن ينصب بإضمار فعل : " إلا تذكرة " يصح أن ينصب على البدل من موضع " لتشقى " ويصح أن ينصب بإضمار فعل تقديره: لكن أنزلناه تذكرة  $)^{(7)}$ .

### قوله تعالى: ﴿ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَاۤ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ الأحزاب ٦٠

" إلا قليلًا " : عرض الفراء للنصب في " قليلًا " وجهين : إما حال لملعونين أي : إلّا أقلاء ملعونين ، وإمّا على الظرف أي ظرف الزمان فيقول : (حدثنا أبو العباس ، قال : حدثنا محمد قال : قال : حدثنا الفراء قال : حدثني حبّان عن الكلبي عن أبي صالح قال : قال ابن العبّاس : لا يجاورونك فيها إلا يسيرًا حتى يهلكوا ، وقد يجوز أن تجعل القلّة من صفتهم صفة الملعونين ، كأنك قلت : إلا أقلاء ملعونين ؛ لأن قوله : " أينما ثقفوا أخذوا وقتّلوا "(أ) يدل على أنهم يقلّون ويتفرّقون )(٥) .

### التعليق:

ويوافقه في وجه الحال الزجاج فيقول: (منصوب على الحال المعنى: لا يجاورونك إلا وهم ملعونين  $)^{(7)}$ ، ووافقه النحاس في الوجهين فقال: (فكان الأمر كما قال جل وعز لأنهم لم يكونوا إلا أقلاء فهذا أحد جوابي الفراء، وهو الأولى عنده أي: إلا في حال قتلهم، والجواب الآخر أن يكون المعنى: إلا وقتًا قليلًا  $)^{(7)}$ ، وهو الوجه عند القرطبي فيقول: (نصب على الحال من الضمير في "يجاورونك" فكان الأمر كما قال تبارك وتعالى ؛ لأنهم لم يكونوا إلا أقلاء فهذا أحد جوابي الفراء وهو الأولى عنده أي: لا يجاورونك إلا في حال قلتهم. والجواب الآخر: أن يكون المعنى إلا وقتا قليلا أي: لا يبقون معك إلا مدة يسيرة أي: لا يجاورونك فيها إلا جوارا قليلا حتى يهلكوا فيكون نعتا لمصدر أو ظرف محذوف  $)^{(6)}$ .

- ١- الجامع لأحكام القرآن : ١١ / ١٦٩
  - ٢- الكشاف: ١٦ / ١٥٠
  - ٣- البحر المحيط: ٧/ ٣١٠- ٣١١
    - ٤- سورة الأحزاب ٦١
  - ٥- معاني القرآن للفراء : ٢/ ٨٧٦
  - ٦- معاني القرآن وإعرابه: ٤/ ٢٣٦
- ٧- إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ٣٢٦- ٣٢٧
  - ٨- الجامع لأحكام القرآن: ١٤ / ٢٤٧

، في حين ذهب الأخفش إلى أن النصب فيها على المصدر فيقول: (أي لا يجاورونك إلا قليلا على: المصدر) ويقول أبو حيان: (أي جوارًا قليلا، أو زمانا قليلا، أو عددا قليلا، وهذا الأخير استثناء من المنطوق وهو ضمير الرفع في " يجاورونك " أو ينتصب قليلا على الحال أي: إلا قليلين، والأول استثناء من المصدر الدال عليه " يجاورونك "، والثاني من الزمان الدال عليه " يجاورونك " والمعنى: أنهم يضطرون إلى طلب الجلاء عن المدينة خوف القتل) (٢).

فالظاهر أن النصب في " قليلًا " لا يخرج عن ثلاثة أوجه: إما بالنصب على الحال ، وإما على ظرف الزمان ، وإمّا على المصدر أي " المفعول المطلق " ، وهو في هذه الثلاثة استثناء مفرّغ ، ولا خلاف عند في جواز الأوجه الثلاثة .

# قوله تعالى : ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَجِدَةً فَإِذَا هُمْ خُمِدُونَ ﴾ يس ٢٩

" إلا صيحةً واحدة " : عرض الفراء في إعرابها وجهين : الوجه الأول : النصب ؛ لأنها خبر كان واسمها مضمر ، والوجه الثاني : الرفع على أن كان تامة اكتفت باسمها ، وإلا في الحالتين لا عمل لها ؛ لأن الاستثناء فرّغ من محتواه فيقول : ( نصبتها القراء إلا أبا جعفر فإنه رفعها ، على ألا يضمر في "كانت " اسمًا . والنصب إذا أضمرت فيها ؛ كما تقول : اذهب فليس إلا الله الواحد القهار والواحد القهار ، على هذا التفسير ، وسمعت بعض العرب يقول لرجل يصفه بالخبّ : لو لم يكن إلا ظله لخاب ظلُّه ، والرفع والنصب جائزان ، وقد قرأت القراء: " إلا أن تكون تجارةً حاضرةً "(") بالرفع والنصب وهذا من ذاك )(ن) .

### التعليق:

وهذا هو المتفق عليه عند جمهور العلماء فقال النحاس: (في" كانت "مضمر أي: إن كانت عقوبتهم أو بليتهم إلا صيحة. قرأ أبو جعفر" إن كانت إلا صيحة واحدة " بالرفع. قال أبو حاتم: ينبغي ألا يجوز لأنه إنما يقال: ما جاءني إلا جاريتُك، ولا يقال ما جاءتني إلا جاريتُك، لأن المعنى: ما جاءني أحد إلا جاريتك أي: فلو كان كما قرأ أبو جعفر لقال: إن كان إلا صيحة واحدة . قال أبو جعفر: لا يمتنع من هذا شيء ، يقال: ما جاءتني إلا جاريتك بمعنى: ما جاءتني امرأة وجارية ، والتقدير: بالرفع في القراءة ما قاله أبو إسحاق )(٥) ، ويقول أبو حيان: (قرأ بنصب صيحة ، وكان ناقصة واسمها مضمر أي: إن كانت الأخذة أو العقوبة. وقرأ أبو جعفر وشيبة ومعاذ بن الحارث القارئ: صيحة بالرفع في الموضعين على أن كانت تامة أي: ما حدثت أو وقعت إلا صيحة ، وكان الأصل أن لا يلحق التاء لأنه إذا كان الفعل مسندا إلى ما بعد إلا من المؤنث لم تلحق العلامة للتأنيث عند أصحابنا إلا فالشعر ، وجوزه بعضهم في الكلام على قلة )(١) ، وهو كذلك عند الزمخشري فيقول: (إن كانت الأخذة أو العقوبة إلا صيحة واحدة ، وقرأ أبو جعفر المدني بالرفع على كان التامة أي: ما وقعت إلا

١- معانى القرآن للأخفش: ٢ / ٤٨١

٢- البحر المحيط: ٨ / ٥٠٥

٣- سورة البقرة: ٢٨٢

٤- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٩٠٥

٥- إعراب القرآن للنحاس: ٣ / ٣٩٠

٦- البحر المحيط: ٩ / ٦٠

صيحة  $)^{(1)}$ . ويقول أبو البقاء : ( اسم كان مضمر : أي: ما كانت الصيحة إلا صيحة  $)^{(7)}$  ، وهو ظاهر لا إشكال فيه .

# وقد مثّل الفراء كعادته لهذه الآية في الحكم الإعرابي بآية مشابهة لها وهي قوله تعالى: " إلا أن تكون تجارةً حاضرةً":

حيث قرئت " تجارة " بالرفع والنصب ، فقرأ عاصم بالنصب ، وقرأ الباقون بالرفع ، فالرفع على أن كان تامة ، والنصب على أنها ناقصة ، فيقول الأخفش : (أي: تقع تجارة حاضرة ، وقد يكون فيها النصب على ضمير الاسم " إلا أن تكون تلك تجارة " ) (") وهو الوجه عند الزجاج أيضاً حيث قال : (أكثر القراء على الرفع " تجارة حاضرة " على معنى : إلا أن تقع تجارة حاضرة ، ومن نصب تجارة وهي قراءة عاصم فالمعنى : إلا أن تكون المداينة تجارة حاضرة ، والرفع أكثر وهي قراءة الناس ) (أن ويقول الزمخشري : (قرئ: تجارة حاضرة بالرفع على كان التامة ، وقيل : هي الناقصة على أن الاسم تجارة حاضرة ، والخبر تديرونها ، وبالنصب على إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة ) ويقول أبو حيان : (وقرأ عاصم : تجارة حاضرة بنصبهما على أن كان ناقصة التقدير : إلا أن تكون هي أي التجارة ، وقرأ الباقون برفعهما على أن يكون تامة ) (١) .

إلا أن الاستثناء هنا ليس مفرّعًا كالاستثناء في قوله " إن كانت إلا صيحة واحدة " : بل يتناوب عند العلماء بين الاتصال والانقطاع ، فيقول النحاس : ( " أن " في موضع نصب استثناء ليس من الأول . وقرأ عاصم : " إلا أن تكون تجارةً حاضرةً " أي: إلا أن تكون المداينة تجارة حاضرة  $)^{(\vee)}$ ، ويقول الفارسي: ( موضع " أن " نصب المعنى : لا تسأموا كتابته إلا أن تكون تجارةٌ حاضرةٌ تديرونها بينكم ، والاستثناء منقطع  $)^{(\wedge)}$ ، وهو الوجه عند القيسي فيقول : ( في موضع نصب على الاستثناء المنقطع ) ويقول أبو البقاء : ( الجملة المستثناة في موضع نصب لأنه استثناء من الجنس لأنه أمر بالاستشهاد في كل معاملة ، واستثنى منه التجارة الحاضرة والتقدير: إلا في حال حضور التجارة  $)^{(\vee)}$ 

أما أبو حيان فيقول: ( هذا الاستثناء في قوله: إلا أن تكون ، منقطع لأن ما بيع لغير أجل مناجزة لم يندرج تحت الديون المؤجلة. وقيل: هو استثناء متصل ، وهو راجع إلى قوله " إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " إلا أن يكون الأجل قريبا ، وقيل: هو متصل راجع إلى قوله: " ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله ")(١١) فلا خلاف في هذا.

۱- الكشاف: ۲۲ / ۸۹۳

٢- الإملاء: ٩٩١

٣- معانى القرآن للأخفش: ١ / ٢٠٥

٤- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ١ / ٣٦٥- ٣٦٦

٥- الكشاف: ٣/١٥٦

٦- البحر المحيط: ٢ / ٧٤٠

٧- إعراب القرآن للنحاس: ١ / ٣٤٦- ٣٤٧

٨- الحجة في علل القراءات السبع: ١ / ٥٥٠

٩- مشكل إعراب القرآن: ١٨٣ / ١٨٣

١٠٠-إملاء ما من به الرحمن : ١٢٧

١١-البحر المحيط: ٢ / ٧٣٩

### قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةً كَلَمْحُ بِٱلْبَصَر ﴾ القمر ٥٠

" واحدة": فالقراءة مرفوعة على أنها خبر للمبتدأ " أمرنا " ؛ لأن الاستثناء مفرّغ ، وعرض الفراء فيها وجه النصب على أنه مفعول به لفعل مضمر فيقول : ( أي: مرة واحدة هذا للساعة كلمح خطفة . وقد روي " وما أمرنا إلّا وحدةً " بالنصب ، وكأنه أضمر فعلًا ينصب به الواحدة ، كما تقول للرجل : ما أنت إلا ثيابَك مرة ، ودابتك مرة ، ورأسك مرة ، أي: تتعاهد ذاك . وقال الكسائي : سمعت العرب تقول : إنما العامري عمّتَه ، أي: ليس يعاهد من لباسه إلا العمة ، قال الفراء : ولا أشتهي نصبها في القراءة )(۱) .

### التعليق:

الفراء حين عرض وجه النصب فيها ، عرضه على غير استحباب منه ، فالراجح في القراءة عنده الرفع ، وهو الوجه عند النحاس : ( مبتدأ وخبر ، وقال علي بن سليمان : المعنى إلا مرأة واحدة . وزعم الفراء: أنه روي " وما أمرنا إلا واحدة " بالنصب كما يقال : ما فلان إلا ثيابه ودابّته أي: إلا يتعهّد ثيابه ودابّته ، وكما حكى الكسائي : ما فلان إلا عمّته أي: يتعهّد عمّته ) $^{(7)}$ . ويقدره القرطبي بـ: إلا مرة واحدة  $^{(7)}$ ، ويقول الزمخشري : ( إلا كلمة واحدة سريعة التكوين ) $^{(4)}$  ، وهو الوجه عند أبي حيان بلا خلاف فعلى هذا فالنصب فيها وإن لم يرجح في القراءة ، إلا أنه في الحكم الإعرابي لا خلاف فيه .

# قوله تعالى: ﴿ يَوْمَئِذِ لَّا تَنْفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾ طه ١٠٩

" من أذن له " : من عند الفراء في محل نصب مفعول به للفعل " تنفع " ؛ على أن الاستثناء مفرغ فيقول : ( " من " في موضع نصب لا تنفع إلا من أذن له أن يشفع فيه )(°).

### التعليق:

اختلف العلماء هنا بين أن يكون الاستثناء هنا مفرّغ أم منقطع ، فعلى الاستثناء المنقطع خرّجه النحاس فقال : ( " من " في موضع نصب على الاستثناء الخارج من الأول ) $^{(7)}$  ووافقه في هذا القرطبي . في حين وافق أبو البقاء الفراء فقال : (" من " في موضع نصب بتنفع ، وقيل في موضع رفع أي: إلا شفاعة من أذن فهو بدل ) $^{(7)}$  ، ووافقه في هذين الوجهين الزمخشري فقال : ( " من " يصلح أن يكون مرفوعًا ومنصوبًا ، فالرفع على البدل من الشفاعة بتقدير حذف المضاف أي: لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن ، والنصب على المفعولية ) $^{(6)}$ .

١- معاني القرآن للفراء: ٣/ ١٠٧٩

٢- إعراب القرآن للنحاس: ٤/ ٣٠٠- ٣٠١

٣- الجامع لأحكام القرآن: ١٤٩ / ١٤٩

٤- الكشاف: ٢٧ / ١٠٦٨، وينظر أيضًا: البحر المحيط: ١٠ / ٤٩

٥- معاني القرآن للفراء: ٢ /٦٨٩

٦- إعراب القرآن: ٣ / ٥٨، وينظر أيضًا: الجامع لأحكام القرآن: ١١ / ٢٤٧

٧- الإملاء: ٣٢٤

۸- الکشاف: ۱۱/ ۲۱۷

وبجواز الأمرين قال أبو حيان : ( " من " مفعول بقوله : " لا تنفع " و " له " معناه لأجله ، ويكون " من " للمشفوع له أو بدل من الشفاعة على حذف المضاف أي: إلا شفاعة من أذن له ، أو منصوب على الاستثناء على هذا التقدير، أو استثناء منقطع فنصب على لغة الحجاز ورفع على لغة تميم )(١)، فلا خلاف إذا بجواز الوجهين.

### رابعًا: تقديم المستثنى على المستثنى منه:

يقول الفراء: (وإذا كان الذي قبل "إلا" نكرة مع جحد فإنك تتبع ما بعد "إلا " ما قبلها ؛ كقولك: ما عندي أحد إلّا أخوك . فإن قدّمت "إلا" نصبت الذي كنت ترفعه ؛ فقلت : ما أتاني إلا أخوك أحد ؛ وذلك أن "إلا" كانت منسوقة على ما قبلها فاتبعه ، فلما قدّمت فمنع أن يتبع شيئًا هو بعدها فاختاروا الاستثناء ومثله قول الشاعر :

لميّة موحشًا طللٌ يلوح كأنه خلل(١)

المعنى: لمية طلل موحش ، فصلح رفعه لأنه أُتبع الطلل ، فلمّا قدّم لم يجز أن يتبع الطلل وهو قبله . وقد يجوز رفعه على أن تجعله كالاسم يكون الطلل ترجمة عنه ؛ كما تقول : عندي خُراسانية جاريةٌ ، والوجه النصب في خراسانية . ومن العرب من يرفع ما تقدّم في " إلّا " على هذا التفسير ، قال : وأنشدونا :

بالثني أسفل من جمّاء ليس له إلا بنيه وإلا عرسه شيع(٢)

وينشد: إلا بنوه وإلا عرسه ، وأنشد أبو ثروان:

ما كان منذ تركنا أهل أسنمة إلا الوجيفَ لها رعي ولا علف (٦)

ورفع غيره ، وقال ذو الرمة :

مقرِّع أطلس الأطمار ليس له إلا الضراء وإلا صيدها نشب " ورفعه على أنه بنى كلامه على: ليس له إلا الضراء وإلا صيدها ، ثم ذكر في آخر الكلام " نشب " ويبيّنه أن تجعل موضعه في أول الكلام )(°)

### التعليق:

الحديث هنا عند الفراء عن حكم المستثنى إذا قدم على المستثنى منه في الاستثناء التام غير الموجب ، فالاستثناء التام غير الموجب يجوز في المستثنى وجهان: الإتباع لحكم المستثنى رفعًا ونصبًا وخفضًا ، والنصب على الاستثناء فأنت بالخيار بين الأمرين ، أمّا إذا قدّم المستثنى عليه فلا يجوز فيه إلا النصب ؛ لأنه لا يجوز في الإتباع أن يتبع ما بعده في الحكم الإعرابي .

وهذا هو المتفق عليه عند الجمهور فيقول المبرد: (هذا باب لا يجوز فيه البدل: وذلك الاستثناء المقدم نحو: ما جاءني إلا زيدًا أحدٌ، وما مررت إلّا زيدًا بأحدٍ. وإنما امتنع البدل؛ لأنه ليس قبل زيد ما تبدله منه، فصار الوجه الذي كان يصلح على المجاز لا يجوز ها هنا غيره) $^{(7)}$ ، وهو ظاهر لا خلاف فيه.

- 1- البيت من مجزوء الكامل لكثير عزة ، والشاهد: قوله: "لمية طلل موحش": رفعه لأنه اتبع الطلل فلما تقدم لم يجز أن يتبع الطلل قبله ، ويجوز رفعه على أن تجعله كالاسم ، والطلل ترجمة عنه ، وفيه تقديم الحال " موحشًا " على صاحبها ، ينظر: ديوان كثير: ص ٥٠٦ ، الكتاب: ١٢٣/٢
- ٢- البيت من البسيط لأبي زيد الطائي ، والشاهد : قوله : " إلا بنيه وإلّا عرسه " نصبًا على أصل الاستثناء ، والرفع على الإلغاء ، ينظر: ديوان أبي زيد الطائي : ص ١١١
- ٣- البيت من البسيط لجرير ، والشّاهد: قوله: " إلا الوجيف " نصب على الاستثناء والرفع على النفي أي: ما كان إلا الوجيف ، ينظر: ديوان جرير: ص ٣٨٨
- ٤- البيت من البسيط لذي الرمة ، والشاهد : قوله : " الضراء " يجوز رفعها على أنه بنى كلامه على " ليس إلا الضراء وإلا صيدها ، ديوان ذو الرمة : ص ١٠٠
  - ٥- معاني القرآن للفراء: ١ / ١٩١- ١٩٢
    - ٦- المقتضب: ٤ / ٣٩٧

### المطلب الثاني: الاستثناء ب" غير ":

قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوَى ٱلْفُعُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَر وَٱلْمُجُهدُونَ فِي سَبِيل ﴾ النساء ٥٠ "غير " عرض الفراء في إعراب " غير " هنا عدة أوجه: الوجه الأول: الرفع على أنها نعت للقاعدين ، والوجه الثاني: النصب ، إمّا على الاستثناء ، وإما على الحال من القاعدين ، والوجه الثالث: الخفض نعت للمؤمنين فيقول: ﴿ يرفع " غير " لتكون كالنعت للقاعدين ؛ كما قال: " صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب "(١) وكما قال: " أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال "(١) ، وقد ذكر أن " غير" نزلت بعد أن ذكر فضل المجاهد على القاعد ، فكان الوجه فيه الاستثناء والنصب. إلا أن اقتران " غير" بالقاعدين يكاد يوجب الرفع ؛ لأن الاستثناء ينبغي أن يكون بعد التمام فتقول في الكلام: لا يستوي المحسنون والمسيئون إلا فلانًا وفلانًا ، وقد يكون نصبًا على أنه حال كما قال: " أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد "(١) ولو قرئت خفضًا لكان وجهًا ؛ تجعل من صفة " المؤمنين " )(١) .

### التعليق:

فالنصب في "غير " كما ذكرنا على وجهين: النصب على الاستثناء التام غير الموجب، وإمّا على الحال من " القاعدين "، ولا خلاف في هذا عند جمهور العلماء فيقول الأخفش: (إن شئت نصبته، إذا أخرجته من أول الكلام فجعلته استثناء وبها نقرأ، وبلغنا أنها أنزلت من بعد قوله: " لا يستوي القاعدون " ولم تنزل معها ؛ وإنما هي استثناء عنى بها قومًا لم يقدروا على الخروج) (ث) ، وهو الوجه عند الزجاج أيضًا فقال: (ويجوز أن يكون "غير أولي الضرر" نصبًا على الاستثناء من " القاعدين " المعنى: لا يستوي القاعدون إلا أولي الضرر على أصل الاستثناء النصب، ويجوز أن يكون "غير " منصوبًا على الحال المعنى: لا يستوي القاعدون في حال صحتهم والمجاهدون كما تقول: جاءني زيد غير مريض ، أي جاءني زيد صحيحًا (r).

وذهب النحاس ليرجح النصب فيها على الرفع والجر فقال: ("غير" هذه قراءة أهل الحرمين وزيد بن ثابت، و"غير" نصب على الاستثناء وإن شئت على الحال من "القاعدون "أي: لا يستوي القاعدون في حال صحتهم، والحديث يدل على معنى النصب، روى أبو بكر بن عياش وزهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن البراء قال: كنت عند رسول الله فقال: ادع لي زيدًا وقل له أن يأتي بالكتف والدواة فقال له اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فقال ابن أم مكتوم: و أنا ضرير، فما برحنا حتى أنزل الله عز وجل "غير أولي الضرر")() ، ويستثنى من

١- سورة الفاتحة: ٧

٢- سورة النور: ٣١

٣- سورة المائدة: ١

٤- معانى القرآن للفراء: ١ / ٢٩٦- ٢٩٧

٥- معاني القرآن للأخفش: ١ / ٢٦٤- ٢٦٥

٦- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٢ / ٩٢- ٩٣

٧- إعراب القرآن للنحاس: ١ / ٤٨٣

المؤمنين والقاعدين على السواء عند القرطبي فقال: (وقرأ أهل الحرمين "غير" بالنصب على الاستثناء من القاعدين أو من المؤمنين ، أي إلا أولى الضرر فإنهم يستوون مع المجاهدين ، وإن شئت على الحال من القاعدين ، أي: لا يستوي القاعدون من الأصحاء أي في حال صحتهم ؛ وجازت الحال منهم لأن لفظهم لفظ المعرفة وهو كما تقول: جاءني زيد غير مريض)(١) ، ولا خلاف في هذا عند الزمخشري والقيسي وعلق القيسي على وجه الحال بقوله: (وجاز الحال منهم لأن لفظهم لفظ المعرفة المرفقة وقو كما تقول: وقيل المؤمنين لا المؤمنين والأول فقول: (وأما قراءة النصب فهي على الاستثناء من القاعدين ، وقيل: استثناء من المؤمنين والأول أظهر لأنه المحدث عنه)(١).

فمما سبق يدل على جواز النصب عند العلماء على وجهي الاستثناء والحال جميعًا بلا تمايز ولا تفاضل ، وهو الرأي المتفق عليه عند العلماء ، وهو ظاهر لا إشكال فيه .

# قوله تعالى: ﴿ فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزيدُونَنِي غَيْرَ تَحْسِير ﴾ هود ٦٣

" غير ": منصوبة عند الفراء على الاستثناء ، حيث وضعت عنده موضع " إلا " فيقول : ( يقول : فما تزيدونني غير تخسير لكم وتضليل لكم ، أي: كلّما اعتذرتم بشيء هو يزيدكم تخسيرًا ، وليس غير تخسير لي أنا ، وهو كقولك للرجل : ما تزيدني إلا غضبًا أي: غضبًا عليك )(؛) .

### التعليق:

في حين ذهب أبو البقاء ليخرج الاستثناء من مضمونه فيقول: ( الأقوى في المعنى أن يكون غير هنا استثناء في المعنى وهو مفعول ثان لتزيدونني أي: فما تزيدونني إلا تخسيرا ، ويضعف أن تكون صفة لمحذوف إذ التقدير: فما تزيدونني شيئًا غير تخسير ، وهو ضد المعنى )(°)

# قوله تعالى: ﴿ أَو ٱلتُّبعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطُّفْل ﴾ النور ٣١

"غير" عرض الفراء لنصبها وجهين: الوجه الأول: على الحال من التابعين، والوجه الثاني: بالنصب على الاستثناء فيقول: (وأمّا قوله "غير أولي الإربة " فإنه يخفض لأنه نعت للتابعين، وليسوا بموقّتين فلذلك صلحت "غير" نعنًا لهم وإن كانوا معرفة، والنصب جائز قد قرأ به عاصم وغير عاصم، ومثله: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر" والنصب فيهما جميعًا على القطع؛ لأن "غير" نكرة، وإن شئت جعلته على الاستثناء فتوضع " إلا " في موضع " غير" فيصلح والوجه الأول أجود) ().

١- الجامع لأحكام القرآن : ٥ / ٣٤٤

٢- مشكل إعراب القرآن: ١ / ٢٤٤ ، وينظر: الكشاف: ٥ / ٢٥٤

٣- البحر المحيط: ٤ / ٣٥

٤- معانى القرآن للفراء: ٢ / ٥٠٢

٥- الإملاء: ٣٣٧

٦- سورة النساء: ٩٥

٧- معانى القرآن للفراء: ٢ / ٧٥٤- ٥٥٧

### التعليق:

" غير " تقرأ بالنصب والخفض فيقول مجاهد: ( قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم " غير " بالنصب في رواية أبي بكر وابن عامر: " غير " بالنصب )(١).

قتوجيه الخفض على أنه نعت للتابعين ، وأما النصب فعلى الحال والاستثناء ، والنصب على الحال عند الفراء أجود ، ولا خلاف في هذا عند الزجاج فقال : ( ويجوز " غير " بنصب " غير" على ضربين : أحدهما الاستثناء المعنى : لا يبدين زينتهن إلا للتابعين إلا أولي الإربة فلا يبدين زينتهن لهن ، ويجوز أن يكون منصوبًا على الحال فيكون المعنى : والتابعين لا مريدين النساء أي في هذه الحال )(١) ، وهو الوجه عند القرطبي فقال : ( وصف التابعين بـ " غير " لأن التابعين غير مقصود بأعيانهم ، فصار اللفظ كالنكرة ، و " غير " لا يتمحّض نكرة فجاز أن يجرى وصفا على المعرفة ، وإن شئت قلت هو بدل . وقرأ عاصم وابن عامر " غير" بالنصب فيكون استثناء ؛ أي: يبدين زينتهن للتابعين إلا ذا الإربة منهم ، ويجوز أن يكون حالًا أي: والذين يتبعونهن عاجزين عنهن ؛ قاله أبو حاتم : وذو الحال ما في " التابعين " من الذكر )(١).

والوجه عند النحاس النصب على الاستثناء فقال: (قرأ زيد بن القعقاع وعاصم وابن عامر" أو التابعين غير " بنصب غير على الاستثناء) ( $^{(1)}$  ، ولا خلاف في هذا عند الفارسي – أي وجه الخفض والنصب - ، ويقول العكبري: (بالجر على الصفة أو البدل ، وبالنصب على الحال أو الاستثناء) ( $^{(0)}$  ، يقول القيسي: (من نصب "غير" نصبه على الاستثناء أو على الحال) ( $^{(1)}$ . فلا خلاف في جواز النصب على الاستثناء أو الحال عند جمهور العلماء ، وهذا ظاهر لا إشكال فيه.

# قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٌ ﴾الروم ٥٥

يقول الفراء: (يحلفون حين يخرجون: ما لبثوا في قبور هم إلا ساعة ، قال الله: كذبوا في هذا كما كذبوا في الكلام كذبوا في الدنيا وجحدوا، ولو كانت: ما لبثنا غير ساعةٍ كان وجهًا ؛ لأنه من قولهم ؛ كقولك في الكلام: حلفوا ما قاموا، وحلفوا ما قمنا )(٧).

### لتعليق:

عرض الفراء هذه الآية ليدلل على مجيء "غير "للاستثناء كـ" إلّا "، ويجوز في ساعةً النصب والخفض ، النصب على الاستثناء إذا قلنا : إلّا ساعةً ، أما إذا حكينا "غير " بلفظها ، فينقل إعراب الاستثناء إليها ويجر ما بعدها على الإضافة وهو الوجه عند الزجاج فقال : (أي ما لبثوا في قبور هم إلا ساعةً واحدة ) $^{(\wedge)}$ .

- ١- بنظر : السبعة لابن مجاهد : ٤٥٤ ٤٥٥
- ٢- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٤ / ٤٢
  - ٣- الجامع لأحكام القرآن: ١٢ / ٢٣٦
- ٤- إعراب القرآن للنحاس: ٣ / ١٣٤، وينظر: الحجة في علل القراءات السبعة: ٣ / ١٤٥٢
  - ٥- الإملاء: ٢٥١ ، وينظر: إعراب القراءات الشواذ: ٢ / ١٨١ ١٨٢ .
    - ٦- مشكل إعراب القرآن: ٢ / ٦٥
    - ٧- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٨٤٨
    - ٨- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٤/ ١٩١

# قوله تعالى : ﴿ هَلْ مِنْ خُلِق غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ فاطر ٣

"غير الله ": تقرأ بالرفع والخفض ، وعرض الفراء لها وجهًا جائزًا وهو النصب ، على الاستثناء فيقول: ( تقرأ " غير " و " غير " قرأها شقيق بن سلمة " غير " و هو وجه الكلام ، وقرأها عاصم " هل من خالق غير الله " فمن خفض في الإعراب جعل " غير " من نعت الخالق ، ومن رفع قال : أردت بغير إلا " فلمّا كانت ترتفع ما بعد " إلا " جعلت رفع ما بعد " إلا " في " غير " كما تقول : ما قام من أحد إلا أبوك ، وكل حسن ، ولو نصبت " غير " إذا أريد بها " إلا " كان صوابا ، العرب تقول : ما أتاني أحد غيرك والرفع أكثر ؛ لأن " إلا " تصلح في موضعها )(١) .

#### التعليق:

أجمع الجمهور هنا على جواز الرفع والخفض والنصب في " غير " ، فالخفض نعتا لـ " خالق " على لفظها ، أما الرفع: فإما نعتا لـ خالق " على الموضع ، وإما على الاستثناء التام غير الموجب فرفع على الإتباع ، وأمّا النصب فعلى الاستثناء المتصل غير الموجب ، فيقول الزجاج: ( قرئت هل من خالق غيرُ الله بالرفع ، على رفع غير ، المعنى : هل خالقٌ غير الله لأن " من " مؤكدة ، وقد قرئ بهما جميعا : غيرُ وغيرٍ ، وفيها وجه آخر يجوز في العربية نصب غير " هل من خالق غيرَ الله يرزقكم " ، ويكون النصب على الاستثناء كأنه: هل من خالق إلا الله يرزقكم )(٢) ، ويقول النحاس: ( يجوز نصب غير على الاستثناء ، والرفع من جهتين : إحداهما : بمعنى هل من خالق إلا الله بمعنى : ما خالق إلا الله ، والوجه الثاني: أن يكون نعتا على الموضع لأن المعنى: هو خالق غيرُ الله ، والخفض على اللفظ )(٢) . ويقول القرطبي : ( يجوز في " غير " الرفع والنصب والخفض ، فالرفع من وجهين : أحدهما : بمعنى هل من خالق إلا الله ، بمعنى : ما خالق إلا الله ، والوجه الثاني : أن يكون نعتا على الموضع ؛ لأن المعنى : هل خالق غير الله ، و"من " زائدة ، والنصب على الاستثناء ، والخفض على اللفظ )(٤) وهو الوجه عند الزمخشري بلا خلاف ، ويقول الفارسي : ( يجوز أن يكون غير استثناء ، والخبر مضمر كأنه: هل من خالق إلا الله ، والخبر مضمر قبل كقولك: ما خالقٌ إلا الله ، وموضع الجار والمجرور رفع بالابتداء وزيادة هذا الحرف في غير الإيجاب كثير ، فقوله " وما من إله إلا الله " يدل على جواز الاستثناء في " غير" من قوله سبحانه : " هل من خالق غير الله "  $)^{(\circ)}$  ، ويقول العكبري: ( يقرأ بالجر صفة لخالق على اللفظ ، وبالرفع على الموضع لأن التقدير: هل خالق غيرُ الله ، وبالنصب على أصل الاستثناء )(١) ، ويقول القيسى : ( من رفع غيرًا جعله فاعلًا كما تقول : هل ضارب غيرُ زيد بمعنى: إلا زيد. وقيل: هو نعت لخالق على الموضع. ويجوز النصب على الاستثناء . ومن خفضه جعله نعتا لخالق على اللفظ )(٧) . فعلى هذا لا خلاف هنا وهو ظاهر لا إشكال فيه .

١- معاني القرآن للفراء: ٢ / ٨٩٤

٢- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٤ / ٢٦٢

٣- إعراب القرآن للنحاس: ٣ / ٣٦٠

٤- الجامع لأحكام القرآن: ١٤ / ٣٢١- ٣٢٢ ، وينظر أيضًا: الكشاف: ٢٢ / ٨٨٠

٥- الحجة في علل القراءات السبعة: ٣ / ١٦٠٤

٦- إعراب القراءات الشواذ: ٢ / ٣٤٢ - ٣٤٣

٧- مشكل إعراب القرآن: ٢ / ١٤١

المطلب الثالث: مجىء " إلا " بمعنى " سوى ":

قُولِه تعالى : ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى ۚ وَوَقَلْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيم ﴾ الدخان ٥٦

#### التعليق:

وهو ما ذهب إليه الزجاج أيضًا بقوله: (المعنى: لا يذوقون فيها الموت البتة سوى الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا ، وهما كما قال: "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف  $)^{(i)}$ . في حين ذهب جمهور العلماء إلى أن " إلا " هنا بمعنى " لكن " على أن الاستثناء منقطع ، فيقول النحاس: ( نصب لأنه استثناء ليس من الأول  $)^{(o)}$  ، ويقول أبو حيان: (هذا استثناء منقطع أي: لكن الموتة الأولى ذاقوها في الدنيا ، وذلك تنبيه على ما أنعم به عليهم من الخلود السرمدي  $)^{(i)}$  ، وهو الوجه المختار عند مكي فقال: ( استثناء منقطع . وقيل: إلا بمعنى بعد ، وقيل بمعنى سوى ، والأول أحسن  $)^{(v)}$ .

أمّا قوله: "إلا ما قد سلف" ، الذي مثل فيه الفراء لكون" إلا " بمعنى " سوى " ، فالرأي فيه عند جمهور العلماء أن الاستثناء فيه منقطع بجعل " إلا " بمعنى " لكن " ، فيقول النحاس: (استثناء ليس من الأول) (^) ، وهو المختار عند أبي حيان فقال: (الاستثناء في قوله: إلا ما قد سلف منقطع ، إذ لا يجامع الاستقبال الماضي ، والمعنى: أنه لما حرم عليهم أن ينكحوا ما نكح آباؤهم دل على أن متعاطي ذلك بعد التحريم آثم ، وتطرق الوهم إلى ما صدر منهم قبل النهي ما حكمه فقيل: إلا ما قد سلف أي: لكن ما قد سلف ، فلم يتعلق بالنهي فلا إثم به . ولما حمل ابن زيد النكاح على العقد الصحيح ، حمل قوله: إلا ما قد سلف من الآباء في قوله: إلا ما قد سلف من الآباء في الجاهلية من الزنا بالنساء ، ويكون على هذا استثناءً منقطعًا ، وقيل عن ابن زيد: إن معنى الآية النهي أن يطأ الرجل امرأة وطئها أبوه إلا ما قد سلف من الأب في الجاهلية من الزنا بالمرأة فإنه يجوز للابن

١- سورة النساء: ٢٢

۲- سورة هود: ۱۰۷

٣- معانى القرآن للفراء :٣ / ١٠٠٨

٤- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٤ / ٤٢٨

٥- إعراب القرآن للنحاس: ٤/ ١٣٧

٦- البحر المحيط: ٩/ ٤٠٩

٧- مشكل إعراب القرآن: ٢٠٢/٢

٨- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٤٤٤

١- البحر المحيط: ٣/ ٥٧٥- ٥٧٦

٢- الجامع لأحكام القرآن: ١٦/ ١٥٤- ١٥٥

٣- البحر المحيط: ٣/ ٥٧٥- ٥٧٦



#### المطلب الأول: الحال المفرد:

### قوله تعالى : ﴿ صِرِّطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِّينَ ﴾ الفاتحة ٧

"غيرِ " : جوّز الفراء النصب فيها على القطع ؛ أي على الحال من الضمير في " عليهم " فيقول : ( بخفض " غير " ؛ لأنها نعت للذين ، لا الهاء والميم من " عليهم " ، وإنما جاز أن تكون " غير " نعتًا لمعرفة ؛ لأنها قد أضيفت إلى اسم فيه ألف ولام ، وليس بمصمود له ولا الأول أيضًا بمصمود له ، وهي في الكلام بمنزلة قولك : لا أمرُ إلا بالصادق غير الكاذب ؛ كأنك تريد بمن يريد يصدق ولا يكذب . ولا يجوز أن تقول : مررت بعبد الله غير الظريف إلا على التكرير ؛ لأن عبد الله مؤقت ، و" غير" في مذهب نكرة غير موقتة ، والا تكون نعتًا إلا لمعرفة غير موقتة ، والنصب جائز في " غير" تجعله قطعًا من " عليهم " ، وقد يجوز أن تجعل " الذين " قبلها في موضع توقيت ، وتخفض " غير" على التكرير : " صراط غير المغضوب عليهم " )(١) .

#### التعليق:

وهذا من المواطن المتفق عليها عند الجمهور ، بالإضافة إلى جواز وجه النصب على الاستثناء عندهم فيقول الزجاج: ( يجوز نصب " غير" على ضربين: على الحال وعلى الاستثناء فكأنك قلت: إلا المغضوب عليهم ، وحق " غير" من الإعراب في الاستثناء النصب إذا كان ما بعد إلا منصوبا ، فأما الحال فكأنك قلت فيها: صراط الذين أنعمت عليهم لا مغضوبًا عليهم )(١) ، ويقول الأخفش: (وقد قرأ قوم " غير " جعلوه على الاستثناء الخارج من أول الكلام ، وذلك أنه إذا استثنى شيئًا ليس من أوّل الكلام ؛ في لغة أهل الحجاز ؛ فإنه ينصب ، يقول: " ما فيه أحدٌ إلا حمارً " ، وغيرهم يقول: هذا بمنزلة ما هو من الأول فيرفع ؛ فذا يجر: " غير المغضوب " في لغته. وإن شئت جعلت " غير" نصبا على الحال ؛ لأنها نكرة والأول معرفة ؛ وإنما جر لتشبيه " الذي " " بالرجل " )(١) ، ويقول القرطبي: ( النصب على وجهين: على الحال من الذين ، أو من الهاء والميم في " عليهم " ، كأنك قلت : أنعمت عليهم لا مغضوبا عليهم . أو على الاستثناء كأنك قلت : إلا المغضوب عليهم . ويجوز النصب بأعنى وحكى عن الخليل )(١).

وينقل لنا النحاس رأي لعلماء الكوفة في منعهم النصب في "غير " على الاستثناء فيقول: (روى الخليل رحمه الله عن عبد الله بن كثير "غير المغضوب" بالنصب ، قال الاخفش: هو نصب على الحال ، وإن شئت على الاستثناء قال أبو العباس: هو استثناء ليس من الأول. قال الكوفيون: لا يكون استثناءًا لأن بعده "ولا "، ولا تزاد "لا "في الاستثناء. قال أبو جعفر: وإذا لا يلزم لأن فيه معنى النفي )(٥) ، وهو ما أشار إليه أبو حيان بقوله: (النصب على الحال من الضمير في عليهم، وهو الوجه أو من الذين قاله المهدوي وغيره ، وهو خطأ ؛ لأن الحال من المضاف إليه الذي لا موضع له لا يجوز ، أو على الاستثناء قاله الأخفش والزجاج وغيرهما ، وهو استثناء منقطع إذ لم يتناوله اللفظ

١- معاني القرآن للفراء: ١ / ٥٠

٢- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٥٣

٣- معاني القرآن للأخفش: ١/ ١٧- ١٨

٤- الجامع لأحكام القرآن : ١/ ١٥٠

٥- إعراب القرآن للنحاس: ١/٦٧١

السابق ، ومنعه القراء من أجل " لا " في قوله " ولا الضالين " ولم يسوغ في النصب غير الحال ، قال لأن لا لا تزاد إلا إذا تقدم النفي ، ومن ذهب إلى الاستثناء جعل لا صلة أي زائدة مثلها في قوله تعالى ذ " ما منعك أن لا تسجد " )(١) . ويقول أبو البقاء: ( يقرأ بالنصب ، وفيه ثلاثة أوجه : أحدها أنه حال من الهاء والميم والعامل فيها أنعمت ، ويضعف أن يكون حالًا من الذين لأنه مضاف إليه ، والصراط لا يصح أن يعمل بنفسه في الحال ، وقد قبل إنه ينتصب على الحال من الذين ويعمل فيها معنى الإضافة . والوجه الثاني أنه ينتصب على الاستثناء من الذين أو من الهاء والميم . والثالث: أنه ينتصب بإضمار أعني والمغضوب مفعول من غضب عليه ، " لا " زائدة عند البصريين للتوكيد ، وعند الكوفيين هي بمعنى غير ، كما قالوا : جئت بلا شيء فأدخلوا عليها حرف الجر فيكون لها حكم غير . وأجاب البصريون عن هذا بأن " لا " دخلت للمعنى فتخطاها العامل كما يتخطى الألف واللام )(١) ، وذهب لجواز الوجهين في النصب مكي فيقول : ( قد روي نصب غير عن ابن كثير وغيره ونصبها على الحال من الهاء والميم في " عليهم " أو من " الذين " إذ لفظهم لفظ المعرفة ، وإن شئت نصبته على الاستثناء المنقطع عند البصريين ، ومنعه الكوفيون لأجل دخول لا . وإن شئت نصبته على الضمار أعني )(١) .

فالنصب على الحال من الهاء والميم في "عليهم "، لا خلاف فيه عند العلماء ، وإنما كان الخلاف على وجه الاستثناء هنا ، فالبصريون جوّزوه على اعتبار أن " لا " في قوله " ولا الضالين " زائدة ، ومنعه الكوفيون؛ لأن " لا " عندهم بمعنى " غير " ولا تزاد " لا " عندهم إلا إذا تقدمه نفي ، لذلك لم يجوّزوا فيها إلا وجه النصب على الحال .

# قوله تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبُ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَقِينَ ﴾ البقرة ٢

" هدى " : النصب فيها عند الفراء من وجهين : إما على الحال من الضمير في " فيه " ، أو على الحال من " ذلك الكتاب " فيقول : ( فإنه رفع من وجهين ، ونصب من وجهين ؛ فأما النصب في أحد الوجهين فأن تجعل " الكتاب " خبرًا لـ " ذلك " فتنصب " هدًى " على القطع ؛ لأن " هدى " نكرة اتصلت بمعرفة قد تمّ خبرها فنصبتها ؛ لأن النكرة لا تكون دليلًا على معرفة . وإن شئت نصبت " هدى " على القطع من الهاء التي في " فيه " ؛ كأنك قلت : لا شك فيه هاديًا )( أ) .

### التعليق:

وهذا الذي ذهب إليه الفراء هو الوجه عند عدد من العلماء فيقول الزجاج: ( موضعه نصب ، ونصبه من وجهين أحدهما أن يكون منصوبًا على الحال من قولك: القرآن ذلك الكتاب هدى ، ويجوز أن يكون انتصب بقولك: لا ريب فيه في حال هدايته فيكون حالًا من قولك: لا شك فيه هاديًا  $)^{(\circ)}$  ، ويقول النحاس: ( يكون نصبا على الحال من ذلك والكوفيون يقولون: قطع ، ويكون حالًا من الكتاب ، وتكون حالًا من الهاء  $)^{(7)}$  ، ويقول ابن الأنباري: ( يجوز في " هدى " أن تنصب على القطع من " ذلك " ،

١- البحر المحيط: ١/ ٥٠- ٥١

٢- الإملاء: ٤ ، وينظر: إعراب القراءات الشواذ: / ١٠٣

٣- مشكل إعراب القرآن: ١/١١١

٤- معانى القرآن للفراء: ١/ ٥٥- ٥٥

٥- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٧٠

٦- إعراب القرآن للنحاس: ١٨٠/١

وأن تنصبه على القطع من " الكتاب " ، وأن تنصبه على القطع من الهاء في " فيه "  $)^{(1)}$ .

وقد أورد أبو حيان إشكالًا في إعرابه حالًا ، وأجاب عنه ، فيقول : (جوزوا أن يكون في موضع نصب على الحال ، وبولغ بجعل المصدر حالا وصاحب الحال اسم الإشارة ، أو الكتاب ، والعامل فيها على هذين الوجهين معنى الإشارة أو الضمير في فيه ، والعامل ما في الظرف من الاستقرار وهو مشكل لأن الحال تقييد ، فيكون انتقال الريب مقيدًا بالحال إذ لا ريب فيه يستقر فيه في حال كونه هدى المنقين )(٢) ، وخروجًا من هذا الإشكال ذهب على جعل هذه الجملة مستقلة عن بعضها ، فقال : (لكن يزيل الإشكال أنها حال لازمة . والأولى : جعل كل جملة مستقلة ، فذلك الكتاب جملة ، ولا ريب جملة ، وفيه هدى المتقين جملة )(٣) وهو في هذا موافقا للزمخشري الذي قال : (يجوز أن ينصب على الحال والعامل فيه معنى الإشارة أو الظرف ، والذي هو أرسخ عرفًا في البلاغة أن يضرب عن هذه المحال صفحًا وان يقال : أن " آلم " جملة برأسها ، و" ذلك الكتاب" جملة ثانية ، و"لا ريب فيه " ثالثة ، و" هدى للمتقين " رابعة )(٤) . ويقول مكي : ( " هدى " في موضع نصب على الحال من ذا أو من الكتاب أو من المضمر المرفوع في " فيه " . والعامل فيه إذا كان حالًا من ذا أو من الكتاب ، معنى الإشارة فإن كان حالًا من المضمر المرفوع في " فيه " فيه " فالعامل فيه معنى الاستقرار )(٥) ، فعلى هذا فالظاهر جواز ومجيئها حال هنا .

### قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتُبِّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ﴾ البقرة ٨٩

"مصدقًا " : جوّز الفراء فيها النصب على الحال من " كتاب " النكرة ؛ والذي جوّز ذلك مجيء النكرة مخصصة بالجار والمجرور فيقول : ( إن شئت رفعت المصدق ونويت أن يكون نعتًا للكتاب ؛ لأنه نكرة ، ولو نصبته على أن تجعل المصدق فعلا للكتاب لكان صوابا ، وفي قراءة عبد الله في آل عمران ثم جاءكم رسولٌ مصدقًا فجعله فعلا ، وإن كانت النكرة قد وصلت بشيء سوى نعتها ثم جاء النعت ، فالنصب على أن الفعل أمكن منه إذا كانت نكرة غير موصولة ؛ وذلك لأن صلة النكرة تصير كالموقتة لها ، ألا ترى أنك إذا قلت : مررت برجل في دارك ، أو بعبدٍ لك في دارك فكأنك قلت : بعبدك أو بسايس دابتك ؟ فقس على هذا . وقد قال بعض الشعراء :

لو كان حيٌّ ناجيًا لنجا من يومه المُزَلَّمُ الأعصم(١)

فنصب ولم يصل النكرة بشيء وهو جائز . فأما قوله : " وهذا كتابٌ مصدقٌ لسانًا عربيًّا "(') فإن نصب اللسان على وجهين ؛ أحدهما أن تضمر شيئا يقع عليه المصدق ، كأنك قلت : وهذا يصدّق التوراة والإنجيل " لسانًا عربيًّا " لأن التوراة والإنجيل لم يكونا عربيين ، فصار اللسان العربي مفسرا . وأما الوجه الآخر : فعلى ما فسرت لك لما وصلت الكتاب بالمصدق أخرجت " لسانا " مما في " مصدق " من الراجع من ذكره . ولو كان اللسان مرفوعًا لكان صوابًا ؛ على أنه نعت وإن طال )(^) .

١- الإيضاح: ٢٥٦

٢- البحر المحيط: ١/ ٦٤

٣- المصدر السابق

٤- الكشاف : ١/ ٣٧

٥- مشكل إعراب القرآن: ٢/ ١١٣

٦- البيت من السريع للمرقش الأكبر ، والشاهد قوله : " ناجيًا " حيث جاء الحال من النكرة ولم تتصل بشيء وهذا جائز
 ، ينظر: المفضليات : ص ٢٣٨

٧- سورة الأحقاف: ١٢

٨- معانى القرآن للفراء: ١/ ٩٢

#### التعليق:

وهذا هو الوجه المتفق عليه عند جمهور النحاة فقال النحاس: ( نعت لكتاب ، ويجوز في غير القرآن نصبه على الحال ، وفي قراءة عبد الله منصوب في " آل عمران " )(') وتبعه في هذا القرطبي بلا خلاف . ويقول أبو حيان: ( وفي مصحف أبيّ مصدقًا ، وبه قرأ ابن أبي عبلة ونصبه على الحال من كتاب ، وإن كان نكرة . وقد أجاز ذلك سيبويه بلا شرط فقد تخصصت بالصفة فقربت من المعرفة )(') وهو الوجه عند الزمخشري حيث قال: ( قرئ: مصدقًا على الحال فإن قلت: كيف جاز نصبها عن النكرة ؟ قلت: إذا وصف النكرة تخصص فصح انتصاب الحال عنه ، وقد وصف كتاب بقوله: " من عند الله " )(') . ويقول أبو البقاء: ( قرئ شاذا بالنصب على الحال ، وفي صاحب الحال وجهان : احدهما الكتاب لأنه قد وصف فقرب من المعرفة . والثاني أن يكون حالا من الضمير في الظرف ، ويكون العامل الظرف أو ما يتعلق به الظرف )( $^{3}$  ، وهذا ظاهر لا خلاف فيه .

ثم ذهب الفراء ليمثل على مجيء الحال من النكرة الموصوفة بالنصب في "لسانًا عربيًا" من قوله: "وهذا كتاب مصدق لسانًا عربيًا"، حيث احتمل وجه النصب فيها عند الفراء وجهين: الوجه الأول: أم ينصب على البدل أو البيان لمفعول "مصدق "المحذوف، والوجه الثاني: على الحال من مصدر "مصدق"، بالإضافة إلى ما أشار إليه من النصب على الحال من الضمير "يديه "على قراءة عبد الله فيقول في موضع آخر من الكتاب: (وفي قراءة عبد الله: "مصدق لما بين يديه لسانًا عربيًا" فنصبه في قراءتنا على تأويل قراءة عبد الله أي: هذا القرآن يصدق التوراة عربيًا مبينًا، وهي في قراءة عبد الله يكون نصبًا من "مصدق"، على ما فسرت لك، ويكون قطعًا من الهاء في "بين يديه") وهو الوجه عند الأخفش وغيره حيث قال: (نصب "اللسان "و" العربي" لأنه ليس من صفة "الكتاب" فانتصب على الحال أو على فعل مضمر كأنه قال: أعني لسانًا عربيًا، وقال بعضهم: إن انتصابه على "مصدق "جعل الكتاب مصدق اللسان) (أ)، ويقول الزجاج: ("لسانا عربيا" وتول الزمخشري منصوبان على الحال المعنى: مصدق لما بين يديه عربيا وذكر لسانا توكيدا) (أ)، ويقول الزمخشري بالصفة ويعمل فيه معنى الإشارة، وجوز أن يكون مفعولا لمصدق أي: يصدق ذا لسان عربي وهو الرسول )(()).

في حين منع النحاس نصب " مصدقًا " على الحال من " كتاب " فقال : ( منصوب على الحال والضعيف في العربية يتوهم أنه حال من نكرة لأن الذي قبله نكرة والحال من النكرة ليس بجيد ، ولا يقال في كتاب الله عز وجل ما غيره أجود منه فلسانًا منصوب على الحال المضمر الذي في مصدق ، والمضمر معرفة جاز نصب لسان على الحال ؛ لأنه بمعنى مبين )(أ) ، وهذا الذي منعه جوّزه العلماء

اعراب القرآن للنحاس: ١/ ٢٤٦، وينظر: الجامع لأحكام القرآن: ٢/ ٣٣

٢- البحر المحيط: ١/ ٤٨٦

٣- الكشاف: ١/ ٨٦

٤- الإملاء: ٥٧، وينظر: إعراب القراءات الشواذ: ١/ ١٨٨

٥- معانى القرآن للفراء: ١٠١٧ /

٦- معانى القرآن للاخفش: ٢ / ١٩٥

٧- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٤ / ٤٤١

۸- الکشاف: ۲٦/ ۱۰۱۲

٩- إعراب القرآن للنحاس: ٤/١٦٢

؛ لأن النكرة تخصصت بالوصف فأشبهت المعرفة فيقول أبو حيان : (حال من الضمير في مصدق ، والعامل فيه مصدق أو من كتاب إذ قد وصف العامل فيه اسم الإشارة . أو لسانا : حال موطئة والحال في الحقيقة هو عربيا ، أو على حذف أي: ذا الشأن عربي فيكون مفعولا بمصدق أي: هذا القرآن مصدق من جاء به وهو الرسول ، وقيل : انتصب على إسقاط الخافض أي: بلسان عربي)(١) ، ووافقه في هذه الوجوه أبو البقاء بلا خلاف ، في حين اكتفي مكي بالنصب على الحال فقال : ( "لسانا عربيا " حالان من المضمر المرفوع في مصدق ، أو من الكتاب لأنه نعت بمصدق فقرب من المعرفة ، أو من "كتاب الناسان توطئة حال )(١) . فعلى "ذا " والعامل في الحال الإشارة أو التنبيه وقيل : إن عربيا هو الحال ولسان توطئة حال )(١) . فعلى هذا لا مانع من انتصاب "لسانًا " على الحال من "كتاب " الموصوفة بمصدق ، كما يجوز أن ينتصب على الحال من الضمير في " مصدّق " ، فلا مانع من جواز الوجهين .

### قُولُه تعالى : ﴿ فَمَن ٱصْلَطَّرَّ غَيْرَ بَاغَ وَلَا عَادِ فَلَا إِنَّمَ عَلَيْهٌ ﴾ البقرة ١٧٣

"غير" : النصب فيها عند الفراء على الحال من المضطر و لا يجوّز وجه الاستثناء فيها فيقول: ("غير" في هذا الموضع حال للمضطر ؟ كأنك قلت: فمن اضطر لا باغيًا ولا عاديًا ؟ فهو له حلال. والنصب ها هنا بمنزلة قوله: "أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غيرَ محلي الصيد "(") ومثله : " إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه "(أ) و "غير" ها هنا لا تصلح " لا " في موضعها ؟ لأن " لا " تصلح في موضع غير. وإذا رأيت "غير" يصلح " لا " في موضعها فهي مخالفة " لغير " التي لا تصلح " لا " في موضعها . ولا تحل الميتة للمضطر إذا عدا على الناس بسيفه ، أو كان في سبيل من سبل المعاصي . ويقال : إنه لا ينبغي لآكلها أن يشبع منها ، ولا أن يتزوّد منها شيئا ؟ إنما رخص له فيما يمسك نفسه )(ف) .

#### التعليق:

والنصب فيها على الحال هو الوجه المتفق عليه عند جمهور النحاة ، فيقول الزجاج: (نصب "غير باغ " على الحال) (١) ، وتبعه النحاس ، و يقول القرطبي: (نصب على الحال ، وقيل: على الاستثناء . وإذا رأيت "غير" يصلح في موضعها " في " فهي حال ، وإذا صلح موضعها " إلا " فهي استثناء فقس عليه )(١) ، أما أبو حيان فيقول: (انتصاب غير باغ على الحال من الضمير المستكن في اضطر ، وجعله بعضهم من الضمير المستكن في الفعل المحذوف المعطوف على قوله: اضطر ، وقدره: فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد. قدره كذلك القاضي وأبو بكر الرازي ليجعلا ذلك قيدًا في الأكل ، لا في الاضطرار. ولا يتعين ما لاقاه ، إذ يحتمل أن يكون هذا المقدر بعد قوله: غير باغ ولا عاد ، بل هو الظاهر والأولى ، لأن في تقدير قبل غير باغ ولا عاد فصلًا بين ما ظاهره الاتصال بما

- ١- البحر المحيط: ٩ / ٤٣٨ ، وينظر: الإملاء: ٥٣٠
  - ٢- مشكل إعراب القرآن: ٢ / ٢٠٨
    - ٣- سورة المائدة: ١
    - ٤- سورة الأحزاب: ٥٣
  - ٥- معاني القرآن للفراء: ١ / ١٣١- ١٣٢
- ٦- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٢٤٣ ، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٢٧٩
  - ٧- الجامع لأحكام القرآن: ٢ / ٢١٤

بعده ، وليس ذلك في تقديره بعد قوله: غير باغ ولا عاد  $)^{(1)}$  وهو الوجه عند مكي فقال: ( نصب على الحال من المضمر في اضطر ، وباغ و عاد بمنزلة قاض  $)^{(7)}$  وهذا ظاهر لا جدال فيه. وقد جعل من ذلك قوله تعالى: " غير محلى الصيد " ، وقوله: " غير ناظرين إناه ".

### قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرجَالًا أَقْ رُكْبَانًا ۖ ﴾ البقرة ٢٣٩

"رجالًا": النصب هنا على الحال عند الفراء فيقول: ( نصب ؛ لأنه شيء ليس بدائم ، و لا يصلح فيه " هو " ألا ترى أن المعنى: إن خفتم أن تُصلّوا قيامًا فصلّوا رجالًا أو ركبانًا ؛ رجالًا بمعنى: رجّالة فنصبا ؛ لأنهما حالان للفعل لا يصلحان خبرًا )(")

#### التعليق:

والنصب على الحال هو المتفق عليه عند جمهور النحاة فيقول الزجاج: (أي فصلّوا ركبانا أو رجالًا ) (ث) ، ويقول الأخفش: (صلّوا رجالًا ، أو صلّوا ركبانا ) (ث) ، ويقول النحاس: (نصب على الحال أي فصلّوا رجالًا والمعنى: فإن خفتم أن تقوموا لله قانتين فصلّوا مشاة أو ركبانا ) (آ) . وتبعهم في هذا القرطبي ، وعلى: فصلوا راجلين عند الزمخشري (١) ، ويقول أبو البقاء: (حال من المحذوف تقديره: فصلوا رجالًا أو فقوموا رجالًا ) (أ) ،أما أبو حيان فيقول: (منصوب على الحال والعامل محذوف قالوا تقديره: فصلّوا رجالًا ، ويحسن أن يقدر من لفظ الأول أي: فحافظوا عليها رجالًا ) (أ) وهذا ظاهر لا إشكال في إعرابه.

قوله تعالى : ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةً فِي فِنَتَيْنِ ٱلْتَقَتَأُ فِنَةً تُقَٰتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَيٰ كَافِرَةً ﴾ آل عمران ١٣

" فئة " : جوّز الفراء فيها النصب على الحال ، والرفع على الاستئناف ؛ لأن الحال ليست شرطية ، ولو كانت شرطية للزم النصب لا غير فيقول : ( " فئة تقاتل " قرئت بالرفع ؛ وهو وجه الكلام على معنى : إحداهما تقاتل في سبيل الله " وأخرى كافرة " على الاستئناف ؛ كما قال الشاعر :

فكنت كذى رجلين رجلٌ صحيحةٌ ورجلٌ رمى فيها الزّمان فشلّت (١٠)

ولو خفضت لكان جيدا: ترده على الخفض الأول ؛ كأنك قلت: كذي رجلين: كذي رجل صحيحة ورجل سقيمة وكذلك يجوز خفض الفئة الأخرى على أوّل الكلام ولو قلت: " فئةً تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة " كان صوابا على قولك: التقتا مختلفتين وقال الشاعر في مثل ذلك مما يستأنف: وأخرى كافرة كان الناس نصفين شامت و آخر مثن بالذي كنت أفعل(١١)

- ١- البحر المحيط: ٢/ ١١٨
- ٢- مشكل إعراب القرآن: ١٥٦/١
- ٣- معانى القرآن للفراء: ١٦٧/١
- ٤- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٣٢١
  - ٥- معاني القرآن للأخفش: ١٩١/١
- ٦- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٣٢٢، وينظر: الجامع لأحكام القرآن: ٣/ ٢٢٣
  - ٧- الكشاف : ٢/ ١٤٠
  - ٨- إملاء ما من به الرحمن: ١٠٧
    - ٩- البحر المحيط: ٢/ ٥٤٩
- ١- البيت من الطويل لكثير عزة أو النجاشي ، الشاهد: قوله: "رجل " الأولى بالرفع على تقدير إحداهما رجل ، ينظر: ديوان كثير: ص ٩٩
- ١١-البيت من الطويل للعجير السلولي ، والشاهد : قوله : "شامت " رفعه على الاستئناف ؛ أي : بعض شامت وبعض مثن ، ينظر : الكتاب : ٣٦/١ ، شرح أبيات الفراء : ص ٢٢٤

ابتدأ الكلام بعد النصفين ففسّره . وأراد : بعضٌ شامتٌ وبعضٌ غيرُ شامت . والنصب فيهما جائز ، يردهما على النصفين . وقال الآخر:

حتى إذا ما استقل النجم في غلس وغودر البقل ملويٌّ ومحصود $^{(1)}$ 

ففسر بعض البقل كذا وبعضه كذا . والنصب جائز .

وكل فعل أوقعته على أسماء لها أفاعيل ينصب على الحال الذي ليس بشرط ففيه الرفع على الابتداء ، والنصب على الاتصال بما قبله ؛ من ذلك : رأيت القوم قائمًا وقاعدًا ، وقائم وقاعد ، لأنك نويت بالنصب القطع ، والاستئناف في القطع حسن . وهو أيضًا فيما ينصب بالفعل جائز ؛ فتقول : أظنّ القوم قيامًا وقعودًا ، وقيام وقعود ، وكان القوم بتلك المنزلة . وكذلك : رأيت القوم في الدار قيامًا وقعودًا ، وقيامً وقاعدًا ، وقائمًا وقاعد ؛ فتفسره بالواحد والجمع . قال الشاعر :

وكتيبة شعواء ذات أشلّة فيها الفوارس حاسر ومقنّع(٢)

فإذا نصبت على الحال لم يجز أن تفسر الجمع بالاثنين ، ولكن تجمع فتقول: فيها القوم قيامًا وقعودًا. وأما الذي على الشرط مما لا يجوز رفعه فقوله: اضرب أخاك ظالمًا أو مسيئًا ، تريد: اضربه في ظلمه وفي إساءته. ولا يجوز ها هنا الرفع في حاليه ؛ لأنهما متعلقتان بالشرط. وكذلك الجمع ؛ تقول : ضربت القوم مجرّدين أو لا بسين ولا يجوز: مجردون ولا لابسون ؛ إلا أن تستأنف فتخبر ، وليس بشرط للفعل ؛ ألا ترى أنك لو أمرت بضربهم في هاتين الحالين لم يكن فعلهم إلا نصبًا ؛ فتقول: اضرب القوم مجرّدين أو لا بسين ؛ لأن الشرط في الأمر لازم. وفيما قد مضى يجوز أن تجعله خبرّا وشرطًا. فلذلك جاز الوجهان في الماضي )(٢).

### التعليق:

وهو المذهب عند الجمهور بالإضافة إلى جواز أوجه أخرى عندهم أحدها: النصب يقول الزجاج: ( يجوز نصب " فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة " ولا أعلم أحدًا قرأ بها. ونصبها من وجهين – أحدهما الحال المعنى التقتا مؤمنة وكافرة، ويجوز نصبها على أعني فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة) كافرة ) أي بالنصب على الحال، أو على المدح، والأخير هو الوجه عند أبي حيان حيث قال: ( قرأ ابن المسيفع وابن أبي عبلة: فئة، بالنصب. قالوا: على المدح، وتمام هذا القول: إنه انتصب الأول على المدح والثاني على الذم كأنه قيل: أمدح فئة تقاتل في سبيل الله وأذم أخرى كافرة) (٥٠).

أمّا عند الزمخشري فالنصب على وجهين: الحال والاختصاص فيقول: (قرئ: فئة تقاتل وأخرى كافرة بالجر على البدل من فئتين، وبالنصب على الاختصاص أو على الحال من الضمير في التقتا)<sup>(1)</sup> ويرد وجه الاختصاص أبو حيان فيقول: (ليس بجيد، لأن المنصوب على الاختصاص لا يكون نكرة

١- البيت من البسيط لذي الرمة ، والشاهد: قوله: " ملوي " و " محصود " أي: منه ملوي ومحصود ، ينظر: ديوان ذو الرمة: ٢/ ١٣٦٧ ،

٢- البيت من الكامل لعنترة ، والشاهد: قوله: "حاسر ومقنع" ؛ أي: بعضهم حاسر وبعضهم مقنع ، وإذا نصبت على
 الحال وجب الجمع أي: حاسرين مقنعين ، ينظر: ديوان عنترة: ص ٤٩

٣- معاني القرآن للفراء: ١/ ٢١٤- ٢١٥- ٢١٦

٤- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٣٨٢

٥- البحر المحيط: ٣/ ٤٦

٦- الكشاف: ٣/ ١٦٣

ولا مبهما ، وأجاز هو وغيره قبله كالزجاج: أن ينتصب على الحال من الضمير في: التقتا ، وذكر: فئة على سبيل التوطئة) (١) ، ويقول أبو البقاء: (يقرأ في الشاذ بالجر فيهما على البدل من فئتين ، ويقرأ أيضا بالنصب فيهما على أن يكون حالا من الضمير في التقتا تقديره: التقتا مؤمنة وكافرة ، وفئة وأخرى على هذا للحال )(١) ، ويوافق القيسي(١) الفراء في وجه النصب فيهما — فئة وأخرى — على الحال أي: التقتا مختلفتين. وتبعهم في هذا ابن الأنباري.

فعلى هذا النصب فيها لا يخرج من النصب على الحال ، أو على المدح بجواز الأمرين عند العلماء .

### قوله تعالى: ﴿ شَهَدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلْئِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَانِمًا بِٱلْقِسْطِّ ﴾ آل عمران ١٨

" قائمًا ": النصب فيها عند الفراء على القطع أي: الحال من المعرفة ، فيقول: ( منصوب على القطع ؛ لأنه نكرة نعت به معرفة . و هو في قراءة عبد الله " القائمُ بالقسط " رفع ؛ لأنه معرفة نعت لمعرفة )()

#### التعليق:

واختلف العلماء في هذا فهي عند الأخفش حال مؤكدة للجملة قبلها فيقول: (أي: شهدوا أنه لا إله إلا الله قائمًا بالقسط، نصب " قائما " على الحال) ( $^{\circ}$ ) ، وهو الوجه عند الزجاج حين قال: ( نصب حال مؤكدة لأن الحال المؤكدة تقع مع الأسماء في غير الإشارة ، تقول إنه زيد معروفا وهو الحق مصدقا ولا إله إلا هو قائما بالقسط) $^{(7)}$ .

وذهب النحاس ليفرق بين المصطلحين " الحال والقطع " فقال : ( نصب على الحال المؤكدة وعند الكوفيين على القطع ) $^{(\vee)}$  ، وتبعه في هذا القرطبي بقوله ويقول : ( نصب على الحال المؤكدة من اسمه تعالى في قوله " شهد الله " أو من قوله " إلا هو " . وقال الفراء : نصب على القطع ، كان أصله القائم ، فلما قطعت الألف واللام نصب كقوله : " وله الدين واصبا " ) $^{(\wedge)}$  ، ووافقهم أبو حيان في هذا فقال : ( وأما انتصابه على القطع فلا يجيء إلا على مذهب الكوفيين ، وقد أبطله البصريون ) $^{(\circ)}$  ولا نجد سبيلًا لهذه التفرقة ؛ فالقطع من المصطلحات الكوفية المبتكرة ويقابلها عند نحاة البصرة الحال ؛ هذا هو ما اصطلح عليه العلماء $^{(\circ)}$ .

أما الزمخشري فتشعب حديثه في المسألة ، فتحدث أولًا عن مسألة الإفراد هنا فقال : (انتصابه على أنه حال مؤكدة منه كقوله: "وهو الحق مصدقا". فإن قلت : لم جاز إفراده بنصب الحال دون المعطوفين عليه ، ولو جاءني زيد وعمرو راكبًا لم يجز ؟ قلت : إنما جاز هذا لعدم الإلباس كما جاز في قوله "ووهبنا له إسحاق ويعقوب" نافلة ، أن تنصب نافلة حالًا عن يعقوب ، ولو قل : جاءني زيد وهند راكبًا جاز لتميزه بالذكورة) (١١) ورده أبو حيان فقال : (قال الزمخشري : انتصابه على أنه حال مؤكدة من لفظ الجلالة .

```
١- البحر المحيط: ٣/ ٤٦
```

٢- الإملاء: ١٣٣ ، وينظر: إعراب القراءات الشواذ: ١/ ٣٠٤

٣- مشكل إعراب القرآن: ١ / ١٨٨ ، وينظر: الإيضاح: ٢٩٥

٤- معانى القرآن للفراء: ١/ ٢٢١

٥- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٣٨٧ – ٣٨٨

٦- معاني القرآن للأخفش: ١/ ٢١٣

٧- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٣٦٢

٨- الجامع لأحكام القرآن: ٤/ ٤٣

٩- البحر المحيط: ٣/ ٦٢- ٦٣

١٠ - أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة لأحمد مكى الأنصاري: ٤٥٢

١٦٤ / ٣ : ١٦٤ / ١٦٤

وليس من الحال المؤكدة ، لأنه ليس من باب: " يوم يبعث حيا " ولا من باب: أنا عبد الله شجاعا . فليس قائما بالقسط بمعنى: شهد وليس مؤكدا مضمون الجملة السابقة في نحو: أنا عبد الله شجاعا ، وهو زيد شجاعا . لكن هذا التخريج قلق في التركيب إذ يصير كقولك: أكل زيد طعاما و عائشة وفاطمة جائعًا . فيفصل بين المعطوف عليه والمعطوف بالمفعول ، وبين الحال وذي الحال بالمفعول والمعطوف ، كن بمشيئة كونها كلها معمولة لعامل واحد )(۱).

ومن ثم عرض الزمخشري لجواز النصب فيها على المدح فقال: ( أو على المدح. فإن قلت: أليس من حق المنتصب على المدح أن يكون معرفة ، كقولك: الحمد لله الحميد ، إنا معشر الأنبياء لا نورث إنا بني نهشل لا ندعي لأب ؛ قلت: قد جاء نكرة كما جاء معرفة وأنشد سيبويه فيما جاء منه نكرة قول الهذلي:

ويأوي إلي نسوة عطل وشعسًا مراضيع مثل السعالي(١) ، وحديثه هذا فيه نظر ؛ وأفضل ما يقال فيه ما قاله أبو حيان حين ردّه فقال: (في ذلك تخليط، وذلك أنه لم يفرق بين المنصوب على المختصاص، وجعل حكمهما واحدًا ، وأورد مثالا من المنصوب على المدح وهو: الحمد لله الحميد، ومثالين من المنصوب على الاختصاص وهما: " إنا معشر الأنبياء لا نورث " " إنا بني نهشل لا ندعي لأب " والذي ذكر النحويون أن المنصوب على المدح أو الذم أو الترحم قد يكون معرفة، وقبله معرفة يصلح أن يكون تابعًا لها، وقد لا يصلح، وقد يكون نكرة كذلك ، وقد يكون نكرة وقبلها معرفة، فلا يصح أن يكون نعتا لها، أما المنصوب على الاختصاص فنصبوا على أنه لا يكون نكرة ولا مبهما، ولا يكون إلا معرفا بالألف واللام، أو بالإضافة أو بالعلمية أو بأي ، ولا يكون إلا بعد ضمير متكلم مختص به أو مشارك فيه وربما أتى بعد ضمير مخاطب) (١٠).

ولم يكتف الزمخشري بهذا بل عرض وجهًا آخر في نصبها فقال: ( فإن قلت: هل يجوز أن يكون صفة للمنفي كأنه قيل: لا إله قائمًا بالقسط إلا هو؟ قلت: لا يبعد فقد رأيناهم يتسعون في الفصل بين الصفة والموصوف) (°) ، إلا أنه ذهب ليرجح فيها النصب على الحال المؤكدة فقال: ( فإن قلت: قد جعلته حالا من فاعل شهد ، فهل يصح أن ينتصب حالا عن هو في لا إله إلا هو؟ قلت: نعم ؛ لأنها حال مؤكدة والحال المؤكدة لا تستدعي أن يكون في الجملة التي هي زيادة في فائدتها عامل فيها كقولك أنا عبد الله شجاعًا ، وهو أوجه من انتصابه عن فاعل شهد وكذلك انتصابه على المدح )(٢) ، ولم يوفق أيضًا في هذا ففطن له أبو حيان فقال: (وكان قد مثل في الفصل بين الصفة والموصوف بقوله: لا رجل إلا عبد الله شجاعًا . ويعني أن انتصاب : قائما على في الفصل بين الصفة والموصوف بقوله: لا رجل إلا عبد الله شجاعًا . ويعني أن انتصاب : قائما على وهو الله . وهذا الذي ذكره لا يجوز لأنه فصل بين الصفة والموصوف بأجنبي وهو المعطوفان اللذان هما : الملائكة وأولوا العلم ، وليسا معمولين من جملة " لا إله إلا الله " بل هما معمولان : لشهد ، وأما المثال الذي مثل به وهو : لا رجل إلا عبد الله شجاعًا ، فليس نظير تخريجه في الآية ، لأن قولك : إلا المثال الذي مثل به وهو : لا رجل إلا عبد الله شجاعًا ، فليس نظير تخريجه في الآية ، لأن قولك : إلا عبد الله يدل على الموضع من : لا رجل إلا عبد الله شجاعًا ، فليس بأجنبي . على أن في جواز هذا المثال الذي مثل به والموضع من : لا رجل ، فهو تابع على الموضع فليس بأجنبي . على أن في جواز هذا

١- البحر المحيط: ٣ / ٦١

٢- البيت من المتقارب ، لأمية بن أبي عائذ الهذلي ، الشاهد : "شعسًا " : حيث أتى المنصوب على المدح نكرة ، ينظر : الكتاب : ٣٩٩/١

٣- الكشاف: ٣/ ١٦٤

٤- البحر المحيط: ٣/ ٦١ – ٦٢ – ٣٣

٥- الكشاف: ٣/ ١٦٤

٦- المصدر السابق

التركيب نظرا لأنه بدل ، وشجاعا وصف ، والقاعدة أنه : إذا اجتمع البدل والوصف قدم الموصوف على البدل وسبب ذلك أنه على نية تكرار العامل على المذهب الصحيح فصار من جملة أخرى على المذهب  $)^{(1)}$ .

ولم يكن هذا الموقف من أبي حيان ضد الزمخشري فقط ، بل عارض أيضًا الزجاج فقال : ( ذهب الزجاج إلى أن العامل في هذه الحال هو الخبر بما ضمن من معنى المسمى ، وذهب ابن خروف إلى أنه المبتدأ بما ضمن من معنى التنبيه . وأما من جعله حالا من الجميع ، على ما ذكر فرد بأنه لو جاز ذلك لجاز : جاء القوم راكبًا ، أي: كل واحد منهم وهذا لا تقوله العرب )(٢) .

وبعد هذه الاعتراضات من أبي حيان على أقوال العلماء ذهب ليرجح فيها وجهًا واحدًا فقال: (الأولى من هذه الأقوال كلها أن يكون منصوبا على الحال من اسم الله والعامل فيه: شهد، وهو قول الجمهور) وهو الوجه عند مكي فقال: (حال من هو مؤكدة) ويقول أبو البقاء: (حال من هو والعامل فيه معنى الجملة: أي يفرد قائما، وقيل هو حال من اسم الله أي: شهد لنفسه بالوحدانية، وهي حال مؤكدة على الوجهين) (0).

# قوله تعالى: ﴿ ذُرِّيَّةُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٌ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ آل عمران ٣٤

" ذرّيةً " : عرض الفراء للنصب فيها وجهين : الوجه الأول : النصب على الحال الخارج من المعارف قبلها ، والوجه الثاني : على البدل منهن فيقول : ( فنصب الذرية على جهتين : إحداهما أن تجعل الذرية قطعًا من الأسماء قبلها ؛ لأنهن معرفة وإن شئت نصبت على التكرير : اصطفى ذريّة بعضها من بعض ، ولو استأنفت فرفعت كان صوابًا )(١) .

### التعليق:

وهذا من المواطن المتفق عليها عند جمهور النحاة ، فالقول فيها عندهم بجواز الوجهين جميعًا فيقول الأخفش: ( نصبه على الحال و ويكون على البدل على قوله: " إن الله اصطفى آدم " ) $^{(\vee)}$  ، وهو الوجه عند الزجاج بلا خلاف فقال: ( المعنى: اصطفى ذرية بعضها من بعض ، فيكون نصب " ذرية " على البدل ، وجائزا أن ينصب على الحال المعنى: واصطفاهم في حال كون بعضهم من بعض  $^{(\wedge)}$  ويقول أبو حيان: ( أجازوا في نصب: ذرية وجهين: أحدهما أن يكون بدلا ، وأجازوا أيضا نصب: ذرية على الحال ، وهو الوجه الثاني من الوجهين ، ولم يذكره الزمخشري وذكره ابن عطية وقال: هو أظهر من البدل  $^{(\circ)}$  ، وهي عند الزمخشري أبدل من آل إبراهيم وآل عمران. أما أبو البقاء فيقول

- ۱- البحر المحبط: ۳ / ۶۳- ۶۳
  - ٢- المصدر السابق
  - ٣- المصدر السابق
- ٤- مشكل إعراب القرآن: ١٩٠/١
  - ٥- الاملاء: ١٣٥
- ٦- معاني القرآن للفراء: ١/٢٢٧
- ٧- معاني القرآن للأخفش: ١/ ٢١٥
- ٨- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٣٩٩
  - ٩- البحر المحيط: ٣/ ١١١- ١١٢
    - ١٠٠-الكشاف : ٣/ ١٦٨

: ( فأما نصبها فعلى البدل من نوح وما عطف عليه من الأسماء ، ولا يجوز أن يكون بدلا من آدم لأنه ليس بذرية ، ويجوز أن يكون حالا منهم أيضا والعامل فيه اصطفى  $)^{(1)}$  وهو الوجه الذي ذكره القيسي حين قال : ( نصب على الحال من الأسماء التي قبلها بمعنى متناسبين بعضهم من بعض . وقيل : هي بدل مما قبلها  $)^{(7)}$  ، ويقول ابن الأنباري : ( منصوب على القطع من " آدم ، ونوحًا ، وآل إبراهيم ، وآل عمران  $)^{(7)}$  ، وهذا ظاهر لا إشكال فيه .

قوله تعالى: ﴿ أَنَّ ٱللهَ يُبِشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَة مِّنَ ٱللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًا ﴾ آل عمران ٣٩ "مصدقًا ": عند الفراء حال من "يحيى "، و "سيدًا وحصورًا ونبيًا "حال أيضًا معطوفات على الحال الأولى "مصدقًا "فيقول: (نصبت "مصدقا "لأنه نكرة، و "يحيى "معرفة. وقوله "بكلمة "يعني مصدقًا بعيسى، وقوله "وسيدًا وحصورًا ونبيًّا " مردودات على قوله: مصدّقًا. ويقال: إن الحصور: الذي لا يأتي النساء) (٤) .

#### التعليق:

وهذا أيضا متفق فيه عند العلماء فيقول الأخفش: (" سيدا وحصورا" معطوف على " مصدقا" على الحال) ( $^{\circ}$ )، وهو الوجه أيضا عند الزجاج حيث قال: ( نصبت " مصدقا " على الحال)  $^{(7)}$  وهو الوجه عند النحاس والقرطبي بلا خلاف. ويقول مكي: (حال من يحيى، وهي حال مقدرة، وكذلك " سيدا وحصورا ونبيا ")  $^{(Y)}$ ، ويقول أبو حيان: ( انتصب " مصدقا " على الحال. قال ابن عطية: وهي حال مؤكدة بحسب حال هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام)  $^{(A)}$ ، فلا إشكال في إعراب الآية.

# قوله تعالى: ﴿ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٥٤ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ﴾ آل عمران ٥٤-٤٦

" وجيهًا " : حال من " عيسى " ، وكهلًا " أيضًا حال بالعطف على الحال الأولى عند الفراء فيقول : ( " وجيها " قطعا من عيسى ، ولو خفضت على أن تكون نعتا للكلمة ، لأنها هي عيسى كان صوابًا ، والكهل مردود على الوجيه )(١) .

### التعليق:

وللعلماء في هذا اختلافات سواء في نصب " وجيهًا " ، أو في وجه العطف الذي حكاه الفراء : أمّا النصب في " وجيهًا " فلا خلاف في كونه حالًا فيقول القيسي : ( " وجيها " قوله " من المقربين " وقوله " ويكلم الناس في المهد " ، وقوله " وكهلا " وقوله " من الصالحين " كل ذلك حال من عيسى ) (١٠٠) ، ولكننا نجد أن الزجاج هنا أيضًا فرّق بين مصطلح القطع والحال فقال : ( منصوب على الحال ،

- ١- الإملاء: ١٣٨
- ٢- مشكل إعراب القرآن: ١ / ١٩٤
  - ٣- الإيضاح: ٢٩٧
  - ٤- معانى القرآن للفراء: ١ /٢٣٢
- ٥- معاني القرآن للأخفش: ١ / ٢١٧
- ٦- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٤٠٦ ، وينظر أيضًا: إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٣٧٤ ، الجامع لأحكام القرآن: ٤: ٢٧
  - ٧- مشكل إعراب القرآن: ١٩٦/١
    - ٨- البحر المحيط: ٣ / ١٣١
  - ٩- معاني القرآن للفراء: ١/ ٢٣٣
  - ١٠-مشكل إعراب القرآن: ١/ ١٩٨

وقال بعض النحويين: " وجيها " منصوب على القطع من عيسى ، وقطع ههنا كلمة محال ، لأنه إنما بشر به في هذه الحال ، أي في حال فضله فكيف يكون قطعها منه ، ولم يقل لم نصب هذا القطع ، فإن كان القطع إنما هو معنى ، فليس ذلك المعنى موجودا في هذا اللفظ ، وإن كان القطع هو العامل فما بين ما هو ، وإن كان أراد أن الألف واللام قطعا منه فهذا محال لأنه جميع الأحوال نكرات والألف واللام لمعهود ، فكيف يقطع من الشيء ما لم يكن فيه قط )(۱) ، كما كان لأبي حيان وجه آخر في صاحب الحال فقال: (انتصاب: وجيها وما عطف عليه على الحال من قوله: بكلمة منه ، وحسن ذلك وإن كان نكرة كونه وصف بقوله: منه ، وبقوله: اسمه المسيح)(۱) ، وهو الوجه عند الزمخشري حيث قال: (" وجيها "حال من كلمة وكذلك قوله: " ومن المقربين " "ويكلم " و"ومن الصالحين " أي: بيشرك به موصوفا بهذه الصفات وصح انتصاب الحال من النكرة لكونها موصوفة ، و" في المهد " في محل النصب على الحال " وكهلا " عطف عليه بمعنى: ويكلم الناس طفلًا وكهلًا)(١) ، وهو ما أكدّه أبو البقاء حين قال: (" وجيها – من المقربين – ويكلم " أحوال مقدرة ، وصاحبها ، وهو ما أكدّه أبو البقاء حين قال: (" وجيها – من المقربين – ويكلم " أحوال مقدرة ، وصاحبها معنى الكلمة وهو مكون أو مخلوق ، وجاز أن ينتصب الحال عنه وهو نكرة لأنه قد وصف ، ولا يجوز أن تكون أحوالا من المسيح و لا من عيسى ولا من ابن مريم ؛ لأنها أخبار والعامل فيها الابتداء يجوز أن تكون أحوالا من المسيح و لا من عيسى ولا من ابن مريم ؛ لأنها أخبار والعامل فيها الابتداء الفصل الواقع بينهما ولعدم العامل في الحال ) ولا يجوز أن تكون أحوالا من الهاء في السمه للفصل الواقع بينهما ولعدم العامل في الحال) ).

وأما وجه عطف " كهلًا " على " وجيهًا " كما حكى الفراء ، فوافقه فيه الأخفش فقال : ( " ومن المقربين " عطفه على " وجيها " ، وكذلك " وكهلا " معطوف على " وجيها " لأن ذلك منصوب )( $^{\circ}$ ) وهو الوجه عند النحاس بلا خلاف ، أمّا الزمخشري وأبو حيان على خلافه ، فالعطف عندهم على " كلمة منه " فقال أبو حيان : (ومن زعم أن : كهلا معطوف على : وجيها فقد أبعد ) $^{(7)}$  ، وبجواز الوجهين حكى أبو البقاء فقال : ( " وكهلا " يجوز أن يكون حالا معطوفة على وجيها ، وأن يكون معطوفا على موضع في المهد إذا جعلته حالا ) $^{(\vee)}$ .

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَوَّل بَيْت وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةً مُبَارَكًا وَهُذَى لِّلْعَلْمِينَ ﴾ آل عمران ٩٦ " " هدًى ": النصب فيها عند الفراء على أنها حال معطوفة على الحال الأولى من قوله: " مباركًا " فيقول: ﴿ قوله " هدى " في موضع نصب متبعة للمبارك . ويقال: إنما قيل: مباركًا لأنه مغفرة

قيول : ( قوله " هدى " في موصع نصب منبعه للمبارك . ويفال : إنما قيل : مباركا لانه معفر للذنوب )<sup>(^)</sup> .

```
١- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١ / ٤١٢
```

٢- البحر المحيط: ٣/١٥٦-١٥٧

٣- الكشاف : ٣ / ١٧٢ - ١٧٣

٤- الإملاء: ١٤١

٥- معانى القرآن للأخفش: ١/ ٢١٩ ، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ١ / ٣٧٧

٦- البحر المحيط: ٣/ ١٥٦- ١٥٧

٧- الإملاء: ١٤١

٨- معاني القرآن للفراء: ١ / ٢٤٦

#### التعليق:

العلماء متفقون على هذا سواء بنصب " مباركًا " على الحال ، و بعطف " هدًى " عليها فيقول الأخفش: ( " مباركا " نصب على الحال ، و " هدى للعالمين " في موضع نصب عطف عليه والحال في القرآن كثير و ولا يكون إلا في موضع استغناء )(١) ، ويقول الزجاج: ( نصب " مباركا " على الحال المعنى: الذي بمكة في حال بركته )(١) ، ويقول أبو حيان: ( ظاهره أنه معطوف على مباركا و المعطوف على الحال حال )(١).

وإنما الخلاف كان عندهم في العامل فيه فيقول القرطبي : (" مباركا" نصب على الحال من المضمر في " وضع " أو بالظرف من " بكّة " المعنى : الذي استقر ببكة مباركا) (أ) ، ويقول أبو البقاء: (" مباركا و هدى " حالان من الضمير في موضع ، وإن شئت في الجار والعامل فيها الاستقرار ) (أ) . في حين ذهب الزمخشري إلى أن العامل فيه معنى الظرف فقال : ( انتصب " مباركا " على الحال من المستكن في الظرف لأن التقدير للذي ببكة هو ، والعامل فيه المقدر في الظرف من فعل الاستقرار ) (أ) وهو الراجح عند أبي حيان فقال : ( جوزوا أن يكون حالا من الضمير الذي استكن في وضع ، والعامل فيها وضع أي أن أول بيت مباركا أي: في هذا الحال للذي ببكة . و هذا التقدير ليس بجائز ؛ لأنك فصلت بين العامل في الحال وبين الحال بأجنبي و هو : الخبر ، لأنه معمول لأن خبر لها ، فإن أضمرت وضع بعد الخبر أمكن أن يعمل في الحال ، وكان تقديره : للذي ببكة وضع مباركا ، وجوزوا أن يكون العامل في الحال العامل في ببكة أي: استقر ببكة في حال بركته و هو وجه ظاهر الجواز ) (() فعلى هذا يكون الأولى هنا أن يكون العامل في " مباركا " هو استقر العامل في " ببكة " — والله أعلم -

قوله تعالى : ﴿ فَرجِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهُ ﴾ آل عمران ١٧٠

" فرحين " : عرض الفراء للنصب فيها وجهين : إما على الحال من الضمير في " ربهم " ، وإما على الحال من فاعل " يرزقون " فيقول : ( لو كانت رفعا على " بل أحياء فرحون " لجاز . ونصبها على الانقطاع من الهاء في " ربهم " . وإن شئت : يرزقون فرحين )(^) .

### التعليق:

وهذا هو ما اتفق عليه جمهور العلماء فيقول النحاس: (نصب على الحال ويجوز في غير القرآن رفعه يكون نعتا لأحياء) (أ) ، ويقول القرطبي: (نصب في موضع الحال من المضمر في "يرزقون ") أن أما أبو حيان فيقول: (جوزوا في فرحين أن يكون حالا من الضمير في يرزقون ، أو من

- ١- معاني القرآن للأخفش: ١ / ٢٢٨
- ٢- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ١ / ٤٤٥
  - ٣- البحر المحيط: ٣/ ٢٦٩
  - ٤- الجامع لأحكام القرآن: ٤ / ١٣٩
    - ٥- الإملاء: ١٥١
    - ٦- الكشاف : ٤/ ١٨٣
    - ٧- البحر المحيط: ٣/ ٢٦٩
    - ٨- معاني القرآن للفراء: ١/ ٢٦٤
  - ٩- إعراب القرآن للنحاس: ١ / ٤١٩
- ١٠- الجامع لأحكام القرآن: ٤ / ٢٧٤- ٢٧٥

الضمير في الظرف ، أو من الضمير في أحياء ، وأن يكون صفة لأحياء إذا نصب  $)^{(1)}$  ، ويقول مكي : ( نصب على الحال من المضمر في " يرزقون" . ولو كان في الكلام لجاز فرحون على النعت لأحياء  $)^{(7)}$  ، ويقول أبو البقاء: ( يجوز أن يكون حالا من الضمير في يرزقون ، ويجوز أن يكون صفة لأحياء إذا نصب ، ويجوز أن ينتصب على المدح ، ويجوز أن يكون من الضمير في أحياء أو من الضمير في الظرف)(7) فعلى هذا لا خلاف هنا ، وهو ظاهر لا إشكال فيه .

### قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱصْلَطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْم ﴾ المائدة ٣

"غير": النصب فيها عند الفراء على أنها حال من الاسم الموصول " من " فيقول الفراء: ( مثل قوله : " غير محلي الصيد " يقول : غير متعمد لإثم . نصبت " غير " ؛ لأنها حال لـ " من " وهي خارجة من الاسم الذي في " اضطر " )(أ) .

#### التعليق:

ولم نجد للعلماء رأيًا آخر سوى ما قاله النحاس : ("غير متجانف" على الحال) ( $^{\circ}$  . واكتفى أبو البقاء  $^{(7)}$  بقول : غير : حال ، ويقول الطبري : (يقول : لا متجانفا لإثم فلذلك نصبت غير لخروجها من الاسم الذي في قوله : فمن اضطر  $)^{(\vee)}$  وهو ظاهر لا إشكال فيه .

### قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ المائدة ٤

" مكلبين " : النصب فيها عند الفراء على الحال من الجار والمجرور " لكم " فيقول : ( نصب على الحال خارجة من " لكم " ، يعني : بمكلّبين : الرجال أصحاب الكلاب يقال للواحد : مكلّب وكلّاب . وموضع " ما " رفع ) $^{(\wedge)}$  .

### التعلي<u>ق:</u>

وهذا الذي ذهب إليه الفراء هو الوجه عند الزجاج فقال : (" مكلبين "أي في هذه الحال)  $(1)^{(1)}$  ويقول النحاس : ( نصب على الحال  $(1)^{(1)}$  .

في حين ذهب الزمخشري إلى أن الحال هنا جاءت مؤكدة لـ" علمتم " خارجة منها فيقول : ( انتصاب " مكلبين " على الحال من " علمتم " فإن قلت : ما فائدة هذه الحال وقد استغنى عنها بـ" علمتم " ؟ قلت : فائدتها أن يكون من يعلم الجوارح نحريرا في علمه مدربا فيه موصوفا بالتكليب )(١١) ، وهو الوجه

١- البحر المحبط: ٣٠/٣٤

٢- مشكل إعراب القرآن: ١ / ٢١٦

٣- الإملاء: ١٦٤

٤- معاني القرآن للفراء: ١ / ٣١١

٥- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٧٠

٦- الإملاء: ١١٤

٧- جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ٦/ ٨٥

٨- معانى القرآن للفراء: ١/ ٣١١

٩- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٢/ ١٤٩

١٠- إعراب القرآن للنحاس: ٨/٢

۱۱-الکشاف : ٦/ ۱۷۹

عند أبي حيان فقال : ( فائدة هذه الحال وإن كانت مؤكدة لقوله : علمتم ، فكان يستغني عنها أن يكون المعلم مؤتمرًا بالتعليم حاذقًا فيه موصوفا به )(١) ، وسبقهم إلى هذا أبو البقاء فقال: ( هو حال من الضمير في علمتم )(٢) وهو الوجه عند مكي ، فصاحب الحال عند العلماء بين أن يكون " لكم " أو فاعل " علمتم " ، والأخير هو الذي عليه جم من العلماء وهو الظاهر هنا لإرادة المبالغة في تعلميهم .

# قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمُّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمُّعُونَ لِقَوْمِ عَاخَرِينَ ﴾ المائدة ١٤

" سمّاعون " : جوّز الفراء فيها النصب ، والنصب فيها عنده : إمّا على الحال ، أو على المدح أو الذم فيقول : ( إن شئت رفعت قوله " سماعون للكذب " بـ" من " ولم تجعل " من " في المعنى متصلة بما قبلها ، كما قال الله: " فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد "(٦) وإن شئت كان المعنى: لا يحزنك الذين يسار عون في الكفر من هؤلاء ولا " من الذين هادوا " فترفع حينئذ " سماعون " على الاستئناف ، فيكون مثل قوله: " ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم "(١) ثم قال تبارك وتعالى : " طوافون عليكم "(°) ولو قيل : سماعين ، وطوافين – لكان صوابا ؛ كما قال " ملعونين أينما ثقفوا "(٦) وكما قال : " إن المتقين في جنات و عيون "( $^{()}$  ثم قال : " ءاخذين "( $^{()}$  ، و" فاكهين "( $^{(+)}$  و " متكئين "(١٠) والنصب أكثر . وقد قال أيضا في الرفع : " كلا إنها لظي \* نزّاعةً للشوى "(١١) فرفع " نزاعة " على الاستئناف ، وهي نكرة من صفة معرفة . وكذلك قوله : " لا تبقى و لا تذر \* لواحةٌ "(١٢) وفي قراءة أبي : " إنها لإحدى الكبر \* نذير للبشر "(١٠) بغير ألف . فما أتاك من مثل هذا في الكلام نصبته ورفعته . ونصبه على القطع وعلى الحال . وإذا حسن فيه المدح أو الذم فهو وجه ثالث . ويصلح إذا نصبته على الشتم أو المدح أن تنصب معرفته كما نصبت نكرته . وكذلك قوله : "سماعون للكذب أكَّالون للسحت "(١٤) على ما ذكرت لك )(١٥)

#### التعليق:

النصب في " سماعين " هنا قراءة للضحاك وحمل أبو حيان النصب فيها على الذم. وهو الوجه عند ابن الانباري فقال: ( ويجوز في العربية " سماعين للكذب " بالنصب على الذم كما قال: " ملعونين أينما ثقفوا " فنصب " ملعونين " على الذم )(١٦) ، وهو أحد وجهي الفراء في نصبها ، وهو الوجه الذي عليه العلماء فذمهم بأنهم سماعين للكذب.

```
١- البحر المحيط: ٤ / ١٧٩
```

٢- الإملاء: ٢١٤، وينظر: مشكل إعراب القرآن: ١/ ٢٥٧

٣- سورة فاطر ٣٢

٤ - سورة النور ٥٨

٥- سورة النور ٥٨

٦- سورة الأحزاب: ٦١

٧- سورة الذاريات: ١٥

٨- سورة الذاريات: ١٦

٩- سورة الطور : ١٨

١٠-سورة الطور ٢٠

١١ - سورة المعارج: ١٥ - ١٦

١٢ - سورة المدثر: ٢٨ - ٢٩

١٣ - سورة المدثر: ٣٥ - ٣٦

١٤ - سورة المائدة: ٤٢

١٥-معاني القرآن للفراء: ١ / ٣١٧ – ٣١٨

١٦- الإيضاح: ٣٢٠

والفراء حين جوّز الوجهين فيها مثل لآيات مشابهة لها سواء بالنصب على الحال أو على المدح أو الذم و هي : قوله تعالى : " سماعون للكذب " و " طوافون عليكم " و " ملعونين " و " آخذين " و " فاكهين " و " متكئين " .

### قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنُهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لَلْمُتَّقِينَ ﴾ المائدة ٤٦

" مصدقًا " : حال إما من عيسى ، وإما من الإنجيل عند الفراء فيقول : ( إن شئت جعل " مصدقا " من صفة عيسى ، وإن شئت من صفة الإنجيل . وقوله " وهدى وموعظة للمتقين " متبع للمصدق في نصبه ، ولو رفعته على أن تتبعهما قوله " فيه هدى ونور " كان صوابا )(١) .

#### التعليق:

لمّا كانت " مصدّقًا " الأولى أي: - قوله: " وقفّينا على آثار هم بعيسى ابن مريم مصدّقًا لما بين يديه " - منصوبة على الحال من " عيسى " ، جاز في " مصدّقًا " الثانية عند العلماء النصب على الحال من وجهين : إما بالعطف على الحال الأولى والخروج من " عيسى " ، وإمّا أن تكون حالًا خارجةً من " الإنجيل " فكلا الوجهين جائز عند العلماء فقال الزجاج: ( نصب " مصدقا " على الحال ، وهو جائز أن يكون من صفة الإنجيل فهو منصوب بقوله: " آتيناه " المعنى: آتيناه الإنجيل مستقرا فيه هدى ونور مصدقا ، ويجوز أن يكون حالا من عيسى المعنى : وآتيناه الإنجيل هاديا ومصدقا ؛ لأنه إذا قيل آتيناه الإنجيل فيه هدى ، فالذي أتى بالهدى هو هاد والأحسن أن يكون على معنى : وقفينا بعيسى آتيا بالإنجيل وهاديا ومصدقا لما بين يديه من التوراة ، والدليل أنه من صفة عيسى قوله: " يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديّ من التوراة ")(٢) فالظاهر ترجيحه للنصب فيها بالعطف على " مصدقًا " الأولى ، فيكون حال من " عيسى " أيضًا ، وتبعه في هذا القيسى فقال : (و" مصدقا " الثاني إن شئت عطفته على الأول حالا من عيسى أيضا على التأكيد ، وإن شئت جعلته حالا من الإنجيل )(٦) ؛ وهذا ما ردّه أبو حيان بقوله : (قال علي بن أبي طالب: ومصدقا معطوف على مصدقا الأولى. ويكون إذ ذاك حالا من عيسى كرره على سبيل التوكيد، وهذا فيه بعد من جهة التركيب واتساق المعانى ، وتكلفه أن يكون آتيناه الإنجيل جملة حالية معطوفة على مصدقا )(؛) ، و هو الظاهر هنا لعدم صحة المعنى إذ قلنا: مصدّقا لما بين يديه من التوراة ، ومصدقًا لما بين يديه من التوراة ، لذلك فخروجها من " الإنجيل " أصح في المعنى وأقوى - والله أعلم - .

أما الزمخشري فيوجه النصب فيها بالعطف على موضع " فيه هدًى " لما كان موضعه النصب على الحال بمعنى: آتيناه الإنجيل هاديًا فيقول: ( " ومصدقا " عطف على محل فيه هدى ومحله النصب على الحال) (0). وكان لأبي حيان اعتراض في هذا أيضًا فقال: ( قوله: معطوفة على الجملة التي هي فيه هدى ، فإنها جملة في موضع الحال قول مرجوح لأنا قد بينا أن قوله: فيد هدى ونور من قبيل المفرد لا من قبيل الجملة إذ قدرنا كائنا فيه هدى ونور ، ومتى دار الأمر بين أن يكون الحال مفردًا أو جملة ، كان تقدير المفرد أجود على تقدير أنه جملة يكون ذلك من القليل لأنها جملة اسمية ولم تأت بالواو وإن كان يغني عن الرابط الذي هو الضمير لكن الأحسن والأكثر أن يأتي بالواو) (0) ، فهو وإن غيره أجود إلا أنه جائز لا مانع منه .

١- معاني القرآن للفراء: ١ / ٣٢٠ – ٣٢١

٢- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٢ / ١٨٤

٣- مشكل إعراب القرآن: ١ / ٢٦٦

٤- البحر المحيط: ٤ / ٢٧٨- ٢٧٩ ـ ٢٨٠

٥- الكشاف: ٦ / ٢٩٣

٦- البحر المحيط: ٤ / ٢٧٨- ٢٧٩ – ٢٨٠

# قوله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكُفِرِينَ ﴾ المائدة

" أذلّةً " : عرض الفراء " لأذلّة " وجه إعرابي آخر وهو النصب على الحال من الضمير في " يحبهم ويحبونه " فيقول : (خفض ؛ تجعلها نعتا لـ "قوم " ولو نصبت على القطع من أسمائهم في " يحبهم ويحبونه " كان وجها . وفي قراءة عبد الله : " أذلة على المؤمنين غلظاء على الكافرين " أذلة : أي رحماء بهم )(١)

#### التعليق:

وهو ما اتفق عليه جمهور النحاة فيقول النحاس: (ويجوز "أذلة" بالنصب على الحال أي: يحبهم ويحبونه في هذا الحال) (٢) ، ويقول الزمخشري: (قرئ: أذلة ، وأعزة بالنصب على الحال) (٢) ، ويقول أبو حيان: (قرئ شاذا "أذلة" وهو اسم وكذا أعزة نصبا على الحال من النكرة إذا قربت من المعرفة بوصفها) (٤) ، ويقول أبو البقاء: (النصب على الحال ، وصاحب الحال الضمير في "يحبونه ") (٥) .

ويشارك وجه النصب على الحالية هنا النصب على المدح عند الزجاج فيقول: ( إن شئت كانت نصبا على وجهين أحدهما الحال ، على معنى: يحبهم ويحبونه في حال تذللهم على المؤمنين وتعززهم على الكافرين ، ويجوز أن يكون نصبا على المدح  $)^{(7)}$  ، وهذا ظاهر لا إشكال فيه .

### قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّذِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الأنعام ١٤

قول الفراء: (مخفوض في الإعراب؛ تجعله صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ولو نصبته على المدح كان صوابًا، وهو معرفة. ولو نويت الفاطرَ الخالق نصبته على القطع؛ إذا لم يكن فيه ألف ولام. ولو استأنفته فرفعته كان صوابًا؛ كما قال: "رب السموات والأرض وما بينهما ")())

### التعليق:

" فاطر " صفة لله سبحانه وتعالى تبعته في الإعراب ، وجاز هنا قطع النعت عن منعوته ونصبه على المدح بإضمار أعني أي: أعني فاطر السموات والأرض ، كما جاز نصبها على الحال بتضمين " فاطر" معنى " الخالق " بإسقاط الألف واللام .

ونجد العكبري نصبها على البدل أو الصفة حيث قال : ( وقرئ شاذًا بالنصب وهو بدل من ولي ، والمعنى على هذا : أجعل فاطر السموات والأرض غير الله ، ويجوز أن يكون صفة لولي  $)^{(\wedge)}$  وعقّب على حديث أبو البقاء هذا أبو حيان حين قال: (وقرئ شاذًا بنصب الراء وخرّجه أبو البقاء على أنه صفة لولي على إرادة التنوين أو بدل منه أو حال ، والأحسن نصبه على المدح  $)^{(P)}$ .

- ١- معاني القرآن للفراء: ١/ ٣٢١
- ٢- إعراب القرآن للنحاس: ٢ / ٢٧
  - ٣- الكشاف : ٦ / ٢٩٦
  - ٤- البحر المحيط: ٤ / ٢٩٩
- ٥- الإملاء: ٢٢٦، وينظر: إعراب القراءات الشواذ: ١/ ٤٤٤
  - ٦- معانى القرآن وإعرابه: ٢ / ١٨٤
    - ٧- معاني القرآن للفراء: ١ / ٣٣٧
  - ٨- إعراب القراءات الشواذ: ١ / ٤٦٩ ٤٧٠
    - ٩- البحر المحيط: ٤ / ٢٥٤

غير أنه هنا لم يذكر وجه استحسان المدح عنده على البدل أو الحال ، فالبدل إنما هو اسم جامد و"فاطر" مشتق هنا لذلك ضعف وجه البدل ، أما وجه نصبها على الحال من لفظ الجلالة وإن كان في موضع المضاف إليه فالرأي بجوازه ؛ لأن المضاف هنا وإن لم يكن اسم فاعل أو مصدر أو غير هما مما يتضمن معنى الفعل ، فالرأي عند سيبويه ومن تبعه جواز مجيء الحال من المضاف إلى غير ما كان أحد هذه الثلاثة .

قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُّ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوٓ خُلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعْبُدُوهُ ﴾ الأنعام ١٠٢

"خالق": القراءة فيها بالرفع ، وجوّز الفراء فيها النصب على الحال فيقول: (يرفع "خالق" على الابتداء ، وعلى أن يكون خبرًا. ولو نصبته إذ لم يكن فيه الألف واللام على القطع كان صوابًا ، وهو مثل قوله: "غافر الذنب وقابل التوب "(۱) وكذلك: "فاطر السموات والأرض"(۲) لو نصبته إذا كان قبله معرفة تامة — جاز ذلك ؛ لأنك قد تقول: الفاطر السماوات ، الخالق كل شيء ، القابل التوب ، الشديد العقاب. وقد يجوز أن تقول: مررت بعبد الله محدّث زيد ، تجعله معرفة وإن حسنت فيه الألف واللام إذا كان قد عُرف بذلك ، فيكون مثل قولك: مررت بوحشي قاتل حمزة ، وبابن ملجم قاتل علي ، عُرف به حتى صار كالاسم له )(۲) .

#### التعليق:

لم يكن للعلماء حديث هنا عن وجه النصب فيها فاكتفوا بوجه الرفع فقط سوى ما أشار إليه النحاس بقوله: (خبر الابتداء ويجوز أن يكون ربكم الخبر و"خالق" خبرا ثانيا أو على إضمار مبتدأ وأجاز الكسائي والفراء النصب فيه )(أ) ، وجعل الفراء نظير ذلك قراءة "فاطر "و" غافر" بالنصب في قوله تعالى: "فاطر السماوات" و"غافر الذنب".

قوله تعالى : ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَٰذِه آلْأَنْعُم خَالصَةً لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَٰجِنا ۗ ﴾ الأنعام ١٣٩

" "خالصةً": النصب فيها عند الفراء على القطع أي: الحال على التقديم والتأخير أي: ما في بطون هذه الأنعام لذكورنا خالصةً أو خالصًا فيقول: (وفي قراءة عبد الله "خالص لذكورنا" وتأنيثه لتأنيث الأنعام؛ لأن ما في بطونها مثلها فأنث لتأنيثها. ومن ذكره فلتذكير "ما "وقد قرأ بعضهم "خالصه لذكورنا "يضيفه إلى الهاء وتكون الهاء لـ" ما ". ولو نصبت خالص وخالصة على القطع وجعلت خبر ما في اللام التي في قوله "لذكورنا "كأنك قلت: ما في بطون هذه الأنعام لذكورنا خالصًا وخالصة كما قال: "وله الدين واصبا "(°) والنصب في هذا الموضع قليل ؛ لا يكادون يقولون: عبد الله قائما فيها ولكنه قياس)(١).

### التعليق:

وفي مجيء الحال من مضمر "لذكورنا "خلاف عند العلماء ، فلا يجيزه البصريون فيقول النحاس: (النصب عند الفراء على القطع وعند البصريين على الحال مما في المخفوض الأول ولا يجوز أن يكون حالا من المضمر الذي في الذكور كما يجوز زيد قائما في الدار ؛ لأن العامل لا يتصرف وإن

۱- سورة غافر : ۳

٢- سورة فاطر: ١

٣- معاني القرآن للفراء: ١ / ٣٥٤- ٣٥٥

٤- إعراب القرآن للنحاس: ٢ / ٨٨

٥- سورة النحل: ٢٥

٦- معانى القرآن للفراء: ١ / ٣٦٣

كان الأخفش قد أجازه في بعض كتبه  $)^{(1)}$  ، فهو جائز على مذهب الأخفش ، فيكون الفراء تبعه في هذا ، وتبع أبو البقاء النحاس في المنع فقال : (يقرأ "خالص" بغير تاء على الأصل ؛ ويقرأ "خالصة " بالتأنيث والنصب على الحال ، والعامل فيها ما في بطونها من معنى الاستقرار ، والخبر لذكورنا ولا يعمل في الحال لأنه لا يتصرف وأجازه الأخفش  $)^{(7)}$ .

ويحتمل النصب عند ابن جني وجوهًا فيقول: ( فيه جوابان: أحدهما: أن يكون حالا من الضمير في الظرف الجاري صلة على " ما " كقولنا: الذي في الدار قائما زيد. والآخر: أن يكون حالا من " ما " على مذهب أبي الحسن في إجازته تقديم الحال على العامل فيها إذا كان معنى بعد أن يتقدم صاحب الحال عليها كقولنا: زيد قائما في الدار. واحتج في ذلك بقوله تعالى " والأرض جميعا قبضته يوم القيامة " ، فيجوز على هذا في العربية لا في القراءة لأنها سنة لا تخالف ، فإن قلت: فهل يجوز أن يكون " خالصًا " و خالصةً " حالا من الضمير في " لنا " ؟ قيل: هذا غير جائز ؛ وذلك أنه تقدم على العامل فيه وهو معنى وعلى صاحب الحال وهذا ليس على ما بينا ، ولا يجوز أن يكون " خالصة " حال من الأنعام ؛ لأن المعنى ليس عليه ولعزة الحال من المضاف إليه )(") .

أما عند الزمخشري فالحديث عن تقدم الحال فقال: (من قرأ بالنصب على أن قوله" لذكورنا" هو الخبر وخالصة مصدر مؤكد، ولا يجوز أن يكون حالا متقدمة ؛ لأن المجرور لا يتقدم عليه حاله) فالحال هنا في المعنى متأخرة لا متقدمة ، وجعل نظير ذلك قوله تعالى: "وله الدين واصبًا".

### قوله تعالى : ﴿ وَهَٰذَا كِتُبِّ أَنرَ لَنَّهُ مُبَارَكَ فَاتَّبعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ الأنعام ٥٥١

" مبارك " : أجاز الفراء فيها النصب على الحال من الهاء في " أنزلناه " فيقول :  $( - \sqrt{2} + \sqrt{2} + \sqrt{2} )$  من نعت الكتاب فرفعته . ولو نصبته على الخروج من الهاء في " أنزلناه " كان صوابا  $( ^{\circ} )$  .

### التعليق:

وهو الوجه عند جمهور النحاة بلا خلاف فيقول الزجاج: (هو من نعت الكتاب ومن قرأ "أنزلناه مباركًا "جاز ذلك في غير القراءة ، لأن المصحف لا يخالف البتة ) $^{(7)}$  ، ويقول النحاس: ( "مبارك " نعت ، ويجوز في غير القرآن: مباركا على الحال ) $^{(4)}$ . وهو الوجه عند أبي البقاء حيث قال: ( "مبارك " صفة ثانية لكتاب أو خبر ثالث لـ" هذا " ، ولو كان قرئ مباركا بالنصب على الحال لجاز ) $^{(4)}$  وهو ظاهر.

# قوله تعالى : ﴿ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيلَمَة ۗ ﴾ الأعراف ٣٢

" خالصةً " النصب فيها عند على الحال من مجرور مضمر فيقول : ( نصبت " خالصة " على القطع وجعلت الخبر في اللام التي في " الذين " ، والخالصة ليست بقطع من اللام ، ولكنها قطع من لام أخرى مضمرة . والمعنى – والله أعلم - : قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ؛ يقول : مشتركة ، وهي

- ١- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ١٠٠
- ٢- الإملاء: ٢٦٩ ، وينظر: إعراب القراءات الشواذ: ١/٥١٥
  - ٣- المحتسب: ١ / ٢٣٣
  - ٤- الكشاف : ٨ / ٣٤٩
  - ٥- معانى القرآن للفراء: ١ / ٣٧٠
  - ٦- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٢ / ٣٠٦
    - ٧- إعراب القرآن للنحاس: ٢ / ١٠٨
      - ٨- الإملاء: ٢٧٣

لهم في الآخرة خالصة . ولو رفعتها كان صوابا تردها على موضع الصفة التي رفعت ؛ لأن تلك في موضع رفع . ومثله في الكلام : إنا بخير كثير صيدنا . ومثله قول الله عز وجل : " إن الإنسان خلق هلوعا \* إذا مسه الشر جزوعا \* وإذا مسه الخير منوعا "(۱) المعنى : خلق هلوعا ، ثم فسر حال الهلوع بلا نصب ؛ لأنه نصب في أوّل الكلام . ولو رفع لجاز ؛ إلا أن رفعه على الاستئناف ؛ لأنه ليس معه صفة ترفعه ) (7) .

#### التعليق:

لا خلاف في نصبها عند العلماء على الحال فيقول النحاس: ( سائر القراء يقرؤون " خالصة " على الحال أي: يجب لهم في هذه الحال ، وهو الاختيار عند سيبويه لتقدم الظرف  $(^{7})$ .

وإنما وقع الخلاف في صاحب الحال ، فقدره الفراء بمجرور مضمر ، وعند غيره هو من شبه الجملة "للذين " فيقول القرطبي : ( النصب على الحال والقطع ؛ لأن الكلام قد تم دونه ولا يجوز الوقف على هذه القراءة على " الدنيا " لأن ما بعده متعلق بقوله " للذين آمنوا " حالا منه بتقدير : قل هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا في حال خلوصها لهم يوم القيامة ؛قاله أبو على ، والعامل في الحال ما في اللام من معنى الفعل في قوله " للذين " . واختار سيبويه النصب لتقدم الظرف )(أ) ، وهو الوجه عند أبي حيان فقال : ( قرأ نافع بالرفع ، وقرأ باقي السبعة بالنصب فأما النصب فعلى الحال والتقدير : قل هي مستقرة للذين آمنوا في حال خلوصها لهم يوم القيامة وهي حال من الضمير المستكن في الجار والمجرور الواقع خبرا لهي )(أ) ، وسبقهم إلى هذا أبو على الفارسي حيث قال : ( من نصب كان : حالًا مما في قوله " للذين آمنوا" ألا ترى أن فيه ذكرا يعود إلى المبتدأ الذي هو هي ؟ فخالصة حال عن ذلك الذكر ، والعامل في الحال ما في اللام من معنى الفعل ، وهي متعلقة بمحذوف ، وفيه الذكر الذي كان يكون في المحذوف ، ولو ذكر ولم يحذف )(أ) . في حين يذهب الزجاج إلى أن العامل هنا هو " كان يكون في الحياة الدنيا " فيقول : (من قرأ " خالصة " جعل خالصة منصوبا على الحال ، على أن العامل في قولك : في الحياة الدنيا في تأويل الحال . كأنك قلت : هي ثابتة للمؤمنين مستقرة في الحياة الدنيا خياة الدنيا في تأويل الحال . كأنك قلت : هي ثابتة للمؤمنين مستقرة في الحياة الدنيا خياة الدنيا في تأويل الحال . كأنك قلت : هي ثابتة للمؤمنين مستقرة في الحياة الدنيا في تأويل الحال . كأنك قلت : هي ثابتة للمؤمنين مستقرة في الحياة الدنيا في تأويل الحال . كأنك قلت : هي ثابتة للمؤمنين مستقرة في الحياة الدنيا في تأويل الحال . كأنك قلت : هي ثابتة للمؤمنين مستقرة في الحياة الدنيا

فعلى هذا لا يخلو صاحب الحال عند العلماء من وجهين: إما الجار والمجرور "للذين "، أو من مضمر مجرور كما هو عند الفراء، كما أن العامل يدور بين أمرين: بين أن يكون ما في اللام من معنى الفعل، وبين جملة خبر المبتدأ " في الحياة الدنيا "، وجعل نظير ذلك قوله تعالى: " إن الإنسان خلق هلوعًا ".

### قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِئْلُهُم بِكِتُبِ فَصَلْنُهُ عَلَىٰ عِلْم هُذَى وَرَحْمَةً ﴾ الأعراف ٢٥

" هدى ورحمةً ": النصب فيها إما على الحال أو المفعول المطلق فيقول الفراء: (تنصب الهدى والرحمة على القطع من الهاء في "فصلناه". وقد تنصبهما على الفعل، ولو خفضته على الإتباع للكتاب كان صوابًا )(^).

- ١- سورة المعارج: ١٩- ٢١
- ٢- معاني القرآن للفراء: ١ / ٣٨٠
- ٣- إعراب القرآن للنحاس: ٢ / ١٢٣
- ٤- الجامع لأحكام القرآن : ٧ / ٢٠٠
  - ٥- البحر المحيط: ٥ / ٤٢
- ٦- الحجة في علل القراءات السبعة: ٢ / ٨٩٨- ٨٩٩
  - ٧- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٢ / ٣٣٣
    - ٨- معاني القرآن للفراء: ١/ ٣٧٣

#### التعليق:

النصب في " هدى ورحمة " يحتمل عند الفراء وجهين : الوجه الأول على الحال من ضمير فصلناه ، أو على أنهما مفعول مطلق لفعل محذوف أي: هداهم الله هدًى ورحمهم الله رحمة . وتبعه الزجاج في الوجه الأول حيث قال : ( " هدى " في موضع نصب أي : فصلناه هاديًا ذا رحمة )(١) وهو الوجه عند غيره من العلماء في حين نجد العكبري يجوز وجه المفعول لأجله فيهما فقال : ( يجوز أن يكونا مصدرين بمعنى المفعول له )(١) وهو ما أجازه أبو حيان أيضًا بقوله : ( وانتصب " هدى ورحمة " على الحال وقيل مفعول من أجله )(١) ، ولا نجد سبيلًا في تفضيل وجه على آخر لجواز هم جميعًا بلا تضارب في المعنى .

### قوله تعالى : ﴿ فَريضَةُ مِّنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ التوبة ٦٠

" فريضةً " : عرض الفراء في نصبها وجهًا واحدًا : وهو النصب على الحال فقال : ( نصب على القطع . والرفع في " فريضة " جائز لو قرئ به . وهو في الكلام بمنزلة قولك : هو لك هبةً وهبةً ، وهو عليك صدقةً وصدقةً ، والمال بينكما نصفين ونصفان ، والمال بينكما شقَّ الشعرة وشقُّ )( أ) .

### التعليق:

فالنصب فيها على الحال خلاف لما هو عند البصريين ، فالنصب عندهم على أنها مصدر فيقول الزجاج: ( منصوب على التوكيد لأن قوله: إنما الصدقات لهؤلاء كقولك: فرض الله الصدقات لهؤلاء كولاء وتبعهما في هذا أبو البقاء فقال: ( حال من الضمير في الفقراء أي: مفروضة وقيل: هو مصدر والمعنى: فرض الله ذلك فرضًا )(١) ، وهو كذلك عند النحاس فالنصب عنده على المصدر ، وهو ما ذكر عن سيبويه عند القرطبي فيقول: ( بالنصب على المصدر عند سيبويه ، أي: فرض الله الصدقات فريضةً )(١) . وهي عند الزمخشري على المصدر المؤكد لمضمون الجملة قبله فقال: ( في معنى المصدر المؤكد ؛ لأن قوله: " إنما الصدقات للفقراء" معناه: فرض الله الصدقات لهم )(١) ، ووافقه في هذا أبو حيان حيث قال : ( انتصب فريضة لأنه في معنى المصدر المؤكد ، لأن قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء معناه: فرض من الله الصدقات لهم . وقال الكرماني وأبو البقاء: فريضة حال من الصدقات للفقراء ين منصوبة على القطع )(١) مصدر والتقدير: فرض الله الصدقات فريضة . وقال الفراء: هي منصوبة على القطع )(١) فالنصب فيها على هذا يحتمل ثلاثة أوجه: النصب على الحال كما هو عند نحاة الكوفة ، أو على المصدر سواء لفعل محذوف ، أو مؤكد لمضمون الجملة قبله ، فهذه الأوجه الثلاثة وإن كانت جائزة المصدر سواء لفعل محذوف ، أو مؤكد لمضمون الجملة قبله ، فهذه الأوجه الثلاثة وإن كانت جائزة المعنى والسياق يقدم النصب على المصدر المؤكد عليها جميعًا – والله أعلم - .

١- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٢ / ٣٤٢

٢- إعراب القراءات الشواذ: ١ / ٥٤٣

٣- البحر المحيط: ٥ / ٦٢

٤- معاني القرآن للفراء : ١ / ٤٤٥

٥- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٢ / ٤٥٧،

٦- الإملاء: ٣١٣

٧- الجامع لأحكام القرآن : ٨ / ١٩٢ ، وينظر : إعراب القرآن للنحاس : ٢ / ٢٢٣

۸- الکشاف: ۱۰/ ۴۳۸

٩- البحر المحيط: ٥ / ٤٤٦

### قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ﴾ التوبة ١٢٨

" عزيزًا ": لم يوضح الفراء هنا وجه النصب ، والظاهر من حديثه أن النصب على الحال فقال : (" ما " في موضع رفع معناه : عزيز عليه عنتكم . ولو كان نصبا : عزيزًا عليه ما عنتم حريصًا رؤوفًا رحيمًا — كان صوابا ؛ على قوله : لقد جاءكم كذلك . والحرص الشحيح أن يدخلوا النار )(١) .

### التعليق:

وهو ما نقله عنه القرطبي فقال: (" ما " في " عنتم " مصدرية ، وهي ابتداء و" عزيز " خبر مقدم. وكذا " حريص عليكم " وكذا " رؤوف رحيم " رفع على الصفة. قال الفراء: ولو قرئ عزيزا عليه ما عنتم حريصا رؤوفا رحيما ، نصبا على الحال جاز  $)^{(7)}$  ، وهو ظاهر.

# قوله تعالى: ﴿ كَأَنَّمَاۤ أُغْشِيَتُ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمَّأَ أُولَٰئِكَ أَصْحُبُ ٱلنَّارَ ﴾ يونس ٢٧

"مظلمًا ": عرض الفراء للنصب فيها وجهين: إما بالنصب على النعت للقطع ، أو بالنصب على الحال من " قطعا " ، فكلا الأمرين جائز على قراءة " قطع " بسكون الطاء ، ويتعين النصب على الحال عند الفراء إذا حركت الطاء فيقول: (و " قطعًا " والقطع قراءة العامة. وهي في مصحف أبي " كأنما يغشى وجوههم قطع من الليل مظلم " فهذه حجة لمن قرأ بالتخفيف. وإن شئت جعلت المظلم وأنت تقول: " قطع امن الليل ، وإن شئت جعلت المظلم نعتا للقطع ، فإذا قلت: " قطعًا " كان قطعا من الليل خاصة. والقطع : ظلمة آخر الليل " فأسر بأهلك بقطع من الليل "(") )(1) .

### التعليق

وجاء الحديث مغايرًا عند الأخفش فيقول: (ف" العين "ساكنة ، لأنه ليس جماعة "القطعة " ؛ ولكنه "قطْعٌ" اسم على حياله ، وقال عامة الناس: "قطَعًا "يريدون به جماعة "القطعة " ، ويقوّي الأول قوله: "مُظلمًا " ؛ لأن "القطْع " واحد فيكون "المظلم " من صفته ، والذين قالوا: "القطع "يعنون به الجمع ، وقالوا: نجعل "مُظلما "حالا لـ "الليل " والأول أبين الوجهين) (أ) ، فالنصب عنده راجع للمعنى فإذا أريد بالقطع جمع "قطعة "كان النصب على الحال ، إلا أنه يرجح النصب على النعت على أن "قطع "هنا اسم لا يراد به جماعة .

في حين تبع الزجاج ما جاء عند الفراء فقال: (ويقرأ "قطْعًا " من الليل مظلمًا من نعت القطع ، ومن قرأ "قطّعًا " جعل مظلما حالًا من الليل المعنى: أغشيت وجوههم قطعًا من الليل في حال ظلمته )(١) ، وهو الوجه عند النحاس أيضًا فقال: (جمع قطعة " من الليل مظلما "حال من الليل ويبعد أن يكون نعتا لقطع لأنه لم يقل: مظلمةً ، وقرأ الكسائي: "قطْعًا " بإسكان الطاء فمظلمًا على هذا نعت ويجوز أن يكون حالا من الليل )(١) ، وهو الوجه عند أبي حيان حيث قال: (لما كانت ظلمة الليل نهاية في

- ١- معاني القرآن للفراء: ١/ ٤٥٧
- ٢- الجامع لأحكام القرآن : ٨ / ٣٠٢
  - ٣- سورة هود: ٨١
- ٤- معاني القرآن للفراء: ١ / ٤٦٢ ٤٦٣
  - ٥- معاني القرآن للأخفش: ١ / ٣٧٣
- ٦- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٣ / ١٦
- ٧- إعراب القرآن للنحاس: ٢ / ٢٥١- ٢٥٢

السواد شبه سواد وجوههم بقطع من الليل حال اشتداد ظلمته ، وقرأ ابن كثير والكسائي قطعا بسكون الطاء وعلى هذه القراءة يكون قوله: مظلما صفة لقوله: قطعا. وقرأ ابن أبي عبلة كذلك إلا أنه فتح الطاء ، ويجوز على هذا أن يكون مظلما حال من الليل كما أعربوه في قراءة باقي السبعة ، كأنما أغشيت وجوههم قطعا بتحريك الطاء بالفتح من الليل: مظلما بالنصب)(١)

والعامل في الحال عند الزمخشري لا يخلو من وجهين فيقول: (فإن قلت: إذا جعلت مظلما حالا من الليل فما العامل فيه ? قلت: لا يخلوا إما أن يكون أغشيت من قبل إن من الليل صفة لقوله " قطعا " فكان إفضاؤه إلى الموصوف كإفضائه إلى الصفة ، وإما أن يكون معنى الفعل في من الليل  $)^{(7)}$  ويرد هذا أبو حيان حين قال: (أما الوجه الأول فهو بعيد لأن الأصل أن يكون العامل في الحال هو العامل في ذي الحال ، والعامل في الليل هو مستقر الواصل بمن ، وأغشيت عامل في قوله: قطعا الموصوف بقوله: من الليل ، فاختلفتا فلذلك كان الوجه الأخير أولى أي: قطعا مستقرة من الليل أو كائنة من الليل في حال إظلامه. وقيل: مظلما حال من قوله: قطعا ، أو صفة ، وجوزوا أيضا في قراءة من سكن الطاء أن يكون مظلما حالا من قطع ، وحالا من الضمير في: من  $)^{(7)}$ .

وجمع الفارسي في حديثه بين الوجهين سواء عند الأخفش أو عند الفراء من تبعه فيقول: (أما قوله سبحانه " مظلما " إذا أجريته على " قطع " فيحتمل نصبه وجهين: أن يكون صفة للقطع وهو أحسن ؛ لأنه على قياس قوله: " وهذا كتاب أنزلناه مبارك " وصف الكتاب بالمفرد بعد ما وصف بالجملة وأجري على النكرة، ويجوز أن تجعله حالا من الذكر الذي في الظرف في قوله: " من الليل "، ولكن يكون " مظلما " صفة للقطع ، ولا يكون حالا من الذكر الذي في الظرف. ومن قرأ " قطعا " لم يكن " مظلما " صفة للقطع ولا حالا من الذكر الذي في قوله " من الليل "، ولكن يكون حالا من الليل ، والعامل في الحال ما يتعلق به " من الليل " وهو الفعل المختزل )(؛) .

أجمع العلماء على أن " مظلمًا " على قراءة من قرأ " قطعًا " بفتح الطاء حالًا والعامل فيه الفعل المقدر مع " من الليل " أي : كائنة ومستقرة ، أما على قراءة " قطعً" بالسكون فحكوا بجواز الوجهين " النعت لقطعًا ، والنصب على الحال .

# قوله تعالى: ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهُ كِتُّبُ مُوسَىٰۤ إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ هود ١٧

" إماما " : النصب فيها على الحال من " كتاب موسى " فيقول الفراء : ( " إماما " منصوب على القطع من " كتاب موسى " في الوجهين – أي برفع الكتاب ونصبه – وقد قيل في قوله : " ويتلوه شاهد منه " يعني: الإنجيل يتلو القرآن ، وإن كان قد أنزل قبله . يذهب إلى أنه يتلوه بالتصديق . ثم قال : ومن قبل الإنجيل كتاب موسى )(٥) .

١- البحر المحيط: ٦: ٤٧ – ٤٨

٢- الكشاف: ١١ / ٤٦٢

٣- البحر المحيط: ٦ / ٤٧ – ٤٨

٤- الحجة في علل القراءات السبعة: ٢ / ١٠٥٧

٥- معاني القرآن للفراء: ٢ / ٤٨٨

#### التعليق:

وهذا من مواطن الاتفاق عند العلماء فيقول الزجاج: ( نصب إماما على الحال لأن كتاب موسى معرفة  $)^{(1)}$ ، وهو الوجه عند النحاس. ويقول القرطبي: (" إماما" نصب على الحال. و" ورحمة" معطوف  $)^{(7)}$ ، ولا خلاف في هذا عند أبي حيان. ويقول مكي: (" إماما ورحمة" نصب على الحال من " كتاب موسى "  $)^{(7)}$  وهو الوجه عند أبي البقاء أيضا بلا خلاف، وهو ظاهر لا جدال فيه.

### قوله تعالى: ﴿ وَجَاءُو عَلَىٰ قَمِيصِةٌ بِدَم كَذُبٌّ ﴾ يوسف ١٨

"كذبًا ": جوّز الفراء فيها النصب على الحال فقال: ( معناه: مكذوب والعرب تقول للكذب. مكذوب وللضعف: مضعوف، وليس له عقد رأي ومعقود رأى فيجعلون المصدر في كثير من الكلام مفعولا. ويقولون: هذا أمر ليس له معنيّ يريدون معنى، ويقولون للجلد: مجلود قال الشاعر:

إن أخا المجلود من صبرا(٤)

وقال الآخر:

حتى إذا لم يتركوا لعظامه لحما و لا لفؤاده معقو لا<sup>(٥)</sup>

وقال أبو ثروان: إنّ بني نمير ليس لحدّهم مكذوبة ومعنى قوله " بدم كذب " أنهم قالوا ليعقوب: أكله الذئب. وقد غمسوا قميصه في دم جدي. فقال: لقد كان هذا الذئب رفيقا بابني ، مزّق جلده ولم يمزق ثيابه. قال: وقالوا: اللصوص قتلوه ، قال: فلم تركوا قميصه! وإنما يريدون الثياب ؛ فلذلك قيل " بدم كذب " ويجوز في العربية أن تقول: جاءوا على قميصه بدم كذبا كما تقول: جاءوا بأمر باطل وباطلًا ، وحق وحقًا )(١).

### التعليق:

والنصب الذي حكاه الفراء هو قراءة لزيد بن علي وهو ما ذكره أبو حيان فقال : (قرأ زيد بن علي : كذبًا بالنصب فاحتمل أن يكون مصدرا في موضع الحال وأن يكون مفعو لا من أجله  $)^{(\prime)}$  وهو الوجه عند الزمخشري حين قال : (وقرئ : كذبا نصبا على الحال بمعنى : جاؤا به كاذبين ، ويجوز أن يكون مفعو لا له  $)^{(\wedge)}$  ، ويقول أبو البقاء : (ويقرأ "كذبا " بالنصب ، وهو مصدر يجوز أن يكون في الحال ، أي : جاءوا به كاذبين ، ويجوز أن يكون صفة لمصدر أي : مجيئا كذبًا  $)^{(\dagger)}$  ، فعلى هذا يكون "كذبًا " بالنصب يحتمل ثلاثة أوجه عند العلماء : إما بالنصب على الحال ، أو على المفعول لأجله ، أو على تقدير محذوف يكون هو من صفته كما عند أبي البقاء ، وجميعهم جائز يحتمله المعنى .

- ١- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٣ / ٤٤ ، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢ / ٢٧٦
  - ٢- الجامع لأحكام القرآن: ٩ / ١٧ ، وينظر: البحر المحيط: ٦ / ١٣٥
    - ٣- مشكل إعراب القرآن: ١ / ٣٩٣
- ٤- الشطر الثاني : واصبر فإن أخا المجلود من صبرا ،من البسيط ، والشاهد : قوله : " المجلود " بمعنى الجلد ، ينظر : معانى القرآن : ٢/ ٢٠٥
  - ٥- البيت للراعى النميري ، والشاهد: قوله: "معقولا "
    - ٦- معانى القرآن للفراء: ٢ / ٥٢٠ ٢١٥
      - ٧- البحر المحيط: ٦ / ٢٥٠
        - ۸- الکشاف: ۱۲ / ۰۰۷
      - ٩- إعراب القراءات الشواذ: ١ / ٦٩٠

### قوله تعالى: ﴿ أَمْوَٰتُ غَيْرُ أَحْيَاهِ وَمَا يَشْتُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ النحل ٢١

" أموات " : جوّز الفراء فيها النصب على وجهين : إما على الحال من الضمير في " يخلقون " ، وإما على أنه مفعول به للفعل " يخلقون فيقول : ( رفعته بالاستئناف ، وإن شئت رددته إلى أنه خبر للذين فكأنه قال : والذين تدعون من دون الله أموات ، الأموات في غير هذا الموضع أنها لا روح فيها يعني الأصنام ، ولو كانت نصبًا على قولك : يُخلقون أمواتًا على القطع ، وعلى وقوع الفعل ؛ أي: ويخلقون أمواتًا ليسوا بأحياء )(١) .

### التعليق:

ولم يذكر وجه النصب فيها عند غيره سوى ما أشار إليه النحاس بقوله: (قال الكسائي: يجوز النصب على القطع والفعل (7). فقط أما الباقي من العلماء اكتفى بوجه الرفع فقط.

### قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَا تُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأْ ﴾ الإسراء ٩٥

" مبصرةً " : النصب فيها على الحال عند الفراء فيقول : ( جعلوا الفعل لها ، ومن قرأ " مَبْصَرةً " أر اد مثل قول عنترة :

والكفر مخبثة لنفس المنعم (٣) )(٤)

#### التعليق:

و هو الوجه عند النحاس $(^{\circ})$  ، ومكى $(^{7})$  ، وأبى حيان $(^{\lor})$  بلا خلاف ، و هو ظاهر لا جدال فيه .

# قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَ جَا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾ طه ١٣١

"زهرة ": وجّه الفراء النصب هنا في "زهرة " على الحال من " متعنا " فقال : ( نصبت الزهرة على الفعل متعناهم به زهرة في الحياة وزينةً فيها ، و "زهرة " وإن كان معرفةً فإن العرب تقول : مررت به الشريف الكريم ، وأنشدني بعض بني فقعس :

١- معاني القرآن للفراء: ٢ /٥٨٥

٢- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٣٩٣

٣- البيت من الطويل ، عجز بيت لعنترة من معلقته ، وصدره : نبئت عمرًا غير شاكر نعمتي ، والمعنى : أخبرت أن عمرًا لا يشكر نعمتي ، وكفران النعمة ينفر نفس المنعم من الإنعام ، ينظر : شرح المعلقات : ص ١٦٣ .

٤- معانى القرآن للفراء: ٢ / ٦١٤

٥- إعراب القرآن للنحاس: ٢ / ٤٣٠

٦- مشكل إعراب القرآن: ١/ ٤٦٥

٧- البحر المحيط: ٧ / ٧٢

أبعد الذي بالسّفح سفح كُواكب رهينة رمسٍ من تراب وجندل والمن الله فنصب الرهينة بالفعل ، وإنما وقع على الاسم الذي هو الرهينة خافض فهذا أضعف من " متعنا " وأشباهه (7).

### التعليق:

واختلف العلماء هنا في توجيه النصب فحمله الزجاج على أنه مفعول به بالمعنى فيقول : ( وزهرة منصوب بمعنى متّعنا لأن معناه جعلنا لهم الحياة الدنيا زهرة (7) و تبعه في هذا النحاس .

ويحتمل النصب فيها عند الزمخشري أربعة أوجه قال : ( فإن قلت : علام انتصب " زهرة " ؟ قلت : على أحد أربعة أوجه : على الذم وهو النصب على الاختصاص ، وعلى تضمين " متعنا " معنى " أعطينا وخوّلنا " وكونه مفعولا ثانيا له ، وعلى إبداله من محل الجار والمجرور ، وعلى إبداله من " أزواجًا " على تقدير: ذوي زهرة  $)^{(2)}$  ، أما أبو حيان فيقول : ( منصوب على الذم أو مفعول ثان لمتعنا على تضمينه معنى أعطينا أو بدل من محل الجار والمجرور ، أو بدل من " أزواجا " على تقدير ذوي زهرة ، أو جعلهم " زهرة " على المبالغة أو منصوب بفعل محذوف يدل عليه " متعنا" أي: جعلنا لهم " زهرة " أو حال من الهاء ، أو ما ، على تقدير حذف التنوين من " زهرة " لالتقاء الساكنين ، وخبر" الحياة " على البدل من " ما" وكل هذه الأعاريب منقول والأخير اختاره مكي  $)^{(3)}$  فهذه الأوجه جميعها جائزة عندهم سوى أن يكون موضعها بدل من " ما " فردّه أبو حيان بقوله : ( وردّ كونه بدلا من محل " ما " لأن فيه الفصل بالبدل بين الصلاة وهي " متعنا" ومعمولها وهو " لنفتنهم " بالبدل وهو " زهرة "  $)^{(7)}$  .

في حين رجّح القرطبي ما ذكره الفراء هنا فقال : (قيل : هي بدل من الهاء في " به " على الموضع ،كما تقول : مررت به أخاك . وأشار الفراء إلى نصبه على الحال ؛ والعامل فيه " متعنا " قال : كما تقول مررت به السكين ؛ وقدره : متعناهم به زهرة الحياة في الدنيا وزينة فيها . ويجوز أن ينتصب على المصدر مثل " صنع الله " و " و عد الله " وفيه نظر ؛ والأحسن أن ينتصب على الحال ويحذف التنوين لسكونه وسكون اللام من الحياة ، كما قرئ " ولا الليل سابق النهار " بنصب النهار بسابق على تقدير حذف التنوين لسكونه وسكون اللام ، وتكون " الحياة " مخفوضة على البدل من " ما " في قوله : " إلى ما متعنا به " فيكون التقدير : ولا تمدن عينيك إلى الحياة الدنيا زهرة أي : في حال زهرتها . ولا يحسن أن يكون " زهرة " بدلا من " ما " على الموضع من قوله : " إلى ما متعنا " لأن " لنفتهم " متعلق بـ" متعنا " )(") ، وهو في اعتراضه على البدل من الموضع وافق ما ذكر عند أبي حيان ، وتبعهم أيضًا القيسي في هذا الاعتراض فقال : ( ولا يحسن أن تكون " زهرة " بدلا من " ما " على وتبعهم أيضًا القيسي في هذا الاعتراض فقال : ( ولا يحسن أن تكون " زهرة " بدلا من " ما " على وتبعهم أيضًا القيسي في هذا الاعتراض فقال : ( ولا يحسن أن تكون " زهرة " بدلا من " ما " على وتبعهم أيضًا القيسي في هذا الاعتراض فقال : ( ولا يحسن أن تكون " زهرة " بدلا من " ما " على

١- البيت من الخفيف ، للمسور بن زيادة ، والشاهد: نصب " رهينةً " بالفعل ، ينظر: اللسان باب " جندل "

٢- معانى القرآن للفراء: ٢ / ٦٩٤

٣- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٣ / ٣٨٠ ، وينظر أيضا: إعراب القرآن للنحاس: ٣ / ٦١

٤- الكشاف : ١٦ / ٦٧٠

٥- البحر المحيط: ٧ / ٤٠٠

٦- المصدر السابق

٧- الجامع لأحكام القرآن: ١١ / ٢٦١- ٢٦٢

الموضع في قوله: "إلى ما متعنا " لأن " لنفتنهم " متعلق بمتعنا ، فهو داخل في صلة " ما "و " لنفتنهم " داخل أيضا في الصلة ، ولا يتقدم المبدل على ما هو في الصلة ، لأن البدل لا يكون إلا بعد تمام الصلة للمبدل منه فامتنع بدل " زهرة " من " ما " على الموضع ) $^{(1)}$  ، أما أبو البقاء فحكى عن الفراء النصب على التمييز و غلطه فيه أيضًا فقال : (أنه تمييز لما أو للهاء في به ، حكى عن الفراء وهو غلط لأنه معرفة ) $^{(7)}$ .

فعلى هذا لا يخلو النصب في " زهرة" من أوجه: إما النصب على الحال كما هو عند الفراء ، أو النصب على تضمين " متّعنا " معنى " جعلنا " كما هو عند الزجاج ، أو بإضمار فعل تقديره: " جعلنا " ، أو بالنصب على الذم أو الاختصاص كما هو عند الزمخشري ، فهذه الأوجه هي التي أجمع العلماء على جوازها.

## قوله تعالى : ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْر مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثِ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ ﴾ الأنبياء ٢

"محدث " : جوّز الفراء فيها النصب على أنها حال أي : حال كونه محدثًا فقال : ( لو كان المحدث نصبا أو رفعا لكان صوابا ، النصب على الفعل : ما يأتيهم مُحدثًا ، والرفع على الردّ على تأويل الذكر ؛ لأنك لو ألقيت " من " لرفعت الذكر ، وهو كقولك : ما من أحد قائمٍ وقائمٌ وقائمًا ، النصب في هذه على استحسان الباء ، وفي الأولى على الفعل )(٢) .

### التعليق:

ولا خلاف فيه عند العلماء فيقول الزجاج: (يجوز في غير القرآن " محدثًا ومحدثٌ " النصب على الحال ، والرفع بإضمار هو  $)^{(3)}$  ، ومما يقوي النصب هنا أنه قراءة لزيد بن علي ذكر هذا أبو حيان حيث قال: ( قرأ زيد بن علي بالنصب على الحال " من ذكر " إذ قد وصف بقوله " من ربهم " ويجوز أن يتعلق " من ربهم " بيأتيهم  $)^{(3)}$  ، وهو في هذا تبع ما جاء عند أبي البقاء حيث قال: ( يقرأ بالنصب وهو حال من الضمير في " من ربهم " ؛ لأنه صفة لذكر ، ويجوز أن يكون حالا من " ذكر " لأنه قد وصف  $)^{(7)}$  ، وهو ظاهر لا جدال فيه.

## قوله تعالى : ﴿ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمٌّ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ﴾ الأنبياء ٣

" لاهيةً " : عرض الفراء لصاحب الحال فيها على جهين : إما بالعطف على جملة " هم يلعبون "(') على معنى : لاعبين ، وإما بأنه حال ثانية من " يلعبون " فيقول يقول : ( منصوبة على العطف على

١- مشكل إعراب القرآن: ٢ / ٢٩ ـ ٣٠ ـ ٣١

٢- الإملاء: ٢٥٤

٣- معانى القرآن للفراء: ٢ / ٦٩٦

٤- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ٣٨٣

٥- البحر المحيط: ٧ / ٤٠٧

٦- إعراب القراءات الشواذ: ٢ / ١٠١

٧- سورة الأنبياء: ٢

قوله: "وهم يلعبون " لأن قوله: "وهم يلعبون " بمنزلة لاعبين ، فكأنه: إلا استمعوه لاعبين لاهية قلوبهم ، ولو قلوبهم ، ونصبه أيضا من إخراجه من الاسم المضمر في " يلعبون" يلعبون كذلك لاهية قلوبهم ، ولو رفعت " لاهية " تتبعها يلعبون كان صوابا ؛ كما تقول: عبد الله يلهو ولاعب ومثله قول الشاعر: يقصد في أسْوُقها وجائر(١)

ورفع أيضا على الاستئناف لا بالرد على يلعبون  $)^{(7)}$  .

#### التعليق:

ولا خلاف في هذا أيضًا عند العلماء فجاء عندهم جواز الوجهين فيقول الزجاج: (معطوف على معنى " إلّا استمعوه وهم يلعبون " ، معناه: استمعوه لاعبين لاهيةً قلوبهم ، ويجوز أن يكون " لاهية قلوبهم " منصوبا بقوله " يلعبون " ) $^{(7)}$  ، ويقول الزمخشري: (قوله " وهم يلعبون " ، " لاهية قلوبهم " حالان متر ادفتان أو متداخلتان ، ومن قرأ لاهية بالرفع فالحال واحدة ؛ لأن لاهية قلوبهم خبر بعد خبر لقوله " وهم " ) $^{(2)}$  ، ويقول أبو حيان: ( " هم يلعبون " جملة حالية من ضمير " استمعوه " و " لاهية " حال من ضمير " يلعبون " أو من ضمير " استمعوه " فيكون حالا بعد حال ) $^{(2)}$  ، وهو الوجه عند أبي البقاء أيضا فقال: ( هو حال من الضمير في " يلعبون " ، ويجوز أن يكون حالا من الواو في استمعوه ) $^{(3)}$  ، وهو ظاهر لا خلاف فيه .

### قوله تعالى: ﴿ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ الأنبياء • ٥

" مبارك " : جوّز الفراء فيها النصب على الحال من الضمير في " أنزلناه " فيقول : ( المبارك رفع من صفة الذكر ، ولو كان نصبا على قولك : أنزلناه مباركًا كان صوابا )(

### التعليق:

وهو الوجه عند أبي البقاء أيضا فقال: (يقرأ "مباركًا "بالنصب على أن يكون حالا من الهاء في " أنزلناه "وقد قدم الحال)  $(^{\wedge})$ . ولا مانع من تقدم الحال هنا على صاحبه ، أما باقي العلماء فتحدثوا عن الرفع فقط.

## قوله: ﴿ إِنَّ هَٰذِةَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً فَحِدَةً ﴾ الأنبياء ٢٩

- " أمةً واحدةً ": النصب فيها عند الفراء على القطع أي الحال المؤكدة فيقول: (تنصب "أمة واحدة " على القطع، وقد رفع الحسن "أمتكم أمةٌ واحدةٌ "على أن يجعل الأمة خبرا ثم يكر على الأمة الواحدة بالرفع على نيّة الخبر أيضًا ؛ كقوله: "كلا إنها لظى \* نزّاعة للشوى "(١) وفي قراءة أبي فيما أعلم:
  - ا رجز ، لم يعرف قائله ، والشاهد : قوله : " وجائر " : حيث رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : وهو جائر ، ينظر : اللسان باب " كهل " .
    - ٢- معانى القرآن للفراء: ٢ / ٦٩٦
    - ٣- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٣/ ٣٨٣
      - ٤- الكشاف : ١٧ / ٢٧٢
      - ٥- البحر المحيط: ٧ / ٤٠٧
        - ٦- الإملاء: ٢٦٤
      - ٧- معانى القرآن للفراء: ٢ / ٧٠٤
      - ٨- إعراب القراءات الشواذ: ٢ / ١٠٨
        - ٩- سورة المعارج: ١٥- ١٦

" إنها لإحدى الكبر \*نذيرٌ للبشر "(١) الرفع على التكرير ، ومثله :" ذو العرش المجيد \* فعّالٌ لما يريد "(٢) ( $^{(7)}$  .

### التعليق:

وهو المتفق عليه عند جمهور العلماء فيقول الزجاج: ( المعنى أن هذه أمتكم في حال اجتماعها على الحق ، فإذا افترقت فليس من خالف الحق داخلًا فيها  $)^{(3)}$  ، ويقول القرطبي: ( قرأ عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق " إن هذه أمتكم أمةٌ واحدةٌ" ورواها حسين عن أبي عمرو. والباقون " أمةً واحدةً" بالنصب على القطع بمجيء النكرة بعد تمام الكلام ، قاله الفراء. وقال الزجاج: " أمةً " على الحال أي: في حال اجتماعها على الحق  $)^{(5)}$  ، ويقول أبو حيان: ( قرأ الجمهور " أمتكم " بالرفع خبر إن " أمة واحدة " بالنصب على الحال ، وقيل بدل من " هذه " وقرأ الحسن " أمتكم " بالنصب بدل من " هذه " وهو ظاهر لا خلاف فيه .

# قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّا خَلَقْتُكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَة ثُمَّ مِنْ عَلَقَة ثُمَّ مِن مُضْغَة مُخَلَّقَة وَغَيْر مُخَلَّقَة ﴾ الحج ٥

" مخلَّقة وغير ": النصب فيها عند الفراء على أنها حال فيقول: (يقول: تمامًا وسقْطًا، ويجوز مخلَّقةً وغير مخلقةً على الحال، والحال تنصب في معرفة الأسماء ونكرتها كما تقول: هل من رجل يُضرب مجرّدًا، فهذا حال وليس نعت )(^)

#### التعليق:

وهو أيضًا من المواطن المتفق فيها وإن كان صاحب الحال نكرة ، فمن المعلوم أن المشهور في صاحب الحال أن يكون معرفة لأنه بمثابة المبتدأ للخبر أي " الحال " ، ولا يجيء نكرة إلا بمسوغ من مسوغات الابتداء بالنكرة ، ولكن لمّا كثر هذا قاسه العلماء فيقول السيوطي : ( اختار أبو حيان : مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ كثيرًا قياسًا ، ونقله عن سيبويه ، وإن كان دون الإتباع في القوة  $)^{(1)}$  ، يقول النحاس: ( قال الكسائي : ويجوز " مخلقة " بالنصب " وغير مخلقة " على الفعل والقطع  $)^{(1)}$  . ويقول أبو حيان : ( قرأ ابن أبي عبلة " مخلقة " بالنصب و" غير " بالنصب أيضا ، نصبا على الحال من النكرة المتقدمة ، وهو قليل وقاسه سيبويه  $)^{(1)}$  . ويقول أبو البقاء: ( يقرأ بالنصب ، على موضع الجار والمجرور ، وكذلك غير  $)^{(1)}$  ، فلا خلاف إذا فمجيء الحال هنا من النكرة .

```
    ١- سورة المدثر : ٣٥-٣٦
```

٢- سورة البروج: ١٥- ١٦

٣- معاني القرآن للفراء: ٢ / ٧٠٩ – ٧١٠

٤- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٣ / ٤٠٤

٥- الجامع لأحكام القرآن: ١١ / ٣٣٨ – ٣٣٩

٦- البحر المحيط: ٧ / ٤٦٤

٧- الاملاء: ٢٣٤

٨- معاني القرآن للفراء: ٢ / ٧١٥

٩- همع الهوامع: ٤ / ٢١

١٠- إعراب القرآن للنحاس: ٣ / ٨٧

١١-البحر المحيط: ٧ / ٤٨٥

١٢٧ - إعراب القراءات الشواذ: ٢ / ١٢٧

### قوله تعالى: ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهُ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ الحج ٩

" ثاني " : النصب فيها عند الفراء على الحال المنون من الضمير في " يجادل " فيقول : ( منصوب على : يجادل ثانيًا عطفه ، معرضًا عن الذكر  $)^{(1)}$  .

### التعليق:

وهو الوجه عند غيره من العلماء ف يقول الزجاج: ("ثاني" منصوب على الحال ، ومعناه التنوين ، ومعناه: ثانيًا عطفه) (۱) ، وهو الوجه عند النحاس فقال: (نصب على الحال) (۱) . ويقول أبو حيان: (انتصب "ثاني عطفه" على الحال من الضمير المستكن في "يجادل") (ويقول أبو البقاء: (حال والإضافة غير محضة أي: معرضا) (۱) . ويقول مكي: (نصب على الحال من المضمر في "يجادل" وهو راجع على "من " في قوله " من يجادل" ومعناه: يجادل في آيات الله بغير علم معرضًا عن الذكر (1) ، فعلى هذا النصب فيها على الحال من الضمير في "يجادل" لا خلاف فيه عند جمهور العلماء .

# قوله تعالى: ﴿ سُورَةٌ أَنْزَلْنُهَا وَفَرَضْنُهَا ﴾ النور ١

" سورةً ": النصب فيها عند الفراء على الحال المقدم أي: أنزلناها سورةً، فيقول: (لو نصبت السورة على قولك: أنزلناها سورةً وفرضناها كما تقول: مجرّدًا ضربته كان وجهًا، وما رأيت أحدًا قرأ بها  $)^{(\vee)}$ .

### التعليق:

واختلف العلماء في توجيه النصب ، فوجهه الزجاج على وجهين : إما على الاشتغال ، أو بتقدير فعل فيقول : ( قرأ عيسى بن عمر " سورةً " بالنصب ، والنصب على وجهين : على معنى أنزلنا سورةً كما تقول : زيدًا ضربته ، وعلى معنى : اتلُ سورةً أنزلناها ) (^) ، وهو الوجه عند النحاس ، وهو الوجه عند أبي البقاء فقال : ( قرئ بالنصب على تقدير : أنزلنا سورةً ، ولا موضع لـ " أنزلناها " على هذا لأنه مفسر لما لا موضع له فلا موضع له ، ويجوز النصب على تقدير : اذكر سورة فيكون موضع " أنزلناها " نصبا ) (\*) ، ويقول ابن جني : ( هي منصوبة بفعل مضمر ولك في ذلك طريقان : أن يكون ذلك المضمر من لفظ هذا المظهر ، ويكون المظهر تفسيرا له وتقديره : أنزلنا سورة فلما أضمر فسره

١- معانى القرآن للفراء: ٢ / ٧١٦

٢- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٣ / ٤١٤.

٣- إعراب القرآن للنحاس: ٣ / ٨٨

٤- البحر المحيط: ٧ / ٤٨٨

٥- الإملاء: ٤٣٦ ، وينظر: إعراب القراءات الشواذ: ٢ / ١٢٩

٦- مشكل إعراب القرآن: ٢ / ٤٢

٧- معانى القرآن للفراء: ٢ / ٧٤٧

٨- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٤ / ٢٧ ، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٣ / ١٢٧

<sup>9-</sup> الإملاء: 933

بقوله: " أنز إناها " ، وأن يكون الفعل الناصب لسورة من غير لفظ الفعل بعدها لكنه على معنى التحضيض أي: اقرؤوا سورة أو تأملوا سورة وتدبروا سورة أنزلناها كما قال تعالى: " فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها " أي: احفظوا ناقة الله )(١) ؛ ولا يجيز أبو حيان النصب على الاشتغال إلا في حالة واحدة ؛ وهي أن يقدر للنكرة " سورة " وصف محذوف فيقول : (وأجازوا أن يكون من باب الاشتغال أي: أنزلنا سورة أنزلناها ، فأنزلناها مفسر لأنزلنا المضمرة فلا موضع له من الإعراب إلا أنه فيه الابتداء بالنكرة من غير مسوغ إلا إن اعتقد حذف وصف أي: سورة معظمة أو موضحة أنزلناها فيجوز ذلك )(٢).

أما عند الزمخشري فاحتمل عدة أوجه تبع في بعض منها ما جاء عند نحاة البصرة فقال : ( قرئ بالنصب على : زيدًا ضربته ولا محل لأنزلناها ؛ لأنها مفسرة للمضمر فكانت في حكمه ، أو على دونك سورة ، أو اتل سورة و " أنزلناها " صفة )(<sup>٣)</sup> والوجه الأخير هو المختار عند أبي حيان ، واعترض أبو حيان (٤) على وجه النصب على الإغراء ؛ لعدم جواز حذف أداة الإغراء . فالظاهر مما سبق ، جواز النصب في سورة على أوجه: إما على الحال من الهاء في "أنزلناها " مقدمًا عليه ، وتقديم الحال هنا جائز لقول أبو حيان : (قال الفراء "سورة "حال من الهاء والألف ، والحال من المكنى يجوز أن يتقدم عليه )(°) ، كما يجوز النصب فيه بفعل مضمر سواء: اتل أو اقرأ ، وبالنصب على الاشتغال على حذف صفة النكرة.

### قوله تعالى: ﴿ هُذَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ النمل ٢

" هدى وبشرى ": النصب هنا كالنصب في قوله: " هدى للمتقين " على الحال من " كتاب " أو من " آيات القرآن " فيقول الفراء: ( رفع ، وإن شئت نصبت ، النصب على القطع ، والرفع على الاستئناف ومثله في البقرة: " هدي للمتقين "(1) وفي لقمان: " هدى ورحمةً للمحسنين "(2) (3) .

### التعليق:

لا خلاف هنا في النصب على الحال ، واختلف في صاحب الحال فهو "كتاب " عند الزجاج فقال : ( يجوز أن يكون " هدًى " في موضع نصب على الحال المعنى : تلك آيات الكتاب هاديةً ومبشّرة )(٩) ، وهو الوجه عند القرطبي فقال: ( في موضع نصب على الحال من الكتاب ؛ أي تلك آيات الكتاب هادية ومبشرة )(١٠) ، في حين ذهب أبو البقاء أنه خارج من " آيات " فقال : ( هما في موضع الحال من

١- المحتسب: ٢ / ١٠٠٠

٢- البحر المحيط: ٨ / ٦

٣- الكشاف: ١٨ / ٧١٧

٤- البحر المحيط: ٨ / ٦

٥- المصدر السابق

٦- سورة البقرة: ٢

٧- سورة لقمان: ٣

٨- معانى القرآن للفراء: ٢ / ٧٩٨

٩- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٤ / ١٠٧

١٠- الجامع لأحكام القرآن: ١٣ / ١٥٥

آیات ، أو من كتاب إذا رفعت ، ویضعف أن یكون من الجار والمجرور ، ویجوز أن یكون حالاً من الضمیر فی مبین جررت أو رفعت  $)^{(1)}$ .

أما العامل في الحال فهو ما في " تلك " من معنى الإشارة هكذا حكاه الزمخشري فقال : ( النصب على الحال أي: هادية ومبشرة والعامل فيها ما في " تلك " من معنى الإشارة ) $^{(7)}$  ، وهو الوجه عند أبي حيان فقال : ( احتمل أن يكونا منصوبين على الحال أي: هادية ومبشرة ، قيل: العامل في الحال ما في " تلك" من معنى الإشارة ، واحتمل أن يكونا مصدرين  $^{(7)}$ .

فعلى هذا النصب فيها على الحال ظاهر لا إشكال فيه ، والعامل في اسم الإشارة من معنى الفعل ، أما صاحب الحال فيتردد ما بين أن يكون "كتاب " أو " آيات " .

### قوله تعالى : ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ ﴾ الروم ٣١

" منيبين " : عرض الفراء للنصب فيها وجهين : إما على أنه مفعول مطلق ، أو على الحال فيقول : ( منصوبة على الفعل ، وإن شئت على القطع ، فأقم وجهك ومن معك مُنيبين مقبلين إليه )(<sup>1)</sup> .

#### التعليق:

و يحتمل نصب" منيبين " عند الفراء وجهين هما : إمّا على أنه مفعول مطلق و عاملة محذوف ، وإمّا على الحال ، ويختار الأخفش وجه الحال فقال : ( على الحال لأنه حين قال " فأقم وجهك " قد أمره وأمر قومه حتى كأنه قال : فأقيموا وجوهكم منيبين ) ( وهو الوجه عند الزجاج والقرطبي ، وهو عند الزمخشري من المضمر في الزموا فيقول: ( حال من الضمير في : الزموا والمعنى : أنه خلقهم قابلين للتوحيد ودين الإسلام غير نائبين عنه و لا منكرين له  $)^{(1)}$  وهو خارج من الناس عند أبي حيان حين قال التوحيد ودين الإسلام غير نائبين عنه و لا منكرين له  $)^{(1)}$  وهو خارج من الناس ولا سيما إذا أراد بالناس : المؤمنون ، أو من المضمر في الزموا فطرة الله ، أو من المضمر في " فأقم وجهك وأمتك ، أو المضمر في " فأقم " إذ المقصود : الرسول وأمته وكأنه حذف المعطوف أي : فأقم وجهك وأمتك ، أو على خبر كان مضمرة أي : كونوا منيبين ويدل عليه قوله بعده : " و لا تكونوا "  $)^{(2)}$  ، و يقول الطبري على خال من الكاف التي في وجهك ، فإن قال قائل : كيف يكون منها والكاف كناية عن واحد ، والمنيبون صفة للجماعة ؛ قيل: لأن الأمر من الكاف كناية اسمه  $)^{(4)}$  ، وهو حال من ضمير أقم عند القيسي والعكبري ، وكل هذه الأوجه جائزة عند العلماء في صاحب الحال ، في حين لم يذكر عندهم إلا وجه الحال فقط أما النصب على المصدر " المفعول المطلق " فلا حديث فيه .

١- الاملاء: ٢٦٧

۲- الکشاف: ۱۹ / ۷۷۶

٣- البحر المحيط: ٨ / ٢٠٧

٤- معانى القرآن للفراء: ٢ / ٨٤٦

٥- معاني القرآن للأخفش: ٢ / ٤٧٥ ، وينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٤ / ١٨٥ ، الجامع لأحكام القرآن : ٢ / ٣٢

٦- الكشاف: ٢١ / ٨٣٠

٧- البحر المحيط: ٧ / ٣٩٠

٨- جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ٢١/ ٢٢

# قوله تعالى : ﴿ هُذَى وَرَحْمَةُ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾لقمان ٣

" هدًى ورحمةً ": النصب فيها على الحال أيضًا كما كان الحديث عنده في " هدى للمتقين " و " هدًى وبشرى " فيقول: ( أكثر القراء على نصب الهدى والرحمة على القطع ، وقد رفعها حمزة على الائتناف ؛ لأنها مستأنفة في آية منفصلة من الآية قبلها ، وهي في قراءة عبد الله: " هُدًى وبُشْرى " (').

#### التعليق:

فلا خلاف في نصبه على الحال عند جمهور العلماء فيقول الزجاج: (القراءة بالنصب على الحال ، المعنى: تلك آيات الكتاب في حال الهداية والرحمة  $)^{(7)}$  ، وهي كذلك عند الأخفش: ("هدى ورحمة "لأن قوله: "آلم \* تلك آيات الكتاب الحكيم" معرفة ؛ فهذا خبر المعرفة  $)^{(7)}$  ، ويقول النحاس: ( نصب على الحال ، مثل "هذه ناقة الله لكم آية" وهذه قراءة المدنيين وأبي عمرو وعاصم والكسائي  $)^{(4)}$ . أما مكي فقال: (حالان من "تلك" ، ولا يحسن أن يكونا حالًا من "الكتاب" لأنه مضاف إليه ، فلا عامل يعمل في الحال إذ ليس لصاحب الحال عامل. وفيه اختلاف  $)^{(6)}$  ويقول العكبري: (هما حالان من آيات ، والعامل معنى الإشارة) $^{(7)}$ .

ويقول أبو حيان : ( قرأ الجمهور : " هدى ورحمة " بالنصب على الحال من الآيات ، والعامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة ، قاله الزمخشري وغيره ويحتاج إلى نظر  $)^{(\prime)}$  ؛ ولم يوضح العلة المانعة هنا ، وما منعه أبو حيان هو الوجه عند الزمخشري فقال : ( بالنصب على الحال عن الآيات والعامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة  $)^{(\wedge)}$ 

# قوله تعالى: ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمُّ ﴾ الأحزاب ١٩

" أشحة " : عرض الفراء في نصبها وجهين : الوجه الأول : النصب على الحال ، وتعدد صاحب الحال عنده فتارة من الأسماء المضمرة في " منكم " ، وتارة من " معوّقين " ، وتارة أخرى من " هلمّ إلينا " ، وتارة من " لا يأتون البأس إلا قليلا " ، أما الوجه الثاني : فالنصب على الذم أي : أعني أشحة ، فيقول : ( منصوب على القطع أي: من الأسماء التي ذكرت : ذكر منهم ، وإن شئت من قوله : يعوّقون ها هنا عند القتال ويشحّون عن الإنفاق على فقراء المسلمين ، وإن شئت من القائلين لإخوانهم " هلم " وهم هكذا ، وإن شئت من قوله " ولا يأتون البأس إلا قليلا \* أشحة " يقول : جبناء عند البأس أشحة عند الإنفاق على فقراء المسلمين وهو أحبها إلي . والرفع جائز على الائتناف ولم أسمع أحدا قرأ به و " أشحة " يكون على الذم ، مثل ما تنصب من الممدوح على الممدوح ؟ مثل قوله : " ملعونين " (١٠) .

١- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٨٤٩

٢- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٤ / ١٩٣

٣- معانى القرآن للأخفش: ٢ / ٤٧٧

٤- إعراب القرآن للنحاس: ٣ / ٢٨١

٥- مشكل إعراب القرآن: ٢ / ١١٥

٦- الإملاء: ٤٨٣

٧- البحر المحيط: ٨ / ٤٠٨

۸- الکشاف : ۲۱/ ۸۳۶

٩- سورة الأحزاب: ٦١

١٠-معاني القرآن للفراء : ٢ / ٨٦٤

#### التعليق:

وهذا الأوجه الأربعة المذكورة عند الفراء اعترض النحاس على وجهين منها فقال: ( لا يجوز أن يكون العامل في المعوقين و لا القائلين ، لئلا يفرق بين الصلة والموصول (') ، وتبعه في هذا الاعتراض أبو حيان فقال: (قيل: حال من " المعوقين " ؛ وقيل: من " القائلين " ، ورد القولان بأن فيهما تفريقا بين الموصول وما هو من تمام صلته (').

ويوافقه الزجاج في وجه واحد وهو أن يكون الحال خارج من " يأتون " فيقول : ( منصوب على الحال ، المعنى : يأتون الحرب بخلاء عليكم بالظفر والغنيمة فإذا جاء الخوف فهم أجبن القوم ، فإذا جاءت الغنيمة فأشح القوم وأخصمهم )(٢) .

وما اعترض عليه النحاس وأبو حيان هو الوجه عند القيسي فقال: ( لا يجوز عند البصريين أن يكون العامل " المعوّقين" ولا " القائلين " ؛ لأنه يكون داخلا في صلة الألف واللام ، وقد فرقت بينهما بقوله : " ولا يأتون البأس إلا قليلا " وهو غير داخل في الصلة إلا أن تجعل " ولا يأتون البأس" في موضع الحال من المضمر في " القائلين " ، فيجوز أن يكون أيضا أشحة حالا من ذلك المضمر ، ويعمل فيه " القائلين " ، لأنه كله داخل في صلة الألف واللام من " القائلين " )(أ) ، فعلى هذا لا يجوز إلا إذا كانت جملة " لا يأتون البأس " في موضع الحال .

كما اعترض أن يكون الحال خارج من المضمر في " المعوقين " أو " يأتون " فقال : ( و لا يحسن أن يكون " أشحة " حالًا من المضمر في " المعوقين " و لا من المضمر في " يأتون " على مذهب البصريين بوجه ، لأن " و القائلين " عطف على " المعوقين " غير داخل في صلته . و "أشحة " إن جعلته حالا من المضمر في " المعوقين " كان داخلًا في الصلة ، وكذلك " و لا يأتون " فقد فرقت بين الصلة والموصول بالمعطوف ، و لا يحسن أيضًا على مذهب البصريين أن يعمل فيه فعل مضمر يفسره " المعوقين " ، كما لم يجز أن يعمل فيه " المعوقين" لأن ما في الصلة لا يفسر ما ليس في الصلة ، فافهم ذلك . والصحيح أنه حال من المضمر في يأتون ، وهو العامل فيه ) ( وهو الوجه عند أبي البقاء . فعلى هذا يكون النصب فيها على الوجهين : الحال ، والذم جائز عند العلماء ، أمّا صاحب الحال فالأظهر والأرجح أن يكون من " يأتون " ، أو " منكم " .

# قوله تعالى : ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلٌ ﴾ الأحزاب ٣٨

" سنةً " : النصب فيها عند الفراء على الحال فيقول : ( نصب السنة على القطع كقولك : فعل ذلك سنة ، ومثله كثير في القرآن  $)^{(7)}$  .

١- إعراب القرآن للنحاس: ٣٠٨/٣

٢- البحر المحيط: ٨/ ٢٤٤

٣- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ١٤٠ / ٢٢٠ – ٢٢١

٤- مشكل إعراب القرآن: ٢/ ١٢٣- ١٢٤- ١٢٥

٥- المصدر السابق.

٦- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٨٦٩- ٨٧٠

#### التعليق:

والنصب على الحال مخالف لما ذكر عند جمهور العلماء ، فالجمهور اختار فيها النصب على المصدر أي " المفعول المطلق " على المعنى ، فيقول الزجاج : ( " سنة" منصوب على المصدر ، لأن معناه " ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله سن الله سنة حسنة واسعة لا حرج فيها " أي: لا ضيق فيها والسنة الطريقة )(١) ، ويقول النحاس : ( مصدر لأن قبله ما هو بمعنى سنّ ذلك )(١) . ويقول القرطبي: ( نصب على المصدر أي: سن الله له سنة واسعة )(١) ، وهو الوجه عند القيسي فقال : ( مصدر عمل فيه معنى ما قبله )(١) .

وهو الوجه عند الزمخشري فقال: (اسم موضوع موضع المصدر كقولهم: تربًا وجندلًا مؤكد لقوله تعالى: "ما كان على النبي من حرج "كأنه قيل: سن الله ذلك سنة في الأنبياء الماضيين) (ف) . ونقل لنا أبو حيان ما حكاه ابن عطيه فيها فقال: (انتصب على أنه اسم موضوع موضع المصدر، قالمه الزمخشري؛ أو على المصدر؛ أو على إضمار فعل تقديره: ألزم أو نحوه، أو على الإغراء كأنه قال: فعليه سنة الله. قال ابن عطية: وقوله: أو على الإغراء ليس بجيد؛ لأن عامل الاسم في الإغراء لا يجوز حذفه، وأيضا فتقديره: فعليه سنة الله بضمير الغيبة، ولا يجوز ذلك في الإغراء، إذ لا يغرى غائب. وما جاء من قولهم: عليه رجلا ليسني له تأويل وهو مع ذلك نادر) (أ) ، فعلى هذا يكون النصب على المصدر المؤكد هو الأرجح عند العلماء، وهو الأقوى هنا في المعنى من كونه حالًا و مفعول لفعل محذوف.

# قوله تعالى : ﴿ هُمْ وَأَزُوجُهُمْ فِي ظِلِّل عَلَى ٱلْأَرَائِكِ مُتَّكِّونَ ﴾يس ٥٦

" متكؤون " : جوّز الفراء فيها النصب ، ووجّهه على الحال فقال : ( و  $^{''}$  على الأرائك متكئين  $^{''}$  منصوبا على القطع ، وفي قراءتنا رفع لأنها منتهى الخبر  $)^{('')}$  .

### التعليق:

والنصب فيها قراءة لابن مسعود ذكر هذا أبو حيان فقال : ( قرأ عبد الله : متكئين ، نصب على الحال  $)^{(\land)}$  ، ويقول العكبري: ( يقرأ بياء مكان الواو وهو حال وخبر " هم " "في ظلال "  $)^{(\Rho)}$  ، وهو ظاهر لا خلاف فيه .

- ١- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٤ / ٢٣٠
  - ٢- إعراب القرآن للنحاس: ٣١٦/٣
  - ٣- الجامع لأحكام القرآن: ١٩٦/ ١٩٦
    - ٤- مشكل إعراب القرآن: ٢ / ١٢٩
      - ٥- الكشاف: ٢٢ / ٨٥٨
      - ٦- البحر المحيط: ٨ / ٤٨٤
      - ٧- معاني القرآن للفراء: ٢ / ٩١١
        - ٨- البحر المحيط: ٩ / ٧٦
  - ٩- إعراب القراءات الشواذ: ٢ / ٣٦٨

### قوله تعال : ﴿ أَمَّنَّ هُوَ قُنِتٌ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ﴾ الزمر ٩

" ساجدًا " و " قائمًا " : النصب فيهما على الحال من الضمير في " يقنت " فيقول الفراء : ( نصب على قوله : يقنت ساجدًا مرّةً وقائمًا مرّةً ، أي: مطيع في الحالين ، ولو رفع كما رفع القانت كان صوابا ، والقنوت : الطاعة )(١) .

#### التعليق:

ولا خلاف في هذا التوجيه عند الزمخشري ، وأبي حيان حيث قال الأخير منهم : ( قرأ الجمهور بالنصب على الحال  $)^{(7)}$  ، وهو الوجه عند الزمخشري، ويقول أبو البقاء: ( " ساجدًا وقائمًا " حالان من الضمير في قانت ، أو من الضمير في " يحذر "  $)^{(7)}$  ، وهو ظاهر لا جدال فيه .

# قوله تعالى: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطْويَّتُ بِيَمِينِهُ ﴾ الزمر ٦٧

" مطويات " : تقرأ بالرفع والنصب ، ووجه النصب عند الفراء على الحال أو على المدح أو الاختصاص فيقول : ( ترفع السموات بـ " مطويات " إذا رفعت المطويات ، ومن قال : " مطويات " رفع السموات بالباء التي في " يمينه " ، كأنه قال : والسموات في يمينه ، وينصب المطويات على الحال أو على القطع والحال أجود  $)^{(3)}$  .

#### التعليق:

والوجه المتفق عليه عند العلماء هو النصب على الحال فيقول الزجاج: ( أكثر القراء رفع ، وقد قرئت : " السموات مطويات بيمينه " بكسر التاء على معنى : والأرض جميعًا والسموات قبضته يوم القيامة و "مطويّات " منصوب على الحال )( $^{\circ}$ ) ، وهو الوجه عند الزمخشري أيضًا فقال : ( ونصب مطويات على الحال ) $^{(1)}$ .

أمّا أبو حيان فرّد ما قاله الأخفش من استدلاله بهذه الآية على جواز تقديم الحال على الجار والمجرور ، وهو الوجه المذكور عند الفراء ، كما أخذه عنه أبو البقاء فقال : (بكسر التاء ، وهو منصوب على الحال ، فالسموات مبتدأ ، و"بيمينه" الخبر ، أي: السموات في يمينه مطويات  $)^{(Y)}$  ، ولا حجة في هذا عنده فقال : ( قرأ عيسى والجحدري : مطويات بالنصب على الحال ، وعطف السموات على الأرض فهي داخلة في حيز والأرض ، فالجميع قبضته . وقد استدل بهذه القراءة الأخفش على جواز : زيد قائمًا في الدار ، إذ أعرب والسموات مبتدأ ، وبيمينه الخبر ، وتقدمت الحال والمجرور ، ولا حجة فيه ، إذ يكون والسموات معطوفًا على " والأرض" كما قلنا  $)^{(A)}$  ، إذ لو كان لا سبيل لإعراب " السموات " إلا هذا لجاز الاستدلال به ، لكن مع وجود وجه جائز فيها وهو العطف على " والأرض" ؛ لم يعتبره أبو حيان حجة لهذا ، والظاهر على خلافه حيث جوّز العلماء هذا .

- ١- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٩٥٢
- ٢- البحر المحيط: ٩ / ١٨٨ ، وينظر : الكشاف : ٢٣ / ٩٣٥
  - ٣- الإملاء: ١٠٥
  - ٤- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٩٦٠
  - ٥- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٤ / ٣٦١
    - ٦- الكشاف : ٢٤ / ٩٤٨
  - ٧- الإملاء: ٥١٢، وينظر: إعراب القراءات الشواذ: ٢/ ٤١٤
    - ٨- البحر المحيط: ٩ / ٢٢١

### قوله تعالى: ﴿ وَأَندُرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَرْفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كُظِمِينَّ ﴾ غافر ١٨

"كاظمين": النصب فيها عند الفراء على الحال: إما من الضمير في " القلوب والحناجر " على المعنى ، وإمّا من الضمير في " أنذرهم " فيقول: ( نصبت على القطع من المعنى الذي يرجع من ذكرهم في القلوب والحناجر ، والمعنى: إذ قلوبهم لدى حناجرهم كاظمين. وإن شئت جعلت قطعه من الهاء في قوله: " وأنذرهم " ، والأول أجود في العربية. ولو كانت " كاظمون" مرفوعة على قولك: إذ القلوب لدى الحناجر إذ هم كاظمون ، أو على الاستئناف كان صوابا )()

### التعليق:

والنصب على الحال بالخروج من "أصحاب القلوب والحناجر " هو الوجه عند الأخفش فقال: (فانتصاب "كاظمين "على الحال ، كأنه أراد: القلوب لدى الحناجر ؛ في هذه الحال) (أ) ، وتبعهم في هذا أيضا الزجاج فقال: (نصب "كاظمين "على الحال ، والحال محمولة على المعنى ؛ لأن القلوب لا يقال لها كاظمة ، وإنما الكاظمون أصحاب القلوب. والمعنى: إذ قلوب الناس لدى الحناجر في حال كظمهم) (أ) ، في حين ذهب الزمخشري لجواز كونها حال من القلوب ذاتها فيقول: (ويجوز أن يكون حالاً عن القلوب وأن القلوب كاظمة على غم وكرب فيها مع بلوغها الحناجر ، ويجوز أن يكون حالاً عن قوله "وأنذر هم "أي: وأنذر هم مقدّرين أو مشارفين الكظم) (أ) ، وهو وجه لو أنه قيل "كاظمة ، مع قوله "كاظمين "لدلالة على أن المراد أصحاب هذه القلوب لا القلوب ذاتها. وقال ابن عطية: وينقل أبو حيان بعد ذلك أقوالًا في صاحب الحال فيقول: (انتصب على الحال. وقال ابن عطية: كاظمين حال ، مما أبدل منه قوله تعالى: "تشخص فيه الأبصار مهطعين "أراد: تشخص فيه أبصارهم ، وقال الحوفي: القلوب رفع بالابتداء ، ولدى الحناجر الخبر متعلق بمعنى الاستقرار) (أ). فهذه الأقوال وإن كانت جائزة إلا أن المعنى والسياق يرجح كون الحال خارج من أصحاب القلوب والحناجر ؛ إذ حالهم في هذا اليوم أنهم كاظمين — والله أعلم -.

### قوله تعالى: ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُوٰتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّام سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ﴾ فصلت ١٠

" سواءً ": وجه النصب فيها عند الفراء على الحال من الضمير في " أقواتها " فيقول : ( نصبها عاصم وحمزة ، وخفضها الحسن ، فجعلها من نعت الأيام ، وإن شئت من نعت الأربعة ، ومن نصبها جعلها متصلة بالأقوات ، وقد ترفع كأنه ابتداء ، كأنه قال : ذلك سواء للسائلين ، يقول لمن أراد علمه )().

١- معانى القرآن للفراء: ٣ / ٩٦٨- ٩٦٩

٢- معانى القرآن للأخفش: ٢ / ٥٠٠

٣- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٤ / ٣٦٩

٤- الكشاف: ٢٤ / ٩٥٣

٥- البحر المحيط: ٩ / ٢٤٦

٦- الإملاء: ١٤٥

٧- معاني القرآن للفراء: ٣/ ٩٧٥

#### التعليق:

وانقسم العلماء في هذا قسمين : فمنهم من وجّه النصب فيها على الحال ، كما هو عند الفراء ، وتبعه في هذا أبو حيان (۱) ، ومنهم من وجّه النصب فيها على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف فيقول الزجاج : ( من نصب فعلى المصدر على معنى : استوت سواءً واستواءً ) (۱) ، وهو الوجه عند الأخفش حيث قال : ( أما من نصب فجعله مصدرًا كأنه قال : " استواءً " ) (۱) ، ويقول النحاس : ( " سواء " مصدر عند سيبويه أي: استوت استواء ) وتبعه في هذا القيسي ، وهي كذلك عند الزمخشري فقال : ( النصب على : استوت سواءً أي: هي استواء ) ويقول أبو البقاء: ( بالنصب هو مصدر أي: فاستوت استواء ، ويكون في موضع الحال من الضمير في " أقواتها " أو فيها من الأرض ) (۱) . والرأي الراجح هنا – والله اعلم – كونها مصدر لفعل محذوف ؛ لأنه لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه ؛ إلا إذا كان المضاف مما يعمل في الحال : كاسم الفاعل ، أو المصدر ، وغير هما مما المضاف اليه ؛ الإ إذا كان المضاف مما يعمل في الحال : كاسم الفاعل ، أو المصدر ، وغير هما مما حكاه أبو الفضل فقال : ( قرأ زيد بن علي والحسن وابن أبي إسحاق و عمرو بن عبيد و عيسي ويعقوب بالجر ، فإنه صريح في الوصفية ، وبذلك يضعف القول في بكون حالا من الضمير في " أقواتها " مع قلة الحال من المضاف إليه في غير الصور الثلاث ، ولزوم تخالف القراءتين في المعنى ) (۱).

### قوله تعالى : ﴿ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِير ﴾ الشورى ٧

يقول الفراء: (رفع بالاستئناف كقولك: رأيت الناس شقي وسعيد، ولو كان فريقًا في الجنة، وفريقًا في الناس شقي وسعيد كان صوابا، والرفع أجود في العربية )(١)

### التعليق:

لم يحدد هنا الفراء النصب في " فريقًا " على أي وجه إعرابي هو ؛ مما حمل غيره من العلماء أن يتبعوه في رأيه لنصب الكسائي لها جاء ذلك عند النحاس حين قال: (وأجاز الكسائي والفراء نصب " فريق " بمعنى: وتنذر فريقًا في الجنة وفريقًا في السعير يوم الجمع )(١٠) ، ونعترض على هذا من جهتين: الأولى أن الفراء قدر لتنذر مفعول أول محذوف ، ويوم الجمع المفعول الثاني حين قال: ( " وتنذر يوم الجمع " معناه: وتنذر هم يوم الجمع )(١٠) فتقديره هذا دلل على عدم نصبها على المفعولية ،

- ١- ينظر: البحر المحيط: ٩ / ٢٨٨
- ٢- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٤ / ٣٨١
  - ٣- معانى القرآن للأخفش: ٢ / ٥٠٥
- ٤- إعراب القرآن للنحاس: ٤ / ٥٠ ، وينظر: مشكل إعراب القرآن: ٢ / ١٨٦
  - ٥- الكشاف: ٢٤/ ٩٦٤
    - ٦- الاملاء: ١١٥
  - ٧- ينظر: شرح ابن عقيل: ٢/ ١١٩
    - ٨- روح المعاني: ٢٤ / ١٠١
    - ٩- معانى القرآن للفراء: ٣/ ٩٨٥
  - ١٠- إعراب القرآن للنحاس: ٤ / ٧٢
  - ١١-معاني القرآن للفراء: ٣/ ٩٨٥

الثانية: أن آراء الفراء لم تكن تابعه لأراء أستاذه في كل الأحوال فكثير ما نجد ما يخالف فيه الفراء الكسائي فليس بالضرورة أن يتبعه هنا والذي نذهب إليه هنا ما ذهب إليه الزجاج بقوله: (أي: يوم يبعث الناس جميعًا ثم أعلم ما حالهم في ذلك اليوم فقال: " فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير )(١) وجملة الحال محذوفة تقدير ها عند أبي حيان (٢) : افترقوا فريقًا في كذا ، وهي منصوبة ب " الجمع " عند العكبري بقوله : (وينتصب بالجمع أي : تنذر يوم أن يجمع فريقًا ، وعلى هذا يكون في القرآن مصدر فيه الألف واللام معملًا في الظاهر )(٦) ، وما ذكره العكبري هنا غير جائز ؛ لأن المصدر المقترن بالألف واللام لا يعمل فيما بعده هذا أولًا ، ثانيًا أنه لو لم يكن في الآية إلا هذا الوجه المذكور عنده لاستساغ الأخذ به والدلالة على عمل المصدر المقرون بالألف واللام ، فلمّا كان غيره في الإعراب أولى منه عُدل عنه . ، وقد ذكر الفراء في موضع سابق(؛) من هذا أن نصبه على الحال كما نصب فريقًا" في قوله: " فريقًا هدى وفريقًا عليهم الضلالة على الحال من المضمر في " تعودون

قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثُرهِم مُّهْتَدُونَ ﴾ - ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثُرهِم مُّقْتَدُون ﴾ الزخرف ٢٢-٢٣

" مهتدون " و " مقتدون " : الرفع فيهما على أنهما خبر إن ، وجوّز الفراء فيهما النصب على الحال ، والجار والمجرور خبر " إنّ " فيقول : ( رفعتا ولو كانتا نصبا لجاز ذلك ؛ لأن الوقوف يحسن دونهما فتقول للرجل: قدمت ونحن بالأثر متبعين ومتبعون )(°).

### التعليق:

و هو من المواطن المكتفى بها عند العلماء بالرفع فقط سوى ما ذكر عند النحاس بقوله: ("مهتدون "جوز النصب في غير القرآن على الحال وكذا " مقتدون "  $)^{(7)}$  .

# قوله تعالى: ﴿ حِكْمَةُ بِلغَةً فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ ﴾ القمر ٥

" حكمةً " : جوّز الفراء النصب فيها على الحال من " ما " فقال يقول : ( مرفوع على الرد على " ما فيه مزدجر " ، و" ما " في موضع رفع ، ولو رفعته على الاستئناف كأنك تُفسّر به " ما " لكان صوابا " ، ولو نصبت على القطع لأنه نكرة ، و" ما " معرفة كان صوابا ، ومثله في رفعه : " هذا ما لدى عتيد "( $^{()}$ ) , ولو كان " عتيد " منصوبا كان صوابا  $^{(\wedge)}$  .

١- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٤ / ٣٩٤

٢- ينظر: البحر المحيط: ٩ / ٣٢٤

٣- إعراب القراءات الشواذ: ٢ / ٤٣٥

٤- معانى القرآن للفراء: ١ / ٣٧٩

٥- المصدر السابق: ٣/ ٩٩٤

٦- إعراب القرآن للنحاس: ٤ / ١٠٥

٧- سورة ق: ٢٣

٨- معاني القرآن للفراء: ٣ / ١٠٧٢

#### التعليق:

ولا خلاف هنا في وجه النصب في "حكمة "على الحال ؛ ف " ما "هنا لا تخلو من أن تكون موصولة ، أو موصوفة ؛ وكلاهما يجوز مجيء الصفة منها فيقول الزمخشري : ( قرئ بالنصب حالا من ما . فإن قلت : إن كانت موصولة ساغ لك أن تنصب حكمة حالًا ، فكيف تعمل إن كانت موصوفة وهو الظاهر ؟ قلت : تخصصها الصفة فيحسن نصب الحال عنها  $)^{(1)}$ ، وتبعه في هذا أبو حيان فقال : ( وقرأ اليماني : حكمة بالغة بالنصب فيهما حالا من ما ، سواء كانت موصولة أم موصوفة تخصصت بالصفة ، ووصفت الحكمة ببالغة لأنها تبلغ غيرها  $)^{(7)}$  ، وهو ظاهر لا جدال فيه .

### قوله تعالى: ﴿ خَافِضَةً رَّافْعَةً ﴾ الواقعة ٣

"خافضة رافعة ": جوّز الفراء فيها النصب على الحال من فعل مضمر والتقدير: تقع خافضةً رافعةً فيقول: (على الاستئناف أي: الواقعة يومئذ خافضة لقوم إلى النار، ورافعة لقوم إلى الجنة، ولو قرأ قارئ: خافضةً رافعةً ؛ يريد: إذا وقعت خافضة لقوم، رافعةً لآخرين، ولكنه يقبح لأن العرب لا تقول: إذا أتيتني زائرًا حتى يقولوا: إذا أتيتني فأتني زائرًا أو ائتني زائرًا، ولكنه حسن في الواقعة ؛ لأن النصب قبله آية يحسن عليها السكون، فحسن الضمير في المستأنف) (").

### التعليق:

في حين نجد النحاس لا يقبل بأي وجه من الوجوه النصب فيها فقال: ( وهذه القراءة الشاذة متروكة من غير جهة منها أن الجماعة الذين تقوم بهم الحجة على خلافها ، ومنها أن المعنى على الرفع في قول أهل التفسير والمحققين من أهل العربية . فأما أهل التفسير فإن ابن عباس قال : خفضت أناسا ورفعت آخرين فعلى هذا لا يجوز إلا الرفع: لأن المعنى خفضت قومًا كانوا أعزاء في الدنيا إلى النار ورفعت قومًا كانوا أذلاء في الدنيا إلى الجنة فإذا نصبت على الحال اقتضت الحال جواز أن يكون الأمر على غير ذلك كما أنك إذا قلت : جاء زيدٌ مسرعًا فقد كان يجوز أن يجيء على خلاف هذه الحال ، قال أبو جعفر: وأما أهل العربية فقد تكلم منهم جماعة في النصب فقال محمد بن يزيد: لا يجوز ، وقال الفراء : يجوز بمعنى إذا وقعت الواقعة وقعت خافضة رافعة فأضمر وقعت ، وهو عند غيره من النحويين بعيد قبيح ، ولو قلت : إذا جئتك زائرا ، تريد إذا جئتك جئتك زائرا . لم يجز هذا الإضمار لأنه لا يعرف معناه ، وقد يتوهم السامع أنه قد بقى من الكلام شيء ، وأجاز أبو إسحاق النصب على أن يعمل في الحال " وقعت " وقد بينا فساده على أن كل من أجازه فإنه يحمله على الشذوذ فهذا يكفي في تركه )(1) . فمجيء الحال من المضمر شاذًا ، ولكن هذا لا يقلل من قراءة النصب ، إذ لها وجه في العربية وهو أن يكون من قبيل تعدد الحال هذا ما نقله أبو حيان عن ابن عطية وغيره فقال: (قال ابن عطية : بعد الحال التي هي " ليس لوقعتها كاذبة " ولك أن تتابع الأحوال ، كما لك أن تتابع أخبار المبتدأ . والقراءة الأولى أشهر وأبدع معنى ، وذلك أن موقع الحال من الكلام موقع ما لو لم يذكر الستغني عنه ، وموقع الجمل التي يجزم الخبر بها موقع ما يتهم به . وهذا الذي قاله سبقه إليه أبو الفضل الرازي : قال في كتاب اللوامح: وذو الحال الواقعة والعامل وقعت ، ويجوز أن يكون " ليس لوقعتها كاذبة " حال أخرى من الواقعة بتقدير: إذا وقعت صادقة الواقعة ، فهذه ثلاثة أحوال من ذي الحال ، وجازت أحوال مختلفة عن واحد ، كما جازت عنه نعوت متضادة وأخبار كثيرة عن مبتدأ واحد .

١- الكشاف : ٢٧ / ١٠٦٥

٢- البحر المحيط: ١٠ / ٣٥

٣- معاني القرآن للفراء: ٣ / ١٠٨٩

٤- إعراب القرآن للنحاس: ٤/ ٣٢٢- ٣٢٣

وإذا جعلت هذه كلها أحوالًا كان العامل في "إذا وقعت "محذوفا يدل عليه الفحوى بتقدير يحاسبون ونحوه . وتعداد الأحوال والأخبار فيه خلاف وتفصيل فليس ذلك مما أجمع عليه النحاة )() . وتعدد الحال جائز حسن عند ابن جني فقال : (هذا منصوب على الحال وقوله : "ليس لوقعتها كاذبة "حينئذ حال أخرى قبلها أي: إذا وقعت الواقعة ، صادقة الواقعة ، خافضة ، رافعة ، فهذه ثلاثة أحوال ، أولاهن الجملة التي هي في قوله : "ليس لوقعتها كاذبة "ومثله : مررت بزيد ، جالسا ، متكئا ، ضاحكا . وإن شئت أن تأتي بعشر أحوال إلى أضعاف ذلك لجاز وحسن . كما لك أن تأتي للمبتدأ من الأخبار بما شئت ، ألا ترى أن الحال زيادة في الخبر وضرب منه ؟ وعلى ذلك امتنع أبو الحسن أن يقول : لولا هند جالسة لقمت ونحو ذلك . قال : لأن هذا موضع قد امتنعت العرب أن تستعمل فيه الخبر ، والحال ضرب من الخبر فلا يجوز استعمالها فيه لذلك )() ، والقول الراجح هنا بجواز تعدد الأحوال ؛ لأن الحال كالخبر ، فلمّا جاز تعدد الأخبار لمبتدأ واحد جاز تعدد الحال أيضًا وهو الوجه الذي ذكره عباس فقال : ( يمنع جماعة من النحاة ترادف الحالين ؛ بزعم أن العامل الواحد لا ينصب إلا حالًا واحدة . وله حجة جدليه مردودة – وهي إن العامل في الحال عند تعدد العامل هو مجموع العوامل ، لا كل واحدا مستقلا ؛ لئلا يجتمع عاملان على معمول واحد – ولا فائدة من تناسي الأمر الواقع من غير داع ؛ فالواقع أن كل عامل قد اشترك في العمل )() .

ويجوّز ابن الأنباري النصب فيها على المدح فيقول: (قرأ بالنصب على معنى: إذا وقعت الواقعة خافضة رافعة أي: تخفض أقوامًا إلى النار وترفع آخرين إلى الجنة ، وتنصب "خافضة رافعة "على الحال من الواقعة ، ولك أن تنصبهما على مذهب المدح كما تقول: جاءني عبد الله العاقل ، وأنت تمدحه ، وكذلك: كلمني زيد الفاسق وأنت تذمه )(أ) ، كما نجد عنده جواز مجيء الحال من "الواقعة" ، وهو ما ردّه القيسي بقوله: (من قرأ بالنصب فعلى الحال من الواقعة ، وفيه بعد ؛ لأن الحال في أكثر أحوالها إنما تكون لما يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون ، والقيامة لا شك في أنها ترفع قومًا إلى الجنة وتخفض آخرين إلى النار ، لا بد من ذلك فلا فائدة في الحال )(ف) .

فعلى هذا يكون النصب في "خافضة رافعةً " جائز عند العلماء ، وإن كان المعنى يقوي الرفع ، إلا أن النصب جائز على الحال وهو ما ذكره الزجاج حيث قال : ( النصب جائز ولم يقرأ به إمام من القراء ، وقد رويت عن الزيدي صاحب أبي عمرو بن العلاء من نصب فعلى وجهين أحدهما إذا وقعت الواقعة خافضة رافعة على الحال ، ويجوز على إضمار " تقع " ويكون المعنى إذا وقعت تقع خافضة رافعة – على الحال من تقع مضمر )(١) ، فعلى هذا يكون الأرجح في نصبها على الحال أن تكون من قبيل تعدد الحال.

۱- البحر المحبط: ۱۰ / ۷۷

٢- المحتسب: ٢ / ٣٠٧

٣- النحو الوافي: ٢ / ٣٨٧- ٣٨٩

١- الإيضاح: ٤٨٧

٢- مشكل إعراب القرآن: ٢ / ٢٥٠

٤- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٥ / ١٠٧

## قوله تعالى : ﴿ بُشْرَاكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنُّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَثْهُرُ ﴾ الحديد ١٢

" جنات " : عرض الفراء للنصب فيها وجهين : أمّا على أنه مفعول به العامل فيه المصدر " بشراكم " ، وإمّا على الحال فيقول: ( ترفع البشرى ، والجنات ، ولو نويت بالبشرى النصب توقع عليها تبشير الملائكة ، كأنه قيل لهم : أبشروا ببشراكم ، ثم تنصب جناتٍ ، توقع البشرى عليها . وإن شئت نصبتها على القطع ؛ لأنها نكرة من نعت معرفة ، ولو رفعت البشرى باليوم كقولك : اليوم بشراكم اليوم سروركم ، ثم تنصب جنات على القطع ويكون في هذا المعنى رفع اليوم ونصبه كما قال

زعم البوارح أنّ رحلتنا غدًا وبذاك خبّرنا الغُدافُ الأسودُ(١) (٢)

### التعليق:

الشاعر:

وكلا هذين الوجهين مرفوض عند جمهور العلماء موصوف بالتعسف عند النحاس فقال: (ولا نعلم أحدا من النحويين ذكر هذا غيره وهو متعسف لأن " جنات " إذا نصبها على القطع وليست بمعنى الفعل بعد ذلك وأن نصبها بالبشرى ، فإن كان نصبها ببشراكم فهو خطأ بين ؛ لأنها داخلة في الصلة فيفرق بين الصلة والموصول باليوم وليس هو في الصلة ، وهذا لا يجوز عند أحد من النحويين ، وغن نصبت " جنات " بفعل محذوف فهو شيء متعسف ومع هذا فلم يقرأ به أحد )(٢) ، وتبعه في هذا الاعتراض القرطبي حيث قال : (أجاز الفراء نصب جنات " على الحال على أن يكون " اليوم " خبرًا عن " بشراكم " وهو بعيد ؛ إذ ليس في " جنات " بالبشرى وفيه تفرقة بين الصلة والموصول )(٤) نصبا على معنى : يبشرونهم بشرى وينصب جنات على الحال ، ويكون " اليوم " خبر بشراكم ، وتكون " جنات على الحال ، ويكون " اليوم " خبر بشراكم ، وتكون " جنات " حالا لا معنى له ، إذ ليس فيها معنى فعل ، وأجاز أن يكون بشراكم في موضع نصب على معنى : يبشرونهم بالبشرى ، ونصب جنات بالبشرى ، وكله بعيد ؛ لأنه يفرق بين الصلة والموصول معنى : يبشرونهم بالبشرى ، ونصب جنات بالبشرى ، وكله بعيد ؛ لأنه يفرق بين الصلة والموصول معنى : يبشرونهم بالبشرى ، ونصب جنات بالبشرى ، وكله بعيد ؛ لأنه يفرق بين الصلة والموصول باليوم )(٠) .

فالاتفاق هنا من العلماء كان على عدم جواز ما ذكر ، بالإضافة إلى عدم القراءة به مما يضعف عندنا وجه النصب إن وجد ، فالأولى على هذا الاكتفاء برفع " جنات " بدلًا من تأويل النصب فيها على علاته .

### قوله تعالى: ﴿ فَكَانَ عُقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خُلِدَيْنِ فِيهَأَ ﴾ الحشر ١٧

" خالدين " : يرجح الفراء النصب هنا ؛ لأن اسم الفاعل هنا وقع بين حرف جر لهما المعنى ذاته ، فهذا مما يقوي النصب عنده ، وإن كان الرفع جائز ، والنصب فيها على الحال فقال : (وهي في قراءة عبد الله : " فكان عاقبتهما أنهما خالدان في النار "وفي قراءتنا : " خالدين فيها " نصب ،ولا أشتهى الرفع ، وإن كان يجوز ؛ وذلك أن الصفة قد عادت على النار مرتين ، والمعنى للخلود ، فإذا

١-البيت من الكامل ، للنابغة الذبياني ، الشاهد : قوله : " الغداف الأسود " : حيث رفع " الأسود " لأنه وصف للغداف الفاعل ، ينظر : ديوان النابغة : ص ٦٨

٢-معاني القرآن للفراء : ٣ / ١١٠١

٣-إعراب القرآن للنحاس: ٤/٣٥٦

٤-الجامع لأحكام القرآن: ١٧ / ٢٤٤

٥-مشكل إعراب القرآن: ٢/ ٢٦١

رأيت الفعل بين صفتين قد عادت إحداهما على موضع الأخرى نصبت الفعل ، فهذا من ذلك ، ومثله في الكلام قولك : مررت برجل على بابه متحملًا به ، ومثله قول الشاعر :

والزعفران على ترائبها شرقًا به اللبات والنّحر(١)

لأن الترائب هي اللبات – ها هنا – فعادت الصفة باسمها الذي وقعت عليه أولًا ، فإذا اختلفت الصفتان : جاز الرفع والنصب على حسن . ومن ذلك قولك : عبد الله في الدار راغب فيك ، ألا ترى أن " في " التي " في الدار " مخالفة لـ " في " التي تكون في الرغبة ؛ والحجة ما يعرف به النصب من الرفع ، ألا ترى الصفة الآخرة تتقدم قبل الأولى ، إلا أنك تقول: هذا أخوك في يده در هم قابضًا عليه ، فلو قلت : هذا أخوك قابضًا عليه في يده در هم لم يجز ؛ وأنت تقول : هذا رجل في يده در هم قائم إلى زيد في يده در هم ، فهذا يدل على المنصوب إذا امتنع تقديم الآخر ، ويدل على الرفع إذا سهل تقديم الآخر ) (١٠).

### التعليق:

فحجة الفراء في تحسين النصب على الرفع ، أن الظرف " في النار " لمّا أكد بظرف آخر وهو " فيها " ؛ صعب إلغاءه هنا مع الرفع ، لذلك كان النصب أولى ، وهو المختار عند أبي البقاء فقال : (حال وحسن لما كرر اللفظ )(") ، وهذا خلاف لما جاء عن سببويه بتجويز الوجهين بلا تفاضل فقال : (ليست تثنيته بالتي تمنع الرفع حاله قبل التثنية ، ولا النصب ما كان عليه قبل أن يثنى ، وذلك قولك : فيها زيد قائمًا فيها ، فإنما انتصب " قائم " باستغناء زيد بفيها ، وإن زعمت أنه انتصب بالآخر فكأنك قلت : زيد قائمًا فيها ، فإنما هذا كقولك قد ثبت زيد أميرًا قد ثبت فأعدت قد ثبت توكيدًا ، وقد عمل الأول في زيد وفي الأمير ، فإن أردت أن تلغي فيها قلت : فيها زيد قائم فيها كأنه قال : زيد قائم فيها لأول في زيد وفي الأمير ، فإن أردت أن تلغي فيها قلت : فيها زيد تنصب لنصبت في قولك : عليك زيد حريص عليك ، ونحو هذا مما لا يستغنى عنه )(أ) ، وهو الوجه عند المبرد فقال : ( تقول : كان زيد في الدار قائمًا ، فإن شئت نصبت ، وإن شئت جعلت " في الدار " الخبر ، ونصبت " قائمًا " على الحال ، وإن كررت الظرف فكذلك تقول : إنّ زيدًا في الدار قائم فيها ، وكان زيد في الدار قائمًا فيها الحال ، وإن كررت الظرف فكذلك تقول : إنّ زيدًا في الدار قائم فيها ، وكان زيد في الدار قائمًا فيها .

وبجواز وجهي الرفع والنصب تبعهم العلماء فيقول الأخفش: (نصب على الحال ، و" في النار" خبر ، ولو كان في الكلام: "أنهما في النار" ؛ لكان الرفع في "خالدين "جائز. وليس قولهم: إذا جئت با فيها مرتين فهو نصب بشيء. إنما "فيها "توكيد جئت بها أو لم تجئ بها ؛ فهو سواء. ألا ترى أن العرب كثيرا ما تجعله حالا إذا كان فيها التوكيد وما أشبهه. وهو في القرآن منصوب في غير مكان قال: "إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ")(أ).

البيت من الكامل و هو للمخبل السعدي ، وقيل : غيره ، والشاهد : قوله : " شرقًا " : حيث وجب نصبه لوقوعه بين حرفي جر قد عاد أحدهما على الآخر ، ينظر : ديوان المخبل السعدي : ص ٢٩٣ .

٢- معانى القرآن للفراء: ٣/ ١١١٥ - ١١١٦

٣- الإملاء: ٥٥٥

٤ - الكتاب : ٢ / ٨٨ - ٨٩

٥- المقتضب: ٤/ ٣١٧

٦- معاني القرآن للأخفش: ٢/ ٥٣٩- ٥٤٠

ومن ثم اختلف العلماء في ما ذكر عند سيبويه فمنهم من أخذه حجة على جواز الرفع والنصب ، ومنهم من لم يجد فيه حجة فمن الأول جاء حديث النحاس حيث قال : (وهذا ما أحسن ما قيل في هذا وأبينه لأنه بين أن التكرير لا يعمل شيئا)(۱) ، في حين لم يجد أبو حيان في هذا حجة فقال : (قرأ الجمهور "خالدين " بالياء حالا ، و" في النار " خبر إن ، وعبد الله وزيد بن علي والأعمش وابن عبلة : بالألف فجاز أن يكون خبر أن ، والظرف ملغى وإن كان قد أكد بقوله : " فيها " ، وذلك جائز على مذهب سيبويه ، ومنع ذلك أهل الكوفة ؛ لأنه إذا أكد عندهم لا يلغى . ويجوز أن يكون في النار خبرًا لأن "خالدين " خبر ثان ، فلا يكون فيه حجة على مذهب سيبويه )(١) ، فعلى هذا لا خلاف في نصب "خالدين " على الحال ، وإنما كان الخلاف في جواز الرفع معها .

### قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَوُّا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ طِبَاقًا ﴾ نوح ١٥

"طباقًا " : عرض الفراء في نصبها وجهين : إما على الحال من الضمير في " خلقهن " أي : خلقهن مطابقات ، وإما على أنها نعت لسبع فيقول : ( إن شئت نصبت الطباق على الفعل أي: خلقهن مطابقات ، وإن شئت جعلته من نعت السبع لا على الفعل ، ولو كان سبع سموات طباق بالخفض كان وجهًا جيدًا ()") .

### التعليق:

في حين ذهب العلماء غيره بنصبها على المصدر لفعل محذوف ، أو على النعت فيقول الزجاج: ( منصوب على جهتين إحداهما: مطابقةً طباقًا ، والأخرى من نعت سبع أي: خلق سبعًا ذات طباق) (أ) ، والنصب على الحال عند أبي حيان بتقدير مضاف فيقول: ( انتصب " طباقًا " على الوصف لسبع فإمّا أن يكون مصدر طابق مطابقة وطباقًا ، أو على حذف المضاف أي: ذا طباق) (أ) ، فلا خلاف عندهم في جواز هذه الأوجه ، وهو الظاهر فلا تنافر في المعنى مع أي منهم – والله أعلم –

## قوله تعالى : ﴿ بِلَىٰ قُدِرِينَ عَلَىٰۤ أَن نُسنوِّىَ بَنَانَهُ ﴾ القيامة ٤

" قادرين " : النصب فيها عند الفراء على الحال من الضمير في " نجمع " فيقول : ( جاء في التفسير : بلى بلى نقدر على أن نسوي بنانه أي: أن نجعل أصابعه مصمّتة غير مفصلة كخف البعير فقال : بلى قادرين على أن نعيد أصغر العظام كما كانت ، وقوله : " قادرين " نصبت على الخروج من " نجمع "(١)) ( $^{(Y)}$ .

### التعليق:

فالظاهر من حديث الفراء أن النصب فيها عنده على ضربين: إما على الحال من الضمير في " نجمع "، وإمّا على أنه مفعول " يحسب "، وقد نقض قول من ذهب فيها إلى النصب فيها إنما هو من تحويل " نقدر " الفعل ، إلى صيغة اسم الفاعل " قادرين " ؛ فتحويل الصيغة من يفعل إلى فاعل ليست من مواطن النصب فيه على الحال ، وهو الوجه عند النحاس كذلك فقال: ( في نصبه أقوال: منها أنه قيل

- ١- إعراب القرآن للنحاس: ٤ / ٤٠١ ٤٠٢
  - ٢- البحر المحيط: ١٤٧ / ١٤٨ ١٤٨
    - ٣- معاني القرآن للفراء: ٣/ ١١٥٩
- ٤- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٥ / ٢٣٠
  - ٥- البحر المحيط: ١٠ / ٢٢١
    - ٦- سورة القيامة: ١
  - ٧- معاني القرآن للفراء: ١/ ١٩٤- ١٩٥

: التقدير : بلى نقدر فلما حول نقدر إلى قادرين نصب . وهذا خطأ ؛ لأن لكلِّ إعرابه تقول : جاءني زيد يضحك ، وجاءني زيد ضاحكًا ، ومررت برجل يضحك وبرجل ضاحكا )(١) .

والجمهور على نصبها على الحال فيقول سيبويه: (فهو على الفعل الذي أظهر كأنه قال: بلى نجمعها قادرين قادرين . حدثنا بذلك يونس  $)^{(7)}$  ، ويقول الأخفش: (أي: على أن نجمع ،أي: بلى نجمعها قادرين  $)^{(7)}$  ، وتبعهم في هذا الزمخشري فقال: (حال من الضمير في نجمع أي: نجمع العظام قادرين على تأليف جميعها  $)^{(3)}$ .

ويقدر لها أبو حيان فعلا يكون الحال خارجًا من ضميره ، بالإضافة إلى جواز وجه أن تكون خبر لكان مقدرة فيقول: ( بالنصب على الحال من الضمير الذي في الفعل المقدر وهو يجمعها ، وقيل: منصوب على خبر كان أي: بلى كنا قادرين في الابتداء  $)^{(\circ)}$  ، وهو الوجه عند أبي البقاء حيث قال: ( أي: بل نجمعها فقادرين حال من الفاعل  $)^{(1)}$ .

فعلى هذا كان الأرجح عند الجمهور النصب فيها على الحال سواءً من فاعل " نجمع " الظاهر ، أو من فاعل فعل مضمر تقديره: نجمعها ، وكل جائز ، كما كان الاتفاق عندهم على إبطال زعم من قال: أن النصب فيها إنما هو من قبيل موضع الاسم موضع الفعل.

# قوله تعالى: ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ ﴾ الإنسان ٦

" عينًا " : عرض الفراء في نصبها وجهين : إمّا على أنه بدل من " كافورًا ، وإمّا على الحال من الضمير في " مزاجها " فيقول : ( إن شئت جعلتها تابعة للكافور كالمفسّرة ، وإن شئت نصبتها على القطع من الهاء في " مزاجها " )()

### التعليق:

والنصب فيها عند الأخفش على ثلاثة أوجه فقال: ( فنصبه من ثلاثة أوجه: إن شئت فعلى قولك: " يشربون عينًا " ، وإن شئت فعلى " يشربون من كأس كان مزاجها كافورًا \* عينا " ، وإن شئت فعلى وجه المدح ؛ كما يذكر لك الرجل فتقول أنت: " العاقل اللبيب " أي: ذكرت العاقل اللبيب ، على : أعني عينًا ) ( ) ، ونقل النحاس أن النصب على المدح هو الوجه عند المبرد فقال: (غير أني سمعت على بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: نظرت في نصبها فلم يصح فيه إلا أنها منصوبة على بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: نظرت في نصبها فلم يصح فيه إلا أنها منصوبة بمعنى أعني ، وكذا الثانية فهذا وجه ) ( ) ، ومن ثم ذهب أبو حيان ليجوز هذه الأوجه متغافلًا عن وجه الحال فيها فقال: ( هي بدل من " كافور " ومفعولًا بيشربون أي: ماء عين ، أو بدل من محل من كأس على حذف مضاف أي: يشربون خمرًا خمر عين ، أو نصب على الاختصاص ) ( ) ، وهو في هذه على حذف مضاف أي: يشربون خمرًا خمر عين ، أو نصب على الاختصاص ) ( ) ، وهو في هذه

```
    ١- إعراب القرآن للنحاس : ٥ / ٧٩ – ٨٠
```

٢- الكتاب: ١ / ٢٩٠

٣- معاني القرآن للأخفش: ٢ / ٥٥٧

٤- الكشاف: ٢٩ / ١١٦٠

٥- البحر المحيط: ١٠ / ٣٤٥

٦- الإملاء: ٢/ ٣١٥

٧- معاني القرآن للفراء : ٣/ ١١٨٨

٨- معاني القرآن للأخفش: ٢ / ٥٥٩

٩- إعراب القرآن للنحاس: ٥ / ٩٧ – ٩٨

١٠-البحر المحيط: ١٠ / ٣٦٠

تبع ما جاء عند الزمخشري حين قال: ( هي بدل من كافور. وقال قتادة: تمزج لهم بالكافور وتختم لهم بالمسك. وقيل: تخلق فيها رائحة الكافور وبياضه وبرده فكأنها مزجت بالكافور. وعينًا على هذين القولين بدل من محل من كأس على تقدير حذف مضاف كأنه قيل: يشربون فيها خمرًا خمر عين أو نصب على الاختصاص )(۱) ، فهذه الأوجه المقدر عند العلماء كلها جائزة ، فلا سبيل للتفاضل بينهم.

### قوله تعالى: ﴿ مُّتَّكِينَ فيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكُ ﴾ الإنسان ١٣

" متكئين " : عرض الفراء في نصبها وجهين : إما على الحال ، وإما أنه نعت للجنة فيقول : ( منصوبة كالقطع ، وإن شئت جعلته تابعًا للجنة كأنك قلت : جزاؤهم جنة متكئين فيها  $)^{(7)}$  .

#### التعليق:

ومن العلماء من يتفق معه في جواز الوجهين فيقول الزجاج: (نصب على الحال المعنى: وجزاهم جنة في حال اتكائهم فيها  $)^{(7)}$  فهو بهذا اختار وجه النصب فيها على الحال فقط، ويقول أبو البقاء: (يجوز أن يكون حالاً من المفعول في جزاهم، وأن يكون صفة لجنة  $)^{(3)}$ ، فلمّا جاز أن تكون من نعت "الجنة"، جاز عند الأخفش قطعها ونصبها على المدح فقال: (على المدح أو على: جزاهم جنة متكئين فيها ؛ على الحال، وقد تقول: "جزاهم ذاك قيامًا") (6).

والمختار عند العلماء في وجه الحال أن يكون صاحب الحال الضمير في " جزاهم " كما أن العامل هو " جزاء " ، فيقول النحاس : ( قال الفراء : نصب على القطع وهو عند البصريين على الحال من الهاء والميم ، والعامل فيه جزاء و لا يجوز أن يعمل فيه صبروا ؛ لأن " متكئين " إنما هو في الجنة والصبر في الدنيا ، ويجوز أن يكون منصوبا على أنه نعت لجنة ، ولذلك حسن لأنه قد عاد الضمير عليها  $)^{(7)}$  ، ويقول القرطبي : ( نصب على الحال من الهاء والميم في " جزاهم " والعامل فيها جزى و لا يعمل فيها صبروا لأن الصبر إنما كان في الدنيا والاتكاء كان في الآخرة ، وقال الفراء : إن شئت جعلت " متكئين "تابعا كأنه قال : جزاهم جنة متكئين فيه  $)^{(7)}$  . في حين اعترض القيسي على جواز أن تكون " متكئين " من نعت " الجنة " فيقول : ( حال من الهاء والميم في " جزاهم " والعامل فيه " جزى " و لا يعمل فيه " صبروا " . و لا يحسن أن يكون متكئين صفة لجنة لأنه يلزم إظهار المضمر الذي في " متكئين " لأنه يجري صفة لغير من هو له  $)^{(6)}$  ، وهو وجه حيث أم المتكئين من صفة القوم في الجنة ، متكئين " لأنه يجري صفة الغير من هو له  $)^{(6)}$  ، وهو وجه حيث أم المتكئين من صفة القوم في الجنة ، لا من صفة الجنة ذاتها ، والأرجح هنا أن يكون النصب فيها على الحال فالمعنى معه أظهر وأقوى .

۱ - الکشاف · ۲۹ / ۱۱٦٤

٢- معانى القرآن للفراء: ٣ / ١١٨٩

٣- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٥ / ٢٥٩

٤- الإملاء: ٢٧٥

٥- معاني القرآن للأخفش: ٢ / ٥٦٠

٦- إعراب القرآن للنحاس: ٥ / ١٠٠٠

٧- الجامع لأحكام القرآن: ١٩ / ١٣٥

٨- مشكل إعراب القرآن: ٢ / ٣٢٢

### قوله تعالى: ﴿ لَنَسْتَفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ \*نَاصِيَةٍ كَٰذِبَةِ خَاطِئَةِ ﴾ العلق ١٥، ١٦

" ناصيةً ": قراءة الجمهور بخفض " ناصية " على أنها بدل من " الناصية " الأولى ، وحسن هنا إبدال النكرة من المعرفة لأن النكرة نعتت بالمعرفة ، ومن ثم جوّز الفراء فيها النصب على الحال من الناصية الأولى فقال: ( على التكرير ، كما قال: " إلى صراط مستقيم \* صراطِ الله "(١) المعرفة ترد على النكرة بالتكرير ، والنكرة على المعرفة ، ومن نصب " ناصيةً" جعله فعلًا للمعرفة وهي جائزة في القراءة )(١).

### التعليق:

والنصب فيها قراءة لأبي حيوة وابن أبي عبلة ، وزيد بن علي ، والفراء في توجيهه النصب فيها على الحال تبع في ذلك الأخفش لمّا قال : ( والنصب فيها على الحال )( $^{7}$ ) ، في حين ذهب غيرهم من إلى أن النصب فيها إنما هو على الذم ، فيقول أبو البقاء : ( يقرأ بالنصب على إضمار أعني) $^{(4)}$  ، ويقول الزمخشري: ( وقرئ : ناصيةٌ على : هذه ناصيةٌ ، و" ناصيةٌ " بالنصب وكلاهما على الشتم ) $^{(6)}$  ، وهو الوجه عند أبي حيان : (وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة وزيد بن علي : بنصب الثلاثة على الشتم والكسائي في رواية برفعها أي : هي ناصيةٌ كاذبةٌ خاطئةٌ ) $^{(7)}$  . والذي جوّز الحال أن " ناصية " نكرة جاءت بعد معرفة فيقول النحاس : (وأجاز " ناصيةً كاذبةً خاطئةً " لأنها نكرة بعد معرفة ) $^{(7)}$  ، هذا من الناحية اللفظية ، أما المعنى فيجوّز الوجهين : الحال ، والذم .

## قوله تعالى : ﴿ رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴾ البينة ٢

"رسول ": القراءة فيها بالرفع على الاستئناف ، والنصب فيها جائز عند الفراء على الحال من " البينة " ومما يقويه قراءة أبي به ، فيقول: (نكرة استؤنف على البينة وهي معرفة ، كما قال: " ذو العرش المجيد \* فعالٌ لما يريد "(^) ، وهي في قراءة أبيّ: "رسولًا من الله " بالنصب على الانقطاع من البينة) (٩).

### التعليق:

وهذا من المواطن المتفق فيها عند العلماء فيقول النحاس: (قال الأخفش: وفي حرف أبي: رسولًا من الله "على الحال) (()) ، وهو الوجه عند أبي البقاء: (يقرأ بالنصب على إضمار أعني رسولًا ، أو على الحال من " البينة ")(() ، ووافقه أبو حيان حين قال (قرأ أبي وعبد الله: بالنصب حالا من البينة )(() ، وهو الوجه عند الزمخشري والقيسي بلا خلاف. ويقول، وهو ظاهر لا جدال فيه.

- ۱ سورة الشوري : ٥٢ ٥٣
- ٢- معانى القرآن للفراء: ٣ / ١٢٦٠
- ٣- معاني القرآن للأخفش: ١ / ٢١١
  - ٤- الإملاء: ٢٨٥
  - ٥- الكشاف: ٣٠ / ١٢١٣
  - ٦- البحر المحيط: ١٠ / ١١٥
- ٧- إعراب القرآن للنحاس: ٥ / ٢٦٣
  - ٨- سورة البروج: ١٦-١٥
- ٩- معانى القرآن للفراء: ٣/ ١٢٦٥
- ١٠- إعراب القرآن للنحاس: ٥ / ٢٧٢
- ١١-إعراب القراءات الشواذ: ٢/ ٧٣١
- ١٢-البحر المحيط: ١٠ / ٥١٩ ، وينظر: الكشاف: ٣٠ / ١٢١٥ ، ومشكل إعراب القرآن: ٢ / ٣٦٩

### قوله تعالى: ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴾ المسد ٤

"حمّالة": عرض الفراء للنصب فيها وجهين: إما على الحال ، أو على الذم فيقول: (ترفع الحمالة وتنصب ، فمن رفعها فعلى جهتين: سيصلى نار جهنم هو وامرأته حمالة الحطب تجعله من نعتها ، والرفع الآخر وامرأته حمالة الحطب قي النار ، فيكون في جيدها هو الرافع ، وإن شئت رفعتها بالحمالة ؛ كأنك قلت: ما أغنى عنه ماله وامرأته هكذا. وأما النصب فعلى الجهتين:

إحداهما : أن تجعل الحمّالة قطعًا ؛ لأنها نكرة ، ألا ترى أنك تقول : وامرأته الحمالة الحطب ، فإذا ألقيت الألف واللام كانت نكرة ، ولم يستقم أن تنعت معرفة بنكرة .

والوجه الآخر: أن تشتمها بحملها الحطب ، فيكون نصبها على الذم ، كما قال صلى الله عليه وسلم سيّد المرسلين ، سمعها الكسائي من العرب ، وقد ذكرنا مثله في غير موضع ، وفي قراءة عبد الله:" وامرأته حمالة الحطب " نكرة منصوبة ، وكانت تنم بين الناس فذلك حملها الحطب يقول: تُحرِّش بين الناس ، وتقود بينهم العداوة )(۱) .

### الشرح:

النصب في " حمالة " عند الفراء على وجهين : الوجه الأول أن تكون حال لأنها نكرة تقبل " أل " التعريف ولما كانت " حمالة " نكرة و " امرأته" معرفة لم يسغ أن تكون نعت لها ؛ لأن من حق النعت أن يتبع منعوته في التعريف والتنكير ،والوجه الثاني : أن تكون مفعولًا به على سبيل الذم والشتم لها أي : أذم حمّالة الحطب أو أشتم حمّالة الحطب . وهو ما ذهب إليه سيبويه بقوله : ( بلغنا أن بعضهم قرأ هذا الحرف نصبًا: " وامرأته حمّالة الحطب " لم يجعل الحمالة خبرًا للمرأة ولكنّه قال: أذكرُ حمَّالةَ الحطب شتمًا لها وإن كان فعلًا لا يُستعمل إظهاره )(٢) ، وتابع أبو حيان سيبويه في ذلك وهو ما أكَّده الفارسي حين قال: ( وأمَّا النصب في " حمَّالة" فعلى الذم لها وكأنها كانت اشتهرت بذلك فجرت الصفة عليها للذم لا للتخصيص والتخليص من موصوف غيرها )(٢) فاشتهارها بحمل الحطب إما مجازًا وذلك بالتحريض على رسول الله والنميمة بين الناس ، وإما حقيقة على حملها الحطب وإلقاءه في طريق خير الأنام رسول الله ﷺ ، فجاءت الآية على معنى شتمها لما قامت به من أعمال فلذلك كان نصبها على الذم والشتم آكد وأجود ، ولكن لمّا كانت الإضافة في " حمالة الحطب" غير حقيقية وذلك بقبول " حمّالة" الألف واللام لذلك كان النحاس يجوّز الأمرين بقوله: ( من قرأ " حمّالةً الحطب " ففي قراءته قولان: منصوب على الحال لأنه يجوز أن تدخل فيه الألف واللام فلما حذفتهما نصب على الحال ، والقول الآخر: أنه منصوب على الذم أي: أعنى حمّالة الحطب)(٤) ، وذلك على معنى أن حالها يوم القيامة أنها حاملة لحطب جهنم حكى ذلك أبو السعود حين قال: ( " حمالة " بالنصب على الشتم وقيل على الحالية بناء على أن الإضافة غير حقيقية إذ المراد أنها تحمل يوم القيامة حزمة من حطب جهنم كالزقوم والضريع ، وعن قتادة أنها مع كثرة مالها كانت تحمل الحطب على ظهرها لشدة بخلها فعيّرت بالبخل فالنصب حينئذ على الشتم حتمًا )(٥) فعلى ذلك كلا الوجهين جائز ، وإن كان الذم والشتم لها أقوى في المعنى كما قلنا .

١- معانى القرآن للفراء: ٣ / ١٢٨٧ – ١٢٨٨

٢- الكتاب: ٢ / ٤٩ ، وينظر: البحر المحيط: ١٠ / ٥٦٧

٣- الحجة في علل القراءات السبعة: ٣/ ١٩٦٥

٤- إعراب القرآن للنحاس: ٥ / ٣٠٦

٥- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ٩ / ٢١١

### المطلب الثاني: الجملة الواقعة حالًا:

قوله: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتُنَا فَأَحْيَكُمْ ۚ ﴾ البقرة ٢٨

تقع الجملة الاسمية والفعلية حالًا ، ومن الجملة الاسمية ، قوله تعالى : "وكنتم أمواتًا " ، ومن الفعلية ، قوله تعالى : " حصرت صدورهم " ، وقياسًا على هذا جاءت جملة " كنتم أمواتًا " هنا في موضع نصب حال فيقول : ( المعنى – والله أعلم – وقد كنتم ، ولولا إضمار " قد " لم يجز مثله في الكلام . ألا ترى أنه قد قال في سورة يوسف : " وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت "( ) المعنى – والله أعلم – فقد كذبت . وقولك للرجل: أصبحت كثر مالك ، لا يجوز إلا وأنت تريد : قد كثر مالك ؛ لأنهما جميعًا قد كانا ، فالثاني حال للأول ، والحال لا تكون إلا بإضمار " قد " أو بإظهارها ؛ ومثله في كتاب الله : " أو جاءوكم حصرت صدورهم " " يريد – والله أعلم – " جاؤوكم قد حصرت صدورهم " . وقد قرأ بعض القراء – وهو الحسن البصري – " حصرةً صدورهم " كأنه لم يعرف الوجه في : أصبح عبد الله قام ، أو : أقبل أخذ شاة ، كأنه يريد: فقد أخذ شاة . وإذا كان الأول لم يمض لم يجز الثاني بقد ، ولا بغير قد ، مثل قولك : كاد القوم ، ولا أراد القوم ؛ لأن الإرادة شيء يكون ولا يكون الفعل ، ولذلك كان محالًا قولك : عسى قام ؛ لأن عسى وإن كان لفظها على فعل فإنها لمستقبل ، فلا يجوز : عسى قد قام ، ولا كاد قام ؛ لأن ما بعدها لا يكون ماضيا ؛ فإن جئت بـ " يكون " مع " عسى " و " كاد " صلح ذلك فقلت : عسى أن يكون قد ذهب ، كما قال الله : " قل عسى الله أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون " ( ) ( ) . ) .

#### التعليق:

الجملة هذا لما كانت ماضية مثبتة وجبت مع الواو "قد "لذلك تأول العلماء حذفها على تقدير: قد كنتم أمواتا ، فيقول الزجاج: (معنى "كنتم "وقد كنتم وهذه الواو للحال ، وإضمار قد جائز إذا كان في الكلام دليل عليه ، وكذلك قوله "أو جاءوكم حصرت صدورهم " "وإن كان قميصه قد من دبر ")(٥) ، يقول السيوطي: (إن كان الفعل ماضيا مثبتا وفيه الضمير وجبت "قد " ؛ لتقربه من الحال نحو: "وقد فصل لكم ما حرم عليكم " ، فإن لم تكن ظاهرة قد رت نحو: "أو جاؤوكم حصرت ")(١) في حين ذهب الزمخشري ليتأول تأويلات في الجملة لتصبح اسمية ليفر من إضمار قد فيقول: (الواو في قوله "وكنتم أمواتا "حال في فإن قلت: فكيف صح أن يكون حالًا وهو ماض ولا يقال: جئت وقام الأمير ، ولكن وقد قام لا أن يضمر قد قات : لم تدخل الواو على كنتم أمواتًا وحده ، ولكن على جملة قوله: "كنتم أمواتًا " الى - "ترجعون "كأنه قيل: كيف تكفرون بالله وقصتكم هذه وحالكم أنكم كنتم أمواتًا نطفًا في أصلاب آبائكم ، فجعلكم أحياءً ثم يميتكم بعد هذه الحياة ثم يحييكم بعد الموت ثم يحاسبكم ، فإن قلت: بعض القصة ماض وبعضها مستقبل والماضي والمستقبل كلاهما لا يصح أن يقعا حالًا حتى يكون فعلًا حاضرًا وقت وجود ما هو حال عنه ، فما الحاضر الذي وقع حالا ؟ قلت: هو حالًا حتى يكون فعلًا حاضرًا وقت وجود ما هو حال عنه ، فما الحاضر الذي وقع حالا ؟ قلت: هو

۱- سورة يوسف: ۲۷

٢- سورة النساء: ٩٠

٣- سورة النمل: ٧٢

٤- معاني القرآن للفراء : ١ / ٦٥- ٦٦

٥- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ١٠٧/١

٦- همع الهوامع: ٤/ ٩٤

العلم بالقصة كأنه قيل: كيف تكفرون وأنتم عالمون بهذه القصة بأولها وآخرها ؟ )(١) ، واعترض عليه أبو حيان فقال: (وإنما حمل الزمخشري على ذلك اعتقاده أن جميع الجمل مندرجة في الحال ، ولا يتعين أن تكون جميع الجمل مندرجة في الحال ، إذ يحتمل أن يكون الحال قوله: وكنتم أمواتا فأحياكم ، ويكون المعنى: كيف تكفرون بالله وقد خلقكم فعبر عن الخلق بقوله تعالى: " وكنتم أمواتًا فأحياكم " ، ولما كان مركوزًا في الطباع ومخلوقًا في العقول أن لا خالق إلا الله ، كانت حالا تقتضي أن لا تجامع الكفر ، فلا يحتاج إلى تكلف . إن الحال هو العلم بهذه الجملة ، وعلى هذا الذي شرحناه يكون قوله تعالى: " ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون " جملا أخبر الله تعالى بها مستأنفة لا داخلة تحت الحال ، ومن جعل العلم بمضمون هذه الجمل هو الحال ، جعل تمكنهم من العلم بالإحياء الثاني والرجوع لما نصب على ذلك من الدلائل التي توصل إليه بمنزلة حصول العلم )(١) ، وهو الوجه هنا ؛ لأن الإضمار في "قد " كثير في القرآن الكريم ، فلا حاجة للتكلف في التخريج .

ونظّر للجملة الواقعة حالًا بإضمار " قد " بالآيتين : " حصرت صدور هم " ، و " فكذبت " .

### قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ الأنعام ٩١

" يلعبون " : لمّا سبقت الجملة الفعلية بمعرفة ، كانت عند الفراء في موضع نصب على الحال ، فيقول: ( لم يقل : يلعبوا . فأما رفعه فأن تجعل " يلعبون " في موضع نصب كأنك قلت في الكلام : ذرهم لاعبين )(٢) .

### التعليق:

وللعلماء في صاحب الحال هنا وجهان جائزان فهي حال : إما من الضمير في " ذرهم " كما قال الفراء ، وتبعه القيسي فقال : (" يلعبون " حال من الهاء والميم في " ذرهم ")( $^{3}$ ) ، وإما أن يكون من الضمير في " خوضهم" ، وهو الوجه عند الزمخشري فقال : (حال من ذرهم أو من خوضهم)( $^{6}$ ) ، ويقول أبو البقاء : ( في موضع الحال وصاحب الحال ضمير المفعول في " ذرهم " إذا لم يجعل " في خوضهم " حالا منه ، وإن جعلته حالا منه كان الحال الثانية من ضمير الاستقرار في الحال الأولى ، ويجوز أن يكون حالا من الضمير المجرور في " خوضهم " ويكون العامل المصدر والمجرور فاعل في المعنى )( $^{7}$ ) وتبعهم في جواز الوجهين أبو حيان فقال : (حال من مفعول ذرهم أو من ضمير " خوضهم")  $^{8}$ 

١- الكشاف: ١ / ٦٩

٢- البحر المحيط: ١ / ٢٠٩ – ٢١٠

٣- معاني القرآن للفراء: ١ / ١٨٢

٤- مشكل إعراب القرآن: ١ / ٢٩٨

٥- الكشاف : ٧ / ٣٣٦

٦- الإملاء: ٢٥٩

٧- البحر المحيط: ١٤/ ٨٥٥

### قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلَ ءَادَمٌّ خَلَقَهُ مِن ثُرَابٍ ﴾ آل عمران ٩٥

"خلقه": النصب فيها عند الفراء على وجهين: إما على أنها في موضع الحال ، أو أنها جملة مفسرة لما قبلها فيقول: (قال "خلقه " لا أنه صلة لآدم ؛ إنما تكون الصلات للنكرات ؛ كقولك: رجل خلقه من تراب ، وإنما فسر أمر آدم حين ضرب به المثل فقال: " " خلقه " على الانقطاع والتفسير ، ومثله قوله: " مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار "(١) ثم قال " يحمل أسفارا ")(١).

#### التعليق:

وفي وقوع الفعل الماضي هنا حالًا خلاف بين العلماء ، فلا يجوز وقوعه حالا عند الزجاج فقال : (" خلقه من تراب " ليست بمتصلة بآدم ، إنما هو مبين قصة آدم ولا يجوز في الكلام أن تقول: مررت بزيد قام لأن زيدا معرفة لا يتصل به قام ولا يوصل به ولا يكون حالا ، لأن الماضي لا يكون حالا أتت فيها ، ولكنك تقول : مثلك مثل زيد ، تريد أنك تشبهه في فعله . ثم تخبر بقصة زيد فتقول : فعل كذا وكذا  $(^{7})$  ، وهو كذلك وجه ضعيف فيها عند أبي البقاء فقال : (هذه الجملة تقسير للمثل فلا موضع لها ، وقيل موضعها حال من آدم ، وقد معه مقدره ، والعامل فيها معنى التشبيه ، والهاء لآدم ومن متعلقة بخلق ؛ ويضعف أن يكون حالا لأنه يصير تقديره : خلقه كائنا من تراب وليس المعنى عليه  $(^{3})$  ، ما قال الزمخشري : ( جملة مفسرة لما له شبه عيسى بآدم أي: خلق آدم من تراب ولم يكن ثمة أب كما قال الزمخشري : ( جملة مفسرة لما له شبه عيسى بآدم أي: خلق آدم من تراب ولم يكن ثمة أب ولا أم فكذلك حال عيسى  $(^{6})$  ، ويقول أبو حيان : ( هذه الجملة تفسيرية لمثل آدم فلا موضع لها من الإعراب . وقيل : هي في موضع الحال ، وقد مع خلقه مقدره ، والعامل فيها معنى التشبيه  $(^{6})$  .

# قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقَيْمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْتَوَدَّةٌ ﴾ الزمر ٦٠

" وجوههم مسودة " : جوّز الفراء في الجملة الاسمية أن تكون في موضع نصب على الحال من " الذين " فقال : ( ترفع " وجوههم " و " مسوّدة " لأن الفعل قد وقع على " الذين " ثم جاء بعد " الذين " اسم له فعل فرفعته بفعله وكان فيه معنى نصب . وكذلك فالفعل بكل اسم أوقعت عليه الظن والرأي وما أشبههما فارفع ما يأتي بعده من الأسماء إذا كان معها أفاعيلها بعدها ؛ كقولك : رأيت عبد الله أمره مستقيم ، فإن قدمت الاستقامة نصبتها ، ورفعت الاسم فقلت : رأيت عبد الله مستقيمًا أمره ، ولو نصبت الثلاثة في المسألة الأولى على التكرير كان جائزًا فتقول : رأيت عبد الله أمره مستقيمًا ، وقال عديّ بن زيد :

وما ألفيتني حلمي مُضاعا(٧)

ذريني إن أمرك لن يطاعا

١- سورة الجمعة: ٥

٢- معاني القرآن للفراء: ١ / ٢٣٩

٣- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ١ / ٤٢٢

٤- الإملاء: ١٤٤

٥- الكشاف : ٣ / ١٧٤

٦- البحر المحيط: ٣ / ١٨٦

٧- البيت من الوافر لعدي بن زيد ، والشاهد: قوله: "حلمي مضاعًا ": حيث نصب على التكرير بـ" ألفيتني " ، ولو رفعتا كان صوابا ، ينظر: الكتاب: ١٥٦/١.

فنصب الحلم والمُضاع على التكرير ، ومثله :

ما للجمال مشيها و ئيدا(١)

فخفض الجمال والمشي على التكرير ، ولو قرأ قارئ : " وجو هَهُم مسوّدة " على هذا لكان صوابا )(٢)

#### التعليق:

ولا خلاف في هذا فيقول أبو البقاء: (" وجوههم مسودة" الجملة حال من الذين كفروا ، لأن ترى من رؤية العين ، وقيل هي بمعنى العلم ، فتكون الجملة مفعولا ثانيا ) $^{(7)}$  ، وتبعه في هذا الزمخشري فقال: (جملة في موضع الحال إن كان " ترى " من رؤية البصر ، ومفعول ثان إن كان من رؤية القلب ) $^{(4)}$  ، وكونها مفعولا ثانيا لا يجيزه أبو حيان فقال: (أجاز أن تكون من رؤية القلب في موضع المفعول الثاني ، وهو بعيد لأن تعلق البصر برؤية الأجسام وألوانها أظهر من تعلق القلب ) $^{(6)}$ .

# قوله تعالى: ﴿ وَذَٰلِكُمْ ظَنَّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخُسِرِينَ ﴾ فصلت ٢٣

" أرداكم " : عرض الفراء في نصبها وجها واحد وهو أن تكون الجملة في موضع نصب على الحال فيقول : ( " ذلكم " في موضع رفع بالظن ، وجعلت " أرداكم " في موضع نصب ، كأنك قلت : ذلكم ظنكم مُرْديًا لكم . وقد يجوز أن تجعل الإرداء هو الرافع في قول من قال : هذا عبد الله قائم ، يريد : عبد الله هذا قائم ، وهو مستكره ،ويكون أرداكم مستأنفا لو ظهر اسمًا لكان رفعًا مثل قوله في لقمان : " آلم \* تلك ءايات الكتاب الحكيم \* هدًى ورحمةً "(١) ، قد قرأها حمزة كذلك ، وفي قراءة عبد الله : " ءألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا "(١) وفي ق : " هذا ما لدي عتيد "(١) كل هذا على الاستنئاف ؛ ولو نويت الوصل كان نصبًا ، قال : وأنشدنى بعضهم :

من يك ذا بتّ فهذا بتّي مقيّظ مصيّف مشتّي جمعته من نعجات ست<sup>(٩)</sup> )

البیت من الرجز ، للزباء ، وقیل : لغیرها ، والشاهد : قوله : " ما للجمال مشیها " : حیث خفضها على التكریر أو البدل أي : ما للجمال ما لمشیها رئیدًا ، ینظر : شرح أبیات معاني القرآن : ص ١٠٤

٢- معانى القرآن للفراء: ٢ / ٩٥٨ – ٩٥٩

٣- الإملاء: ١١٥

٤- الكشاف: ٢٤ / ٩٤٦

٥- البحر المحيط: ٩ / ٢١٦

٦- سورة لقمان : ١-٣

٧- سورة هود: ٧٢

۸- سورة ق : ۲۳

٩- الأبيات من الرجز ، لرؤبة ، والشاهد : قوله : " مقيظ " حيث جاءت خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو مقيظ ، وقد تعددت أخباره ، ويجوز أن يكون " بتي " بدلًا من هذا ويكون مقيظ خبرًا لـ" بتّي " ثم عدد ، وقيل : رفع " مقيظ " على الاستئناف ، ينظر : شرح الكافية الشافية : ١ / ٣٧٢ .

١٠-معاني القرآن للفراء: ٣ / ٩٧٨ – ٩٧٩

#### التعليق:

ووقوع الفعل الماضي حالًا غلط عند النحاس فقال : ( فأما قول الفراء فغلط لأن الفعل الماضي لا يكون حالًا )() ، وقول هذا لا حجة فيه ، لأن وقوع جملة الفعل الماضي حالا أجاز ها العلماء فمنهم من شرط معها إضمار " قد " ، ومنهم من أجاز ها بغير إضمار لورودها في القرآن الكريم كثيرا بغير قد ، وليس بعد القرآن حجة ، وهو الوجه عند أبي حيان حيث قال : ( قال ابن عطية : وجوز الكوفيون أن يكون معنى " أرداكم " في موضع الحال ، والبصريون لا يجيزون وقوع الماضي حالًا إلا إذا اقترن بقد ، وقد يجوز تقدير ها عندهم إن لم يظهر . وقد أجاز الأخفش من البصريين وقوع الماضي حالًا بغير تقدير قد وهو الصحيح ، إذ كثر ذلك في لسان العرب كثرة توجب القياس ، ويبعد فيها التأويل )( $^{(7)}$ ) ، ويقول وهو الوجه عند أبي البقاء حيث قال : ( يجوز أن يكون " أرداكم " حالا ، وقد معه مرادة )( $^{(7)}$ ) ، ويقول مكي : ( قال الفراء : أرداكم حال ؛ والماضي لا يحسن أن يكون حالا عند البصريين إلا على إضمار قد )( $^{(3)}$ ) ، فعلى هذا فالأرجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز وقوع الفعل الماضي حالا .

١- إعراب القرآن للنحاس: ٤ / ٥٧

٢- البحر المحيط: ٩ / ٣٠٠

٣- الإملاء: ١٧٥

٤- مشكل إعراب القرآن: ٢ / ١٨٧

# المبحث الثالث:

# التمييز، وفيه مطالب:

المطلب الأول: التمييز المعرفة

المطلب الثاني: تمييز " كم "

المطلب الثالث: التمييز النكرة

المطلب الرابع: تمييز فاعل" نعم وبئس "

المطلب الخامس: تمييز الأعداد

المطلب السادس: تمييز أفعل التفضيل

### المطلب الأول: التمييز المعرفة:

### قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرُهِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةٌ ﴾ البقرة ١٣٠

" نفسه " : ذهب الفراء هنا على أن " نفسه " نصبت على التمييز ؛ فهي وإن كانت معرفة إلا أن نصب التمييز المعرفة جائز عند الكوفيين ممنوع عند البصريين فيقول: ( العرب توقع سفه على " نفسه " وهي معرفة . وكذلك قولك : " بطرت معيشتها "(١) ، وهي من المعرفة كالنكرة ؛ لأنه مفسر ، والمفسر في أكثر الكلام نكرة ؛ كقولك : ضقت به ذرعًا ، وقوله : " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا "(١) فالفعل للذرع ؛ لأنك تقول : ضاق ذرعي به فلمّا جعلت الضيق مسندًا إليك فقلت : ضقت ؛ جاء الذرع مفسرا لأن الضيق فيه ؛ كما تقول : هو أوسعكم دارًا . دخلت الدار لتدل على أن السعة فيها لا في الرجل ، وكذلك قولهم : قد وجعت بطنك ، ووثقت رأيك – أو – وفقت ، قال أبو عبد الله(٦) : أكثر ظني وثقت بالثاء إنما الفعل للأمر ، فلمّا أسند الفعل إلى الرجل صلح النصب فيما عاد بذكره على التفسير ؛ ولذلك لا يجوز تقديمه ، فلا يقال : رأيه سَفِه زيدٌ ، كما لا يجوز : دارًا أنت أوسعهم ؛ لأنه وإن كان معرفة فإنه في تأويل نكرة ، ويصيبه النصب في موضع نصب النكرة ولا يجاوزه )(٤) .

#### التعليق:

ما ذهب إليه الفراء من كون جواز مجيء التمييز معرفة هو مذهب الكوفيون أمّا البصريون فلا يجيزونه فيقول الزجاج: (وعندي أن معنى التمييز لا يحتمل التعريف لأن التمييز إنما هو واحد يدل على جنس أو خلة تخلص من خلال فإذا عرفه صار مقصودا قصده ، وهذا لم يقله أحد ممن تقدم من النحويين وقال أبو إسحاق: إن سفه نفسه بمعنى: سفه في نفسه إلا أن " في " حذفت ، كما حذفت حروف الجر في غير موضع) (٥) وتبعه في هذا النحاس ؛ لأن مجيء التمييز معرفة يعارض معناه ؛ لأنك لا تبين بها ما كان من جنسها (١) . وينقل لنا القرطبي حديث نقله عن الكسائي عن الأخفش فيقول : (حكى الكسائي عن الأخفش أن المعنى جهل في نفسه ، فحذفت " في" فانتصب) (٧) ، وهذا على مذهب أهل البصرة من تضمين: " سفه " معنى " جهل " . غير أن الزمخشري عد من شذوذه التمييز حين قال : ( قيل : انتصاب النفس على التمييز نحو : غبن رأيه ، وألم رأسه ، ويجوز أن يكون في شذوذ تعريف المميز نحو قوله :

ولا بفزارة الشعر الرقابا أجب الظهر ليس له سنام $^{(\wedge)}$  وقيل : معناه سفه في نفسه ، فحذف الجار . كقولهم : زيد ظني مقيم أي: في ظني ، والوجه هو الأول .

۱- سورة القصص / ٥٨

٢- سورة النساء / ٤

٣- هو أبو عبد الله محمد بن الجهم بن هارون الكاتب توفى " ٢٧٧هـ " .

٤- معانى القرآن للفراء: ١١١١- ١١٢

٥- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٢١٥

٦- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٢٦٣

٧- الجامع لأحكام القرآن: ٢١٢/٢

٨- البيت من الوافر ، للنابغة الذبياني ، باختلاف صدر البيت : " ونأخذ بعده بذناب عيشٍ " ، الشاهد : حيث نصب " الرقابا " و " الظهر " على التمييز وهما معرفة ، ينظر : ديوان النابغة : ص ١٠٦ ، الكتاب : ١٩٦/١

وكفي شاهدا له بما جاء في الحديث: " الكبر أن تسفه الحق ، وتغمص الناس "(١) (٢) واعترض أبو حيان عليه فقال : ( إلا أن قوله : ويجوز أن يكون في شذوذ تعريف التمييز . ليس بصحيح لأن الرقاب من باب معمول الصفة المشبهة ، والشعر جمع أشعر ، وكذلك أجب الظهر هو أيضا من باب الصفة المشبهة وأجب أفعل اسم وليس بفعل وقبل النصف الأول - أي من الأبيات التي ذكرها الزمخشري -قوله: " فما قومي بثعلبة بن سعدى " وقبل الآخر قوله: ونأخذ بعده بذناب عيش ، فليس نحوه لأن نفسه انتصب بعد فعل ، والرقاب والظهر انتصبا بعد اسم ، وهما من باب الصفة المشبهة ) (٦) ، فالاعتراض هنا على الشواهد من باب أن ما قبل " الرقاب " و " الظهر " اسم ، وما قبل " نفسه " فعل . ونصبه على المفعول به على أنّ " سفه " يتعدى بنفسه هو المختار عند أبي حيان فيقول : (وأما نصبه على أن يكون مفعولا به ، ويكون الفعل يتعدى بنفسه ، فهو الذي نختاره ، لأن ثعلبا والمبرد حكيا أن سفه بكسر الفاء يتعدى ، كسفه بفتح الفاء وشدها . وحكي عن أبي الخطاب أنها لغة )(٤) . وينقل لنا أبو حيان تخريجات أخرى لنصب " نفسه " منها ما هو منسوب لأهل الكوفة ومنها ما هو منسوب لأهل البصرة فيقول: ( وانتصاب نفسه على أنه تمييز ، على قول بعض الكوفيين و هو قول الفراء ، أو مشبه بالمفعول على قول بعضهم ، أو مفعول به ، إما لكون سفه يتعدى بنفسه كسفه المضعف ، وإما لكونه ضمن معنى ما يتعدى أي جهل ، وهو قول الزجاج وابن جنى ، أو أهلك ، وهو قول أبو عبيدة أو على إسقاط حرف الجر، وهو قول بعض البصريين، أو توكيد لمؤكد محذوف تقديره: سفه قوله نفسه ، حكاه مكى . أما التمييز فلا يجيزه البصريون لأنه معرفة وشرط التمييز عندهم أن يكون نكرة ، وأما كونه مشبهًا بالمفعول ، فذلك عند الجمهور مخصوص بالصفة ، ولا يجوز في الفعل تقول: زيد حسن الوجه ، ولا يجوز حسن الوجه ولا يحسن الوجه. وأما إسقاط حرف الجر وأصله: من سفه في نفسه ، فلا ينقاس ، وأما كونه توكيدا وحذف مؤكده ففيه خلاف وقد صحح بعضهم أن ذلك لا يجوز أعنى: أن يحذف المؤكد ويبقى التوكيد ، وأما التضمين فلا ينقاس)<sup>(٠)</sup>. والذي نختاره هنا ما ذهب إليه أبو حيان من كون " نفسه " مفعولا به لسفه المتعدى ؛ فالمعنى معه أقوى ولا اعتراض نحوى عليه.

# قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةُّ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ البقرة ٢٨٣

" قلبه " جوّز الفراء في " قلبه " المفتوحة اللام على قراءة من قرأها بالفتح أن تنصب على التمييز المعرفة وهو كما ذكرنا جائز عند نحاة الكوفة فيقول الفراء: ( أجاز قوم " قلْبه " بالنصب فإن يكن حقًا فهو من جهة قولك: سفهت رأيك وأثمت قلبك )(٦).

١- كشف الأستار ، كتاب الأذكار ، باب فضل لا إله إلا الله الحديث رقم " ٣٠٦٩" .

٢- الكشاف ١/ ٩٧

٣- تفسير البحر المحيط: ١/ ٦٢٩

٤- تفسير البحر المحيط: ١/ ٦٢٨

٥- تفسير البحر المحيط: ١/ ٦٢٨

٦- معانى القرآن للفراء: ٢١٠/١

#### التعليق:

كما ذكرنا سابقا فإن مجيء التمييز معرفة مسألة مختلف فيها بين نحاة البصرة والكوفة وهو ما ذكره السيوطي في كتابه حين قال: ( ذهب البصريون على اشتراط تنكير التمييز. وذهب الكوفيين وابن الطرّاوة: إلى أنه يجوز أن يكون معرفة كقوله:

وطبت النفس يا قيس عن عمرو(١)

و قوله :

### علام مُلئت الرّعبَ ، والحرب لن تقد (٢)

وقولهم: سفه زيدٌ نفسَه ، وألم رأسه ، و " بطرت معيشتها " )( $^{(7)}$ . فمن منع مجيء التمييز معرفة قدّر فيه حرف جر يسقط كما قدّر في " سفه نفسه " أي : سفه في نفسه و هو قول الزجاج والأخفش . والذي ذهب إليه الفراء نجده عند أبي حاتم حين قال : (حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا ، اسباط عن السدي ، قوله : فإنه آثم قلبه ، يقول : فاجر قلبه )( $^{(3)}$  ، وهذا الذي ذهب إليه خطأ عند النحاس حين قال : ( أجاز أبو حاتم " فإنه آثم قلبه " قال كما تقول : هو آثمٌ قلب الإثم . قال ومثله : أنت عربي قلبًا على المصدر . قال أبو جعفر : وقد خطئ أبو حاتم في هذا لأن قلبه معرفة و لا يجوز ما قال في المعرفة ، لا يقال : أنت عربيً قلبه )( $^{(3)}$  .

إلا أننا نجد بعض الكوفيين لم يجيزوا تعريف التمييز وخرجوا من هذا إلى أن النصب قد يكون بالتشبيه بالمفعول به فيقول أبو حيان: (قال ابن عطيه: قال مكي: هو على التفسير يعني التمييز، ثم ضعف من أجل أنه معرفة. والكوفيون يجيزون مجيء التمييز معرفة. وقد خرجه بعضهم على أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به ، نحو قولهم: مررت برجل حسن وجهه ، وهذا التخريج هو على مذهب الكوفيين جائز، وعلى مذهب المبرد ممنوع، وعلى مذهب سيبويه جائز في الشعر لا في الكلام، ويجوز أن ينتصب على البدل من اسم إن بدل بعض من كل ، ولا مبالاة بالفصل بين البدل والمبدل منه بالخبر لأن ذلك جائز. وقد فصلوا بالخبر بين الصفة والموصوف ، نحو: زيد منطلق العاقل ، نص عليه سيبويه ، مع أن العامل في النعت والمنعوت واحد ، فأحرى في البدل لأن الأصح أن العامل فيه هو غير العامل في المبدل منه )(٢). فبناء على ما سبق لا يخلو وجه من الوجوه الجائزة المذكورة في نصب " قلبه " من الاختلاف فلهذا ؛ إن الراجح في الآية الكريمة ما قرأ به الأئمة السبعة المشهور بالأخذ عنهم فنكتفي فيها بالرفع فقط ، أما من الناحية الإعرابية لـ" قلبه " بالنصب فأقرب ما ذكره أبو حيان من نصبها على البدل من اسم إنّ والفصل بين التوابع بغير فاصل أجنبي جائز فيقول عباس حسن حيان من نصبها على البدل من اسم إنّ والفصل غير أجنبي محض )(٢) ، وآثم هنا خبر إنّ فعلى هذا نذهب إلى أن " قلبه " بدل من اسم إنّ بدل بعض من كل . والله أعلم .

١- لم يعثر على قائله ، الشاهد: قوله: "طبت النفس " فجاء التمييز معرفة ، ينظر: الهمع ٧٢/٤.

٢- قائله مجهول ، الشاهد: قوله: " ملئت الرعب " جاء التمييز معرفة ، ينظر: الهمع: ٧٢/٤

٣- همع الهوامع : ١٤ ٢٧

٤- تفسير القرآن : ٧٢/٢٥

٥- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٣٤٩-،٥٥

٦- البحر المحيط: ٢/ ٧٤٦- ٧٤٧

٧- النحو الوافي: ٣٥/٣٤

### قوله تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٌ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ القصص ٥٨

"معيشتها" نصبها عند الفراء على التمييز المحول عن الفاعل فالفعل كان لها فالأصل ثم حوّل للقرية فجاءت " معيشتها " منصوبة على التفسير لها ، فيقول الفراء : ( بطرتها : كفرتها وخسرتها ، ونصبك المعيشة من جهة قوله : " إلا من سفه نفسه "(۱) إنما المعنى والله أعلم – أبطرتها معيشتها ؛ كما تقول : أبطرك مألك وبَطِرته ، وأسفهك رأيُك فسفِهته ، فذكرت المعيشة ؛ لأن الفعل كان لها في الأصل ، فحوّل إلى ما أضيفت إليه ، وكأنّ نصبه كنصب قوله : " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا "(۱) ألا ترى أن الطيب كان للنفس فلمّا حوّلته إلى صاحب النفس خرجت النفس منصوبة لتقسر معنى الطيب ، وكذلك ضقنا به ذرعًا إنما كان المعنى : ضاق به ذَرْعُنا )(۱) .

#### التعليق:

"معيشتها" هنا معرفة ، وكما ذكرنا هذا جائز عند الكوفيين ممنوع عند البصريين ، لذلك كان نصب "معيشتها" عندهم على تقدير إسقاط حرف الجر فيقول الزجاج: ("معيشتها" منصوبة بإسقاط في وعمل الفعل ، وتأويله: بطرت في معيشتها) (أ) ، أو على تضمين "بطرت "معنى "جهلت "فتنصب مفعولا به ذكر هذا القرطبي حيث قال: (قيل: انتصب بـ" بطرت "ومعنى "بطرت "جهلت؛ فالمعنى: جهلت شكر معيشتها) (أ) ، ويذهب الزمخشري إلى جواز نصبها على الظرف فيقول: (انتصبت معيشتها المعالية الظرف بنفسها كقولك: زيد ظني مقيم أو بتقدير حذف الزمان المضاف أصله بطرت أيام معيشتها كحقوق النجم ومقدم الحاج وإمّا بتضمين بطرت معنى كفرت و غمطت) (أ) ويقول أبو البقاء: (نصب ببطرت لأن معناه كفرت نعمتها أو جهلت شكر نعمتها فحذف المضاف ، وقيل التقدير: في معيشتها) () . ومجيء التمييز معرفة في نظر والراجح عدم جوازه ، فعلى هذا فقيل التقدير: في معيشتها .

### المطلب الثاني: تمييز "كم ":

# قوله تعالى : ﴿ كُم مِّن فِئَة قَلْيِلَة غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ البقرة ٢٤٩

" فئة " أجاز الفراء في " فئة " النصب والخفض ، فالنصب على أنها تمييز لكم الاستفهامية فيقول الفراء : ( وفي قراءة أبي " كأين من فئة قليلة غلبت " وهما لغتان ، وكذلك " وكأين من نبي " ( ^ ) هي لغات كلها معناهن معنى كم . فإذا ألقيت " من " كان في الاسم النكرة النصب والخفض ؛ من ذلك قول

١- سورة البقرة: ١٣٠

٢- سورة النساء ٤

٣- معاني القرآن للفراء: ٨٢٦/٢

٤- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ١٥٠/٤

الجامع لأحكام القرآن: ٢٠١/١٣

٦- الكشاف: ٢٠/ ٨٠٦

٧- الأملاء: ٥٧٥

٨- أل عمران: ١٤٦

العرب: كم رجل كريم قد رأيت ، وكم جيشا جرّارًا قد هزمت . فهذان وجهان ، ينصبان ، ويخفضان والفعل في المعنى واقع . فإن كان الفعل ليس بواقع وكان للاسم جاز النصب أيضًا والخفض . وجاز أن تعمل الفعل فترفع به النكرة ، فتقول : كم رجلٌ قد أتاني ، ترفع بفعله ، وتعمل فيه الفعل إن كان واقعًا عليه ؛ فتقول : كم جيشًا جرّارًا قد هزمت ، نصبته بـ " هزمت " وأنشدوا قول الشاعر :

كم عمّة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علىّ عشاري(١)

رفعًا ونصبا وخفضا ، فمن نصب قال : كان أصل " كم " الاستفهام ، وما بعدها من النكرة مفسّر كتفسير العدد ، فتركناها في الخبر على جهتها وما كانت عليه في الاستفهام ؛ فنصبنا ما بعد "كم " من النكرات ؛ كما تقول : عندي كذا وكذا درهمًا ، ومن خفض قال : طالت صُحبة " من " للنكرة في " كم " فلمّا حذفناها أعملنا إرادتها فخفضنا ، كما قالت العرب إذا قيل لأحدهم : كيف أصبحت ؟ قال : خير عافاك الله ، فخفض ، يريد : بخير . وأما من رفع فأعمل الفعل الآخر ، ونوى تقديم الفعل كأنه قال : كم قد أتانى رجل كريم . وقال امرؤ القيس :

تبوص وكم من دونها من مفازة وكم أرض جدب دونها ولصوص (٢) فرفع على نية تقديم الفعل وإنما جعلت الفعل مقدمًا في النية ؛ لأن النكرات لا تسبق أفاعيلها ؛ ألا ترى أنك تقول : ما عندي شيء ، ولا تقول : ما شيء عندي )(١) .

### التعليق:

الذي عليه جمهور النحاة أن تمييز " كم " الخبرية و " كأين " مجرور سواء كان بمن أو بالإضافة ، وقد ينصب تمييز كم الخبرية إن فصل بين كم وتمييزها بفاصل فيقول السيوطي في هذا : ( فإن فصل نصب حملًا على الاستفهامية كقوله : " كم نالني منهم فضلًا على عدم "(أ) وربما ينصب بغير مفصول . روي " كم عمة لك " بالنصب وذكر بعضهم أن النصب بلا فصل لغة تميم )(أ) . فعلى هذا يكون النصب في " قرية " و " نبي " حملا على كم الاستفهامية " و لا خلاف في هذا عند الجمهور فيقول أبو حيان : ( قرأ أبي: وكأين وهي مرادفة : لكم في التكثير ، ولم يأت تمييزها في القرآن إلا مصحوبا بمن ، ولو حذفت : من لأنجر تمييز : كم الخبرية بالإضافة ، وقيل : بإضمار : من ، ويجوز نصبه حملًا على : كم الاستفهامية ، وانتصب تمييز : كأين فتقول : كأين رجلًا جاءك )(أ) . على تمييز " كأين " فالأكثر فيه الجر بمن ويجوز فيه النصب إلا أن الجر أكثر وأجود منه حُكي ذلك عند القرطبي حين قال : ( تقول : كأين رجلا لقيل ؛ بنصب ما بعد كأين على التمييز . وتقول أيضا : عند القرطبي حين قال : ( تقول : كأين رجلا لقيل ؛ بنصب ما بعد كأين على التمييز . وتقول أيضا :

كأين من رجل لقيت ، وإدخال من بعد كأين أكثر من النصب بها وأجود  $(^{(\vee)}$ .

١- البيت للفرزدق من الكامل ، والشاهد : " عمة " بالنصب والجر والرفع ، فالنصب على أن " كم " استفهامية ، و " عمة " تمييز ، والجر على أنها تمييز " كم الخبرية " مجرور بإضافتها إليه ، والرفع على أنه أعمل الفعل المتأخر ونوى تقديمه ، ينظر : ديوان الفرزدق : ص ١٨٤

٢- البيت لإمرئ القيس من الطويل ، والشاهد " تبوص ....دونها " حيث رفع " تبوص " على نية تقديم العامل " دونها
 " ، ينظر : ديوان امرؤ القيس : ص ١٧٧

٣- معاني القرآن للفراء: ١/ ١٩٢- ١٩٣.

٤- قائله مجهول: وعجزه: قديمًا ولا تدرون ما من منعم، والشاهد: " فضلًا " حيث نصب تخبر كم الخبرية على التمييز، ينظر: الهمع: ٨٤/٤

٥- همع الهوامع : ١٤/٤

٦- تفسير البحر المحيط: ٢/ ٩٩١

٧- الجامع لأحكام القرآن : ٤/ ٢٢٨

فالنصب في " قريةً " و " نبي " ظاهر جوّزه جمهور العلماء ما عدا ابن عصفور فقد منع نصب تمييز " كأين " نقل ذلك السيوطي حين قال : ( وزعم ابن عصفور أن جره – تمييز كأين – بمن لازم ، وأنه لا ينصب )(١) ، والذي نذهب إليه هنا هو ما ذهب إليه الجمهور وقد ورد تمييز كأين منصوبا في الشعر فقال الشاعر :

وكائنْ لنا فضلًا عليكم ونعمة (١)

وقال آخر:

آلمًا حم يسره بعد عسر (٢).

اطرد اليأس بالرجا فكأيّن

المطلب الثالث: التمييز النكرة:

قوله تعالى : ﴿ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلُو ٱفْتَدَىٰ بِهُ ۗ ﴾ آل عمران ٩١

" ذهبًا " : ذهب الفراء إلا أن " ذهبًا " تمييز منصوب والعامل فيه الاسم المبهم قبله " ملء الأرض " فيقول: ( نصبت الذهب لأنه مفسّر لا يأتي مثله إلا نكرة ، فخرج نصبه كنصب قولك : عندي عشرون در همًا ، ولك خير هما كبشًا . ومثله قوله : " أو عدل ذلك صياما "(أ) وإنما ينصب على خروجه من المقدار الذي تراه قد ذكر قبله ، مثل : " ملء الأرض " أو " عدل ذلك " ، فالعدل مقدار معروف ، وملء الأرض مقدار معروف ، فانصب ما أتاك على هذا المثال ما أضيف إلى شيء له قدر ؛ كقولك : عندي قدر قفيز دقيقًا ، وقدر حملة تبنًا ، وقدر رطلين عسلًا ؛ فهذه مقادير معروفة يخرج الذي بعدها مفسّرا ؛ لأنك ترى التفسير خارجًا من الوصف يدل على جنس المقدار من أيّ شيء هو ؛ كما أنك قلت : عندي عشرون فقد أخبرت عند عدد مجهول قد تمّ خبره ، وجهل جنسه وبقي تفسيره ، فصار هذا مفسّرًا عنه ، فاذلك نصب ) (٥) .

#### التعليق:

الحديث هنا عن التمبيز المفرد المنصوب بعد ما يدل على المقدار، وهذا لا خلاف فيه عند جمهور النحاة فيقول الزجاج: ( منصوب على التمبيز — قال سيبويه وجميع البصريين: إن الاسم المخفوض قد حال بين الذهب وبين الملء أن يكون جرا  $)^{(7)}$ ، وتبعهم في هذا الأخفش فيقول: ( انتصب " ذهبا " كما تقول: لي مثلك رجلًا، أي: لي مثلك من الرجال ؛ وذلك لأنك شغلت الإضافة بالاسم الذي دون " الذهب " وهو " الأرض " ، ثم جاء "الذهب " وهو غير هما فانتصب ؛ كما ينتصب المفعول إذا جاء من بعد الفاعل  $)^{(7)}$ . والظاهر هنا أن الجر ههنا غير جائز لأن الاسم المبهم "ملء" جاء مضافًا على ما بعده فحال المضاف إليه بينهما .

١- همع الهوامع : ٨٤/٤

٢- قائله مجهول ، والشاهد: قوله " كائن لنا فضلًا " حيث ورد تمييز كائن بالنصب ، ينظر: الهمع: ١٤ ٥٨

٣- قائله مجهول ، والشاهد: قوله: " آلمًا " حيث ورد تمييز كائن بالنصب ، ينظر: الهمع: ٨٥/٤

٤- سورة النساء: ٩١

٥- معاني القرآن للفراء : ٢٤٥/١

٦- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٢٤٢/١

٧- معاني القرآن للأخفش: ١/ ٢٢٦

فالنصب على التمبيز لا خلاف فيه وإنما كان الاختلاف في عامل النصب فهو عند الفراء المقدار المعلوم من " ملء الأرض " فيقول أبو حيان : ( انتصاب " ذهبا " على التمبيز ، وفي ناصب التمبيز خلاف ، وسماه الفراء : تفسيرًا ؛ لأن المقدار معلوم ، والمقدّر به مجمل . وقال الكسائي : نصب على إضمار : من ، أي: من ذهب كقوله : " أو عدل ذلك صياما " أي : من صيام )(١) . ويقول عباس حسن : ( يجب جر التمبيز على اعتباره مضافا إليه بشرط ألا يكون المقدار – وهو المميز – قد أضيف لغيره ؛ فإن أضيف المقدار لغير التمبيز وجب نصب التمبيز ، أو : جره بمن ، وعامل النصب أو الجر بالإضافة في " التمبيز المفرد " ، هو اللفظ المبهم أي : المميز أما عند الجر بالحرف : " من " فإن هذا الحرف يكون هو العامل )(١) ، فعلى هذا يكون نصب " ذهبا " إن قدرنا أن العامل " ملء الأرض " أما إذا اخترنا الجر فالعامل هو الحرف " من " .

# قوله تعالى: ﴿ نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهُ ﴾ ﴿ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهُ ﴾ آل عمران ١٩٨ - ١٩٥

" نزُلًا" و " ثوابًا " : النصب فيها عند الفراء على التمييز والعامل فيه معنى الآية قبله فيقول : ( " نزلا " و " ثوابا " خارجان من المعنى : لهم ذلك نزلًا وثوابًا ، مفسّرًا ؛ كما تقول : هو لك هبةً وبيعًا وصدقة )(٢) .

### التعليق:

إلا أن جمهور نحاة البصرة خالف الفراء هنا فذهب البصريون إلى أن النصب فيهما على المصدر المؤكد لمعنى الآيات قلبهما فيهل الزجاج: ( نزلًا مؤكد ، لأن خلودهم فيها إنزالهم فيها . و" ثوابا " مصدر مؤكد لأن معنى " لأدخلنهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار " " لأثيبنهم " )(3) وهو الوجه عند النحاس .

ويضيف لنا أبو البقاء في إعراب " ثوابًا " أوجها أخرى فيقول : (" ثوابا " مصدر ، وفعله دل عليه الكلام المنقدم ، لأن تكفير السيئات إثابة فكأنه قال : لأثيبنكم ثوابا ، وقيل هو حال ؛ وقيل تمييز وكلا القولين كوفي ، والثواب بمعنى الإثابة ، وقد يقع بمعنى الشيء المثاب به كقولك : هذا الدرهم ثوابك ، فعلى هذا يجوز أن يكون حالا من الجنات أي: مثابا بها أو حالا من ضمير المفعول في لأدخلنهم أي مثليين ، ويجوز أن يكون مفعولا به لأن معنى أدخلنهم أعطينهم ، فيكون على هذا بدلا من جنات ؛ ويجوز أن يكون مستأنفا أي : يعطيهم ثوابا ) (ف) وهي الأوجه المختارة عند أبي حيان وجواز ها عنده أولى من نصبه على التمييز كما ذكر الفراء فيقول : ( انتصب " ثوابا " على المصدر المؤكد وإن كان الثواب هو الإعطاء ، فوضع ثوابًا موضع إثابة ، أو موضع تثويبًا ، لأن ما قبله في معنى لأثيبنهم . الذي هو الإعطاء ، فوضع ثوابًا موضع إثابة ، أو موضع تثويبًا ، لأن ما قبله في معنى لأثيبنهم . " ولأدخلنهم " أي : مثابين . وأن يكون بدلا من جنات على تضمين ولأدخلنهم معنى : ولأعطينهم . وأن يكون مفعولاً بفعل محذوف يدل عليه المعنى أي : يعطيهم ثوابا . وقيل : انتصب على التمييز . وقال الكسائي : هو منصوب على القطع ، ولا يتوجه لي معنى هذين القولين هنا) (أ) فلما كان التمييز . وقال الكسائي : هو منصوب على القطع ، ولا يتوجه لي معنى هذين القولين هنا) (أ) فلما كان التمييز انما هو اسم مبين لإبهام قبله بعد هنا ؛ لأن قوله : " لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار " واضح المعنى غير محتاح لمفسر يفسر إبهامه .

١- البحر المحبط: ٢٥٥/٣

٢- النحو الوافي: ٢١/٣- ٤٢٢

٣- معانى القرآن للفراء: ١/ ٢٦٨

٤- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٥٠٠- ٥٠١ ، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٤٢٨

٥- إملاء ما من به الرحمن: ١٧١ – ١٧١

٦- البحر المحيط: ٣/ ٤٠٨

وكذلك هو الحديث في " نزلًا " فيقول الزمخشري : (نزلا " انتصابه إما على الحال من جنات لتخصصها بالوصف ، والعامل اللام : ويجوز أن يكون بمعنى مصدر مؤكد كأنه قيل : رزقًا أو عطاءً )() ، فلما تخصصت النكرة جاز مجيء الحال منها ، ولا خلاف في هذا عند أبي حيان حيث قال : ( انتصاب " نزلا " قالوا : إما على الحال من جنات لتخصصها بالوصف ، والعامل فيها العامل في لهم . وإما بإضمار فعل أي: جعلها نزلًا . وإما على المصدر المؤكد فقدره ابن عطية : تكرمه ، وقدره الزمخشري : رزقًا أو عطاء . وقال الفراء : انتصب على التفسير كما تقول : هو لك هبة وصدقة . وهذا القول راجع إلى الحال )() . ويجوّز فيها أبو البقاء النصب على الحال من الضمير في " خالدين " فيقول : (ويجوز أن يكون جمع نازل كما قال الأعشى : أو ينزلون فإنّا معشر نزلُ . وقد ذكر ذلك أبو علي في التذكرة ، فعلى هذا يجوز أن يكون حالا من الضمير في خالدين ، ويجوز إذا جعلته مصدرا أن يكون بمعنى المفعول ، فيكون حالا من الضمير المجرور في فيها أي :منزولة )() . والقول فيها بعد وجه التمييز فيها مثل " ثوابًا " .

فعلى هذا يجوز في " ثوابا " و" نزلا " النصب إما على المصدر المؤكد ، أو على الحال ، أو على المفعول به ويبعد وجه التمييز فيهما .

قوله تعالى: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنَّهُ نَفْسنًا ﴾ النساء ٤

" نفسًا " عند الفراء تمييز نسبه ، بمعنى : أن الفعل " طبن " في الأصل واقع على " النفس " أي ظابت أنفسهن ، فلما حوّل الفعل إلى صاحب هذه النفس خرجت " نفسا " مفسرا لها . فيقول الفراء : ( ولم يقل : طبن ؛ وذلك أن المعنى – والله أعلم - : فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء . فنقل الفعل من الأنفس إليهن فخرجت النفس مفسّرة ؛ كما قالوا : أنت حسن وجهًا ، والفعل في الأصل للوجه ، فلمّا حوّل إلى صاحب الوجه خرج الوجه مفسرًا لموقع الفعل ؛ ولذلك وحّد النفس . ولو جمعت لكان صوابا ، ومثله ضاق به ذراعي ، ثم تحول الفعل من الذراع إليك فتقول : قررت به عينا ؛ قال الله تبارك وتعالى : " فكلي واشربي وقرّي عينًا "( أ وقال : " سيء بهم وضاق بهم ذرعًا " ( وقال الشاعر : إذا النيّاز ذو العضلات قلنا الله قلنا الله قليك الله ضاق بهم ذراعا الله ذراعا الله الله عينا ؛ قال الله عينا ؛ قال الشاعر :

وإنما قيل : ذرعًا وذراعًا ؛ لأن المصدر والاسم في هذا الموضع يدلّان على معنى واحد ؛ فلذلك كفى المصدر من الاسم  $)^{(\vee)}$  .

### التعليق:

تحدث الفراء هنا عن تمييز الجملة المحول من الفاعل ومثّل له بـ" نفسًا " في قوله : " فإن طبين لكم عن شيء منه نفسا " ، و " عينًا " في قوله : " فكلي واشربي وقرّي عينًا " ، و " ذرعًا " في قوله : " سيء بهم وضاق بهم ذرعًا "ولا خلاف في هذا عند الزجاج فيقول : ( منصوب على التمييز لأنه إذا قال : طبن لكم ، لم يعلم في أي صنف وقع الطيب ، المعنى : فإن طابت أنفسهن بذلك ) (^) وهو الوجه عند النحاس أيضًا .

- ۱- الكشاف · ٤/ ٢١٤
- ٢- البحر المحيط: ٣/ ٤٨٣
- ٣- إملاء ما من به الرحمن: ١٧١
  - ٤- سورة مريم: ٢٦
  - ٥- سورة هود: ٧٧
- ٦- البيت من الوافر للقطامي ، والشاهد فيه: قوله " ذراعًا" حيث دل المصدر والاسم على معنى واحد ،ويكفي أحدهما
   عن الآخر ، ينظر : ديوان القطامي : ص ٤٠
  - ٧- معانى القرآن للفراء: ١/ ٢٧٦
  - ٨- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١٢/٢، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٤٣٥

وهذا ظاهر ولا خلاف فيه عند العلماء ، غير ما نقله القرطبي عن بعض نحاة البصرة حين قال : (قال أصحاب سيبويه : إن "نفسا "منصوبة بإضمار فعل تقديره : أعني نفسا ، وليست بمنصوبة على التمييز ، وإذا كان هذا فلا حجة فيه )(١) ولا نعلم له وجها هنا فالراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من انتصابه على التمييز أولى من هذا التقدير.

نأتي الآن لمسألة المطابقة في الإفراد والجمع بين التمييز والجملة قبله ذكر هذه القضية أبو حيان وغيره فقال أبو حيان ما مفاده أن: ( التمييز إذا سبقه جمع ، فإما أن يكون التمييز موافقا لما قبله في المعنى وإما أن يكون مخالفا ؛ فإن وافق التمييز ما قبله لزمت مطابقته لما قبله إفرادًا وجمعا . أما إذا كان مخالفا ، فإما أن يكون مفرد لمدلول — أي لم يقصد به اختلاف الأنواع - لزم إفراد لفظ التمييز . إما إذا كان مختلف المدلول : فإما أن يلبس إفراده أو لا يلبس ، فإن ألبس على المتلقي وجبت المطابقة ، وإن لم يلبس جاز الإفراد والجمع ، والإفراد أولى )(١) ، فلما كان المعنى مع " نفسا : هنا لا يلبس على المخاطب ؛ من باب أن لكل واحد منا نفس جاز فيه الجمع والإفراد ، وهو لفظ مفرد أريد به جمع عند سيبويه حيث قال : ( ومثل ذلك — أي مما جاء على لفظ واحد يراد به الجمع — قوله : " فإن لكم عن شيء منه نفسًا " ، وإن شئت قلت : أنفسًا جاء على لفظ واحد يراد به الجمع — قوله : " فإن لكم عن شيء منه نفسًا " ، وإن شئت قلت : أنفسًا لأن المعنى مفهوم ، وحسن ذلك أن نفسا هنا في معنى الجنس ، فصار كدر هما في قولك : عندي عشرون در هما )( أ).

# قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ أُنْبَئُكُم بِشَرِّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ﴾ المائدة ٦٠

" مثوبةً " عرض الفراء لمثوبة هنا وجهًا واحدًا من الإعراب وهو النصب على التفسير أي : التمييز مثلها مثل " مالًا " و " نفرًا " تمييز اسم التفضيل يقول الفراء : ( نصبت " مثوبة " لأنها مفسرة كقوله : " أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا "(°) )(٦) .

### التعليق:

وهذا الذي ذهب إليه الفراء هو الوجه المتفق عليه بين العلماء بلا خلاف فيقول الزجاج: (منصوب على التفسير) ( $^{()}$  ويقول أيضا: (مالا ونفرا، منصوبان على التمييز وأخبره أنه أعز منه ناصرا) ( $^{()}$  ويقول أبو حيان: (انتصب على التمييز وجاء التركيب الأكثر الأفصح من تقديم المفضل عليه على التمييز كقوله: " ومن أصدق من الله حديثًا " وتقديم التمييز على المفضل أيضا فصيح كقوله: " ومن أحسن قولًا ممن دعا إلى الله ") ( $^{()}$  والإعراب ظاهر لا إشكال فيه.

١- الجامع لأحكام القرآن : ٥/ ٢٦

٢- البحر المحيط: ٣/ ١٢٥

٣- الكتاب : ١٩٣/١

٤- إملاء ما من به الرحمن : ١٧٣- ١٧٤

٥- سورة الكهف: ٣٤

٦- معاني القرآن للفراء: ١/ ٣٢٢

٧- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٢/ ١٨٧

٨- المصدر السابق

٩- البحر المحيط: ١٤/ ٣٠٦

# قوله تعالى : ﴿ هَذَيًّا بِلغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفُّرَةً طَعَامُ مَسْلِكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيامًا ﴾المائدة ٥٠

"صيامًا "كذلك منصوبة على التفسير ، ويوضحه للمبتدئ بجواز دخول من "عليه وإسقاطها فيقول الفراء: (ونصبك الصيام على التفسير ؛ كما تقول: عندي رطلان عسلًا ، وملء بيت قتًا ، وهو مما يفسر للمبتدئ: أن ينظر إلى "من " فإذا حسنت فيه ثم ألقيت نصبت ؛ ألا ترى أنك تقول: عليه عدل ذلك من الصيام)(١).

#### التعليق:

واتفق جمهور النحاة معه هنا بلا خلاف فيقول الزجاج: ( منصوب على التمييز المعنى: أو مثل ذلك من الصيام) (٢) وهو الوجه عند الأخفش والنحاس. ويقول أيضًا أبو حيان: ( انتصب " صياما " على التمييز على العدل كقولك على التمرة مثلها زبدًا لأن المعنى أو قدر ذلك صيامًا) (٣). ولا خلاف في هذا عند الجمهور فلا إشكال هنا في الإعراب.

# قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهَ يَسْتُجُدُ مَا فَي ٱلسَّمُولَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةِ وَٱلْمَلَّئِكَةُ ﴾ النحل ٤٩

"من دابة ": عرض الفراء هنا لـ" من " البيانية الجارة للتمييز بعدها وهو " دابة " فيقول الفراء : ( فقال : " من دابة " لأن "ما " وإن كانت قد تكون على مذهب " الذي " فإنها غير مؤقتة ، وإذا أبهمت غير مؤقّتة أشبهت الجزاء ، والجزاء تدخل " من " فيما جاء من اسم بعده من النكرة ، فيقال : من ضربه من رجل فاضربوه ، ولا تسقط " من " في هذا الموضع ، وهو مثير في كتاب الله عز وجل ؛ قال الله تبارك وتعالى : " ما أصابك من حسنة فمن الله "(أ) ، وقال : " ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن "(أ) ، وقال : " أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء " ولم يقل في شيء منه بطرح " من " كراهية أن تشبه أن تكون حالا لـ" من وما " ، فجعلوه بـ" من " ليدل على أنه تفسير لـ" ما ومن " لأنهما غير مؤقتتين ، فكان دخول " من " فيما بعدهما تفسيرًا لمعناهما ، وكان دخول " من " أدل على ما له بوقّت من " من وما " ، فاذلك لم تُلقيا ، ومثله قول الشاعر :

وحيثما يقض أمرًا صالحًا تكن(٢)

حاز لك الله ما آتاك من حسن

### وقال آخر:

عمرا حييت ومن يشناك من أحد يلق الهوان ويلق الذلّ والغيرا(١)

فدلّ مجيء أحدها هنا على أنه لم يرد أن يكون ما جاء من النكرات حالًا للأسماء التي قبلها ، ودلّ على أنه مترجم عن معنى " من وما " ومما يدلّ أيضًا قول الله عز وجل : " وما أنفقتم من شيءٍ فهو يخلفه "(^) لأن الشيء لا يكون حالًا ، ولكنه اسم مترجم ، وإنما ذكرت هذا لأن العرب تقول : لله درّه من

- ۱- معانى القرآن للفراء: ١/ ٣٢٨
- ٢- معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ٢/ ٢٠٨
  - ٣- البحر المحيط: ١٤/ ٣٦٨
    - ٤- سورة النساء: ٧٩
    - ٥- سورة النساء: ١٢٤
- آ- البیت لز هیر بن أبي سلمی ، والشاهد: قوله: " ما أتاك الله من حسن " ، حیث زیدت " من " تفسیرًا لـ" ما " حتی لا تكون النكرة " حسن " حالًا من " ما " ، ینظر: دیوان ز هیر بن أبي سلمی: ص١٢٣٠.
- ٧- لم يعرف القائل ، والشاهد قوله: " ومن يشناك من أحدٍ " حيث زيدت " من " تفسيرا لـ" من " الموصولة ، حتى لا تكون النكرة حالًا من " من " ، ينظر : معانى القرآن للفراء : ٢/ ٩٠٠
  - ٨- سورة سبأ: ٣٩

رجل ، ثم يلقون " من " فيقولون : شه درّه رجلًا ، فالرجل مترجم لما قبله وليس بحال ، وإنما الحال التي تنتقل ؛ مثل القيام والقعود ، ولم ترد : شه درّه في حال رجوليّته فقط ، ولو أردت ذلك لم تمدحه كلّ المدح ؛ لأنك إذا قلت : شه درّك قائمًا ، فإنما تمدحه في القيام وحده .

فإن قلت: فكيف جاز سقوط " من " في هذا الموضع ؟ قلت: من قبل أن الذي قبله مؤقت فلم أبل أن يخرج بطرح " من " كالحال ، وكان في الجزاء غير موقت فكر هوا أن تفسّر حال عن اسم غير موقّت فألزموها " من " فإن قلت: قد قالت العرب: ما أتاني من أحدٍ وما أتاني أحد ؛ فاستجازوا إلقاء " من " فلت : جاز ذلك إذ لم يكن قبل أحد وما أتى مثله شيء يكون الأحد له حالًا فلذلك قالوا: ما جاءني من رجل وما جاءني رجلً )(١).

### التعليق:

"دابّة" - "حسنة " - " ذكر وأنثى " - " شيء " ، هذه الأسماء النكرة لمّا سبقت بـ " ما " و " من " الموصولتين وجب عند الفراء أن يجر التمييز بمن ولا ينصب ؛ خوفًا من التباسه بالحال ؛ لأن الحال لا تكون إلا مشتقة على الرأي الغالب فيها ، ويجوّز أبو البقاء في " من ذكر وأنثى " أن تكون " من " في موضع الحال فيقول : ( في موضع الحال وفي صاحبها وجهان : أحدهما ضمير الفاعل في يعمل ، والثاني : من الصالحات أي كائنة من ذكر وأنثى أو واقعة )(٢).

# قوله تعالى : ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةُ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَ هِهِ مَّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ الكهف ٥

"كلمةً " عرض الفراء لإعرابها وجهين: النصب والرفع ، الرفع على أنها فاعل "كبرت " ، أما النصب فعلى إضمار فاعل "كبرت " و نصب "كلمةً " على التمييز أي لتفسير هذه الكلمة المضمرة على معنى: كبرت تلك الكلمة كلمةً فيقول الفراء: ( نصبها أصحاب عبد الله ، ورفعها الحسن وبعض أهل المدينة ، فمن نصب أضمر في " كبرت ": كبرت تلك الكلمة كلمةً ،و من رفع لم يضمر شيئًا كما تقول: عظم قولك ، وكبر كلامك )(").

ويقول أيضا : (قد رفعها بعضهم ولم يجعل قبلها ضميرا تكون الكلمة خارجة من ذلك المضمر . فإذا نصبت فهي خارجة من قوله : "وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا " أي :كبرت هذه الكلمة )(٤).

### التعليق:

" كلمةً " بالنصب تعرب تمييز لفاعل " كبرت " المضمر وهو قولهم: " اتخذ الله ولدًا " . وهو الوجه المتفق عليه عند جمهور النحاة ، فيقول الزجاج : ( من نصب فالمعنى : كبرت مقالتهم " اتخذ الله ولدا " كلمةً ، فكلمة منصوب على التمييز )(٥) وهو الوجه عند الأخفش والنحاس وغيرهم من العلماء .

١- معاني القرآن للفراء : ٢/ ٥٨٩- ٥٩٠

٢- الإملاء: ٢٠٢

٣- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٦٢٤

٤- المصدر السابق: ١/ ٢٨٤

٥- معاني القرآن وإعرابه: ٣/ ٢٦٨ ، وينظر أيضًا : إعراب القرآن للنحاس : ٢/ ٤٤٧ ، ومعاني القرآن للأخفش : ٢/ ٢٤ . ٢٨ ٤٢٨

ويقول الزمخشري: (قرئ: بالنصب على التمييز والرفع إلى الفاعلية، والنصب أقوى وأبلغ وفيه معنى: التعجب كأنه قيل: ما أكبرها كلمة، فإن قلت: إلام يرجع الضمير في "كبرت" قلت: إلى قولهم" اتخذ الله ولدا") (١)، ويقول أبو حيان: ( الظاهر انتصابها على التمييز، وفاعل "كبرت" مضمر يعود على المقالة المفهومة من قوله: "قالوا اتخذ الله ولدا") (١). فلا إشكال هنا في إعرابها تمييز.

### قوله تعالى: ﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَبٍ ﴾ الكهف ٣١

"من أساور من ذهب " : جوّز الفراء النصب في " أساور " على أنه في مفعول ليحلون ، في حين قبّح النصب على التمييز في " ذهب" لأن ما قبله نكرة فكان من حقه أن يكون مجرور بمن فيقول : ( لو ألقيت " من " من الأساور كانت نصبا ، ولو ألقيت " من " من الذهب جاز نصبه على بعض القبح ؟ لأن الأساور ليس بمعلوم عددها ، وإنما يحسن النصب في المفسّر إذا كان معروف العدد ، كقولك : عندي جُبّتان خزً ، وأسواران ذهبًا ،وثلاثة أساور ذهبًا ، فإذا قلت : عندي أساور ذهبًا فلم تبيّن عددها كانت بمن ؟ لأن المفسر ينبغي لما قبله أن يكون معروف المقدار ومثله قول الله تبارك وتعالى : " وينزل من السماء من جبالٍ فيها من بردٍ "(٦) المعنى : فيها جبال بَرَد ، فدخلت " من " لأن الجبال غير معدودة في اللفظ ، ولكنه يجوز كأنك تريد بالجبال والأساور الكثيرة ، كقول القائل : ما عنده إلا خاتمان ذهبًا ، قلت أنت : عنده خواتم ذهبًا ؛ لما كان ردّا على شيء معلوم العدد فأنزل الأساور والجبال من برد على هذا المذهب )(١).

### التعليق:

وهو الوجه المتفق عليه عند جمهور العلماء فيقول النحاس: (" من أساور" في موضع نصب لأنه خبر ما لم يسم فاعله" من ذهب" في موضع نصب على التمييز إلا أن الأفصح في كلام العرب إذا كان الشيء مبهما أن يؤتى بمن والقرآن إنما يأتي بأفصح اللغات فيقال: عنده جبة من خز وجبتان خزا، وأساور من ذهب وأساور ذهبًا) (°).

ولمّا كان يقبح في " من ذهب " النصب على التمييز كان من المحتمل أن تكون " من " هنا للتبعيض فيقول أبو حيان : ( يحتمل أن تكون " من " في قوله " من ذهب " للتبعيض لا للتبيين ) $^{(7)}$  ، وهو بهذا وافق الزمخشري حين قال : ( من الأولى للابتداء ، والثانية للتبعيض ،وتنكير أساور لإبهام أمرها في الحسن ) $^{(7)}$  ، وجوّز الوجهين أبو البقاء فقال : ( " من ذهب " من فيه لبيان الجنس أو للتبعيض وموضعها جر نعتا لأساور ، ويجوز أن تتعلق بيحلون ) $^{(8)}$ .

# قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِّحًا فَلَهُ جَزَآءً ٱلْحُسْنَى ۗ الكهف ٨٨

" جزاءً " : اكتفى الفراء هنا في إعرابها على وجهه واحد وهو النصب على التمييز فيقول الفراء : ( أي : فله جزاء الحسنى ، نصبت الجزاء على التفسير  $)^{(9)}$  .

- ١- الكشاف : ١٥/ ٦١٢
- ٢- البحر المحيط: ٧/ ١٣٨
  - ٣- سورة النور: ٣٤
- ٤- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٦٣٢
- ٥- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٥٥٥
  - ٦- البحر المحيط: ٧/ ١٧١
    - ٧- الكشاف: ١٥/ ١١٩
  - ٨- إملاء ما من به الرحمن: ٣٩٨
  - ٩- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٥٥٦

#### التعليق:

ما ذكره الفراء هنا خالفه فيه جمهور النحاة ،فيقول الزجاج: (جزاء مصدر موضوع موضع الحال المعنى فله الحسنى مجزيًا بها جزاءً)(١) ، وهو الوجه عند أبي حيان حيث قال: (انتصب "جزاء "على أنه مصدر في موضع الحال أي :مجازي كقولك: في الدار قائمًا زيد .. وقيل: انتصب على المصدر أي : يجزى جزاء)(١) وهو الوجه عند غير هم من العلماء . إلا أن أبا علي الفارسي يذكر لنا رأيًا لأبي الحسن هنا فيقول: (الجزاء مصدر واقع موقع الحال ، المعنى : فله الحسنى مجزية ، قال أبو الحسن : وهذا لا تكاد العرب تكلم به مقدما إلا في الشعر)(١) . فالعلماء وإن اختاروا النصب على الحال إلا أنهم لم يعترضوا على التمييز فكلا المذهبين جائز على هذا . والله أعلم .

### قوله تعالى: ﴿ فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا ۗ ﴾مريم ٢٦

"عينًا" هنا تمييز محول من الفاعل كقوله: " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا"، لإن الأصل في الكلام: قرّت العين فلمّا أسند الفعل إلى مريم عليها السلام نصب " عينًا " تمييزا للمرأة. فيقول الفراء: (جاء في التفسير: طيبي نفسا، وإنما نصبت العين؛ لأن الفعل كان لها فصيّرته للمرأة، معناه: لتقرر عينك، فإذا حول الفعل عن صاحبه إلى ما قبله نصب صاحب الفعل على التفسير، ومثله: " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا "(أ) وإنما معناه: فإن طابت أنفسهن لكم، وضاق به ذرعا وضقت به ذرعا، وسؤت به ظني، وكذلك مررت برجل حسنٍ وجهًا إنما كان معناه: حسن وجهه، فحوّلت فعل الوجه إلى الرجل فصار الوجه مفسرًا، فابن على ذا ما شئت) (٥).

### التعليق:

ونصبها على التمييز المحول من الفاعل هو المتفق عليه عند الجمهور بلا خلاف فيقول الزجاج: ( منصوب على التفسير) (أ) ، وتبعه في هذا النحاس. ويقول القرطبي: ( نصب على التمييز كقولك: طب نفسا والفعل في الحقيقة إنما هو للعين فنقل ذلك إلى ذي العين ، وينصب الذي كان فاعلا في الحقيقة على التفسير ومثله طبت نفسا ، وتفقأت شحما ، وتصببت عرقا ومثله كثير) (() ، وهو ظاهر لا إشكال فيه .

۱- معانی القرآن و إعرابه: ۳/۹/۳۰

٢- البحر المحيط: ٧/ ٢٢٢- ٢٢٣

٣- الحجة في علل القراءات السبعة: ٣/ ١٣٢٢

٤ - سورة النساء : ٤

٥- معانى القرآن للفراء: ٢ / ٢٥٩

٦- معانى القرآن وإعرابه: ٣/ ٣٢٦ ، وينظر أيضًا: إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ١٣

٧- الجامع لأحكام القرآن: ١١/ ٩٧

# قوله تعالى: ﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالَ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهُ مَن يَشَآءُ ﴾ النور ٣٤

"من بردٍ ": جوّز الفراء في " برد " النصب على التمييز على أن المقصود بالجبال هنا مقدار ما فيها من برد فيقول: ( والمعنى – والله أعلم – أن الجبال في السماء من برد خلقةً مخلوقة ، كما تقول في الكلام: الآدمي من لحم ودمٍ ف" ها هنا تسقط فتقول: الآدمي لحمٌ ودمٌ ، والجبال برد ، وكذا سمعت تفسيره ، وقد يكون في العربية أمثال الجبال ومقادير ها من البرد ، كما تقول / عندي بيتان تبنًا ، والبيتان ليسا من التبن ، إنما تريد: عندي قدر بيتين من التبن ، فمن في هذا الموضع إذا أسقطت نصبت ما بعدها كما قال: " أو

عدل ذلك صبيامًا "(1) وكما قال : " ملء الأرض ذهبًا "(1) وكما قال : "

#### التعليق:

للجبال في الآية معنيان يختلف معهما النصب في "من برد" ، فإما أن يراد بها أن جبال من برد مخلوقة خلقة في السماء فتكون "من برد" في موضع خفض صفة للجبال ، وإمّا أن يكون المعنى على المقدار أي : أن ينزل الله مقدار جبل من برد فمن هنا لبيان الجنس فإذا أسقطت نصب ما بعدها على التمييز ، وهو الوجه عند الزجاج حيث قال : ( معنى من السماء من جبال فيها من برد ، من جبالٍ برد فيها ، كما تقول : هذا خاتم حديد في يدي . ويجوز \_ والله أعلم فيها ، كما تقول : هذا خاتم حديد في يدي . ويجوز \_ والله أعلم جبال من كثرته )(أ) ، وعلق أبو حيان على قوله فقال : ( فعلى هذا يكون " من برد " في موضع الصفة لجبال ، كما كان من في من حديد صفة لخاتم ، فيكون في موضع جر ويكون مفعول " ينزل " هو " لجبال ، كما كان من في من حديد صفة لخاتم ، فيكون المنزل بردًا )(أ) ، في حين يذهب البصريون من جبال " وإذا كانت الجبال " من برد " لزم أن يكون المنزل بردًا )(أ) ، في حين يذهب البصريون البصريين فيكون من بردٍ في موضع نصب ، ويجوز الخفض كما تقول النحاس : (فأما على قول البصريين فيكون من بردٍ في موضع نصب ، ويجوز الخفض كما تقول : مررت بخاتم حديدًا وبخاتم حديدًا وبخاتم حديدًا وبخاتم عني البيان ، ومن قال المعنى من مقدار جبالٍ فمن بردٍ عنده في موضع نصب لا غير . قال الفراء : كما تقول عندي بيتان نام عنده " أو عدل ذلك صيامًا " . ومن قال : إن " من " زائدة فيهما فهما عنده في موضع نصب لا غير )(أ) .

# قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْتُكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ الفرقان ٣٣

" تفسيرًا " و " مقيلًا " : النصب فيهما عند الفراء على التمييز فيقول : ( بمنزلة قوله : " أصحاب الجنة يومئذ خيرٌ مستقرا وأحسن مقيلا "( $^{()}$ ) في معنى الكلام والنصب  $^{(\wedge)}$ .

### التعليق:

لا خلاف في " مقيلًا " و " تفسيرا " عند الجمهور في نصبهما على البيان ، وإنما كان الخلاف في " مستقرًا " فالنصب فيها عند العلماء يترجح بين أمرين : إما أن يكون منصوب على الظرف على أن

```
    ١- سورة المائدة : ٩٥
```

٢- سورة آل عمران: ٩١

٣- معانى القرآن للفراء: ٢ / ٧٦٢

٤- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٤ / ١٤٩

٥- البحر المحيط: ٨ / ٥٧ – ٥٨

٦- إعراب القرآن للنحاس: ٣/ ١٤٢

٧- سورة الفرقان: ٢٤

٨- معاني القرآن للفراء: ٢ / ٧٧٥

المراد به المكان الذين يكونون فيه ، وإما على التمييز على أن " خير " هنا يراد بها التفضيل ، فيقول النحاس : (" خير مستقرا " الكوفيون يجيزون : العسل أحلى من الخلّ . وذكر الفراء في هذه الآية ما هو أكثر من هذا ، فزعم أن المعنى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا من أهل النار ، وليس في مستقر أهل النار خير فكأنه رده على نفسه ، وسمعت علي بن سليمان يقول في هذا ويحكيه إن المعنى لمّا كنتم تعلمون عمل أهل النار صرتم كأنكم تقولون : إنّ في ذلك خيرًا ، وقيل خير مستقرا مما أنتم فيه ، وقيل : خير على غير معنى أفعل ، ويكون مستقرا ظرفا ، وعلى ما مر يكون منصوبا على البيان )(١) ، ويقول أبو حيان : ( " خير " قيل : ليست على بابها من استعمالها دلالة على الأفضلية فيلزم من ذلك خير في مستقر أهل النار ، ويمكن إبقاؤها على بابها ويكون التفضيل وقع بين المستقرين والمقيلين جاعتبار الزمان الواقع ذلك فيه . وقيل : " خير مستقرا " منهم لو كان لهم مستقر ، فيكون التقدير : وجود مستقر لهم فيه خير )(١) .

والأرجح فيها هنا – والله أعلم – النصب على الظرف ؛ لأنه ليس المقصود التفضيل بين أهل الجنة و أهل النار في خير المستقرين .

١- إعراب القرآن للنحاس: ٣/١٥٧

٢- البحر المحيط: ٨ / ٩٩

### المطلب الرابع: تمييز فاعل نعم وبئس:

# قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطُنُ لَهُ قَرينًا فَسَآعَ قَرينًا ﴾ النساء ٣٨

" قرينًا " و " مصيرًا " و " مقتًا " يجمع هذه الكلمات الثلاث عند الفراء النصب على التمييز المفسّر لفاعل " نعم وبئس " المضمر فيقول : ( بمنزلة قولك : نعم رجلًا ، وبئس رجلًا . وكذلك : " وساءت مصيرا " و " كبر مقتا "(۱) وبناء نعم وبئس ونحوهما أن ينصبا ما وليهما من النكرات ، وان يرفعا ما يليهما من معرفة غير موقتة وما أضيف إلى تلك المعرفة . وما أضيف إلى نكرة كان فيه الرفع والنصب )(۲) .

#### التعليق:

الحديث هنا عن تمييز فاعل نعم وبئس المستتر ، فهذا الفاعل المستتر لابد له من تمييز يفسره ، وهذا لا خلاف فيه فيقول الزجاج: ( منصوب على التفسير كما تقول: زيد نعم رجلًا ، وكما قال: " ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا " )(") وتبعه في هذا النحاس و هو رأي جمهور نحاة البصرة فيقول أبو حيان: ( الفاء جواب الشرط ، وساء هنا هي التي بمعنى بئس للمبالغة في الذم ، وفاعلها على مذهب البصريين ضمير عام ، وقرينا تمييز لذلك الضمير ، والمخصوص بالذم محذوف و هو العائد على الشيطان الذي هو قرين )() . إلا أننا نجد أبا حيان يذكر لنا رأيًا لبعض نحاة الكوفة في نصبهم الاسم بعد نعم وبئس على الحال لا على التمييز فيقول: ( وقد جوزوا انتصاب قرينًا على الحال أو على القطع و هو ضعيف . قال ابن عطية : وقرن الطبري هذه الآية بقوله: " بئس للظالمين بدلا " وذلك مردود لأن بدلا حال ، وفي هذا نظر . والذي قاله الطبري صحيح ، وبدلا تمييز لا حال ، وهو مفسر للضمير المستكن في بئس على مذهب البصريين ، والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هم أي الشيطان وذريته . وإنما ذهب إلى إعراب المنصوب بعد نعم وبئس حالا الكوفيون على اختلاف بينهم الشيطان وذريته . وإنما ذهب إلى إعراب المنصوب بعد نعم وبئس حالا الكوفيون على اختلاف بينهم الشيطان وذريته . وإنما ذهب إلى إعراب المنصوب بعد نعم وبئس حالا الكوفيون على اختلاف بينهم الأهرا

والذي نذهب إليه ما اختاره الجمهور من أن الاسم المنصوب بعد نعم وبئس انتصب على التمييز ؛ وذلك لأننا لو قلنا : نعم . فقط احتاجت لمفسر يبين إبهامها أكثر من إحتياجها لحال يبين حالتها ، فهي " نعم " وإن كانت معرفة إلا أنها فيها نوع من الإبهام فلذلك كان النصب على التمييز أولى من غيره .

# قوله تعالى: ﴿ وَحَسننَ أُولُّنكَ رَفيقًا ﴾النساء ٦٩

"رفيقًا ": التمييز هنا "رفيقًا "فسر "أولئك "فكان من الأولى مطابقته له، وإنما جاء على صيغة المفرد ؛ لأن الرفيق هنام من الأسماء المشتقة وهذا لا يجوز في غيره. فيقول الفراء: (إنما وحد الرفيق وهو صفة لجمع ؛ لأن الرفيق والبريد والرسول تذهب به العرب إلى الواحد وإلى الجمع ؛ فذلك قال "

١- سورة الصف: ٣

٢- معانى القرآن للفراء: ١/ ٢٨٢- ٢٨٣

٣- معانى القرآن وإعرابه: ٢/٢٥

٤- البحر المحيط: ٣/ ٦٣٨- ٦٣٩

٥- المصدر السابق ، وينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ٥ / ٨٨

وحسن أولئك رفيقا " ولا يجوز في مثله من الكلام أن تقول : حسن أولئك رجلًا ، ولا قبح أولئك رجلًا ، إنما يجوز أن توحد صفة الجمع إذا كان اسمًا مأخوذًا من فعل ولم يكن اسمًا مصرحًا ؛ مثل : رجل وامرأة ، ألا ترى أن الشاعر قال :

وإذا هم طعموا فألأم طاعم وإذا هم جاعوا فشر جياع(1) (1).

#### التعليق:

وهذا الذي ذهب إليه الفراء مخالف لما ذكره الزجاج ، فقال الزجاج: ( منصوب على التمييز ينوب عن رفقاء ، وقال بعضهم لا ينوب الواحد عن الجماعة إلا أن يكون من أسماء الفاعلين . فلو كان " حسن القوم رجلا " لم يجز عنده . ولا فرق بين رفيق ورجل في هذا المعنى لأن الواحد في التمييز ينوب عن الجماعة وكذلك في المواضع التي لا تكون إلا جماعة نحو قولك : هو أحسن فتى وأجمله ، المعنى هو أحسن الفتيان وأجملهم ، وإذا كان الموضع الذي لا يلبس ذكر الواحد فيه فهو ينبئ عن الجماعة )(أ) ولمّا كان " رفيقًا " هنا خالٍ من الألف واللام وجاء معرفة لا نكرة كان الوجه فيه أن ينتصب على الحال عند الأخفش فقال : ( فليس هذا على : نعم الرجل ؛ لأن " نعم " لا يقع إلا على اسم فيه " الألف واللام " أو نكرة ، ولكن هذا على مثل قولك : " كرم زيد رجلًا " ، تنصبه على الحال ، و" الرفيق " واحد في معنى الجماعة مثل : " هم لي صديق " )(أ) فلمّا كان الرفيق هنا بمعنى الصاحب والصديق جاز نصبه عنده على الحال .

والذي نذهب إليه هنا جواز الأمرين فيها النصب على التمييز كما عند الفراء ، والنصب على الحال كما هو عند الأخفش وهذا المذهب الوسط هو المختار عند أبي حيان حين قال: (الرفيق الصاحب سمي بذلك للارتفاق به وعلى هذا يجوز أن ينتصب رفيقًا على الحال من أولئك أو على التمييز وإذا انتصب على التمييز فيحتمل أن لا يكون منقولا ، فيجوز دخول من عليه ، ويكون هو المميز ، وجاء مفردا إما لأن الرفيق مثل الخليط والصديق يكون للمفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد وإما لإطلاق المفرد في باب التمييز اكتفاء ويراد به الجمع ، ويحسن ذلك هنا كونه فاصلة ، ويحتمل أن يكون منقولا من الفاعل فلا يكون هو المميز والتقدير : وحسن رفيق أولئك ، فلا تدخل عليه من ويجوز أن يكون أولئك إشارة إلى من يطع الله والرسول ، وجمع على معنى من) (٥٠).

البيت من الكامل، لم يعثر على قائله، والشاهد: قوله " فألأم طاعم ..... فشر جياع " ؛ وحد " طاعم " وقبله جمع بدليل " طعموا " وجمع " جياع " وهو جائز حسن في الاسم إذا كان مشتقا، ينظر: جامع البيان: ١٩٩/١

٢- معاني القرآن للفراء: ١/ ٢٨٣ – ٢٨٤

٣- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٢/ ٧٣- ٧٤

٤- معانى القرآن : ١/ ٢٦١

٥- البحر المحيط: ٣/ ٧٠١

#### المطلب الخامس: تمييز الأعداد:

# قوله: ﴿ إِذْ قَالَ يُوسَنُفُ لِأَبِيهِ يَٰأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا ﴾ يوسف ٤

" كوكبًا ": هنا تمييز منصوب للعدد " خمسة عشر" فيقول الفراء: ( أما نصب " الكواكب " فإنه خرج مفسّرا للنوع من كل عدد ليعرف ما أخبرت عنه ، وهو في الكلام بمنزلة قولك: عندي كذا وكذا در همًا ، خرج در همًا مفسرًا لكذا وكذا ؛ لأنها واقعة على كلّ شيء )(١)

#### التعليق:

عرض الفراء هنا أحكاما تخص تمييز العدد أحد عشر بالإضافة إلى أحكام تخص العدد " خمسة عشر "

المسألة الأولى هي جواز دخول الألف واللام على التمييز فهذا عند الكوفيين جائز ؛ لجواز مجيء التمييز معرفة عندهم كما كان الحديث في قوله: " إلا من سفه نفسه " . و دخول الألف واللام على التمييز مخالف لرأي نحاة البصرة ومن تبعهم فيقول النحاس : (أجاز الفراء إدخال الألف واللام في المميز . وذا محال عند البصريين ؛ لأن المميز واحد يدل على جمع فإذا كان معروفا لم يكن فيه هذا المعنى )(١) . و عدم اتساق المعنى هنا مع دخول الألف واللام في المفسر فلو قلنا : الأحد العشر الكوكب ، نجد الصياغة ضعيفة ؛ مما يرجح عندنا رأي نحاة البصرة من عدم جواز مجيء التمييز نكرة ، والله أعلم .

### المطلب السادس: تمييز أفعل التفضيل:

# قوله تعالى : ﴿ فَٱللَّهُ خَيْرٌ خُفِظّآ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ يوسف ٢٤

"حافظًا" عرض الفراء لإعراب "حافظًا " وجهين: الخفض والنصب ، فالنصب على التفسير لـ" خير " لأنها بمعنى " أفضل " فكأنه قال: فالله أفضل حافظًا " فيقول الفراء: (و "حفظًا "وهي في قراءة عبد الله: "والله خير الحافظين "وهذا شاهد للوجهين جميعًا ؛ وذلك أنك إذا أضفت أفضل إلى شيء فهو بعضه ، وحذف المخفوض يجوز وأنت تنويه ، فإن شئت جعلته خيرهم حفظًا فحذفت الهاء والميم وهي تنوى في المعنى ، وإن شئت جعلت "حافظًا "تفسيرًا لأفضل ، وهو كقولك: لك أفضلهم رجلًا ثم تلغي الهاء والميم فتقول: لك أفضلها كبشًا ، وإنما هو تفسير الأفضل )(").

### التعليق:

للقراء في " حافظًا " قراءتان فيقول ابن مجاهد : ( قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر : " حِفْظًا " . وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم : " خيرٌ حافِظًا " . وكذلك روى محمد بن أبان ، عن عاصم : " خيرٌ حافظًا " )( أ) .

لا اختلاف عند الفراء في نصب " حافظًا " و " حفظًا " على التفسير ، فالوجه الإعرابي واحد ، وإن اختلاف القراءات ، إلا أننا نجد وجه الإعراب يختلف عند النحاس تبعًا لاختلاف القراءة فيقول : ( " حفظًا " على البيان ، وهذه قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم، وقرأ سائر الكوفيين " حافظًا " والقراءة الأولى أبين كما يقال : هو خيرٌ منه حسبًا و " حافظًا " منصوب على الحال )(٥) ، وهو في هذا

- ١- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٥١٥- ٥١٦
  - ٢- إعراب القرآن: ٢/ ٣١٣- ٣١٣
- ٣- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٥٣١- ٥٣٢
  - ٤- ينظر: السبعة لابن مجاهد: ٣٥٠
  - ٥- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٣٣٥

تبع الزجاج حين قال : ( تقرأ " حافظًا " وحفظا منصوب على التمييز ، و " حافظًا " منصوب على الحال ، ويجوز أن يكون " حافظًا " على التمييز أيضا )(١) .

واعترض الفارسي ومكي وأبو حيان على توجيه النصب على الحال ، فقال الفارسي : (ينبغي أن يكون "حافظًا " منتصبا على التمييز دون الحال كما كان " حفظًا " كذلك ، ولا تستحيل الإضافة في قوله : " خير دافظًا " وخير الحافظين كما تستحيل في " خير دفظًا " ) (٢)، وقال مكي : (وقال بعض أهل النظر : إن " حافظًا " لا ينتصب على الحال ؛ لأن " أفعل " لا بد لها من بيان . ولو جاز نصبه على الحال لجاز حذفه ، ولو حذف لنقص بيان الكلام ولصار اللفظ : والله خير " ، فلا يدرى معنى الخير في أيّ نوع هو . وجواز الإضافة يدل على أنه ليس بحال . ونصبه على البيان أحسن كنصب حفظ في أيّ نوع هو . وجواز الإضافة يدل على أنه ليس بحال . ونصبه على البيان أحسن كنصب حفظ أنه يبين العلة من المنع عند أبي حيان حين قال : ( وأجاز الزمخشري أن يكون حافظًا وليس بجيد ؛ لأن فيه تقييد خير بهذه الحال )(٤) فعلى هذا يكون النصب على التمييز في " حافظًا " هو الأولى من الحال .

# قوله تعالى: ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ غافر ٣٥

" مقتًا " : النصب فيها عند الفراء كالنصب في " كلمةً " أي : على التمييز ، فيقول الفراء : (أي : كبر ذلك الجدال مقتًا ، ومثله : " كبرت كلمةً تخرج من أفواههم "(°) أضمرت في كبرت قولهم : " اتخذ الله ولدا " $^{(7)}$  ومن رفع الكلمة لم يضمر وقرأ الحسن بذلك برفع الكلمة " كبرت كلمةٌ تخرج "  $^{(\vee)}$ .

#### التعليق:

هذا مما لا اختلاف فيه عند العلماء فيقول النحاس : (على البيان أي : كبر جدالهم مقتًا ) (^) تبع في هذا الزجاج . ويقول الزمخشري : (على البيان أي : كبر جدالهم مقتًا كقوله : "كبرت كلمةً ") (٩) ، فهو من المواطن الإعرابية الظاهرة فلا خلاف فيها .

# قوله تعالى: ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ الصف ٣

" مقتًا " هنا منصوبة على التمييز المفسر لفاعل " كبر " المضمر فهو من باب نعم وبئس ، فيقول الفراء: ( أن في موضع رفع لأن " كبر" بمنزلة قولك: بئس رجلًا أخوك ، وقوله: كبر مقتًا عند الله: أضمر في كبر اسمًا يكون مرفوعا ، وأما قوله: " كبرت كلمةً " (١٠) فإن الحسن قرأها رفعا ؛ لأنه لم يضمر شيئًا ، وجعل الفعل للكلمة ، ومن نصب أضمر في كبرت اسمًا ينوي به الرفع )(١١).

۱- معاني القرآن وإعرابه : ۳/ ۱۱۸

٢- الحجة في علل القراءات السبع: ٢/ ١١٧٣

٣- مشكل إعراب القرآن: ١/ ٤٢٣- ٤٢٤

٤- البحر المحيط: ٦/ ٢٩٥

٥- سورة الكهف ٥

٦- سورة الكهف ٤

٧- معاني القرآن للفراء: ٩٧٠/٣

٨- إعراب القرآن: ٤ / ٣٣

٩- الكشاف: ٢٤ / ٩٥٧

١٠ ـ سورة الكهف : ٥

١١-معاني القرآن للفراء: ٣/ ١١٢٢

#### التعليق:

وتبع الفراء هنا النحاس حين قال: (نصب مقتا على البيان والفاعل مضمر في كبر أي: كبر ذلك القول، " أن تقولوا " أن في موضع رفع بالابتداء أو على إضمار مبتدأ )(١).

غير أن الأخفش يرى أن النصب فيه إنما هو من باب التمييز المحول عن الفاعل فيقول: (أي: كبر مقتكم مقتًا) (٢) ، وتبعه في هذا أبو حيان فيقول: (الظاهر انتصاب "مقتا "على التمييز، وفاعل "كبر "أن تقولوا، وهو من التمييز المنقول من الفاعل والتقدير: كبر مقت قولكم ما لا تفعلون. ويجوز أن يكون من باب نعم وبئس، فيكون في كبر ضمير مبهم مفسر بالتمييز، وأن تقولوا هو المخصوص بالذم أي: بئس مقتًا قولكم كذا، والخلاف الجاري في المرفوع في: بئس رجلًا زيد، جار في "أن تقولوا "هنا، ويجوز أن يكون في كبر ضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله: "لم تقولون "أي تكبر هو أي: القول مقتًا، ومثله كبرت كلمة أي: ما أكبرها كلمة، وأن تقولوا بدل من المضمر أو خبر ابتداء مضمر. وقيل: هو من أبنية التعجب أي: ما أكبره مقتًا) (٣).

فالظاهر على هذا أنه لا خلاف في نصب " مقتًا " هنا على التفسير ولكن الاختلاف هنا في نوع هذا التمييز ، أهو من تمييز فاعل نعم وبئس كما هو عند الفراء ، أم هو تمييز محول من الفاعل كما عند الأخفش و أبى حيان وغيرهم .

والذي نذهب إليه أن كلا الأمرين جائز فمن ذهب إلى أن "كبر " هنا كـ" نعم " و" بئس " أضمر فاعلًا هنا وكان موضع " أن تقولوا " هي فاعل "كبر " هنا وكان موضع " أن تقولوا " هي فاعل "كبر " نصب " مقتا " على التمييز المحول من الفاعل أي : كبر مقتُ قولكم .

١- إعراب القرآن: ٤ / ٤١٩

٢- معاني القرآن: ٢ / ٥٤١

٣- البحر المحيط: ١٠ / ١٦٤

# المبحث الرابع: النداء، وفيه مطالب:

المطلب الأول: الجمع بين " اللهم " وحرف النداء "يا"

المطلب الثاني: " أن " المنصوبة بعد النداء في المعنى

المطلب الثالث: المنادى المفرد العلم الموصوف بـ"ابن " المضاف المطلب الثالث: المنادى علم

المطلب الرابع: المنادى المضاف

المطلب الخامس: المنادى المضاف إلى ياء المتكلم

المطلب السادس: النداء المعترض بين فعل الشرط وجوابه

المطلب السابع: حذف المنادى .

المطلب الثامن: النداء بالهمزة

المطلب التاسع: الندبة

المطلب العاشر: تابع المنادى

### المطلب الأول: الجمع بين " اللهم " وحرف النداء " يا ": قوله تعالى: ﴿ قُل ٱللَّهُمَّ مَٰلكَ ٱلْمُلْك ﴾ آل عمران ٢٦

" اللهم": الميم هنا عند الفراء عوض عن جملة: أمّنا بالخير ، إذ الأصل: يا ألله أُمّنا بالخير ، فلما كثرت هذه الجملة في كلام العرب اختصروها على " اللهم " ، فنقلت الضمة التي في الهمزة إلى الهاء قبلها ؛ فعلى هذا الميم عنده ليست عوض من " يا " النداء ، لذلك جاز الجمع بينهما عنده فتقول: يا اللهم ؛ ومثلها: " هلمّ إلينا " أصلها: " هل " وضمت إليها " أمّ " ونقلت حركة الهمزة إلى اللام . أما همزة " يا ألله أمّنا بالخير " فيجوز فيها القطع والوصل ، فمن اختار وصلها جعلها كلام التعريف في " الحارث " ، ومن اختار قطعها كانت الألف عند من أصل الكلمة .

فيقول الفراء: ("اللهم" كلمة تنصبها العرب. وقد قال بعض النحويين: إنما نصبت إذ زيدت فيها الميمان ؛ لأنها لا تنادي بـ" يا " ؛ كما تقول: يا زيد، ويا عبد الله ؛ فجعلت الميم فيها خلفًا من: يا ". وقد أنشدني بعضهم:

وما عليك أن تقولي كلّما صليت أو سبّحت يا اللهم ما الدد علينا شيخنا مسلمًا (١)

ولم نجد العرب زادت مثل هذه الميم في نواقص الأسماء إلا مخففة ؛ مثل الفم وابنم وهم ، ونرى أنها كانت كلمة ضمّ إليها ؛ أمّ ، تريد : يا ألله أمّنا بخير ، فكثرت في الكلام فاختلطت . فالرفعة التي في الهاء من همزة " أمّ " لما تركت انتقلت إلى ما قبلها . ونرى أن قول العرب : " هلّم إلينا " مثلها ، إنما كانت " هل " فضمّ إليها " أمّ " فتركت على نصبها . ومن العرب من يقول إذا طرح الميم : يا ألله اغفر لي ، فيهمزون ألفها ويحذفونها . فمن حذفها فهو على السبيل ؛ لأنها ألف ولام مثل الحارث من الأسماء . ومن همزها توهم أنها من الحرف إذ كانت لا تسقط منه ؛ أنشدني بعضهم :

مبارك ومن سمّاه

على اسمك اللهم يا ألله (٢)

وقد كثرت " اللهم " في الكلام حتى خُفّفت ميمها في بعض اللغات ؛ أنشدني بعضهم : كحلفة من أبي من أبي رياح يسمعها اللهم الكبار (<sup>7)</sup>

وإنشاد العامة: لاهه الكبار. وأنشدني الكسائي:

 $\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} (x_{ij})^{(n)}$  .

ا- هذه الأبيات من الرجز ، ولا يعرف قائلها ، والشاهد: قوله: "يا اللهم" حيث جمع بين حرف النداء "يا" وبين " اللهم" ، وفيه جمع بين العوض والمعوض وهذا لا يجوز عند البصريين ، ينظر: رصف المباني: ص ٣٧٣

٢- البيتان من الرجز لا يعرف قائلهما ، والشاهد : قوله : " يا ألله " حذف الميم المشددة ، وقطع همزة " أل " في لفظ الجلالة " الله " على أنها أصل فيه ، ينظر : اللسان باب" أله " .

٣- البيت للأعشى ، من البسيط ، والشاهد : قوله : " اللهم " مخففة الميم ، أصلها " اللهم " استعملت شذوذا في غير النداء، ينظر : ديوان الأعشى : ص ٧٢

٤- إنشاد العامة للبيت " لاهه الكبار " وأنشده الكسائي بدون " أل " .

٥- معانى القرآن للفراء: ١/ ٢٢٤- ٢٢٥

#### التعليق:

ما ذكره الفراء هنا مخالف لرأي جمهور النحاة البصريين ؛ لأن الميم المشددة في " اللهم " إنما هي عوض عن يا النداء المحذوفة ؛ فعلى هذا لا يجوز الجمع بينهما ؛ لأنه لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض فيقول سيبويه : ( قال الخليل رحمه الله : اللهم نداءٌ والميم ها هنا بدل من يا ، فهي ها هنا فيما زعم الخليل رحمه الله آخر الكلمة بمنزلة يا في أولها ، إلّا أن الميم ها هنا في الكلمة كما أن نون المسلمين في الكلمة بنيت عليها . فالميم في هذا الاسم حرفان أولهما مجزوم والهاء مرتفعة لأنه وقع عليها الإعراب )(١)

وكان للزجاج موقف مما حكاه الفراء فعارضه بقوله: (قال بعضهم: معنى الكلام يا الله أم بالخير، وهذا أقدام عظيم لأن كل ما كان من هذا الهمز الذي طرح فأكثر الكلام الإتيان به، يقال ويل أمه، وويل أمّه، والأكثر إثبات الهمز، ولو كان كما يقول لجاز أومم، والله أمّ، وكان يجب أن تلزمه ياء النداء لأن العرب تقول يا الله اغفر لنا، ولم يقل أحد من العرب إلا اللهم، ولم يقل أحد يا اللهم، فهذا القول يبطل من جهات: أحدهما أن "يا "ليست في الكلام وأخرى أن هذا المحذوف لم يتكلم به على أصله كما نتكلم بمثله وأنه لا يقدم أمام الدعاء هذا الذي ذكره، وزعم أن الضمة التي في الهاء ضمة الهمزة التي كانت في أم، وهذا محال أن يترك الضم الذي هو دليل على النداء للمفرد، وأن يجعل في الله ضمة "أم " هذا إلحاد في اسم الله — عز وجل. وزعم أن قولنا هلم مثل ذلك أن أصلها: هل أم — ولا مروي أحد عن العرب هذا غيره) (٢)، ولم يكتف بهذا فقط بل عارض ما استشهد به الفراء على محمة مذهبة فقال: (وزعم أن بعضهم أنشده:

صليت أو سبّحت يا اللهم ما اردد علينا شيخنا مسلمًا يسمعها اللهم الكبار

وليس يعارض الإجماع وما أتى به كتاب الله تعالى ووجد في جميع ديوان العرب بقول قائل أنشدني بعضهم ، وليس ذلك البعض بمعروف ولا بمسمى  $)^{(7)}$ . ويبدوا أن ابن عطية مناصر للفراء هنا لأنه عارض الزجاج جاء ذلك على لسان القرطبي عنه حين قال: (قال ابن عطية: هذا غلو من الزجاج ، وزعم أنه ما سمع قطيا ألله أمّ ، ولا تقول العرب: يا اللهم  $)^{(3)}$ 

ولم يكن هذا الاعتراض من الزجاج فقط فقد عارضه النحاس أيضًا بقوله: ( فأما قول الفراء: إن الأصل يا ألله أمنا فلو كان كذا لوجب أن يقال: اؤمم وأن يدغم فيضم ويكسر وكان يجب أن تكون ألف وصل لا حكم لها ، وكان يجب أن يقال: يا اللهم ، وأيضا فكيف صح المعنى أن يقال: يا الله أمّنا منك بخير مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. وهذا لا يقدمه أحد بين يدي دعائه )(٥). ويقول القرطبي: (قال الكوفيون: وإنما تزاد الميم مخففة في فم وابنم ، وأما ميم مشددة فلا تزاد ، وقال بعض النحوبين: ما قاله الكوفيون خطأ ؛ لأنه لو كان كما قالوا كان يجب أن يقال: " اللهم " ويقتصر عليه لأنه معه دعاء وأيضا. وأيضا فقد تقول: أنت اللهم الرزّاق. فلو كان كما ادعوا لكنت قد فصلت بين الابتداء والخبر) (١)

١ - الكتاب : ٢/ ١٤٠

٢- معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ٣٩٣- ٣٩٤

٣- المرجع السابق.

٤- الجامع لأحكام القرآن : ٤/ ٥٣

٥- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٣٦٤

٦- الجامع لأحكام القرآن: ٤/٤٥

ويقول الزمخشري: ( الميم في " اللهم " عوضا من يا ،ولذلك لا يجتمعان ، وهذا بعض خصائص هذا الاسم كما اختص بالتاء في القسم ، وبدخول حرف النداء عليه وفيه لام التعريف وبقطع همزته في يا الله وبغير ذلك )(١) ، ويقول أبو البقاء: ( الميم المشددة عوضا من ياء ، وقال الفراء : الأصل يا ألله أمّنا بخير ، وهو مذهب ضعيف )(١) .

ويبدو لنا أن هذه من المواضع التي لم يكن فيها الفراء على صواب ؛ وذلك لعدة أسباب : أولها : أن القرآن الكريم وهو المنبع الصافي للقواعد النحوية وغيرها لم يذكر فيها الجمع بين اللهم وبين يا النداء وهو ما صرّح به النحاس حين قال : ( وقال الخليل وسيبويه وجميع النحويين الموثوق بعلمهم : أن " اللهم " بمعنى يا ألله ، وأن الميم المشددة عوض من " يا " لأنهم لم يجدوا ياءً مع هذه الميم في كلمة ، ووجدوا اسم الله عز وجل مستعملا بيا إذا لم يذكر الميم فعلموا أن الميم من آخر الكلمة بمنزلة يا في أوّلها ، والضمة التي في أوّلها ضمة الاسم المنادي في المفرد ، والميم المفتوحة لسكونها وسكون الميم التي قبلها )(٢).

ثانيهما: أن اللفظ " اللهم " عام لكل دعاء ، غير مخصوص بما ذكره الفراء من " يا ألله أمنا بخير " حتى تكون الميم من أصل كلمة " أمّ " .

ثالثهما: أننا لو سلمنا بما قال وأن الأصل " يا ألله أُمّنا بالخير ، كان لفظ الجلالة اسم منادى مرفوع ؟ لأنه مفرد معرفة فتكون على هذا الضمة على الهاء ضمة المنادى المبني لا الضمة المنقولة من الهمزة في " أُمّنا " .

# المطلب الثانى: " أنّ " المنصوبة بعد النداء في المعنى: قوله تعالى: ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلْئِكَةُ وَهُوَ قَائِمَ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ ﴾ آل عمران ٣٩

"أن الله": يعرض الفراء هنا لأحوال "أنّ " بعد النداء والقول من حيث الفتح والكسر، فيقول الفراء ( تقرأ بالكسر والنصب فيها أجود في العربية ، فمن فتح "أن "أوقع النداء عليها ؛ كأنه قال نادوه بذلك أن الله يبشرك ومن كسر قال النداء في مذهب القول ، والقول حكاية في فاكسر "إنّ " بمعنى الحكاية وفي قراءة عبد الله " فناداه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب يا زكريا إن الله يبشرك " فإذا أوقع النداء على منادى ظاهر مثل "يا زكريا "وأشباهه كسرت "إنّ " ؛ لأن الحكاية تخلص ، إذا كان ما فيه "يا "ينادى بها ، لا يخلص إليها رفع ولا نصب ؛ ألا ترى أنك تقول : يا زيد إنك قائم ، ولا يجوز يا زيد أنك قائم . وإذا قلت : ناديت زيدًا أنه قائم فنصبت "زيدًا "بالنداء جاز أن توقع النداء على "أنّ "كما أوقعته على زيد . ولم يجز أن تجعل إنّ مفتوحة إذا قلت : يا زيد ؛ لأن زيدًا لم يقع عليه نصب معروف .

وقال في طه: " فلما أتاها نودي يا موسى \* إني أنا ربك "( $^{1}$ ) ، فكسرت " إني " ولو فتحت كان صوابا من الوجهين  $^{1}$  أحدهما أن تجعل النداء واقعًا على " إنّ " خاصة لا إضمار فيها ، فتكون " أنّ " في موضع رفع . وإن شئت جعلت في " نودي " اسم موسى مضمرا ، وكانت " أنّ " في موضع

١- الكشاف : ٣/ ١٦٧

٢- الاملاء: ١٣٧

٣- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٣٦٤

٤- سورة طه: ١١- ١٢

نصب تريد: بأني أنا ربك . فإذا خلعت الباء نصبته . فلو قيل في الكلام : نودي أن يا زيد فجعلت " أن يا زيد " هو المرفوع بالنداء كان صوابا ؛ كما قال الله تبارك وتعالى: " وناديناه أن يا إبراهيم \* قد صدقت الرؤيا "('). فهذا ما في النداء إذا أوقعت " إنّ " قيل : يا زيد ، كأنك قلت : نودي بهذا النداء إذا أوقعته على اسم بالفعل فتحت أن وكسرتها . وإذا ضممت إلى النداء الذي قد أصابه الفعل اسمًا منادىً فلك أن تحدث " أن " معه فتقول : ناديت أن يا زيد ، فلك أن تحذفها من " يا زيد " فتجعلها في الفعل بعده ثم تنصبها . ويجوز الكسر على الحكاية .

ومما يقوي مذهب من أجاز "إن الله يبشرك" بالكسر على الحكاية قوله: " ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك "(٢) ولم يقل: أن ليقض علينا ربك . فهذا مذهب الحكاية . وقال في موضع آخر: " ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا "(٦) ولم يقل: أفيضوا ، وهذا أمر وذلك أمر ؛ لتعلم أن الوجهين صواب ) .

#### التعليق:

تقرأ " أن الله " بالكسر والفتح : فقرأ ابن عامر وحمزة : " إنّ الله " بالكسر ، وقرأ الباقون : " أنّ الله " بالفتح . وكما اختلفوا في فتح الهمزة وكسرها كذلك اختلفوا في الهمزة من قوله : " إنّي أنا ربك " : فقرأ ابن كثير وأبو عمرو : " أنّي أنا " بفتح الألف ، وقرأ عاصم ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي : " إني أنا " بكسر الهمزة . ( أ )

الحديث هنا بحاجة إلى تفصيل فالفراء هنا يعرض لمسائل:

- أولًا: التقدير في قوله: "أن الله يبشرك ": نادوه بأن الله يبشرك ، فمن فتح "أن "كانت عنده في موضع نصب بالفعل "نادوه "على تقدير حرف الجر ؛ لأن الفعل مما يتعدى لمفعول واحد ، نصب المفعول الأول وهو "الضمير "بلا واسطة ، لذلك لما تعدى لغيره احتاج إلى واسطة ، وأمّا من كسر همزة "إنّ "أجرى النداء هنا مجرى القول ولا تنفك "أنّ "بعد القول مكسورة ، وهذا هو ما اتفق عليه جمهور العلماء فيقول الأخفش: ("إن الله يبشرك "لأنه كأنه قال: نادته الملائكة فقالت: "إن الله يبشرك " لأنه كأنه قال: نادته الملائكة بذلك )(") ، وهو الوجه عند غيره كالزجاج والنحاس. ويقول أبو حيان: (عند البصريين الكسر على إضمار القول أي: وقالت . وعند الكوفيين لا إضمار لأن غير القول مما هو في معناه: كالنداء والدعاء يجري مجرى أي: وقالت . وعند الكوفيين لا إضمار لأن غير القول مما هو في معناه : كالنداء والدعاء يجري مجرى القول في الحكاية فكسرت بـ "نادته "لأن معناه: قالت له . وقرأ الباقون بفتح الهمزة ومعمول لـ" باء "محذوفة في الأصل أي: بتبشير ، وحين حذفت فالموضع نصب بالفعل أو جر بالباء المحذوفة )(أ) . فعلى هذا لا خلاف في أن الفتح في همزة "أنّ "إنما هو على تقدير حرف جر فالمعنى: نادته الملائكة مغلى هذا لا خلاف في أن الفتح في همزة "أنّ "إنما هو على تقدير حرف جر فالمعنى: نادته الملائكة مذهب الزمخشري وأبي البقاء ، ومن لم يجر النداء مجرى القول قدّر قبلها قولًا مضمرًا أي: فنادته مذهب الزمخشري وأبي البقاء ، وهو مذهب أبي على الفارسي .

١- سورة الصافات: ١٠٤- ١٠٥

٢- سورة الزخرف : ٧٧

٣- سورة الأعراف: ٥٠

٤- ينظر: السبعة لابن مجاهد ٢٠٥- ٤١٧

٥- معانى القرآن للأخفش: ١/ ٢١٧ ، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٣٧٣، معانى القرآن للزجاج: ١/ ٤٠٥

٦- البحر المحيط: ٣/ ١٢٩- ١٣٠ ، وينظر : الكشاف: ٣/ ١٧١ ، الإملاء: ١٤٠ ، الحجة في علل القراءات السبعة : ١/ ٥٨٧- ٥٨٨

- ثانيًا: إذا سبقت " إن " بنداء صريح كما جاء في قراءة عبد الله: " فناداه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب يا زكريا إنّ الله" ؛ هنا لا يجوز في " إنّ " إلا الكسر ؛ وذلك لأن الفعل " ناداه " استوفي مفاعيله فلا مجال لفتح الهمزة ، ووجب كسرها على الحكاية ، فيقول أبو حيان : (وقرأ عبد الله : يا زكريا إن الله فقوله : يا زكريا هو معمول النداء فهو في موضع نصب ولا يجوز فتح " إن " على هذه القراءة لأن الفعل قد استوفى مفعوليه وهما : الضمير والمنادى )(١) ، وهذا لا خلاف فيه أيضًا عند فقال الفارسي موافقًا لهم : ( وزعموا أن في حرف عبد الله: " فنادته الملائكة يا زكرياء إن الله" فقوله : " يا زكرياء " في موضع نصب بوقوع النداء عليه ، وكذلك إن أضمرت : " يا زكرياء " ولم تذكره كان جائزا ، حذف القول كما حذف المفعول من الكلام ، ولا يجوز الفتح في " إن " على هذا ؛ لأن "ناديت " قد استوفت مفعوليها : علامة الضمير ، المنادى ، فإن فتحت " أن " لم يكن لها شيء تعلق به ) (٢) . وهو ظاهر لا إشكال فيه .
- ثالثًا: مثّل الفراء هنا أيضًا بقوله: ( فلمّا أتاها نودي يا موسى \* إني أنا ربك ): كما ذكرنا في البداية فإن همزة " إن " تكسر وتفتح ، فالكسر على الحكاية ؛ أي على إضمار القول أو بإجراء النداء مجرى القول ، أمّا الفتح فمن وجهين: فإمّا أن تضمر " يا موسى " وتوقع " نودي " على " إني " أي : نودي بأنّي أنا ربّك ، وإمّا أن تكون " أني أنا " في موضع رفع نائب فاعل الفعل " نودي " المبني المجهول من غير إضمار لـ " يا موسى " ، ولا خلاف في هذا فيقول الزجاج: ( من قرأ " أني " فالمعنى: نودي يا فالمعنى: نودي بأني أنا ربك وموضع " أني " نصب ، ومن قرأ " إني " بالكسر فالمعنى: نودي يا موسى إني أنا ربك وموضع " أني " نصب ، ومن قرأ " إني " بالكسر فالمعنى: نودي يا موسى إني أنا ربك )(٢) وهو الوجه عند النحاس أيضًا. ويقول أبو حيان: ( قرأ الجمهور " إني " بكسر الهمزة على إضمار القول عند البصريين وعلى معاملة النداء معاملة القول لأنه ضرب منه على مذهب الكوفيين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو " وأني " بفتح الهمزة والظاهر أن التقدير: بأني أنا ربك . وقال ابن عطية : على معنى لأجل إني أنا ربك )(١). وهذا ظاهر لا إشكال فيه .

# المطلب الثالث: المنادى المفرد العلم الموصوف بـ" ابن " المضاف إلى علم: قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى اتَّبْنَ مَرْيَمَ ﴾ المائدة ١١٦

" يا عيسى ابن مريم " : عرض الفراء هنا للمنادى الموصوف بـ" ابن " ؛ فالوجه في هذا المنادى جواز الضم والفتح ، الضم ؛ لأنه منادى معرفة ، وأمّا النصب فالإتباع لحركة لـ" ابنَ " . فيقول الفراء : ( " عيسى " في موضع رفع ، وإن شئت نصبت ، وأما " ابن " فلا يجوز فيه إلا النصب . وكذلك تفعل في كل اسم دعوته باسمه ونسبته إلى أبيه ؛ كقولك : يا زيدُ بن عبد الله ، يا زيدَ بن عبد الله . والنصب في " زيد " في كلام العرب أكثر . فإذا رفعت فالكلام على دعوتين ، وإذا نصبت فهو دعوة . فإذا قلت : يا زيد أخا تميم أو قلت : يا زيد ابن الرجلِ الصالح ، رفعت الأول ونصبت الثاني ؛ كقول الشاعر :

يا زبرقانُ أخا بني خلف ما أنت ويبَ أبيك والفخرُ (٥) )(١)

١- البحر المحبط: ٣/ ١٢٩ – ١٣٠

٢- الحجة في علل القراءات السبعة: ١/ ٥٨٨

٣- معانى القرآن وإعرابه: ٣/ ٣٥١، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٣٣/٣

٤- البحر المحيط: ٧/ ٣١٦

٥- البيت من الكامل للمخبل السعدي ، والشاهد: قوله: " أخا بني خلف " فيجب نصب " أخا " ؛ لأنه منادى مضاف ، و " زبرقان " بالرفع منادى مفرد علم ، ينظر: الكتاب: ٢٩٩/١

٦- معانى القرآن للفراء: ١/ ٣٣٣- ٣٣٤

#### التعليق:

الجمهور على هذا ؛ أي على جواز الفتح والضم في المنادى الموصوف بـ" ابن " المضاف إلى علم كما نقول : يا زيد بن عمرو ، أمّا إذا لم تقع " ابن " بعد علم ، أو لم يقع بعدها علم هنا لم يجز النصب وتعين الضم على البناء . فيقول السيوطي : ( إذا كان المنادى علمًا موصوفًا بـ" ابن " متصل مضاف إلى علم نحو : يا زيد بن عمرو ، جاز في المنادى مع الضم الفتح إتباعًا لحركة " ابن " إذ بينهما ساكن . وهو حاجز غير حصين . واختلف في الأجود ، فقال المبرد : الضم لأنه أصل . وقال ابن كيسان : الفتح لأنه الأكثر في كلام العرب . فإن كان مما يقدر فيه الحركة نحو : يا عيسى بن مريم ، فقال ابن مالك : يتعين تقدير الضمة ، ولا ينوي بدلها فتحة ، إذ لا فائدة في ذلك ) (١) ، وهذا الذي ذكره السيوطي هو السبب في منع عباس حسن (١) الفتح في " عيسى " لأنه معتل الآخر ، وقد اشترط في المنادى العلم الموصوف بـ" ابن " أن يكون مما يقبل الحركة .

فهو وإن كان لا يقبل الحركة إلّا أنه يبقى مفردًا وعلمًا ووصف بابن وابن جاءت مضافة لعلم ، فتوافر هذه الشروط جميعًا فيه يرجح جواز النصب والضم فيه .

#### المطلب الرابع: المنادى المضاف:

# قوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَنِ قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾الأنعام ٢٣

"ربّنا": يجوّز الفراء في "ربّنا" النصب بإعمال النداء أي: يا ربّنا، فيقول الفراء: (تقرأ: "ربّنا" و "ربّنا" خفضا ونصبا. قال الفراء: وحدّثني الحسن بن عيّاش أخو أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن الشعبي عن علقمة أنه قرأ: "والله ربّنا" قال: معناه: والله يا ربّنا. فمن قال: "ربّنا" جعله محلوفا به )(").

#### التعليق:

قرأ ابن كثير ونافع و عاصم وأبو عمرو وابن عامر: "والله ربّنا" بالكسر، وقرأ حمزة والكسائي: " والله ربّنا" بالنصب (٤).

فالنصب على تقدير حرف النداء قبلها أي: يا ربّنا ، ولا خلاف هنا في النداء المضاف أن الحكم فيه وجوب النصب و هو مما اتفق عليه جمهور العلماء فيقول النحاس: ( من نصب فعلى النداء أي: يا ربنا و هي قراءة حسنة لأن فيها معنى الاستكانة والتضرع) ( $^{\circ}$ ) و هو الوجه عند الأخفش ، ويجيز فيه الزجاج مع النداء وجه النصب على المدح فيقول: ( يكون النصب على وجهين: على الدعاء ، قالوا والله يا ربنا ما كنا مشركين ، ويجوز نصبه على أعني المعنى: أعني ربنا ، وأذكر ربنا ) $^{(1)}$  وتبعه في هذا أبو البقاء . ويقول أبو حيان: ( قرأ الأخوان " والله ربنا " بنصب الباء على النداء أي: يا ربنا ، وأجاز ابن عطية فيه النصب على المدح وأجاز أبو البقاء فيه إضمار أعني ) $^{(2)}$  . و هو من المواطن الظاهرة فلا إشكال فيها .

١- همع الهوامع : ٣/ ٥٣، وينظر : المقتضب : ٤/ ٢٣١ ، شرح ابن عقيل : ٣/ ١١٨

٢- النحو الوافي : ١٨/٤

٣- معاني القرآن للفراء: ١/ ٣٣٨

٤- ينظر: السبعة لابن مجاهد: ٢٥٥

٥- إعراب القرآن: ٦١/٢ ، وينظر: معاني القرآن للأخفش: ١/ ٢٩٥

٦- معاني القرآن وإعرابه : ٢/ ٢٣٦

٧- البحر المحيط: ٤/ ٢٦٤

# قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ لَئِنِ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا ﴾ الأعراف ١٤٩

" ربنًا " هنا كسابقتها إلا أن القراءة فيها بالرفع والنصب ، والنصب هو الأجود عند الفراء ، أمّا وجه النصب فعلى المنادى المضاف ، فيقول الفراء : ( نصب بالدعاء " لئن لم ترحمنا ربنا " ويقرأ " لئن لم يرحمنا ربّنا " والنصب أحب إليّ ؛ لأنها في مصحف عبد الله " قالوا ربّنا لئن لم ترحمنا " ) (١) .

#### التعليق:

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم: "لئن لم يرحمنا ربُّنا ويغفر لنا " بالياء و " ربُّنا " بالرفع ، وقرأ حمزة والكسائي: " لئن لم ترحمنا ربَّنا وتغفر لنا " بالتاء والنصب (٢).

فمن قرأ الفعل بالتاء نصب " ربّنا " على النداء أي : إن لم ترحمنا يا ربّنا ، ومن قرأ الفعل بالياء رفع " ربّنا " فاعل لهذا الفعل فيقول النحاس : ( من قرأ " يرحمنا " و " يغفر لنا " بالياء و " ربّنا " رفع بفعله ، ومن قرأ " ترحمنا " بالتاء " وتغفر لنا " فهو ينصب ربنا على النداء المضاف كأنه قال : يا ربّنا ) (٢) .

ولم يكن الفراء فقط من رجّح النصب هنا على الرفع فهو كذلك عند القرطبي فيقول: (قرأ حمزة والكسائي "لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا "بالتاء على الخطاب. وفيه معنى الاستغاثة والتضرع والابتهال في السؤال والدعاء ، "ربّنا "بالنصب على حذف النداء ، وهو أيضا أبلغ في الدعاء والخضوع ، فقراءتهما أبلغ في الاستكانة والتضرع فهي أولى )(أ) وهو الوجه عند الزمخشري والفارسي بلا خلاف.

فلا خلاف هنا في وجه النصب على النداء ، ومما يقوي وجه النصب قراءة عبد الله: " قالوا ربَّنا لئن لم ترحمنا " ؛ بتقديم " ربّنا " على النداء ، وهي كذلك قراءة أبيّ ذكر هذا أبو حيان فقال: ( وفي مصحف أبيّ قالوا: ربنا لئن لم ترحمنا وتغفر لنا ، بتقديم المنادى وهو ربّنا )(°).

# قوله تعالى: ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوخٌ ﴾ الإسراء ٣

" ذريةً " : عرض الفراء للنصب فيها وَجهًا واحدً وهو النصب على النداء ، فيقول الفراء : ( منصوبة على النداء ناداهم : يا ذرية من حملنا مع نوح  $)^{(7)}$ .

#### التعليق:

ولا خلاف في هذا عند الزجاج فقال: ( هي منصوبة على النداء كذا أكثر الأقوال المعنى : يا ذرية من حملنا مع نوح . ويجوز النصب على معنى : ألا تتخذوا ذرّية من حملنا مع نوح من دوني وكيلا ، فيكون الفعل تعدى إلى الذرية وإلى الوكيل تقول : اتخذت زيدًا وكيلًا  $)^{(Y)}$  ، وهذا الذي حكاه الزجاج من النصب على أنه المفعول الثاني لذرية راجع لقراءة الفعل " تتخذوا " عند الفارسي فقال : ( يجوز

١ - معانى القرآن للفراء: ١/ ٣٩٦

٢- ينظر : السبعة لابن مجاهد : ٢٩٤

٣- إعراب القرآن: ٢/ ١٥١

٤- الجامع لأحكام القرآن: ٧/ ٢٨٦ ، وينظر: الكشاف: ٩/ ٣٨٧، والحجة في علل القراءات السبعة: ٢/ ٩٤٤

٥- البحر المحيط: ٥/ ١٧٩- ١٨٠

٦- معانى القرآن للفراء: ٢/ ٦٠٣

٧- إعراب القرآن: ٢/ ٤١٤ ، وينظر: الجامع لأحكام القرآن: ١٠/ ٢١٣

أن يكون مفعول الاتخاذ لأنه فعلٌ يتعدى إلى مفعولين ، فإذا حمل على هذا كان مفعولا ثانيا في قول من قرأ بالتاء والياء ، ويجوز أن يكون نداء وذلك على قول من قرأ بالتاء : ألا تتخذوا يا ذرية ، ولا يسهل أن يكون نداء على قول من قرأ بالياء ؛ لأن الياء للغيبة والنداء للخطاب)(١) وهو الوجه عند القيسي فيقول : (فأما من قرأ : يتخذوا بالياء فذرية مفعول ثان لا غير ، ويبعد النداء لأن الياء للغيبة ، والنداء للخطاب ، فلا يجتمعان إلا على بعد )(١).

ويجيز فيها النحاس أوجهًا أخرى فيقول: (نصب ذرية على أربع أوجه: تكون نداء مضافا، وتكون بدلا من وكيل لأنه بمعنى جمع، وتكون هي ووكيل مفعولين كما تقول: لا تتخذ زيدًا صاحبًا، والوجه الرابع بمعنى أعني)<sup>(٦)</sup> والأخير قول الزمخشري فقال: (نصب على الاختصاص وقيل: على النداء فيمن قرأ لا تتخذوا بالتاء على النهي يعني: قلنا لهم: لا تتخذوا من دوني وكيلا يا ذرية من حملنا)<sup>(٤)</sup>، ولا خلاف في جواز هذه الأوجه عند العلماء.

ووجه نصب الفراء هنا " ذرية " على النداء أنه لم يذكر الفعل " تتخذوا " إلا بالتاء ، وهذا مما لا خلاف فيه .

# قوله تعالى: ﴿ يُحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَاذِّ ﴾ يس ٣٠

" يا حسرة " من نون التاء فالنصب فيه لأنه منادى نكرة غير مقصودة ، أمّا على القراءة بغير التنوين : " يا حسرة العباد " على الإضافة ، فالوجه عند الفراء في " حسرة " بالتنوين جواز النصب والرفع ، فيقول الفراء : ( المعنى : يا لها من حسرة على العباد ، وقرأ بعضهم : " يا حسرة العباد " والمعنى في العربية واحد – والله أعلم – والعرب إذا دعت نكرة موصولة بشيء آثرت النصب ، يقولون : يا رجلًا كريمًا أقبل ، ويا راكبًا على البعير أقبل ، فإذا أفردوا رفعوا أكثر مما ينصبون . أنشدني بعضهم :

يا سيّدًا ما أنت من سيّدٍ موطّا الأعقاب رحْب الذراع قوّال معروف وفعّاله نحّار أمّات الرّباع الرّتاع(°)

أنشدنيه بعض بني سليم " موطّأ " بالرفع ، وأنشدنيه الكسائي " موطّأ " بالخفض ، وأنشدني آخر : أنشدنيه بعض بني سليم " موطّأ بني حلس إذا ابتلّ أطراف الرماح من الدّعس الله عس

ولو رفعت النكرة الموصولة بالصفة كان صوابًا ، قد قالت العرب:

يا دارُ غيرها البلي تغييرًا(٧)

تريد: يأيّتها الدار غيّرها، وسمعت أبا الجراح يقول لرجل: أيا مجنونُ مجنونُ ، إتباع وسمعت من العرب: يا مهتمُّ بأمرنا لا تهتمّ ، يريدون: يأيّها المهتمّ  $)^{(\wedge)}$ .

- ١- الحجة في علل القراءات السبعة: ٢/ ١٢٤٠.
  - ٢- مشكل إعراب القرآن: ١/ ٤٦٠ ٤٦١
    - ٣- إعراب القرآن: ٢/ ١٤٤
      - ٤- الكشاف : ١٥/ ٩٠٥
- ٥- البيتان للسفاح بن بكير اليربوعي ، من بحر السريع ، والشاهد : قوله : " يا سيدًا " حيث نون المنادى المبني للضرورة والأولى نصبه ، ينظر: شرح أبيات معانى القرآن : ص ٢٠١
- ٦- لا يعرف قائله ، وهو من البحر الطويل ، والشاهد : قوله : " يا قتيلًا " حيث نون المنادى المبنى للضرورة والأولى نصبه ، ينظر : شرح أبيات معانى القرآن : ص ١٨٧ .
- ٧- البيت من الرجز مجهول القائل ، والشاهد : قوله : " يا دار " حيث أراد يا أيتها الدار ، ينظر : شرح أبيات معاني القرآن : ص ١٤٢
  - ٨- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٩٠٥- ٩٠٦

#### التعليق:

النكرة الغير المقصودة الوجه فيها عند الجمهور النصب لا غير فيقول النحاس: ( منصوب لأنه نداء نكرة لا يجوز فيه إلا النصب عند البصريين وزعم الفراء أن الاختيار النصب وأنها لو رفعت النكرة الموصولة بالصفة لكان صوابا )(١).

ولا وجه فيه إلا النصب عند أبي حيان فقال: ( نداء للحسرة على معنى هذا وقت حضورك وظهورك ، هذا تقدير نداء مثل هذا عند سيبويه ، و هو منادى منكور على قراءة الجمهور. وقرأ أبيّ وابن عباس وعلى بن الحسين والضحاك ومجاهد والحسن: يا حسرة العباد على الإضافة. وقيل: المنادى محذوف ، وانتصب حسرة على المصدر أي: يا هؤلاء تحسروا حسرة )(٢) ، والنصب على المصدر حكاه أبو البقاء فيقول: ( فيه وجهان: أحدهما أن حسرة منادى أي: يا حسرة احضري فهذا وقتك ، و " على " تتعلق بحسرة فاذلك نصبت كقولك: يا ضاربا رجلًا. والثاني المنادى محذوف ، وحسرة مصدر أي: أتحسر حسرة ،: يا تحسيرهم فالمصدر مضاف إلى الفاعل ، ويجوز أن يكون مضافا إلى المفعول أي: أتحسر على العباد)(٢) ، ويقول القيسي: ( " يا حسرة " نداء منكور ، وإنما نادى الحسرة ليتحسر بها أوانك وإبانك الذي يجب أن تحضري فيه )(٤) ، ويقول ابن جني: ( أما " يا حسرة العباد " مضافا فإن أوانك فيه ضربين من التأويل: إن شئت كان " العباد " فاعلين في المعنى ، كقولك: يا قيام زيد ، وإن شئت كان " العباد " مفعولين في المعنى: وشاهد القراءة الظاهرة " يا حسرة على العباد " أي: يتحسّر عليهم من يعنيه أمرهم ويهم ما يمسهم )(٤) .

فالنصب هنا هو الوجه وهو المختار عند الجمهور و لا خلاف في جوازه وأمّا حكاه الفراء من جواز الرفع فيه ، غير جائز عند الجمهور و عارضه النحاس فقال : (قال أبو جعفر : في هذا بطلان باب النداء أو أكثره لأنه يرفع النكرة المحضة ويرفع ما هو بمنزلة المضاف في طوله ويحذف التنوين متوسطًا ويرفع ما هو في المعنى مفعول بغير علة أوجبت ذلك ، فأما ما حكاه عن العرب فلا يشبه ما أجازه ؛ لأن تقدير : يا مهتم بأمرنا لا تهتم ، على التقديم والتأخير والمعنى : يا أيها المهتم لا تهتم بأمرنا ، وتقدير البيت : يا أيها الدار ثم حول المخاطبة أي : يا هؤلاء غير هذه الدار البلى ، كما قال جل و عز : "حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم ")(١) .

# قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ ٱلْعَذَابِ ﴾ غافر ٢٦

" آل فرعون " عرض الفراء للنصب فيها وجهين: الوجه الأول مفعول به لـ" أدخلوا " على قطع الهمزة ، ومن وصل الهمزة نصب " آل فرعون " على النداء فيقول الفراء: ( همز الألف يحيى بن وثاب وأهل الحجاز ، وخففها عاصم والحسن فقرأ " ويوم تقوم الساعة ادخُلُوا آل فرعون " ونصب ها هنا " ءال فرعون " على النداء: ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب ، وفي المسألة الأولى توقع عليهم "أدخلوا " )(")

- ١- إعراب القرآن للنحاس: ٣٩١/٣٩
  - ٢- البحر المحيط: ٩/ ٦٠- ٦١
- ٣- الإملاء: ٤٩٨ ، وينظر أيضا: إعراب القراءات الشواذ: ٢/ ٣٦١
  - ٤- مشكل إعراب القرآن: ٢/ ١٥٠
    - ٥- المحتسب: ١١١/٢
  - ٦- إعراب القرآن: ٣/ ٣٩١- ٣٩٢
  - ٧- معاني القرآن للفراء: ٩٧١/٣-٩٧١

#### التعليق:

للآية قراءتان وتبعًا لهاتين القراءتين يختلف عامل النصب في " أل فرعون " :

- القراءة الأولى: بهمز الألف من الفعل " أدخلوا " ونصب " آل فرعون " بوقوع فعل الأمر " أدخِلوا " عليه. شرحت في مبحث المفعول به.
- القراءة الثانية: بوصل الألف من الفعل " ادخلوا " ونصب " آل فرعون " على النداء أي: يا آل فرعون .

وهذا ظاهر لا خلاف فيه عند الجمهور فمن قرأ " ادخلوا " على الأمر اكتفى الفعل " دخل " بمفعول واحد وهو " أشد العذاب " فكان الوجه في " آل فرعون " النصب على النداء ؟ لأنه مضاف فيقول الزجاج هنا : (ويقرأ " ادخُلُوا " على معنى الأمر لهم بالدخول كأنه : ويوم تقوم الساعة يقول : ادخُلُوا يا آل فرعون أشد العذاب)() ، ويفصل الحديث فيها الفارسي جاء ذلك بقوله : ( من قال: " أدخلوا" كان " آل فرعون " مفعولا بهم و " أشد العذاب " مفعول ثان والتقدير إرادة حرف الجر ثم حذف ... ومن قال : " ادخُلُوا آل فرعون " كان انتصاب " آل فرعون " على النداء ومعنى : "أشد العذاب" أنه في موضع : مفعول به )() ، وهو ظاهر لا إشكال فيه .

# قوله تعالى : ﴿ أَنْ أَدُّواْ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ﴾ الدخان ١٨

" عباد الله " : عرض الفراء هنا أيضًا للنصب فيها وجهين : إمّا أن يكون مفعول به للفعل " أدّوا " بمعنى : أرسلوا عباد الله أو ادفعوا عباد الله ، وإما على سبيل النداء بمعنى : أدّوا إليّ يا عباد الله ما أمركم به الله على خطاب العباد أنفسهم ، فيقول الفراء : ( يقول : ادفعوهم إليّ ، أرسلوهم معي وهو قوله : " أرسل معنا بني إسرائيل "(٢) ويقال : أن أدّوا إليّ يا عباد الله ، والمسألة الأولى نصب فيها العباد بـ " أدّوا " )(٤)

#### التعليق

واتفق معه جمهور النحاة هنا بلا خلاف فقال النحاس: (ويجوز أن تنصب " عباد الله " على النداء المضاف ويكون المعنى: أن أدوا إليّ ما أمركم الله عز وجل يا عباد الله )(٥) تبع في هذا الزجاج. ويقول أبو حيان: (قال ابن عباس: أن أدوا إليّ الطاعة يا عباد الله أي: اتبعوني على ما أدعوكم إليه من الإيمان. وقال مجاهد وقتادة وابن زيد " طلب منهم أن يؤدوا إليه بني إسرائيل كما قال: " فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم " ، فعلى قول ابن عباس: عباد الله: منادى ، ومفعول " أدّوا " محذوف ، وعلى قول مجاهد ومن ذكر معه: عباد الله مفعول " أدّوا ")(١). وهذا ظاهر لا إشكال فيه.

١- معاني القرآن للزجاج: ٤/ ٣٧٦

٢- الحجة في علل القراءات السبعة: ٣/ ١٦٧٩

٣- سورة الشعراء: ١٧

٤- معاني القرآن للفراء: ٣/ ١٠٠٤

٥- إعراب القرآن: ٤/ ١٢٨ ، وينظر: معانى القرآن للزجاج: ٤/ ٥٢٥

٦- البحر المحيط: ٩/ ٤٠١

#### المطلب الخامس: المنادى المضاف إلى ياء المتكلم:

#### قوله تعالى: ﴿ قَالَ آثِنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي ﴾ الأعراف ٥٠٠

"ابنَ أمَّ ": عرض الفراء هنا في "أمّ "جواز الفتح والكسر ؛ فالمنادى "ابنَ "مضاف إلى "أمّ " المضاف إلي "يا المتكلم "فيجوز في "الميم "بعد حذف الياء ، الكسر والفتح فيقول الفراء : (يقرأ : ابن أمَّ وأمِّ "بالنصب والخفض ؛ وذلك أنه كثير في الكلام فحذفت العرب منه الياء ، ولا يكادون يحذفون الياء إلا من الاسم المنادى يضيفه المنادى إلى نفسه ، إلّا قولهم : يا بن عمّ ، ويا بن أمّ ؛ وذلك أنه يكثر استعمالها في كلامهم . فإذا جاء ما لا يستعمل أثبتوا الياء فقالوا : يا بن أبي ، ويا بن أخي ، ويا بن خالتي ، فأثبتوا الياء ؛ ولذلك قالوا : يا بن أمّ ، ويا بن عمّ ، فنصبوا كما تنصب المفرد في بعض الحالات فيقال : يا حسرتا ، ويا ويلتا ، فكأنهم قالوا : يا أمّاه ، ويا عمّاه . ولم يقولوا ذلك في أخ ، ولو قبل كان صوابا )(١) .

#### التعليق:

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم: "قال ابن أمَّ " نصبًا ، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر: "قال ابنَ أمِّ " بكسر الميم (٢).

من قرأ بالكسر في " أمِّ " ف " ابن أمِّ " عنده منادى منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظهور ها الكسرة النائبة مناب الياء المحذوفة لكثرة استعمالها في الكلام . وأمّا من قرأ بالفتح ، فهذه الفتحة عند الفراء نيابة عن الألف التي جيء بها عوضًا عن ياء المتكلم المحذوفة ، فالأصل : يا ابن أمّاه .

وهو الوجه عند نحاة البصرة فيقول النحاس: (قال الكسائي والفراء وأبو عبيد: يا ابن أمَّ تقديره يا ابن أمًاه ، وقال البصريون: هذا القول خطأ لأن الألف خفيفة لا تحذف ولكن جعل الاسمان اسما واحدا فصار كقولك: خمسة عشر أقبلوا)(أ) ، وتبعه في هذا الاعتراض القيسي فيقول: (وقيل الأصل: ابن أمّا ثم حذفت الألف وذلك بعيد ؛ لأن الألف عوض من ياء ، وحذف الياء إنما يكون في النداء ، وليس أم بمنادى )(٥) ، ويقول القرطبي: ( من فتح جعل " ابن أم " اسما واحدا كخمسة عشر ؛ فصار كقولك : يا خمسة عشر أقبلوا ، ومن كسر الميم جعله مضافا إلى ضمير المتكلم ثم حذف ياء الإضافة ؛ لأن مبني النداء على الحذف ، وأبقى الكسرة في الميم لتدل على الإضافة كقوله: " يا عباد " يدل عليه قراءة ابن السميقع: " يابن أمي " بإثبات الياء على الأصل )(١) وهو الوجه المختار عند الجمهور.

١- معاني القرآن للفراء : ١/ ٣٩٦- ٣٩٧

٢- ينظر : السبعة لابن مجاهد : ٢٩٥

٣- الكتاب : ٢/ ١٥٣

٤- إعراب القرآن: ٢/ ١٥٢

٥- مشكل إعراب القرآن : ٢/ ٣٣٩

٦- الجامع لأحكام القرآن: ٧/ ٢٩٠

وكلا الوجهين جائز عند أبي البقاء فقال : (يقرأ بكسر الميم والكسرة تدل على الياء المحذوفة وبفتحها . وفيه وجهان : أحدهما أن الألف محذوفة ، وأصل الألف الياء ، وفتحت الميم قبلها فانقلبت ألفا وبقيت الفتحة تدل عليها كما قالوا : يا بنت عما . والوجه الثاني : أن يكون جعل ابن والأم بمنزلة خمسة عشر ، وبناهما على الفتح )(۱) ، وهو الذي نذهب من جواز الوجهين ؛ لأنه وإن كان الراجح ما ذهب إليه الجمهور إلا أن ما ذكره الفراء غير شاذ مقبول في الصياغة .

# قوله تعالى : ﴿ قَالَ يَٰبُشْرَىٰ هَٰذَا غُلُمٌ ﴾ يوسف ١٩

" يا بشرايَ ": في موضع نصب عند الفراء ؛ لأنه منادى مضاف إلى ياء المتكلم فكان من حقه النصب فيقول: (" ويا بشرايَ " بنصب الياء ، وهي لغة في بعض قيس ، وهذيل: يا بشريّ . كل ألف أضافها المتكلم إلى نفسه جعلتها ياء مشددة ، أنشدني القاسم بن معن:

تركوا هويّ وأعنقوا لهواهم فقدتهم ولكل جنب مصرع(٢)

وقال لي بعض بني سليم: آتيك بموليّ فإنه أروى مني ، قال: أنشدني المفضل: يطوّف بيع كبّ في معدّ ويطعن بالصملة في قفيّا

فإن لم تثاروا لي من عكب فلا أرويتما أبدًا صديّا(١)

ومن قرأ " يا بشرى " بالسكون فهو كقولك : يا بني لا تفعل ، يكون مفردا في معنى الإضافة ، والعرب تقول : يا نفس اصبري ويا نفس اصبري وهو يعني نفسه في الوجهين ، و" يا بشراي " في موضع نصب ، ومن قال : يا بشري فأضاف وغير الألف إلى الياء فإنه طلب الكسرة التي تلزم ما قبل الياء من المتكلم في كل حال ، ألا ترى أنك تقول: هذا غلامي فتخفض الميم في كل جهات الإعراب فحطوها إذا أضيف إلى المتكلم ولم يحطوها عند غير الياء في قولك : هذا غلامك وغلامه ؛ لأن " يا بشرى " من البشارة ، والإعراب يتبين عند كل مكنى إلا عند الياء )(أ) .

#### التعليق:

والنداء في " البشرى " يحتمل عند العلماء وجهين : إما الرفع على أن المراد بالبشرى هنا اسم رجل أي: " علم " ، وإمّا النصب فعلى أنها مصدر للاستبشار ، والوجه الثاني هو الأولى عند العلماء فقال النحاس في هذا : (وقرأ أهل الكوفة " يا بشرى " في معناه قولان :أحدهما أنه اسم غلام ، والأخر أن المعنى : يا أيتها البشرى ، وهذا القول أولى لأنه لم يأت في القرآن تسمية أحد إلا يسيرا وإنما يأتي بالكناية )(٥) ، ويقول القرطبي : (قال السدي : نادى رجلا اسمه بشرى . والمعنى في نداء التبشير : التبشير لمن حضر ، وهو أوكد من قولك تبشرت ؛ كما تقول : يا عجباه ، أي : يا عجب هذا من أيامك ومن آياتك ، فاحضر ؛ هذا مذهب سيبويه ، وكذا قال السهيلي . وقيل هو كما تقول : واسروراه ! وأن البشرى مصدر من الاستبشار ، وهذا أصح لأنه لو كان اسما علما لم يكن مضافا إلى ضمير المتكلم ،

١- الإملاء: ٢٩٢ ، ينظر: إعراب القراءات الشواذ: ١/ ٦٤٥

٢- البيت لأبي ذؤيب الهذلي ، بحر الكامل ، والشاهد : قوله : " هوي " حيث قلب الألف ياء وأدغمها في الياء ، ينظر : معانى القرآن للفراء : ٢/ ٢١٥

٣- البيتان للمنخل اليشكري ، والشاهد: قوله: "قفيًا "حيث قلب الألف ياء وأدغمها في الياء ، ينظر: سر صناعة الإعراب: ٧٠١/٢

٤- معاني القرآن للفراء: ٢ / ٥٢١- ٢٢٥

٥- إعراب القرآن للنحاس: ٢/ ٣١٩

وعلى هذا يكون "بشراي " في موضع نصب ، لأنه نداء مضاف ، ومعنى النداء ها هنا التنبيه ، وعلى قول السدي : يكون في موضع رفع كما تقول : يا زيد هذا غلام . ويجوز أن يكون محله نصبا كقولك :يا رجلا )(١) .

والرفع على العلمية وجه بعيد عند الجمهور فيقول أبو حيان : ( أبعد السدي في زعمه أن بشرى اسم رجل ، وأضاف البشرى إلى نفسه فكأنه قال تعالى : فهذا من آونتك  $)^{(7)}$ .

وحكى بجواز الوجهين أبو البقاء فقال: (يقرأ بياء مفتوحة بعد الألف ، وإنما فتحت الياء من أجل الألف ، ويقرأ بغير ياء ، وعلى الألف ضمة مقدرة لأنه منادى مقصور ، ويجوز أن يكون منصوبا مثل قوله: "يا حسرةً على العباد" ويقرأ بشرى بياء مشددة من غير الألف والمعنى: يا بشارة احضري فهذا أوانك )(١) ، ويقول القيسي: (قد قرأه الكوفيون بغير ياء كأنهم جعلوا بشرى اسما للمنادى فيكون في موضع ضم . وقيل: إنه إنما نادى البشرى كأنه قال: يا أيتها البشرى هذا زمانك . وعلى هذا المعنى قرأ القراء: "يا حسرةً على العباد" بالتنوين ، كأنه نادى الحسرة )(١) .

وكونه منادى مضاف من ندائهم للبشرى هو الأرجح وعليه الجمهور ؛ فالمعنى معه أقوى ؛ إذ المقصود تبشريهم بهذا والله أعلم .

# قوله تعالى: ﴿ قُلْ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ ﴾ الأنبياء ١١٢

"ربّ": عرض لها الفراء وجهين من الإعراب الرفع على الابتداء لأفعل التفضيل " أحكم " بالهمزة ، والنصب على النداء المضاف إذا كانت ألف " احكم " موصولة فيقول الفراء: ( من قال: " ربّ أحكم بالحق " كان موضع " ربّ" رفعا ، ومن قال: " ربّ احكم " موصولة كانت في موضع نصب بالنداء) () .

#### التعليق:

وهذا مما لا خلاف فيه عند جمهور النحاة فيقول النحاس : (" قل ربِّ احكم" في موضع نصب ؛ لأنه نداء مضاف ، ومن قرأ " أحكم بالحق " فهو ابتداء وخبر  $)^{(7)}$  . يقول القرطبي : (" رب " في موضع نصب ؛ لأنه نداء مضاف  $)^{(\vee)}$  . وهو ظاهر لا إشكال فيه .

# قوله تعالى: ﴿ أَن تَقُولَ نَقْسٌ يَحَسَرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ ﴾ الزمر ٥٦

" يا حسرتى " : يعرض الفراء هنا للمنادى الصحيح الآخر المضاف إلي ياء المتكلم ، حيث قلبت الياء هنا ألفا وقلبت الكسر فتحة مطاوعةً للألف فيقول الفراء : ( يا ويلتا مضاف إلى المتكلم يحول العرب الياء إلى الألف في كلّ كلام كان معناه الاستغاثة ، يخرج على لفظ الدعاء ، وربّما قيل : يا حسرتِ كما قالوا : يا لهف على فلانٍ ، ويا لهفا عليه قال : أنشدني أبو ثروان العكليّ

تزورونها أو لا أزور نساءكم ألهف لأولاد الإماء الحواطب(^)

١- الجامع لأحكام القرآن: ٩/ ١٥٤

٢- البحر المحيط: ٦/ ٢٥٢

٣- الإملاء: ٣٤٦ ، وينظر: إعراب القراءات الشواذ: ١/ ٦٩١

٤- مشكل إعراب القرآن: ٢/ ٤١٧

٥- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٧١٣

٦- إعراب القرآن للنحاس: ٨٤/٣

٧- الجامع لأحكام القرآن: ١١/ ٣٥١

٨- البيت من البحر الطويل ، والشاهد : قوله : " ألهف " حيث خفض المنادى وحذف الياء واستغنى عنها بالكسرة ،
 ينظر : شرح أبيات معانى القرآن : ص ٥٢ ، جامع البيان : ٢٤ / ١٣

فخفض كما يخفض المنادى إذا أضافه المتكلِّم إلى نفسه ، وربَّما أدخلت العرب الهاء بعد الألف التي في " حسرتا " فيخفضونها مرة ، ويرفعونها ، قال : أنشدني أبو فقعس بعض بني أسد :

عفراء يا ربّاه من قبل الأجل(١)

يا ربّ يا ربّاه إيّاك أسل

فخفض ، قال : وأنشدني أبو فقعس :

إذا أتى قرّبته للسّانبة (٢) یا مرحباه بحمار ناهیه

والخفض أكثر في كلام العرب إلا في قولهم : يا هناه ويا هنتاه ، فالرفع في هذا أكثر من الخفض ؛ لأنه  $^{(7)}$  کثر فی الکلام فکأنه حرف و احد مدعو

#### التعليق:

حديث الفراء هنا يتناول جانبين:

الجانب الأول: وهو الحكم في المنادي الصحيح الآخر المضاف إلى يا المتكلم(؛) هنا، فهذا المنادي يجوز في آخره خمسة أحوال: حذف الياء والاستغناء عنها بالكسرة: يا حسرتِ ، إثبات الياء ساكنة: يا حسرتي ، قلب هذه الياء ألف وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة قبلها: يا حسرة ، قلب الياء ألف وبقاءها وقلب الكسرة فتحة: يا حسرتا ، وأخرًا: إثبات الياء محركة بالفتح: يا حسرتي . وقد عرض الفراء هنا لحالتين منها في الآية وهما: قلب الياء ألف وبقاءها وقلب الكسرة فتحة ، وحذف الياء والاستغناء عنها بالكسرة ، وهذا لا خلاف فيه عند الجمهور ، فيقول النحاس : ( " يا حسرتا " الأصل: يا حسرتي أي يا ندمي فأبدل من الياء ألفا لأنها أخف )(٥) ، ويقول أبو حيان: (قرأ الجمهور : يا حسرتا بإبدال ياء المتكلم ألفا ، وأبو جعفر : يا حسرتا بياء الإضافة وعنه : يا حسرتي بالألف والياء جمع بين العوض والمعوض والياء مفتوحة أو ساكنة )(١) ، وهذا ظاهر لا إشكال فيه . الجانب الثاني : دخول هاء السكت على المنادي ، فيجوز فيها عنده الكسر والرفع ، فالكسر لمنع التقاء الساكنين ، والرفع على أنها هاء الضمير ، ودخول الهاء عند الفراء إنما كان على سبيل الندبة ، والموضع عند النحاس لا يحتمل الأمرين فيقول: ( وقال الفراء في الوصل: يا حسرتاهُ على كذا ، ويا حسرتاهِ على كذا ، وذكر هذا القول في الآية وشبهه بالندبة . وإثبات الهاء في الوصل خطأ عند جميع النحويين غيره ، وليس هذا موضع ندبة ولا في السواد هاء ولا قرأ به أحد  $)^{(\vee)}$  . وهذا الذي اعترض عليه قراءة لابن كثير جاء ذلك عند أبي حيان حين قال : (وقرأ ابن كثير في الوقف : يا حسرتاه بهاء السكت  $(^{(})$ . فورود القراءة به يرجحه ويقويه.

# قوله تعالى : ﴿ يُعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴾ الزخرف ٦٨

" يا عبادِ " بإثبات الياء وحذفها فيقول الفراء : ( وهي في قراءة أهل المدينة : " يا عبادي " بإثبات

٣- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٩٥٦- ٩٥٧

٤- ينظر : النحو الوافي : ٤ / ٥٩ – ٦٠، شرح ابن عقيل : ٣/ ١٢٤

٥- إعراب القرآن: ١٧/٤

٦- البحر المحيط: ٩/ ٢١٣

٧- إعراب القرآن للنحاس: ١٧/٤

٨- البحر المحيط: ٩/ ٢١٣

279

١- البيتان من بحر الرجز قالهما عروة بن حزام العذري ، والشاهد : قوله : " يا رباه " روي بضم الهاء وكسرها وهي هاء السكت فالكسر اللقاء الساكنين ، والضم على التشبيه بهاء الضمير في رحاه وعصاه ، والهاء تسمى هاء النداء ، ينظر: شرح أبيات معانى القرآن: ص ٢٥٦

٢- البيتان من الرجز لأبي فقعس ، والشاهد فيه : " يا مرحباه " روي بضم الهاء وكسرها كـ" يا ربّاه " ، ينظر :اللسان باب " سنا – نجا " .

الياء والكلام وقراءة العوام على حذف الياء )(١) .

#### التعليق:

عرض ابن مجاهد للقراءات فيها فقال: (قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم: "يا عبادِي " بإثبات الياء ، وقرأ عاصم في رواية حفص وابن كثير وحمزة والكسائي: "يا عبادِ " بغير ياء في الوصل والوقف )(٢).

وقد ذكرنا أن كلا الوجهين جائز هنا لأنه منادى صحيح الآخر مضاف إلي يا المتكلم، فيجوز في هذه الياء الحذف والبقاء، وهذا مما لا خلاف فيه عند الجمهور فيقول النحاس: ( من حذف الياء وهو أكثر في كلام العرب قال: النداء موضع حذف ومن أثبتها قال: هي اسم في موضع خفض فأثبتها كما أثبت الظاهر) $^{(7)}$ ، ويقول أبو حيان: ( قرئ: يا عبادي بالياء، وهو الأصل، ويا عباد بحذفها وهو الأكثر وكلاهما في السبعة) $^{(1)}$ .

وحذف الياء أوجه من بقاءها عند أبي علي الفارسي فقال : (حذف الياء أحسن ؛ لأنه في موضع التنوين ألا ترى أنها قد عاقبته ؟ فكما يحذف التنوين في الاسم المنادى المفرد كذلك تحذف الياء لكونه على حرف ، كما أن التنوين كذلك ، ولأنه لا ينفصل من المضاف ، كما لا ينفصل التنوين من المنوّن ؛ فصار في المعاقبة كالتنوين وحرف الندبة ، وكعلامة الضمير والنون في نحو : هم الضاربوه ، والأخذوه . ووجه من أثبت الياء في المنادى أنه علامة ضمير كالهاء في غلامه ، والكاف في غلامك ، فكما لا تحذف هاتان العلامتان كذلك لا تحذف الياء ، والأول أكثر في استعمالهم )(٥) ، فحذفها وإن كان أرجح من بقائها إلا أن كلا الوجهين جائز وقرأ به القراء السبعة الثقات بالأخذ عنهم ، فعلى هذا يكون كلا الوجهين جائز .

# المطلب السادس: النداء المعترض بين فعل الشرط وجوابه: قوله تعالى: ﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْم ٱلظُّلِمِينَ ﴾ المؤمنون ٩٤

"رب": عرض الفراء هنا للنداء المعترض بين فعل الشرط وجوابه فيقول الفراء: (هذه الفاء جواب للجزاء لقوله: إمّا تريني "(١) اعترض النداء بينهما كما تقول: إن تأتني يا زيد فعجّل، ولو لم يكن قبله جزاء لم يجوز أن تقول: يا زيد فقم، ولا أن تقول: يا ربّ فاغفر لي ؛ لأن النداء مستأنف، وكذلك الأمر بعده مستأنف لا تدخله الفاء ولا الواو، لا تقول: يا قوم فقوموا، إلا أن يكون جوابًا لكلام قبله، كقول قائل: قد أقيمت الصلاة، فتقول: يا هؤلاء فقوموا، فهذا جوازه)().

#### التعليق:

"رب" " منادي منصوب لأنه مضاف وياء المتكلم محذوفة فالتقدير: يا ربّي. وقد جاء هذا النداء معترض بين ركني الجملة الطلبية، وهو ظاهر لا خلاف في جوازه عند الجمهور، فيقول الزجاج: (

- ١- معاني القرآن للفراء: ٣/ ١٠٠١
  - ٢- السبعة لابن مجاهد: ٥٨٨
  - ٣- إعراب القرآن: ٤/ ١١٩
- ٤- البحر المحيط: ٩/ ٣٨٧، وينظر: الكتاب: ٢/ ١٥٠
  - ٥- الحجة في علل القراءات السبعة: ١٧١٧
    - ٦- سورة المؤمنون: ٩٣
    - ٧- معانى القرآن للفراء: ٢ / ٧٤٤

هو — يا رب — اعتراض بين الشرط والجزاء ، المعنى إمّا تريني ما يو عدون فلا تجعلني يا رب في القوم الظالمين  $)^{(1)}$  . ويقول أبو البقاء : (الفاء جواب الشرط وهو قوله تعالى : " إما تريني " والنداء معترض بينهما  $)^{(7)}$  .

ويجوز في النداء أن يكون على نية التقديم فلا فصل بين ركني الجملة هنا وهو الوجه عند القرطبي فيقول: ( علمه ما يدعو به ، أي قل يا رب ، أي يا رب إن رأيتني ما يدعون من العذاب فلا تجعلني مع القوم الظالمين. وقيل: النداء معترض ، و"ما " في " إمّا " زائدة ، فـ" إن " شرط و" ما " شرط ، فجمع بين الشرطين توكيدا ، والجواب " فلا تجعلني مع القوم الظالمين " )(").

ولا يجوز دخول الفاء والواو على ما بعد النداء إذا لم يسبق بجملة قبله تربط بما بعد النداء ، وذلك لأن النداء استئناف ، والواو والفاء أدوات لربط الجملة بما قبلها ؛ فإذا لم تسبق جملة النداء بكلام يكون المتصل بالواو والفاء بعد النداء جوابا له فلا يجوز هذا .

#### المطلب السابع: حذف المنادى:

# قوله تعالى: ﴿ أَلَّا يَسْتُجُدُوا لِنَّهِ ﴾ النمل ٢٥

" ألا يسجدوا " : عرض الفراء في هذه الآية قراءتين ، من قرأ بالتشديد في " ألّا " فالمعنى ظاهر من نصب الفعل المضارع بأن ، أمّا من قرأ " ألا " بالتخفيف فيكون على نية حذف المنادي ، فيقول الفراء : ( تقرأ " ألّا يسجدوا " ويكون " يسجدوا " في موضع نصب ، كذلك قرأها حمزة ، وقرأها أبو عبد الرحمن السُّلمي والحسن وحُميد الأعرج مخففة : " ألّا يسجدوا " على معنى : ألا يا هؤلاء اسجدوا ، فيضمر هؤلاء ، ويكتفي منها بقوله : " يا " ، قال : وسمعت بعض العرب يقول : ألا يا ارحمانا ، ألا يا تصدّقا علينا ، قال : يعنيني و زميلي . وقال الشاعر — وهو الأخطل :

ألا يا اسلمي يا هند هند بني بدر وإن كان حيّانا عدّى آخر الدهر(؛)

حدثنا أبو العباس ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا الفراء ، قال : حدثني بعض المشيخة – وهو الكسائي – عن عيسى الهمداني قال : ما كنت أسمع المشيخة يقرءونها إلّا بالتخفيف على نيّة الأمر ، وهي في قراءة عبد الله : " هلّا تسجدون لله " بالتاء ، فهذه حجة لمن خفف ، وفي قراءة أبيّ : " ألّا تسجدون لله الذي يعلم سرّكم وما تعلنون " وهو وجه الكلام ؛ لأنها سجدة ، ومن قرأ : " ألّا يسجدوا " فشدّد فلا ينبغي لها أن تكون سجدة ؛ لأن المعنى : زين لهم الشيطان ألّا يسجدوا ، والله أعلم بذلك  $)^{(\circ)}$ .

# التعليق:

يقول مجاهد : (كلّهم شدد اللام في : " ألّا يسجدوا " غير الكسائي فإنه خففها ولم يجعل فيها أن ، ووقف : " ألا يا " ثم ابتدأ " اسجدوا " )(أ) .

١- معانى القرآن وإعرابه: ٤/ ٢١

٢- الإملاء: ٨٤٤

٣- الجامع لأحكام القرآن: ١٤٧ / ١٤٧

٤- البيت للأخطل ، من الطويل والشاهد : قوله : " ألا يا اسلمي " حيث حذف المنادى ، والتقدير : ألا يا هند اسلمي ، ينظر: نقائض جرير والأخطل لأبي تمام : ص ٢٨

٥- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٨٠٣ – ٨٠٤

٦- السبعة لابن مجاهد: ٤٨٠

وهذا من المواطن الخلافية بين العلماء ؛ فحذف المنادى لا يجيزه بعض علماء البصرة و" ألا " المخففة عندهم إنما هي حرف تنبيه ؛ لأن المنادى عوض من فعل ولمّا حذف فعل النداء لم يسغ الجمع بين حذفين في الجملة ، فيقول الأخفش : ( يقول " وزيّن لهم الشيطان أعمالهم لأن لا يسجدوا . وقال بعضهم : " ألا يسجدوا " فجعله أمرًا ، كأنه قال لهم " ألا يسجدوا " ، وزاد بينهما " يا " التي تكون للتنبيه ، ثم أذهب " ألف الوصل " التي في " اسجدوا " ، وأذهبت " الألف " التي في " يا " لأنها ساكنة لقيت " السين " فصارت " ألا يسجدوا " )(١) ، ويقول الزجاج : (ومن قرأ بالتخفيف فألا لابتداء الكلام والتنبيه ، والوقوف على ألا يا – ثم يستأنف فيقول : اسجدوا شم )(٢) ، وهذا الوجه هو المختار والراجح عند أبي حيان فقال : ( والذي أذهب إليه أم مثل هذا التركيب الوارد عن العرب ليست يا فيه والراجح عند أبي حيان فقال : ( والذي أذهب إليه أم مثل هذا التركيب الوارد عن العرب ليست يا فيه وانحذف فاعله لحذفه . ولو حذفنا المنادى عندي لا يجوز حذفه ؛ لأنه قد حذف الفعل العامل في النداء ، وانحذف فاعله لحذفه . ولو حذفنا المنادى لكان في ذلك حذف جملة النداء ، وحذف متعلقه وهو المنادى الجمل بعدهن لدلالة ما سبق من السؤال على الجمل المحذوفة )(٢) .

|V| أننا نجد النحاس موافقًا للفراء في رأيه وإن كان أجازه على بعد فيقول النحاس : (والقراءة الثانية بمعنى : ألا يا هؤلاء السجدوا . وهذا موجود في كلام العرب إلا أنه غير معتاد أن يقال : يا قدم زيدٌ ، والقراءة به بعيدة لأن الكلام يكون معترضا . والقراءة الأولى يكون الكلام متّسقًا ، وأيضا السواد على غير هذه القراءة ؛ لأنه قد حذف منها ألفان وإنما يختصر مثل هذا بحذف ألف واحدة نحو " يا عيسى بن مريم " )(3) ، وهو الوجه عند أبي البقاء أيضًا فقال : (ويقرأ " ألا اسجدوا " فألا تنبيه ، ويا : نداء والمنادى محذوف أي :يا قوم السجدوا . وقال جماعة من المحقيين : دخل حرف التنبيه على الفعل من غير تقدير حذف كما دخل في " هلمّ " )(٥) ، ويقول القيسي : ( أن في موضع نصب بيهتدون ، و" لا " غير تقدير حذف كما دخل في " هلمّ " )(٥) ، ويقول القيسي : ( أن غي موضع نصب بيهتدون ، و" لا " رائدة . وقيل : هي في موضع نصب على البدل من ": السبيل " ، و" لا " زائدة . فأما قراءة الكسائي : " ألا يا اسجدوا " بتخفيف ألا فإنه على معنى : ألا يا هؤلاء اسجدوا ، فلا للتنبيه ، و" يا " للنداء ،وحذف المنادى لدلالة حرف النداء عليه )(٦) وهو الوجه عند الفارسي .

۱- معاني القرآن وإعرابه : ٤/ ١١٥- ١١٦

٢- معاني القرآن للأخفش: ٢/ ٢٥٤

٣- البحر المحيط: ٢٣٠

٤- إعراب القرآن: ٣/ ٢٠٦- ٢٠٧

٥- الإملاء: ٢٦٨- ٢٦٩

٦- مشكل إعراب القرآن: ٢ / ٨٦

#### المطلب الثامن: النداء بالهمزة:

#### قوله تعالى : ﴿ أَمَّنْ هُوَ قُنِتٌ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِذًا وَقَائِمًا ﴾ الزمر ٩

" أمن " : عرض الفراء هنا وجه النداء بالهمزة على قراءة من قرأ بالتخفيف فيقول الفراء : ( قرأها يحيى بن وثاب بالتخفيف ، وذكر ذلك عن نافع وحمزة وفسروها يريد : يا من هو قانت ، وهو وجه حسن ، والعرب تدعو بألف ، كما يدعون بـ " يا " ، فيقولون : يا زيد أقبل ، وأزيد أقبل ، قال الشاعر : أبنى لبينى لستم بيد الستم بيد الله الشاعد (١)

وقال الآخر:

أضمر بن ضمرة ماذا ذكر ت من صرمةٍ أخذت بالمرار (٢)

وهو كثير في الشعر فيكون المعنى مردودًا بالدعاء كالمنسوق ؛ لأنه ذكر الناسي الكافر ، ثم قص قصة الصالح بالنداء ، كما تقول في الكلام : فلان لا يصلّي ولا يصوم فيا من يصلّي ويصوم أبشر فهذا هو معناه ، والله أعلم ، وقد تكون الألف استفهامًا بتأويل أم ؛ لأن العرب قد تضع " أم " في موضع الألف إذا سبقها كلام ، قد وصفت " من " ذلك ما يكتفى به ، فيكون المعنى أمن هو قانت " خفيف " كالأوّل الذي ذكر بالنسيان والكفر )(") .

#### التعليق:

قرأ عاصم وأبو عمرو وابن عامر والكسائي: "أمّن " بالتشديد في الميم ، وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة "أمّن " بالتخفيف في الميم (أ).

فالفراء هنا لمّا عرض لقراءة التخفيف جوّز فيها وجهين: أن يكون الأسلوب أسلوب نداء ، والنداء بالهمزة لا خلاف فيه ، و أو أن يكون أسلوب استفهام ووافقه في جواز الوجهين النحاس فقال: (حكى أبو حاتم عن الأخفش: من قرأ بالتخفيف فقراءته ضعيفة لأنه استفهام ليس معه خبر. قال أبو جعفر: هذا لا يلزم وقد أجمعوا جميعًا على أن قرءوا "أفمن يشرح صدره للإسلام "وهو مثله ، وفي القراءة بالتخفيف وجهان حسنان في العربية ، وليس في القراءة الأخرى إلا وجه واحد. فأحد الوجهين أن يكون نداء كما يقال: يا زيد أقبل ، ويقال: أزيد أقبل . حكي ذلك عن سيبويه وجميع النحويين ، والوجه الآخر أن يكون في موضع رفع بالابتداء والمعنى معروف أي: أمّن هو قانت آناء الليل أفضل أم من جعل شه أنداد ؟ والتقدير: الذي هو قانت )(ف). ويقول القرطبي: ( بالتخفيف على معنى النداء ؟ كأنه قال: يا من هو قانت . قال الفراء: الألف بمنزلة " يا " تقول: يا زيد أقبل وأزيد أقبل . وحكى ذلك عن سيبويه وجميع النحويين وقيل: الألف في " أمن " ألف استفهام أي: " أمن هو قانت آناء الليل نافضل أم من جعل شه أنداد ؟ والتقدير: الذي هو قانت )(أ) .

البیت لأوس بن حجر ، من بحر الكامل ، والشاهد : قوله : " أبني " حیث نادی بالهمزة كما ینادی بالیاء ، ینظر :
 جامع البیان : ۲۲/ ۱۲۸ .

٢- البيت من بحر المتقارب مجهول القائل ، والشاهد : قوله : " أضمر " حيث نادى بالهمزة كما ينادى بالياء ، ينظر : شرح أبيات معانى القرآن : ص ١٧٨ .

٣- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٩٥١ – ٩٥٢

٤- ينظر : السبعة لابن مجاهد : ٥٦١

٥- إعراب القرآن: ٤ / ٥-٦

٦- الجامع لأحكام القرآن: ١٥ / ٢٣٨- ٢٣٩

وهذا الذي جوّزه العلماء اعترض عليه الفارسي فقال: (فأما من خفف فالمعنى: أمن هو قانت كمن هو بخلاف هذا الوصف ؟ ولا وجه للنداء ههنا ؟ لأن هذا موضع معادلة فليس النداء مما يقع في هذا الموضع ، إنما يقع في نحو هذا الموضع الجمل التي تكون أخبارا وليس النداء كذلك ويدل على المحذوف هنا قوله: "قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ". وقال أبو الحسن: في قراءة من قرأ بالتخفيف ، ذا ضعيف لأن الاستفهام إنما يبتدأ ما بعده ولا يحمل على ما قبل الاستفهام . وذا الكلام ليس قبله شيء يحمل عليه إلا في المعنى )(١)، وهذا الذي اعترض عليه الفارسي عرض له أبو حيان من غير تعليل فقال: ( بتخفيف الميم الظاهر أن الهمزة لاستفهام التقرير ومقابله محذوف لفهم المعنى والتقدير: أهذا القانت خير أم الكافر. وقال الفراء: الهمزة للنداء كأنه قيل: يا من هو قانت ، ويكون قوله: قل خطابًا له وهذا القول أجنبي مما قبله وما بعده . وضعف هذا القول أبو علي الفارسي ولا التفات لتضعيف الأخفش وأبي حاتم هذه القراءة )(٢).

فعلى هذا نجد جمهور العلماء أجاز النداء هنا إلا الفارسي. فالجمهور على الجواز وهو الوجه لعدم الذكر هذا المعادل ، فالحذف فيه جوّز السبيل للنداء .

#### المطلب التاسع: الندبة:

# قُوله تعالى : ﴿ قَالَ يُبْنَى لَا تَقْصُصُ رُعْيَاكَ عَلَى ﴿ إِخْوَتِكَ ﴾ يوسف ٥

" يا بني " و " يا أبت " ، من فتح الياء والتاء فالفتحة فيها عوض عن ألف الندبة فالمعنى : يا أبتاه ، ويا بنيًا ، ومن كسرها فالكسر دليلًا على ياء الإضافة لا عوض عنها لأنه عوض عنها بالياء فيقول الفراء : ( و " يا بُنيً " لغتان كقولك : يا أبت ويا أبت ؛ لأن من نصب أراد الندبة : يا أبتاه فحذفها )(٢)

#### التعليق:

قرأ ابن عامر وحده: " يا أبت " بفتح التاء في جميع القرآن ، وكسر التاء الباقون ( $^{i}$ ). وما حكاه الفراء هنا من الندية فيهما غير مقصود عند الزجاج فقال: (وأما يا أبتاه فالندبة هنا لا معنى لها. ولكن الفتح يجوز على أنه بدل من تاء الإضافة ألفًا ثم حذف الألف وبقيت الفتحة كما تحذف بالإضافة ) ( $^{o}$ ) ، ويقول القرطبي: (" يا أبت " بفتح التاء ؛ قال البصريون: أرادوا " يا أبتي " بالياء ثم أبدلت الياء ألفا فصارت " يا أبتا " فحذفت الألف وبقيت الفتحة على التاء ، وقيل: الأصل الكسر ، ثم أبدل من الكسرة فتحة كما يبدل من الياء ألف فيقال: يا غلاما أقبل ) ( $^{o}$ ). وينقل لنا أبو حيان ما قاله قطرب فيقول: (أو الأصل يا أبة بالتنوين ، فحذف والنداء ناد حذف قاله قطرب ، ورد بأن التنوين لا يحذف من المنادى المنصوب نحو: يا ضاربًا رجلًا ) ( $^{o}$ ) وهو رأى الزجاج.

١- الحجة في علل القراءات السبعة: ٣/ ١٦٦٢

٢- البحر المحيط: ٩/ ١٨٨- ١٨٩

٣- معاني القرآن للفراء : ١٧/٢٥

٤- ينظر : السبعة لابن مجاهد : ٣٤٤

٥- معاني القرآن وإعرابه: ٣/ ٨٨- ٨٩

٦- الجامع لأحكام القرآن : ٩/ ١٢١

٧- البحر المحيط: ٦/ ٢٣٧

#### المطلب العاشر: تابع المنادى:

#### قوله تعالى: ﴿ يُجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَٱلطُّيْرُ ۗ ﴾ سبأ ١٠

"والطير" عرض الفراء أنصبها وجهين من الإعراب: الوجه الأول: أن تكون مفعول به معطوف على " داوود " في المعنى — تم التطرق إليه في المبحث الأول من الفصل الأول - ، أما الوجه الثاني : بالعطف على سبيل النداء ، فجوّز فيها الرفع والنصب ، الرفع تبعًا للمنادى المعرفة ، وأما النصب فعلى محل النداء فيقول الفراء: (و" الطير" منصوبة على جهتين: إحداهما أن تنصبها بالفعل بقوله: "ولقد ءاتينا داود منّا فضلًا "، وسخّرنا له الطير، فيكون مثل قولك: أطعتمه طعامًا وماء ، تريد: وسقيته ماءً ، فيجوز ذلك ، والوجه الآخر بالنداء ؛ لأنك إذا قلت: يا عمرو والصلت أقبلا ، نصبت الصلت ؛ لأنه إنما يدعى به " يأيها " ، فإذا فقدتها كان كالمعدول عن جهته فنصب ، وقد يجوز رفعه على أن يتبع ما قبله ، ويجوز رفعه على : أوبي أنت والطير ، وأنشدني بعض العرب في النداء إذا نصب لفقده بأبها:

ألا يا عمرُو والضّحاكَ سيرا فقد جاوزتما خمرَ الطريق $^{(1)}$  الخمر : ما سترك من الشجر وغيرها ، وقد يجوز نصب " الضحاك ورفعه " ، وقال الآخر : يا طلحةُ الكاملُ وابن الكامل $^{(1)}$ 

والنعت يجري في الحرف المنادى ، كما يجري المعطوف : ينصب ويرفع ، ألا ترى أنك تقول : إن أخاك قائم وزيدٌ ، وإن أخاك قائم وزيدًا فيجرى المعطوف في إنّ بعد الفعل مجرى النعت بعد الفعل (7)

#### التعليق:

الحكم في تابع المنادى المبني على الضم وجوب نصب هذا التابع بشرط أن يكون هذا التابع نعت ، أو عطف بيان ، أو توكيد مجرّدًا من " أل " فإذا اختل شرط من هذه الشروط جاز النصب مراعاة لمحل النداء والرفع تبعًا للفظ النداء ، لذلك جاز في " الطير " المقرونة بـ" أل " النصب والرفع .(3) والفراء هنا باختياره جواز النصب في " الطير " وافق في ذلك يونس بن حبيب وعيسى بن عمر وأبا العباس المبرد فيقول المبرد : ( وحجة الذين نصبوا أنّهم قالوا : نردّ الاسم بالألف واللام إلى الأصل ؛ كما نردّه بالإضافة والتنوين إلى الأصل ، فيحتج عليهم بالنعت الذي فيه الألف واللام ، والنصب عندي حسن على قراءة الناس )(6)، مخالفًا في ذلك سيبويه والخليل فهم يختارون فيه الرفع حكى ذلك سيبويه على لسان الخليل بقوله : ( وقال الخليل رحمه الله : من قال يا زيدُ والنضر فيصب ، فإنما نصب لأن هذا كان من المواضع التي يردّ فيها الشيء إلى أصله ، فأمّا العرب فأكثر ما رأيناهم يقولون : يا زيدُ والنضر . وقرأ الأعرج :" يا جبال أوبي معه والطيرُ " فرفع ، ويقولون : يا عمرو والحارثُ ، وقال الخليل رحمه الله : هو القياس كأنه قال : ويا حارثُ )(1).

البيت مجهول القائل ، من بحر الوافر ، والشاهد : قوله : " والضحاك " روي بالنصب والرفع ؛ لأته تابع المنادى المفرد فيجوز فيه الرفع والنصب ، ينظر : الهمع : ١٤٢/٢

٢- البيت مجهول القائل ، من الرجز ، والشاهد : قوله : " الكامل " بالنصب والرفع ؛ لأنه تابع المنادى المفرد فجاز فيه الرفع والنصب ، ينظر : شرح أبيات معاني القرآن : ص ٣٠٤

٣- معاني القرآن للفراء: ٢/ ٨٨١ – ٨٨٨

٤- ينظر: النحو الوافي: ٤٣/٤

٥- المقتضب : ٢١٢/٤

٦- الكتاب : ١٣٣/٢

فمن اختار النصب لأن النداء في أصله منصوب بفعل مضمر تقديره: أدعوا الجبال و أدعوا الطيور فحملها على موضع يا جبال ، ومن اختار الرفع عطفه على "جبال" المنادى المفرد ومما يعضد جواز الوجهين هنا قراءة القراء بالوجهين فيقول أبو حيان : (قرأ الجمهور "والطير" بالنصب عطفًا على موضع "يا جبال" ، وقرأ السلمي وابن هرمز وأبو يحيى وأبو نوفل ويعقوب وابن أبي عبلة وجماعة من أهل المدينة وعاصم في رواية : "والطيرُ" بالرفع عطفًا على لفظ "يا جبال")(١)

١- البحر المحيط: ٨/ ٥٢٥



# قوله تعالى : ﴿ خُفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ بِنَّهِ قُنتِينَ ﴾ البقرة ٢٣٨

" الصلاة الوسطى " : جوّز الفراء فيها النصب فقال: ( في قراءة عبد الله " وعلى الصلاة الوسطى" فلذلك آثرت القرّاء الخفض ، ولو نصب على الحث عليها بفعل مضمر لكان وجهًا حسنًا . وهو كقولك في الكلام : عليك بقرابتك والأمّ ، فخصّها بالبرّ ) (١)

#### التعليق:

" الصلاة الوسطى" القراءة فيها بالخفض عطفا على " الصلوات " ويقوي ذلك قراءة عبد الله بن مسعود " وعلى الصلاة الوسطى". ويجوّز الفراء في الآية وجهًا إعرابيًا آخر وهو النصب بجعلها مفعول به لفعل واجب الإضمار والتقدير: وأخص الصلاة الوسطى.

ووجّه النحاس النصب فيها على أسلوب الإغراء لهم فقال: (قرأ الرؤاسي "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " بالنصب أي: الزموا الصلاة الوسطى وفي حرف ابن مسعود " وعلى الصلاة الوسطى " )(<sup>7)</sup> وتبعه في هذا القرطبي ، في حين يذهب أبو حيان إلى جواز النصب فيه بالعطف على محل الجار والمجرور فيقول: (وقرأت عائشة " والصلاة " بالنصب ووجه الزمخشري أنه نصب على المدح والاختصاص ، ويحتمل أن يراعى موضع على الصلاة ، لأنه نصب كما تقول: مررن بزيد وعمرًا)(<sup>7)</sup> ، وهذا الذي ذكره أبو حيان هو الوجه عند أبي البقاء حين قال: (يقرأ بالنصب حملًا على موضع الصلاة أو على تقدير: واحفظوا الصلاة الوسطى) (<sup>3)</sup>.

فعلى هذا فالنصب في " الصلاة الوسطى " يحتمل أربعة وجوه إعرابية وهي :

- الإغراء أي : الزموا الصلاة الوسطى
- المدح والاختصاص أي: أخص الصلاة الوسطى أو أعنى الصلاة الوسطى .
- حملا على موضع الجار والمجرور: "على الصلوات " لأنه في موضع نصب مفعول به لـ "حافظوا"
  - على إضمار فعل من جنس الأول: واحفظوا الصلاة الوسطى .

هنا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده بالمحافظة على الصلاة عموما ثم خص " الصلاة الوسطى" بالذكر لمزيد من الاهتمام والفضل لذلك النصب فيها أقرب ما يكون للاختصاص لأنه خصّها بالذكر من بين جميع الصلوات المأمور العبد بالمحافظة عليها مع صحة الأوجه الإعرابية الأخرى .

١- معاني القرآن للفراء: ١/٩١١

٢- إعراب القرآن: ١/ ٣٢١

٣- البحر المحيط: ٢/ ٥٤٧

٤- إعراب القراءات الشواذ: ١/ ٢٥٧

# قوله تعالى: ﴿ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ ﴾ النساء ٣٦

" الجار ذي القربى " : جوّز الفراء هنا النصب على الاختصاص فقال : ( بالخفض . وفي بعض مصاحف أهل الكوفة وعُتُق المصاحف " ذا القربى" فيكون مثل قوله : " حافظوا على الصلوات والصّلاة الوسطى " (١) يضمر فعلًا يكون النصب به )(٢) .

#### التعليق:

" ذي القربى" مخفوضة عطفًا على : " وبذي القربى واليتامى والمساكين " ، وعلى قراءة أهل الكوفة يجوز النصب فيها ويكون على الاختصاص أي : وأخص الجار ذا القربي .

ووافقه الجمهور هنا فقال النحاس: (قال الفراء: وفي مصاحف أهل الكوفة والعُثُق " ذا القربي" ، ويقول ويجب على هذا أن يقرأ " والجار ذا القربي" تنصبه على إضمار فعل وتنصب ما بعده ) (٢) ، ويقول الزمخشري: (وقرئ: والجار ذا القربي نصبًا على الاختصاص كما قرئ: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ،تنبيهًا على عظم حقه )(٤)

لما ذكر الله سبحانه وتعالى الإحسان في الآية ذكره أولا للولدين ثم اليتامى والمساكين والجار وخص من الجيران ذوي القربى ؛ لأن حقوقهم أكثر من قرنائهم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم:" الجيران ثلاثة فجار له ثلاثة حقوق وجار له حقان وجار له حق واحد فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم القريب له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام والجار الذي حقان فهو الجار المسلم فله حق الإسلام وحق الجوار والجار الذي له حق واحد هو الكافر له حق الجوار "(°) فلذلك كان النصب على الاختصاص.

١- معاني القرآن للفراء: ١/ ٢٨٢

٢- سورة البقرة ٢٣٨

٣- إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٤٥٤، وينظر: البحر المحيط: ٣/ ٦٣٢، إعراب القراءات الشواذ: ١/ ٣٨٥-

٤- الكشاف ٢٣٦

٥- رواه البزار (١٨٩٦) ، والطبراني في مسند الشاميين (٢٤٥٨) ، وأبو نعيم في الحلية ٢٠٧/٠ ، جامع العلوم والحكم ١٣٨/١

# 

وبحمد الباري ونعمة منه وفضل ، نضع قطراتنا الأخيرة بعد رحلة عبر فصلين بين تفكر وتعقل في " المنصوبات في كتاب معاني القرآن للفراء ".

وكان للفراء آراءً في نصب آيات الذكر الحكيم انفرد بها عن غيره من العلماء وهي :

- ١- قوله تعالى: " ولو لم تمسسه نار " النور ٣٥- حيث جوّز في " نار " النصب بإضمار فعل تقديره
   : جعل الله نورًا على نور .
- ٢- قوله تعالى : " ومن الجبال جدد بيض " فاطر ٢٧- حيث جوّز في " جدد " النصب على تقدير فعل
   أي : جعلنا لكم من الجبال جددًا بيضًا "
- "- قوله تعالى: "طاعة " محمد ٢١ حيث جوّز فيها النصب على تقدير: " ذكر " ببنائه للمعلوم على نية نزع الخافض أي :ذكر فيها القتال بالطاعة أو على الطاعة .
- ٤- قوله تعالى: "أموات غير أحياء " النحل ٢١- حيث جوّز في " أموات " النصب على وجهين: إما
   على الحال من الضمير في " يخلقون " ، وإمّا على أنه مفعول به للفعل " يخلقون " .
  - ٥- قوله تعالى : " وهذا ذكرٌ مباركٌ أنزلناه " سورة الأنبياء ٥٠ حيث جوّز النصب في " مبارك " على الحال من الضمير في " أنزلناه " .

وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

- الفراء في دراسته للمنصوبات لم يخالف علماء البصرة فحسب ، بل خالف أيضًا علماء الكوفة من مذهبه.
- ٢- كان يسهب في حديثه عن بعض المسائل ، فيخرج عن الموضوع الرئيس لموضوعات فرعية أخرى ،
   وقد عانيت من ذلك كثيرًا في هذه الدراسة .
- ٣- عدم التزامه بالمصطلحات النحوية عند نحاة البصرة فقد غير في هذه المصطلحات كثيرًا ، نحو : مصطلح الجحد والتكرير والتبيين والعماد وغيرها ، مؤصلًا بذلك لنفسه مذهبًا يميزه عن نحاة البصرة
- ٤- الابتكار والتجديد في آرائه ، وإبداء الرأي المتفرد ممثلًا بذلك اتجاهاً آخر لا ينتمي إلى هؤلاء ولا إلى
   هؤلاء ، وهذا ما يقودنا إلى تأييد فكرة أن يكون الفراء هو الممثل للبذرة الأولى للمنهج البغدادي .

وتوصى هذه الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات المستقبلية لهذا الكتاب ، ودراسته دراسة متفحصة دقيقة ، لما حوته هذه الموسوعة الفذة من مسائل كثيرة متنوعة ، فبحثنا هذا لم يغط إلا جزءًا يسيرًا من الكتاب ، وفي الكتاب المزيد .

فما هذا إلا جهد مقل ، ولا ندعي فيه الكمال ؛ ولكن عذرنا أنا بذلنا فيه قصارى جهدنا فإن أصبنا فذاك مرادنا ، وإن أخطأنا فلنا شرف المحاولة والتعلم .

وختامًا أحمد الله حمدًا كثيرًا ، وأشكره على ما أنعم على ويسره لي في إتمام هذا البحث المتواضع ، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وإنه نعم المولى ونعم النصير . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . والله ولي التوفيق

# (قطائمة المصادر والمراجع)

- 1- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أبي السعود محمد بن محمد العمادي. دار إحياء التراث العربي. بيروت.
- ٢- إعراب القراءات الشواذ . أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري . تحقيق : محمد السيد أحمد عزوز . عالم الكتب . بيروت . لبنان . الطبعة الأولى . ١٤٢٧هـ ، ١٩٩٦م .
- ٣- إعراب القرآن . أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس . تحقيق : زهير غازي زاهد . عالم الكتب . مكتبة النهضة العربية . الطبعة الثانية . ١٤٠٥هـ ، ١٩٨٥م. وفيات الأعيان وأنباء إنباء الزمان . أبو العباس شمس الدين ابن خلكان . تحقيق : إحسان عباس . دار صادر . بيروت .
  - ٤- الأعلام لأشهر الرجال والنساء . خير الدين الزركلي . الطبعة الثالثة .
- ٥- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في القرآن. أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري. دار الفكر. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى. ١٤-٠٦هـ، ١٩٨٦م.
- آ- إنباه الرواة على أنباء النحاة . جمال الدين أبي الحسن القفطي . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم .
   الطبعة الأولى . المكتبة العصرية . صيدا . بيروت .
  - ٧- الأنساب . أبو سعد عبد الكريم السمعاني . تحقيق : عبد الله عمر البارودي . الطبعة الأولى . ١٤٠٨هـ . دار الجنان . بيروت .
- ٨- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين. كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية. صيدا. بيروت ١٤٣٣. هـ، ٢٠١٢م.
- 9- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري . المطبعة العصرية . صيدا . لبنان . ٢٠٠٨م ، ٢٤٢٩هـ .
  - ١٠- أيسر التفاسير . أبو بكر الجزائري .
- 11- إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل . أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن المسن الأنباري . تحقيق : عبد الرحيم الطرهوني . دار الحديث . القاهرة . ١٤٢٨هـ ، ٢٠٠٧م .
- ١٢- البحر المحيط في التفسير . محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي . دار الفكر
   . بيروت . لبنان . ١٤٢٥- ١٤٢٦هـ . ٢٠٠٥م .
- 17- البداية والنهاية . عماد الدين أبي الفداء الدمشقي . تحقيق : مصطفى العدوي . الطبعة الأولى . ١٤٢٥هـ . دار ابن رجب . المنصورة .
- ١٤ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . حافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . الطبعة الثانية . دار الفكر . ١٣٩٩هـ ، ١٩٧٩م .
- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة. محمد يعقوب الفيروز أبادي . تحقيق : محمد المصري .
   ١٤٠٧هـ . جمعية إحياء التراث الإسلامي . الكويت . الطبعة الأولى .
- 17- تاريخ الأدب العربي كارل بروكلمان . تحقيق : عبد الحليم النجار ، رمضان عبد التواب . دار المعارف . طه . ١٩٧٧م .

- ۱۷- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام . شمس الدين محمد أحمد بن عثمان الذهبي . تحقيق : عمر عبد السلام تدمري . دار الكتاب العربي . لبنان / بيروت . ۱٤۰۷ هـ ، ۱۹۸۷م . الطبعة الأولى .
  - ١٨- تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم. أبو المحاسن المفضل بن محمد بن
     سعر التنوخي المعري. تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو. ط٢. القاهرة. ١٤١٢هـ. ١٩٩٢م.
    - ١٩- تاريخ بغداد . أبو أحمد بن علي البغدادي . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . القاهرة .
  - ٢٠ تذكرة النجاة . محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي . تحقيق : عفيف عبد الرحمن . الطبعة الأولى . ١٤٠٦هـ ، ١٩٨٦م . مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت .
- ٢١- التسهيل لعلوم التنزيل . محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي . دار الكتاب العربي . لبنان .
   الطبعة الرابعة . ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م .
  - ٢٢- التفسير الكبير . فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي . دار الكتب العلمية .
     بيروت . ١٤٢١هـ ٢٠٠م . ط١ .
- ٢٣- تفسير القرآن . عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي . تحقيق : أسعد محمد الطيب . المكتبة العصرية . صيدا .
- ٢٤- تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي . تحقيق : خليل مأمون شيخا . دار المعرفة . بيروت . لبنان . الطبعة الثالثة . ١٤٣٠هـ ، ٢٠٠٩م .
  - ٢٥- تهذيب التهذيب . ابن حجر العسقلاني . الطبعة الأولى . دائرة المعارف النظامية . حيد آباد "
     الهند " .
- ٢٦- تهذيب اللغة . أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري . تحقيق : محمد عوض مرعب . دار إحياء التراث العربي . بيروت . ٢٠٠١م . الطبعة الأولى .
- حامع البيان عن تأويل آي القرآن . محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر . تحقيق
   : عبد الله بن عبد المحسن التركي . دار هجر . بيروت .
  - ٢٨- الجامع لأحكام القرآن . أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . الطبعة الثانية . دار
     الكتب المصرية . القاهرة . ١٣٥٣هـ ، ١٩٣٥م .
- 79 الحجة في علل القراءات السبع لأئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام. أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسي. تحقيق: محمد إبراهيم سنبل، إبراهيم جابر علي، محمد فؤاد غيط. دار الصحابة للتراث. طنطا. الطبعة الأولى. ١٤٣٠هـ، ٢٠٠٩م
- ٣- الخصائص . أبو الفتح عثمان بن جني . تحقيق : محمد علي النجار . عالم الكتب . بيروت . لبنان . ط٢٠ . ٢٠١٠ه .
- الدرر اللوامع على همع الهوامع مع شرح جمع الجوامع . الفاضل أحمد بن الأمين الشنقيطي .
   تحقيق : عبد العال سالم مكرم . عالم الكتب . ١٤٢١هـ . ٢٠٠١م .

- ٣٢- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي . تحقيق : أحمد محمد الخراط . دار القلم . دمشق .
- ٣٣- دلائل الإعجاز . أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي . تحقيق : محمود محمد شاكر . مطبعة المدنى . الطبعة الثالثة . ١٤١٣هـ ، ١٩٩٢م .
  - ٣٤- ديوان الأعشى . دار صادر . بيروت . بدون
  - ٣٥- ديوان جرير . دار بيروت للطباعة والنشر . ١٤٠٦ هـ . ١٩٨٦م .بدون
- - ۳۷- دیوان حسان بن ثابت . تحقیق : فاروق طبّاع . دار صادر . بیروت . لبنان . ۱۳۸۱هـ . ۱۹۲۱
    - ٨٣- ديوان الحطيئة . تحقيق : أبو سعيد السكري . دار صادر . بيروت . بدون
    - ٣٩- ديوان الخرنق بن هفان . تحقيق : د. حسين نصار . مطبعة دار الكتب . ١٩٦٩م.
    - ٤- ديوان دريد بن الصمة . تحقيق : د . عمر عبد الرسول . دار المعارف . ١٩٨٠م .
    - 13- ديوان ذي الرمة . المكتب الإسلامي للطباعة والنشر . ط٢ . ١٣٨٤ هـ . ١٩٦٤م .
  - ٢٤٠ ديوان الراعي النميري . تحقيق : د. واضح الصمد .دار الجيل . بيروت . ط١٠٦٦هـ ١٤١٦م .
  - **٣٤-** ديوان الطرماح بن حكيم . تحقيق : د.عزة حسن . دار الشرق العربي . ط٢ . ١٤١٤هـ . ١٩٩٤م .
- **3 ٤-** ديوان العجاج . شرح : عبد الملك بن قريب الأصمعي . تحقيق : عبد الحفيظ السلطي . مكتبة الأطلس . دمشق .
- ٤- ديوان عدي بن زيد العبادي . تحقيق : محمد جبار المعيبد . منشورات وزارة الثقافة والإرشاد . مديرية الثقافة العامة . بغداد . ١٣٨٥هـ . ١٩٦٥م .
  - ٢٤- ديوان عمر بن أبي ربيعة . دار صادر . بيروت . بدون
  - ٧٤- ديوان عمرو بن معدي كرب الزبيدي . تحقيق : مطاع الطرابيشي . مجمع اللغة العربية .
     دمشق . ط۲ . ١٤٠٥هـ . ١٩٨٥م .
    - ٤٨- ديوان عنترة . تحقيق : مجيد طراد . دار الكتاب العربي . ط١ . ١٤١٢هـ . ١٩٩٢م .
- **93-** ديوان الفرزدق . تحقيق : علي فاعور . دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان . ط١ . ١٤٠٧هـ . ١٩٨٧م.
- ٥- ديوان القطامي . عمير بن شييم التغلبي . تحقيق : د. محمود الربيعي . الهيئة المصرية العامة للكتاب .
  - ا هـ. ديوان كثير عزة . تحقيق : د. إحسان عباس . دار الثقافة . بيروت . لبنان . ١٣٩١هـ . ١٩٧١م.
- ۲۰۰۲ دیوان لبید بن ربیعة . تحقیق : حمدو طمّاس . دار المعرفة . بیروت . لبنان . ط۲ . ۱٤۲۸ هـ
   ۲۰۰۷م .
- ٣٥٠ ديوان المتلمس . تحقيق : حسن كامل الصيرفي . معهد المخطوطات العربية . ط١ . ١٣٩٠هـ . ١٩٧٠ م .

- **٤٥-** ديوان امرؤ القيس دار صادر . بيروت . ط١ . ١٣٧٧هـ . ١٩٥٧ م .
- ٥- ديوان المخبل السعدي . تحقيق : محمد نبيل طريفي . دار صادر . ٢٠٠٧م .
- **٦٥-** ديوان النابغة الذبياني . تحقيق : عباس عبد الساتر . دار الكتب العلمية . ط٣ . ١٤١٦هـ . ١٩٩٦م.
  - ٧٥- ديوان الهذليين . محمد زكريا عناني . الدار القومية . القاهرة . ١٣٨٥هـ . ١٩٦٥م .
- ٥٨- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي . دار إحياء التراث العربي . بيروت .
- 90- سر صناعة الإعراب . أبو الفتح عثمان بن جني . تحقيق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل . دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان . ط۲ . ۲۰۰۷م . ۱٤۲۸هـ .
- ٦٠- شذا العرف في فن الصرف . أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي . تحقيق : عبد الحميد هنداوي
   ١٠٠٠ دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان . الطبعة الخامسة . ٢٠٠٩م ، ٢٤٣٠هـ .
  - 71- شرح الأبيات المشكلة الإعراب. الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي. تحقيق: حسن هنداوي. دار القلم. دمشق. ط1. ١٤٠٧ه.
- ٦٢- شرح أبيات معاني القرآن للفراء ومواضع الاحتجاج بها . ناصر حسين علي . دار سعد الدين .
   ط١ . ٢٠٠٩م .
- ٦٣- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . محمد محي الدين عبد الحميد . دار الطلائع . مدينة نصر
   القاهرة . الطبعة الثالثة .
- 3- شرح شافية ابن الحاجب . رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي . تحقيق : محمد إبراهيم سنبل ، إبراهيم جابر علي ، محمد فؤاد غيط . دار الصحابة للتراث . طنطا . الطبعة الأولى . . ١٤٣٠هـ ، ٢٠٠٩م .
  - ٦٥- شرح المعلقات السبع . الحسين بن أحمد الزوزني أبو عبد الله . تحقيق : لجنة التحقيق في الدار العالمية . ١٩٩٣م .
    - 77- شرح الكافية الشافية . محمد عبد الله ابن مالك الطائي . تحقيق : عبد المنعم أحمد هريدي . جامعة أم القرى مركز البحوث العلمي وإحياء التراث الإسلامي . ط١ . ٢٠١٠م .
    - ٦٧- شرح نقائض جرير والفرزدق . أبو عبد الله اليزيدي . تحقيق : محمد حور ، وليد خالص .
       المجمع الثقافي . ١٩٩٨م .
  - ٦٨- شعر أبو حية النميري . تحقيق : يحيى الجبوري . منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي .
     دمشق . ١٩٧٥م .
- 97- شعر زهير بن أبي سلمى . للأعلم الشنتمري . تحقيق : د. فخر الدين قباوة . دار الآفاق الجديدة . بيروت .
  - ٧- شعر زيد الخيل الطائي . د. أحمد مختار البرزة . دار المأمون للتراث . ط١ . ١٤٠٨ هـ . ١٩٩٨م .
  - ۲۷- شعر عبد الله بن الزبعري . تحقیق : د. یحیی الجبوري . مؤسسة الرسالة . بیروت . ط۲ .
     ۱٤٠١ هـ . ۱۹۸۱م .
    - ٧٢- طبقات النحويين والغويين . أبو بكر محمد الزبيدي . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم .
       الطبعة الثانية . دار المعارف . مصر . القاهرة . ١٩٧٣م .

- ٧٣- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير . محمد بن علي محمد الشوكاني .
   دار الفكر . بيروت .
- ٧٤- الفهرست . محمد بن إسحاق النديم المعروف بأبي يعقوب الوراق . تحقيق : رضا تجدد . دار المعرفة . بيروت . ١٩٧٨م ، ١٣٩٨هـ .
  - ٧٠- كتاب الدر المصون في علوم الكتاب المكنون . أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي . تحقيق : أحمد محمد الخراط . دار القلم . دمشق .
    - ٧٦- كتاب السبعة في القراءات . ابن مجاهد . تحقيق : شوقي ضيف . دار المعارف . مصر .
- ٧٧- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة. نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. تحقيق : حبيب الرحمن الاعظمي. مؤسسة الرسالة.
- ٧٨- الكتاب . أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه . تحقيق : عبد السلام محمد هارون . دار التاريخ . بيروت . لبنان .
- ٧٩- لسان العرب . أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور . دار صادر . بيروت . ط١
- ٨- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها . أبو الفتح عثمان ابن جني . تحقيق : علي النجدي ناصيف ، عبد الحليم النجار ، عبد الفتاح إسماعيل شبلي . لجنة إحياء التراث الإسلامي . القاهرة . ١٣٨٦هـ .
  - ٨١- مراتب النحويين . أبو الطيب اللغوي . تحقيق : محمد زينهم محمد عزب . طبعة ١٤٢٣هـ ،
     ٢٠٠٣م . القاهرة . دار الأفاق العربية .
  - ٨٢- مشكل إعراب القرآن . أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي . تحقيق : حاتم صالح الضامن .
     الطبعة الأولى ، ١٤٢٤هـ ، ٢٠٠٣م . دار البشائر . دمشق . سوريا .
  - ۸۳- معاني القرآن . أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط . تحقيق : هدى محمود قراعة .
     مكتبة الخانجي . القاهرة . مطبعة المدني . الطبعة الأولى . ١٤١١هـ ، ١٩٩٠م .
- ٨٤- معاني القرآن . أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء . تحقيق : صلاح عبد العزيز السيد ، محمد مصطفى الطيب ، عبد العزيز محمد فاخر . الطبعة الأولى . القاهرة . دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة . ٢٠١٣م .
  - ۸۰ معاني القرآن وإعرابه للزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري . تحقيق : عبد الجليل عبده شبلي . عالم الكتب . بيروت . الطبعة الأولى . ١٤٠٨هـ ، ١٩٨٨م .
- ٨٦- معجم الأدباء لياقوت الحموي . تحقيق : أحمد فريد . الطبعة الأخيرة . دار إحياء التراث العربي . بيروت . لبنان .
- ٨٧- المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية . للكتور إميل بديع يعقوب . دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان . ط١ . ١٤١٧هـ . ١٩٩٦م .
  - ٨٨- معجم المؤلفين . عمر رضا كحالة . دار إحياء التراث العربي . بيروت . لبنان .
- ٨٩- المغني في تصريف الأفعال . محمد عبد الخالق عظيمة . دار الحديث . القاهرة . الطبعة الثانية
   . ١٤٢٠هـ . ١٩٩٩م .
- ٩- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية. صيدا. بيروت. ٢٠١٢م، ١٤٣٣هـ.

- 9 مفتاح السعادة ومصباح السيادة . أحمد مصطفى . تحقيق : كامل كامل بكري ، عبد الوهاب أبو النور . دار الكتب الحديثة . مطبعة الاستقلال الكبرى . القاهرة .
  - 97- المفضليات ، المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الحسني . تحقيق : أحمد محمد شاكر ، عبد السلام محمد هارون . دار المعارف . ط٦ .
- 97- المقتضب. أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة. عالم الكتب. بيروت. لبنان. ١٤٣١هـ، ٢٠١٠م.
  - 98- الممتع في التصريف . ابن عصفور الإشبيلي . تحقيق : فخر الدين قباوة . دار الآفاق الجديدة . بيروت . الطبعة الرابعة . ١٣٩٩هـ ، ١٩٧٩م .
  - 90- النحو الوافي. عباس حسن. الطبعة السابعة عشر. دار المعارف. القاهرة. ٢٠٠٩م. أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة. أحمد مكي الأنصاري. المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. نشر الرسائل العلمية.
    - ٩٦- النحو وكتب التفسير . إبراهيم عبد الله رفيده . الدار الجماهيرية للنشر . ط٣ . ١٩٩٠م .
    - ٩٧- نزهة الإلباء في طبقات الأدباء . أبو البركات الأنباري . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم .
       دار نهضة مصر للطبع والنشر . القاهرة .
  - ٩٨- نزهة الإلباء في طبقات الأدباء . أبو البركات الأنباري . تحقيق : إبراهيم السامرائي . الطبعة الثالثة . ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م . الأردن .
  - 99- نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة . الشيخ محمد الطنطاوي . تحقيق : سعيد محمد اللحام . الطبعة الأولى . ١٤١٧هـ . مكتبة الفيصلية .
- - ١٠١- همع الهوامع في شرح الجوامع . جلال الدين السيوطي . تحقيق : عبد السلام محمد هارون ،
     عبد العال سالم مكرم . مؤسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الثانية . ١٤٠٧هـ ، ١٩٨٧م .

# ((قـــائمة المحتويات))

| الصفحة                  | المعنوان                                                                  | م |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|
| ٣-١                     | ملخص البحث                                                                | 1 |
| 7_ €                    | المقدمة                                                                   | ۲ |
| <b>~1-</b> V            | التمهيد                                                                   | ٣ |
| ١٧ -٨                   | أولًا : نبذة عن علماء النحو الكوفي :                                      |   |
| ٨                       | - أبو جعفر الرؤاسي                                                        |   |
| ٩_٨                     | - معاذ الهراء                                                             |   |
| 1 9                     | ـ الكسائـي                                                                |   |
| ١.                      | - علي الأحمر                                                              |   |
| ١.                      | <ul> <li>القاسم بن معن</li> </ul>                                         |   |
| 11                      | <ul> <li>هشام الضرير</li> </ul>                                           |   |
| 11                      | <ul> <li>أبو طالب المكفوف</li> </ul>                                      |   |
| 11                      | - سلمویه                                                                  |   |
| 11                      | - إسحاق البغوي                                                            |   |
| 11                      | - أبو مسحل                                                                |   |
| ١٢                      | - سلمة بن عاصم                                                            |   |
| ١٢                      | <ul> <li>عبد الله الطوال</li> </ul>                                       |   |
| 17                      | – ابن قادم                                                                |   |
| ١٣                      | –      ابن سعدان                                                          |   |
| 18-18                   | - أبو العباس تعلب                                                         |   |
| 1 £                     | - ابن الحائك                                                              |   |
| 1 £                     | - المعبدي                                                                 |   |
| 10-18                   | - الحامض                                                                  |   |
| 10                      | –    ابن کیسان                                                            |   |
| 17                      | - أبو بكر الأنباري                                                        |   |
| 17-17                   | - نفطویه                                                                  |   |
| ۲٥-۱۸<br>۳. از          | ثانيا: نبذة عن الفراء:                                                    |   |
| ۳۱ <u>-</u> ۲٦          | ثالثًا: نبذة عن معاني القرآن:                                             | س |
| ۲۲۳ -۳۲<br>۱٦٨ -۳۳      | الفصل الأول : ( المفاعيل )                                                | ٣ |
| ίλ-11<br>έλ- <b>٣</b> ٤ | # المبحث الأول : المفعول به                                               |   |
| 2 N - 1 Z               | المطلب الأول: مفعول الفعل التام                                           |   |
| ٥٨-٥٠                   | المطلب الثاني :مفعول الإغراء والتحذير<br>المطلب الثالث :مفعول المدح والذم |   |
| ٧٣-٥٨                   | المطلب الدالك .مفعول المدح والدم<br>المطلب الرابع :مفعول الفعل المضمر     |   |
| V9 -VT                  | المطلب الرابع .مفعول القعل المصمر<br>المطلب الخامس :مفعول القول           |   |
| 97-79                   | المطلب الحامس مععول العول<br>المطلب السادس :الاستفهام و الصلة الواقعان في |   |
| · · · · ·               | محل المفعول به                                                            |   |
| 117 -98                 | محل المعفول بـ-<br>المطلب السابع :المصدر المؤول الواقع مفعول به           |   |
| 187 -117                | المطلب الثامن :مفعول الفعل الناسخ                                         |   |
| 101_177                 | المطلب التاسع :مفعول اسم الفاعل والمفعول                                  |   |
|                         | و المصدر                                                                  |   |
|                         | 55                                                                        |   |
|                         | <b>٣9</b> ٨                                                               |   |
|                         |                                                                           |   |

| المطلب الحادي عشر: اسم الإشارة الواقع في موضع المفعول به المقدم المطلب الثاني عشر: المفعول به المقدم المطلب الثالث عشر: المنصوب على نزع الخافض الخافض # المبحث الثانى: ( المفعول المطلق ) |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| المطلب الثاني عشر: المفعول به المقدم المطلب الثالث عشر: المنصوب على نزع الخافض                                                                                                            |   |
| المطلب الثالث عشر: المنصوب على نزع الخافض                                                                                                                                                 |   |
| الخافض                                                                                                                                                                                    |   |
|                                                                                                                                                                                           |   |
| ا # المبحث الثاني : ( المفعول المطلق )                                                                                                                                                    |   |
| ' ' '                                                                                                                                                                                     |   |
| المطلب الأول: المصدر المؤكد المبدل من فعله ١٧٠ – ١٧٨                                                                                                                                      |   |
| المطلب الثاني: المصدر المنصوب لفعل محذوف المطلب الثاني المصدر المنصوب لفعل محذوف                                                                                                          |   |
| المطلب الثالث : إنابة اسم المصدر عن المصدر "                                                                                                                                              |   |
| المفعول المطلق"                                                                                                                                                                           |   |
| المطلب الرابع: الصفة النائبة مناب المصدر "                                                                                                                                                |   |
| المفعول المطلق "                                                                                                                                                                          |   |
| المطلب الخامس: المصدر المؤكد لمضمون                                                                                                                                                       |   |
| الجملة قبله                                                                                                                                                                               |   |
| المطلب السادس: المصدر المنصوب لعامل ظاهر                                                                                                                                                  |   |
| المطلب السابع: الاستفهام النائب مناب المصدر ١٩٦-١٩٥                                                                                                                                       |   |
| # المبحث الثالث : ( المفعول لأجله )                                                                                                                                                       |   |
| المطلب الأول:المفعول لأجله المقترن بأل المطلب الثاني: المفعول لأحله المحرد من أل ١٩٨                                                                                                      |   |
| المطلب الثاني : المفعول لأجله المجرد من أل و ١٩٩ - ٢٠٥<br>و الإضافة                                                                                                                       |   |
| والإصناقة المصدر المؤول الواقع مفعولًا به ٢٠٥ - ٢١١                                                                                                                                       |   |
| المصلب الثالث المصدر الموول الواقع مععود به المبحث الرابع: ( المفعول فيه )                                                                                                                |   |
| المطلب الأول :ظرف الزمان ١٦٦ - ٢١٦                                                                                                                                                        |   |
| المطلب الثاني: ظرف المكان                                                                                                                                                                 |   |
| # المبحث الخامس : ( المفعول معه) 4۲۲ - ۲۲۳                                                                                                                                                |   |
| الفصل الثاني : ( أشباه المفاعيل )                                                                                                                                                         | ٤ |
| # المبحث الأول: ( الاستثناء )                                                                                                                                                             |   |
| المطلب الأول: الاستثناء بإلّا ١٨٣-٢٢٦                                                                                                                                                     |   |
| - الاستثناء المتصل                                                                                                                                                                        |   |
| - الاستثناء المنقطع                                                                                                                                                                       |   |
| - الاستثناء المفرغ                                                                                                                                                                        |   |
| - تقديم المستثنى على المستثنى منه                                                                                                                                                         |   |
| المطلب الثاني: الاستنثاء بـ" غير "                                                                                                                                                        |   |
| المطلب الثالث: مجيء " إلا " بمعنى " سوى "                                                                                                                                                 |   |
| # المبحث الثاني : ( الحال )                                                                                                                                                               |   |
| المطلب الأول: الحال المفرد                                                                                                                                                                |   |
| المطلب الثاني: الجملة الواقعة حالًا ٢٤٣ - ٣٤٣                                                                                                                                             |   |
| # المبحث الثالث : ( التمييز )                                                                                                                                                             |   |
| المطلب الأول: التمييز المعرفة ٢٤٥ المعرفة                                                                                                                                                 |   |
| المطلب الثاني :تمييز " كم "                                                                                                                                                               |   |
| المطلب الثالث : التمييز النكرة                                                                                                                                                            |   |
| المطلب الرابع :تمييز فاعل نعم وبئس                                                                                                                                                        |   |
| 899                                                                                                                                                                                       |   |

|   | المطلب الخامس :تمييز الأعداد                                   | 777              |
|---|----------------------------------------------------------------|------------------|
|   | المطلب السادس: تمييز أفعل التفضيل                              | ٣٦٤ _٣٦٢         |
|   | # المبحث الرابع: ( النداء )                                    | ۳۸٦ _٣٦٥         |
|   | المطلب الأول: الجمع بين " اللهم " وبين حرف                     | ٣٦٨ <b>-</b> ٣٦٦ |
|   | النداء " يا "                                                  |                  |
|   | المطلب الثاني: " أن " المنصوبة بعد النداء في                   | TVT7A            |
|   | المعنى                                                         |                  |
|   | المطلب الثالث: المنادي المفرد العلم الموصوف                    | TV1_TV•          |
|   | بـ" ابن " المضاف إلى علم                                       |                  |
|   | المطلب الرابع:المنادي المضاف                                   | TV0 _TV1         |
|   | المطلب الخامس : المنادي إلى ياء المتكلم                        | ۳۸۰ -۳۷٦         |
|   | المطلب السادس: النداء المعترض بين فعل                          | ٣٨١-٣٨٠          |
|   | الشرط وجوابه                                                   |                  |
|   | المطلب السابع: حذف المنادي                                     | ۳۸۲ <u>-</u> ۳۸۱ |
|   | المطلب الثامن: النداء بالهمزة                                  | 7A £ - 7A 7      |
|   | المطلب التاسع: الندبة                                          | TA £             |
|   | المطلب العاشر: تابع المنادي                                    | 7A7_7A0          |
|   | المبحث الخامس : ( الاختصاص )<br># المبحث الخامس : ( الاختصاص ) | 7A9 - 7AV        |
| ٥ | الخاتمة                                                        | 791_79.          |
| ٦ | الحالمة المصادر والمراجع                                       | 79V <u>-</u> 797 |
| V |                                                                | £ • • - ٣٩٨      |
| Y | فهرس المحتويات                                                 | 2 * * =1 7/      |
|   |                                                                |                  |
|   |                                                                |                  |
|   |                                                                |                  |
|   |                                                                |                  |
|   |                                                                |                  |
|   |                                                                |                  |
|   |                                                                |                  |
|   |                                                                |                  |
|   |                                                                |                  |
| 1 |                                                                |                  |